







عجائب الآثار في التراجم والاخبار (٢)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار

لِعـَــاَدَّمَة الشيخ عَبْلِاصِ لِجَسَرِي





## سنة احدى ومائتين وآلف

في يوم الاتنين سابع المحرم حضر اسمعيل بك في تجريدة الى مصر فركب بمفرده وهو ملثم بمنديل وحضر عند حسن باشا وقابله ، وهو أول فركب بمفرده وهو ملثم بمنديل وحضر عند حسن باشا وقابله ، وهو أول فجتماعه به ، وجلس معه مقدار درجتين لا غير ، واستأذنه في القيام فخلع عليه فروة سمور وقام وذهب الى بيت مملوكه علي بك جركس وهو بيت ايوب بك الصغير الذى في الحبانية ، وكان السبب في حضوره على هذه الصورة انه في يوم الخميس ثالث المحرم التقوا مع الامراء القبليين واتفقوا معهم عند المنشية ، فكان بينهم وقعة عظيمة وقتل من الفريقين جملة كبيرة وأبلى فيها المصريون البحرية والقبلية مع بعضهم ، وتنحت عنهم المساكس العثمانية ناحية ، وهجمت القبالي ، وألقوا بأنفسهم في نار الحزب وطلب كل غريم غريمه ، ثم اندفعت العثمانية مع البحرية وظهر من شجاعة عابدى باشا ما تحدث به الفريقان في شجاعته ، وأصيب اسمعيل بك برشة رصاص دخلت في فمه وطلعت من خده ، فولى منهزما والقى نفسه في البحرور كب في قنجة وحضر الى مصر على الفور ، ولم يدر ماذا جرى بعده ، فلما خضر على هذه الصورة وأشيع وقوع الكسرة والهزيمة على التجريدة ، خضر على هذه الصورة وأشيع وقوع الكسرة والهزيمة على التجريدة ، ضلطربت الاقاويل واختلفت الروايات وكثرت الاكاذيب وارتج العثمانيون

وأرسل حسن باشا الرسل لاحضار العساكر التي بالاسكندرية وكذلك أرسل الى بلاد الروم .

وفي يوم السبت ثاني عشره حضر حسن بسك الجداوى وجماعة من المرجاقات والعساكر ، فذهب حسن بك الى حسن باشا وقابله وقدأصيب بسيف على يده فخلع عليه فروة ثم ذهب الى بيته القديم وهو بيت الداودية، وكذلك حضر بقية الامراء الصناجق وأصيب قاسم بك بضربة جرحت أنفه وكذلك حضر عابدى باشا وطلع الى قصر العيني وأقام به .

وفيه حضر ططرى وعلى يده مرسوم بعزل محمد بأشا عن ولاية مصر وولاية عابدى بأشا مكانه ، وأن محمد بأشا يتوجه الى ولاية ديار بكسر عوضاً عن عابدى بأشا في نقل عزاله الى بولاق ،فتحدث الناس أن ذلك من فعل حسن بأشا لأن بينهما أمورا باطنية .

وفي يوم الاثنين عمل حسن باشا ديوانا في بيته اجتمع فيه جميع الامراء والصناجق والمشايحة ، وألبس اسمعيل بك خلعة وجعله شيخ البلد وكبيرها وألبس حسن بك خلعة وقلده أمير الحاج ، فخرجوا من مجلسه وهم كاظمون لفيظهم ، هذا واسمعيل بك متململ من جرحه والسيدعثمان الحمامي يعالجه وأخرج من عنقه ست عشرة زردة من زرد الزرخ ، فان الرصاص لما أصابه منعه الزرخ من الغوص في الجسد فغاص نفس الزرد فأخرج الحسيد عثمان بالآلة واحدة بعد واحدة بغاية المشقة والالم ، ثم عالجه بالادهان والمراهم حتى برىء في أيام قليلة .

وفيه حضر الى اسمعيل بك رجل بدوى وأخبر ان الجماعة القبلين زحفوا الى بحرى ووصلت أوائلهم الى بني سويف، وأخبر أنه مات منهم مصطفى بك السلحدار وعلى أغا خازندار مراد بك سابقا ونحو خمسة عشر أميرا من الكشاف، واذنفوسهم قويت على الحرب وفي يوم الثلاثاء حضر اسمعيل أغا كمشيش وكان ممن تخلف في الاسر

عند القلبين فأفرجوا عنه ، وأرسلوا معه مكاتبة يذكرون فيها طلب الصلح وتوبتهم السابقة واستعدادهم للحرب ان لم يجابوا في ذلك .

وفي يوم الاربعاء قزل محمد باشا من القلعة وذهب الى بولاق .

وفي يوم الخميس نودى على النفر والالضاشات والاجناد والمماليك بان يتبع كل شخص متبوعه وبابه ، ومن وجد بعد ثلاثة أيام بطالا ولم يكن معه ورقة يستحق العقوبة وكذلك حضور الغائبين بالارياف .

وفيه أخذ أحمد القبطان المعروف بحمامجي أوغلي المراكب الرومية التي بقيت في النيل وجملة نقاير وصعد بهم الى ناحية دير الطين قريبا من التبين، وشرعوا في عمل متاريس وحفر خنادق هناك، ونقلوا جملة مدافع أيضا وكان أشيع طلوع عابدى باشا الى القلعة في ذلك اليوم، فلم يطلع وحضر عند حسن باشا وتكلم معه كلاما كثيرا وقال: كيف أطلع وأتسلطن في هذا الوقت والاعداء زاحفون على البلاد وأولاد أخي قتلوا في حربهم ولا أطلع حتى آخذ بثأرهم أو أموت ، ثم قام من عنده ورجع الى قصر العيني،

وفيه سافر عمر كاشف الشعراوى لملاقاة الحجاج الى القلزم وحضرت مكاتيب الجبل على العادة القديمة وأخبروا بالامن والراحة •

وفي يوم الجمعة خرجرضوانبك بلفيا وسليمان الشابورى وعبدالرحمن بك عثمان وبرزوا خيامهم ناحية البساتين .

وفیه عمل حسین باشا دیوانا وخلع علی ثلاثة اشخاص من أمراء حسن بك الجداوی وقلدهم صناجق وهم شاهین وعلی وعثمان •

وفيه حضر الى مصر ذو الفقار الخشاب كاشف الفيوم المعروف بأبي سعدة • وفي يوم السبت خرج غالب الامراء الى ناحية البساتين وورد الخبرعن القبليين أنهم لم يزالوا مقيمين في ناحية بني سويف •

وفيه أنفق حسن باشا ثلث النفقة على العسكر فأعطى اسمعيل بك عشرين ألف دينار وحسن بك خمسة عشر ألفا ، ولكل صنحق عشرة آلاف

ولكل طائفة وجاق أربعة الاف ، فاستقل الينكجرية حصتهم وكتبوا لهـم عرضحال يطلبون الزيادة في نفقتهم ٠

وفيه طلب حسن باشا دراهم سلفة من التجار فوزعوها على أفرادهم فحصل لفقر أئهم الضرر وهرب أكثرهم وأغلقوا حوانيتهم وحواصلهم فصاروا يسمرونها وكذلك البيوت، وطلبوا أيضا الخيول والبغال والحمير وكبسوا البيوت والاماكن لاستخراجها وعزت الخيول جدا وغلت أثمانها وفي يوم الاثنين قبض حسن باشا على اسمعيل اغا كمشيش المتقدم ذكره وأمر بقتله وأخرجوه من بين يديه وعلى رأسه دفية فشفع فيه الوجاقلية فعفا عنه من القتل وسجنوه، وسبب ذلك انه أحضر صحبته عدة مكاتيب سرا خطابا لبعض أنفار فظهروا على ذلك فوقع له ما وقع م

وفيه عمل حسن باشا ديوانا عظيما جمع فيه الامراء والاعيان وقرأوا مكاتبات أرسلها القبليون يطلبون الصلح والامان ويذكرون العابدى باشا ماقب له في المعركة ، وأن يرسل قائمة بذلك ويردون له ماضاع بتمامه ، فقال عابدى باشا لحسن بك الجداوى : ما تقول في هذاالكلام؟ قال : أقول لا نأخذه الا بالسيف كما أخذوه منابالسيف، وانفض الديوان ووقع الاتفاق على ان يكتبوا لهم جوابا عن رسالتهم ملخصه إن كان قصدهم الصلح والامان وقبول التوبة فانهم يجابون الى ذلك ، ويحضر ابراهيم بك ومرادبك ويأخذ لهم حضرة القبطان أمانا شافيامن مولانا السلطان أينما يريدون في غير الاقليم المصرى يتعيشون فيها بعيالهم وأولادهم وما شاؤوامن مماليكهم واتباعهم ، واما بقية الامراء فان شأؤوا حضروا الى مصروأقاموا بها وكانوا من جملة عسكر السلطان وان شاؤوا عينوا لهم أماكن مسن الجهات القبلية يقيمون بها وان أبوا ذلك فليستعدوا للحرب والقتال،

وفي يوم الثلاثاء قبض حسن باشا على عمر كاشف الذى سكنه بالشيخ الظلام وعلي محمد أغا البارودى وأمر بحبسهما عند السمعيل بك ، وسبب

ذلك المكاتبات التي تقدم ذكرها مع اسمعيل آغا كمشيش •

وفي يوم الاربعاء سافر محمد أفندى مكتوبجي حسن باشا بالمكاتبة

وفي يوم الخميس نزل الاغا والجاويشية ونادوا على جميع الالضاشات بالذهاب الى بولاق ليسافروا في المراكب صحبة الوجاقلية ، وكل من بات في بيته استحق العقوبة ، وطاف الاغا عليهم يخرجهم من أماكنهم ويقف على الخانات ويسأل على من بها منهم ويأمرهم بالخروج ، فأغلق الناس حوانيتهم وبطل سوق خان الخليلي في ذلك اليوم ، وخرج منهم جماعة ذهبوا الى بولاق ومنهم من طلع الى الابواب حسب الامر، وحصل لفقر أئهم كرب شديد لكونهم لم يأخذوا نفقة بل رسموا لهم انهم يأكلون على سماط بلكهم ويعلقون على دوابهم وطعامهم البقسماط والارز والعدس لاغير ، وذلك لعزة اللحم وعدم وجوده ، فإن اللحم الضاني بالمدينة بثلاثة عشر نصف فضة أن وجد ، والجاموسي بثمانية أنصاف وزاد سعر الغلة بعد الانحطاط وكذلك السمن والزيت ،

وفي يوم الاحد سابع عشرينه حضر محمد افندى المكتوبجي من عند الجماعة وصحبته علي أغا مستحفظان بجواب الرسالة السابق ذكرها ، فأخبر انهم ممتثلون لجميع مايؤمرون به ما عدا السفر الى غير مصر ، فأفراق الوطن صعب ، ويذكر عنهم انه لم يشق عليهم شيء أعظم من تمكن اخصامهم من البلاد أعني اسمعيل بك وحسن بك وذلك هو السبب الحامل لهم على القدوم والمحاربة ، فأن لم يقبل منهم ذلك فالقصد ان يبرز لحربهم أخصامهم دون العساكر العثمانية ، فتكون الغلبة لنا أو علينا ، فأن كانت علينا وظفروا بنا استحقوا الامارة دوننا وان كانت لنا وظفرنا بهم فالامسر لكم بعد ذلك ان شئتم قبلتم توبتنا ورددتم لنا مناصبنا وشرطتم علينا شروطكم فقمنا بها قياما لا تتحول عنه أبدا ما بقينا ، وان شئتم وجهتمونا

الى أى جهة امتثلنا ذلك • فلما ذكرا ذلك لحسن باشا قال لعلي أغا: أنا ماجئت الى مصر لا عمل لهم على قدر عقولهم وانما السلطان امرني بما أمرت به ، فان كانوا مطيعين فليمتثلوا الامر والا فسيلقون وبال عصيانهم وكتب لعلي أغا جوابا بذلك وخلع عليه فروة سمور وسافر من وقته ورجع الى أصحابه وصحبته شخص من طرف الباشا • ولما ذهب اليهم محمد افندى المكتوبجي أنعموا عليه واكرموه واعطاه مراد بك خاصة الف ريال فجعل يثني عليهم ويمدح مكارم اخلاقهم •

واستهل شهر صفر الخير اوله يوم الخميس فيه حضرت خزينة حسن باشا من ثغر اسكندرية فدفع باقي النفقة للعسكر والامراء ٠

وفيه وصل الخبر ان الأمراء القبالي زحفوا الى بحرى ووصلتأوائلهم الى بر الجيزة وآخرهم بالرقق وفردوا الكلف على بلاد الجيزة •

وفيه طلب اسمعيل بك دراهم سلفة من التجار فأعتذروا بقلة اللوجود طلب اسمعيل بك دراهم سلفة من التجار فأغنياؤهم جلوا الى الحجاز ولم يدفعوا له شيئا، وادعى على تجار البن بمبلغ دراهم باقي حساب من مدته السابقة فصالحوه عنها بأربعة آلاف دنسار •

وفي يوم الجمعة نودى على المحمدية المقيمين بمصر أنهم يذهبون السي المسمعيل بك ويقابلونه سواء كان جنديا أو أميرا أو مملوك ومن تأخر استحق العقوبة وقبض على أنفار منهم وسجنوا بالقلعة ، وختم على دورهم من جملتهم جعفر كاشف الساكن عند بيت القاضي من ناحية بين القصرين وفي تلك الليلة أعني ليلة الاحد ، وقعت حادثة لشخص من الاجناديقال له اسمعيل كاشف أبو الشر اميط ، بيته في عطفة بخط الخيمية قتله مناليكه وسبب ذلك على ما سمعنا تقصيره في حقهم وفي تصرفه عدة حصص جارية في التزامه » فكتب تقاسيطها بتمامها باسم زوجته ولم يكتب لهم شيئا من ذلك ، وكان جبارا ظالما معدودا في جملة كشاف مراد بك و فلما حصلت المناداة على المحمدية ذهب الى اسمعيل بك وقابله فطرده وأمسره

بلزوم بيته وأن لا يخرج منه فذهب الى بيته وأرسل الى اسمعيل بك حصانين بعددهما احدهما مركوبه والثاني لاحد مماليكه ، وأرسل معهما درعين على سبيل التقدمة والهدية ليستميل خاطره وكان مملوكه صاحب الحصان غائبا في شفل فلما حضر لم يجد الجواد ، فسأل عنه فأخبره خشداشه بصورة الحال فدخل الى سيده وسأله فنهره وشتمه فخرج مقهور اوجلس يتحدث مع رفيقه ، فقالوا لبعضهم هذا الرجل سيدنا لا نرى منه الا الاذى ولا نرى منه احسانا ولا حلاوة لسان، وكذلك الحصص كتبها لزوجته ولم يفعل معنا خيرا عاجلا ولا آجلا، وحملهم الغيظ على انهم دخلوا عليه بعد يفعل معنا خيرا عاجلا ولا آجلا، وحملهم الغيظ على انهم دخلوا عليه بعد العشاء وقتلوه ، فصرخت زوجته من أعلى ونزلت اليهم فقتلوها أيضا هي وجاريتها ، فسمعت الجيران وكثر العائط وحضر الوالي فوقف الملوكان وضربا عليه بنادق الرصاص ونقبا بيوت الجيران ، ونظا منها فلم يزل حسى قبض عليهما وقتلهما على رأس العطفة ، وأصبح الخبر شائعا بين الناس سذلك ،

وفي يوم الاحد المذكور حضر نجاب الحج وأخبر ان العرب وقفت للحجاج في طريق المدينة وحاربوهم سبعة أيام وانجرح أمير الحاج ،وقتل غالب أتباعه وخازنداره ، ومن الحجاج نحو الثلث ونهبوا غالب حمولهم بسبب عوائدهم القديمة •

وفي يوم الآثنين شق الاغا وأمامه المنادى بقول: ان ابراهبم بك ومراد بك مطرودا السلطان ومن كان مختفيا أو غائبا وأراد الظهور أو الحضور فليظهر أو يحضر وعليه الامان ولا بأس عليه ، ومن خالف فلا يلومن الانفسيه .

وفيه انتقل عساكر القليونجية وعدوا الى البر الغربي ونصبوا هنـــاك متاريس ، وأما الامراء القبليون فانهم اخرجوا أثقالهم من المراكبوطلعوها ,بأجمعها الى البر وتركوا المراكب ذهبت الى حال سبيلها وانحازوا جميعــا

عند الأهرام .

وفي يوم الثلاثاء نودى على جميع الالضاشات بالخروج الى الوطاق وكذلك المقيمون بالقلعة ، فتكدر الناس لذلك واختفوا في الدور ولبس كثير منهم ملابس الفقهاء والمجاورين وسبب ذلك عدم قدرتهم على الخروج من غير مصرف ، فاذا خرج فقبر الحال لا يجد ما يأكله ولا ما ينفقه عياله في غيبته ، ولا يفيده الا مقاساة الجوع والبرد والغربه والمشقة .

وفي يوم الاحد حادى عشره نزل الحجاج ودخلوا مصر على حين غفلة وهم في أسوأ حال من العرى والجوع ، ونهبت جميع أحمال أمير الحاج وأحمال التجار وجمالهم وأثقالهم وأمتعتهم ، وأسر العرب جميع النساء بالاحمال وكأن أمرا شنيعا جدا ، ثم ان الحجاج استغاثوا بأحسد باشا الجزار أمير الحاج الشامي فتكلم مع العرب في أمر النساء فأحضر وهن عرايا ليس عليهن الا القمصان ، وأجلسوهن جميعا في مكان وخرجت الناس أفواجا ، فكل من وجد امرأته أو أختمه او امه او بنته وعرفها اشتراها ممن هي في اسره ، وصارت المرأة من نساء العرب تسوق الاربعة من الجمال والخمسة باحمالها فلا تجد مانعا ، وسبب ذلك كله رعو تةامير الحاج • فانه لما اراد ان يتوجه بالحجاج الى المدينة ارسل الى العــرب فحضر اليه جماعة من أكابرهم فدفع لهم عوائد سنتين وقسط البواقي على السنين المستقبلة سوجب الفرمان ، وحجز عنده أربعة اشخاص رهائين، فبداله أن كواهم بالنار في وجوههم ، فبلغ ذلك أصحابهم فقعدوا للحجاج في الطريق ، فبلغ أمير الحاج ذلك فذهب من طريق أخرى فوجدهم رابطين فيها أيضا فقاتلوه قتالا هينا ففر هاربا وترك الحجاج والعرب فنهبو احملته وقتلوا مماليكه ولم يبق معه الا القليل ، فهرب بمن بقي معه واختفي عــين الحجاج ثلاثة أيام ولم يره أحد، وفعلت العرب في الحجاج ما فعلوه وأخذوا ما أخذوه فلم ينج منهم الامن طال عمره وسلم نفسه أو افتداهــــا الى غير ذلك • وأخذوا المحمل أيضا ولم يردوه •

وفي يوم الاثنين ثاني عشره ، هجمت القبليون على المتاريس وأرادوا أن يملكهوها في غفلة آخر الليل لعلمهم ان الامراء والباشا ذهبوا الى مصر واستغلوا بالحجاج ، وكان حسن باشا ذلك اليوم لما بلغه حضور الحجاج ركب من فوره وذهب الى العادلية فقابل امير الحاج ورجع من ليلته الى الوطاق ، فلما هجموا على المتاريس كان المتترسون مستيقظين فضربوا عليهم المدافع من البر والبحر من الفجر الى شروق الشمس ، فرجعوا الى مكانهم من غير طائل ، نم هجموا أيضا يوم الثلاثاء بعد الظهر فضربوا عليهم ورجموا م

وفي يوم الاربعاء ركب الامراء القبليون وحملوا أحمالهم وصعدوا الى دهشور وجلسوا هناك وحضر منهم جماعة من الاجناد بأمان وانضموا الى المحربين .

وفي أواخره امر حسن باشا بمحاسبة محمد باشا المعزول ، فذهب اليه أرباب الخدم والعكاكيز واختيارية الوجاقات والافندية وذهبوا اليه ببولاق وتحاسبوا معه ودققوا عليه في الحساب ، فطلع عليه ألف ومائتان وخمسة وعشرون كيسا ، فطلب ان يخصم منها باقي عوائده التي بذمه الامراء وغيرهم ، فعرفوا حسن باشا عن ذلك ، فلم يقبل وقال : ان كانله شيء عند أحد يأخذه منه ولا بد من احضار الدراهم التي طلعت عليه ، فاني محتاج الى ذلك في المصاريف اللازمة للعسكر ، فشددوا عليه في الطلب فضاق خناقة واعتذر وبكي وكتب على نفسه تمسكا بذلك ، واستوحشا من بعضهما فسعى فيض الله أفندى الرئيس بينهما في ازالة ذلك ثم ذهب محمد باشا الى حسن باشا واجتمع معه في قصر الآثار ،

وفيه حضرت مكاتبة من القبالي يطلهون الامان وأن يعينوا لهم أماكن في الجهة القبلية يقيمون بها ويعبشون هناك، فأجيبوا الى ذلك ويختاروا

مكانا يريدون بشرط أن يكونوا جماعة قليلة ، ويحضر باقي الامسراء والعسكر الى مصر بالامان ، فلسم يرضوا بالافتراق ولم يجابوا الا بمشل الجواب الاول واستقروا ناحية بني سويف ورجعت عنهم عرب الهنادى وفارقوهم •

واستهل ربيع الاول بيوم الجمعة فيه حضر ططرى من الدولة وعلى يده مثال لحسن باشا بان يقيم بمصر ولا يخرج مع العساكر بل يستمر محافظا في المدينة فتحقق الناس اقامته وعدم سفره •

وفيه شرع حسن باشا في عمل شر كفلك فشرعوا في عمله على ساحل بولاق تجاه الداوان، وهو عبارة عن متريز مصنوع من أخشاب ممتدةعلى مقصات من خشب وهي قطع مفصلات يجمعها أغربة من جديدوعلى تلك المدادات عهدة حراب حديد مستمرة عليها محددة الاطراف، وبين كل مقصين سفل الاخشاب الممتدة مدفع موضوع على شبه بسطة من الخشب، ومساحة ذلك نحو اربعمائة وخمسين ذراعا، وهو يوضع على هيئات مختلفة مربعا ومدوراوالعسكر من داخله متحصنين به، واذاهجمت عليه الخيول رشقت بها تلك الحربه،

وفي يوم الاثنين رابعه ركبت طوائف العسكر والوجاقات ومروابنظامهم من تحت قصر الآثار وحسن باشا ينظرهم فأعجبه نظامهم وترتيبهم وحسن، زيهم ثم تتابعوا في التعديــة ٠

وفي ليلة الخميس رابع عشره كسف جرم القمر جميعه وكان ابتداؤه من رابع ساعة الى ثامن ساعة من الليل •

وفي منتصفه حضرت عساكر من الاضات مثل قبرس وقرمان وغيرذلك، وجاء الخبر عن الامراء القبالي انهم وصلوا الى أسيوط وتخلف عنهم جملة من المماليك والاتباع في نواحي المنيدة وغيرها ، فمنهم من حضر الى مصر ومنهم من الختفى في البلاد ٠

وفيه استكت الناس من غلاء الاسعار وتكلم الشيخ العروسي مع حسن باشا بسبب ذلك وقال له: في زمن العصاة كان الامراء ينهبون ويأخذون الاسياء من غير ثمن ، والحمد لله هذا الامر ارتفع من مصر بوجودكم وما عرفنا موجب الغلاء أى شيء فقال: أنا لا أعرف اصطلاح بلادكم ، وتشاور مع الاختيارية في شأن ذلك فوقع الاتفاق على عمل جمعية في باب الينكجرية ، واحضار الاغا والمحتسب والمعلمين ويعملون تسعيرة وينادون بها ، ومن خالف او الحتكر شيئا قتل ، فلما كان يوم السبت سادس عشره اجتمعوا في باب مستحفظان وحضر الشيخ العروسي ايضا واتفقوا على تسعيرة في الخبز واللحم والسمن وغير ذلك ، وركب الاغا وبجنبه المحتسب ونادوا في الاسواق ، فجعلوا اللحم الضاني بثمانية أنصاف وكان بعشرة والجاموسي ستة بعد سبعة والسمن المسلي بثمانية عشر والزبد بأربعة عشر والخبز عشرة آواق بنصف فضة ، وهكذا فعزت الاشياء وقل وجود اللحم واذا وجد كان في غاية الرداء مع ما فيه من العظم والكرشة ،

وفي أواخره وصل الخبر بان رضوان بك قرابة على بك الكبير المنافق وعلي بك الملط وعثمان بك وجماعة علوية حضروا الى عرضي التجريدة وأخذوا الامان من اسمعيل بك وعابدى باشا وانهم قادمون الى مصر وان القبالي الستقروا بوادى طحطًا مكانهم الاول الذى قاتلوا فيه •

شهر ربيع الثاني في يوم الخميس خامسه ، وصل المذكورون الى مصر وقابلوا حسن باشا وتوجهوا الى بيوتهم •

وفي يوم الاحد ثامنه ضربوا مدافع كثيرة وقت الضحى وكان أشيع في أمسه ان التجريدة نصرت وقتل من القبالي اناس كثيرة ، فلما سمعت الناس تلك المدافع ظنوا تحقيق ذلك وكثرت الاكاذيب والاقاويل ثم تبين أن لا شيء وانها بسبب رجوع بعض مراكب رومية من ناحية الفشن بسبب قلة ماء النيل ومن عادتهم انهم اذا وصلوا للموساة ضربوا مدافع فيجابوا مثلهـــا ٠

وفي منتصفه حضر محمد كتخدا الاشقر بسبب تجهيز ذخيرة ولوازم ومصاريف، فهيئت وأرسلت وكذلك قبل ذلك مرارا كثيرة وأخبر ان التجريدة وصلت الى دجرجا وان القبالي ارتحلوا منها وصعدوا الى فوق وتباعدوا عن البلد نحو ست ساعات، ثم انقطعت الاخبار •

واستهل شهر جمادى الاولى ، فيه زاد قلق حسن باشـــ بسبب تأخــر المجوابات وطول المــدة .

وفيه عين حسن باشا على محمد باشا برشيد وشدد عليه في طلب الدراهم وضايقوه حتى باع امتعته وحوايجه وغلق ما عليه وتوفيت زوجته، فحزن عليها حزنا شديدا مع ماهو فيه من الكرب ، ولم يفده من فعائلـــه وهمته التي فعلها بمصر عند قدوم حسـن باشا شيء ، وجأزاه بعــد ذلك بأقبح المجازاة، فانه لولا أفاعيله وتمويهاته وأكاذيبه ما تمكن حسن باشا من دخول مصر ، فانه كان يعظم الامر على الامراء المصريين ويهول تهويلات كثيرة عليهم وعلى المشايخ واختياريــة الوجاقات ، ويقول اياكم والعنـــاد واياكم ان توقعوا حربا فانكم تخربون بلادكم وتكونون سببا في هــــلاك أهلها ، فانه بلغني انه تعين مع حسن باشا كذا كذا ألفا من المجنس الفلاني وكذا كذا ألفا من جنس العسكر الفلاني، وانهم متـــأخرون فيالحضور عنه تحت الاحتياج وكذلك في عساكر البر الواصلة من الجهـة الشاميـة ومعهم ثمانون ألف ثور ومائة ألف جاموس برسم جر المدافع ،وفي اللدافع ما يصحبه خمسون ثورا ونحو ذلك ، حتى أدخل عليهـــم الوهم وظنوا صدقه وانحلت عرا الناس عنهم وخصوصا بما منا هم به من اقامة العدل ومنع الظلم والجور وغير ذلك ، حتى جذب قلوب العالم وتحولوا عن الامراء وتمنوا زوالهم في أسرع وقت ، وهيج الناس وأثارهم قبل وصول حسن باشا ، وملك القلعة ومهد له الامور فجزاه بعد تمكنه بالخذلان والعــزل والحــاب والتدقيق وغير ذلك .

وفي يوم الاربعاء ثالثه ورد نجاب وصحبته مكتوب من عابدى باشا الى حسن باشا وأخبر بوقوع الحرب بين الفريقين في يوم الجمعة ثامن عشرين ربيع الآخر عند الامير ضرار ، وكانت الهزيمة على القبالي ولكن بعد أن كسروا الجردة مرتين وهجموا على شركفلك فضربوا عليهم من داخله بالمدافع والبنادق وقتل لاجين بك عند شركفلك ، وقتل الكثير من عرب الهنادى ، وقبض على كبيرهم أسيرا ، ومات من المصاحبين للعسكر ذو الفقار الخشاب وجماعة من الوجاقلية ، منهم على جربجي المشهدى وكانت الحرب بينهم نحو ست ساعات وكانت وقعة عظيمة وقتل من الفريقين مالا يحصى ، وكان حضور هذا النحاب على الفور من غير تحقيق ، فلما ورد ذلك سر الباشا سرورا كثيرا وأمر بعمل شنك فضربوا مدافع كشيرة من قصر العيني والفلعة وضربوا النوبة السلطانية في برج القلعة وكذلك نوبة حسن باشا تحت القصر ، وأرسل المبشرين الى الاعيان كالشيخ البكرى والشيخ السادات وأكابر الوجاقات وحضروا جميعا للتهنئة ،

وفي سادسه حضرت عدة مكاتبات من أمراء التجريدة فأخبروا فيها بتلك الواقعة وان القبالي صعدوا بعد الهزيمة الى عقبة الهو على جرائد الخيل فلم يصعدوا خلفهم لصعوبة المسلك على الاجمال والاثقال وانهم منتظرون حضور مراكبهم وما فيها من الذخيرة فيحملوا الاحمال ويسيرون بأجمعهم خلفهم من الطريق المستقيم التي توصل الى خلف العقبة ، وأخبروا ايضا انهم استولوا على حملاتهم ومتاعهم حتى بيع الجمل وعليه النقاقيد مخمسة رئال ونحو ذلك •

## من الحوادث في هذه الايام

وقوع الموت الذريع في الابقار حتى صارت تتساقط في الطرقات • ولمات لابن بسيوني غازى بناحية سنديون خاصة مائة وستون ثورا وقس على ذلك •

وفي عاشره طلب الباشا حوضا ليعمله حنفية فأخبره الحاضرون وعرفوه بالحوض الذي تحت الكبش المعروف بالحوض المرصود ، فأمر بأحضاره فأرسلوا اليه الرجال والحمالين وأرادوا رفعه من مكانه فأزدحمت عليه الناس من الرجال والنساء لما تسامعوا بذلك لينظروا ماشاع ، وثبت في اذهانهم من ان تحته كنزا وهو مرصود على شيء من العجائب او نحو ذلك ، وان الباشا يريد الكشف عن امره ، فلما حصل ذلك الازدحام ووجده الحمالون تقيلا جدا وهم لا يعرفون صناعة جر الاثقال وحركوه عن مكانه يسيرا ، وبلغ الباشا ما حصل من ازدحام العامة امر بتركه فتركوه ومضوا ، في العامة في أكاذيبهم كل مذهب فمنهم من يقول انهم لما حركوه وأرادوا جره رجع بنفسه ثانيا ، ومنهم من يقول غير ذلك من السخافات ،

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره وصل نيف وثلاثون رأسا من قتلى القبليين فألقوهم عند باب القلعة بالرميلة على سرير من جريد النخل وأبقوهم ثلاثة ايام ثم دفنوهم ، ووجد فيهم رأس عزوز كتخدا عزبان •

وفي ذلك اليوم أمر الباشا بشنق رجلين من الغيطانية تشاجرا معطائفة من العسكر وضرباهم وأخذا سلاحهم ، ورفعت الشكوى الى الباشا فأمر بشنق الغيطانية ظلما على الشجرة التي عند القنطرة فيما بين طريق مصر القديمة وطريق الناصرية •

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه نظر اصحاب الدرك عدة هجانة مرتمن مناحية الحبل معهم أمتعة وثياب مرسلة الى القبالي من نسائهم ، فركبوا

خلفهم فلم يدركوهم واشاعوا انهم قبضوا عليهم من غير اصل ، ووصل خبرهم حسين باشا فاغتاظ من الاغا والوالي وأمرهما بالذهاب الى بيوتهم ويسمر ونها عليهن و فعلوا ذلك وقبضوا على الاغوات الطواشية والسقائين وحصلت ضبجة في البلد بين الظهر والعصر بسبب ذلك وفرت زوجة ابراهيم بك الى بيت شيخ السادات ئم ان رضوان بك قرابة على بك تشفع في تسمير البيوت فقبلت شفاعته وأرسل لمعادى الخبيرى والجيزة ومتعهم من التعدية وحجزهم الى البر الشرقي والحيرة ومتعهم من التعدية وحجزهم الى البر الشرقي وحجزهم الى البر الشرقي و المحتون و المحتورة و المحتورة

وفي يوم الثلاثاء وردت نجابة وعلى أيديهم مكاتبات من عابدى باشا يخبر فيها بان يحيى بك وحسن كتخدا الجربان حضرا اليه بأمان وخلع عليهم فراوى وصحبتهم عدة من الكشاف والمماليك ، وذلك بعد ان وصلوا الى اسنا وان القبالي ذهبوا الى ناحية ابريم فتخلف عنهم المذكورون •

وفي يوم الخميس سادس عشرينه حضر اسمعيل القبطان وكان بصحبته حمامجي أوغلي وأخبر ان العسكر العثمانية ملكوا أسوان وان الاسراء القبالي ذهبواا الى ابريم وانهم في أسوأ حال من العرى والجوع ، وغالب مماليكهم لابسون الزعابيط مثل الفلاحين ، وتخلف عنهم كثيرمن أتباعهم فمنهم من حضر الى عابدى باشا بأمان ومنهم من تشتت في البلاد ومنهم من قتله الفلاحون وغير ذلك من المبالغات م

وفي يوم الاثنين خلع حسن باشا علي رضوان بك العلوى وقلده كشوفية الغربية ، وقلسد على بك الملط كشوفية المنوفية وقرر لهما على كل بلسد اربعة آلاف نصف فضة ، ونزلا الى طندتا لاجل خفارة مولد السيد أحمسد السدوى .

وفي هذا الشهر عمت البلوى بموت الابقار والثيران في سائرالاقليم البحرى ووصل الى مصر حتى انها صارت تتساقط في الطرقات وغيطان المرعى وجافت الارض منها ، فمنها ما يدركونه بالذبح ومنها ما يموت . ورخص سعر اللحم البقرى جدا لكثرته حتى صار يباع بمصر آخرالنهار كل رطلين بنصف فضة مع كونه سمينا غير هزيل ، وعافت الناس وبعضهم كان يخاف من أكله ،وأما الأرياف فكان يباع فيها بالاحمال وبيعت البقرة بما خلفها بدينار ، وكثر عويل الفلاحين وبكاؤهم على البهائم وعرفوابعونها قدر نعمتها وغلا سعر السمن واللبن والاجبان بسبب ذلك لقلتها و

شهر جمادى الآخرة ، استهل بيوم الاربعاء ، وكللاذلــك يوم النوروز السلطاني وانتقال الشمس لبرج الحمل •

وفي يوم الاثنين سافر حمامجي اوغلي بالجوابات الى الجهــة القبليــة وفيها الامر بحضور عابدى باشا واسمعيل بك وباقي الامراء الى مصــر، وان حسن بك ومحمد بك المبدول ويحيى بك يقيمون باسنا محافظين •

وفي يوم الخميس سادس عشره نودى على النساء أن لا يخرجن الى موسم الخماسين المعروف عند القبط بشميم النسيم وذلك يوم الاثنين صبيحة عيدهم •

وفي عشرينه نودى بابطال المعاملة بالذهب الفندقلي الجديد واستمرت المناداة على النساء في عدم خروجهن الى الاسواق، وسبب ذلك وقائعين مع العسكر منها انهم وجدوا ببيت يوسف بك سكن حمامجي أوغلي نحو سبعين امرأة مقتولة ومدفونة بالاسطبلات، ومن النساء من لعبت على العسكر وأخذت ثياب وأمشال ذلك، فنودى عليهن بسبب ذلك فتضرر المحترفات منهن مثل البلانات والدايات وبياعات الغزل والقطن والكتان ثم حصل الاطلاق وسومحن في الخروج •

وفي خامس عشرينه حضرت نجابة من قبلي وحضر أيضا حمامجيأوغلي وأخبروا ان الباشا والامراء وصلوا الى دجرجا .

شهر رجب الفرد استهل بهوم الخميس افيه قبض حسن باشا على أحمد قبودان المعروف بحمامجي اوغلي وحبسه ، وحبس ايضا تابعه عثمان

التوقتلي ، كان يسعى معه في الخبائث ، وكذلك رجل يقال لـــه مصطفى خوجــــة .

وفي يوم الخميس سابعه نودى على النساء انهان اذا خرجن لحاجة يخرجن في كمالهن ولا يلبسن الحبرات الصندل ولا الافرنجي ولا يربطن على رؤوسهن العمائم المعروفة بلقاز دغلية ، وذلك من مبتدعات نساء القاز دغلية ، وذلك أنهن يربطن الشاشاشاللونة المعروفة بالمدورات ويجعلنها شبه الكعك ويمانها على جباههن معقوصات بطريقة معلومة لهن ، وصار لهن نساء يتولين صناعة ذلك بأجرة على قدر مقام صاحبتها ، ومنهن مسن تعطي الصانعة لذلك دينارا أو أكثر او اقل وفعل ذلك جميع النساء حتنى الجوارى السود .

وفي يوم الاحدحادى عشره حضر عابدى باشا واسمعيل بك وعليبك الدفتردار ورضوان بك بلفيا وحسن بك رضوان ومحمد بـككشكش وعبدالرحمن بك عثمان وسليمان بك الشابورى وباقي الوجاقلية الى مصر ودهبوا الى بيوتهم، وبات الباشا في مصر القديمة •

وفي صبحها يوم الاثنين ركب عابدى باشا وطلع الى القلعة من غير موكب وطلع من جهة الصليبة ، وذلك قبل آذان الظهر بنحو خمس درجات، فلما استقر بها ضربوا له مدافع من الابراج ، وبعد انقضاء المدافع أرعدت السماء رعودا متتابعة الى العصر وأمطرت مطرا غزيرا وذلك رابع عشرين برموده القبطي وتاسع عشر نيسان الرومي ، وأما حسن بك الجداوى فانه تخلف بقنا هو واتباعه وكذلك عشمان بك وسليم بك الاسماعيلي باسنا وعلي بك جركس بارمنت وعثمان بك وشاهين بك الحسيني ويحيى بك باكير بك ومحمد بك المبذول كذلك تخلفوا متفرقين في البنادر لاجل المحافظة وقاسم بك أبو سيف في منصبه بدجرجا ، وأراد الباشا واسمعيل بك ان يبقوا طائفة من الوجاقلية ومعهم طائفة من العسكر فأبوا وقالوا حتى نذهب الى مصر ونعدل حالنا وبعد ذلك نأتي ،

وفي ذلك اليوم وصل الخبر بال القبالي رجعوا الى أسوال وشرعوافي المتعدية الى اسنا فأرسل اسمعيل بك الى الاختيارية فحضروا عنده بعد العصر وتكلموا في شآن دلك بحضرة على بك أيضا ركذلك اجتمعوا في صبحها يوم الثلاثاء وانفصل المجسر كالاول .

وفي أواخره . وصل الخبر انهم زحفوا الى بحرى وان حسن بـك تأخر عنهـــم .

شهر شعبان المكرم، في اوائله، جاء الخبر انهم وصلوا الى دجرجا وان حسن بك والامراء وصلوا في التأخر الى المنية، وعملت جمعيات ودواوين بسبب ذلك وشرعوا في طلوع تجريدة وثم وقع الاختلافيين الباشا والامراء واستقر الامر بينهم في الرأى ان يراسلوهم في الصلح وانهم يقيمون في البلاد التي كانت بيد اسمعيل بك وحسن بك ويرسلوا أيوب بك الكبير والصغير وعثمان بك الاشقر وعثمان بك المرادى يكونوا بمصر رهائن وكتبوا بذلك مكاتبات وأرسلوها صحبة محمد أفندى المكتوبجي وسليمان كاشف قنبور والشيخ سليمان الفيومي و

وفيه قررت المظالم على البلاد ، وهي المعروفة برفع المظالم ، وكانحسن باشا عندما قدم الى مصر ابطلها وكتب برفعها فرمانات الى البلاد ، فلما حضر اسمعيل بك حسن له اعادتها فأعيدت وسموها التحرير ، وكتب بها فرمانات وعينت بها المعينون وتفرقوا في الجهات والاقاليم بطلبها مع ما يتبعها من الكلف وحق الطرق وغيرها ، فدهى الفلاحون وأهل القرى بهسذه الداهية ثانيا على ما هم فيه من موت البهائم وهياف الزرع وسلاطة الفيران الكثيرة على غيطان الغلة والمقاثي وغيرها ، وما هم فيه من تكلف المشاق الطارىء عليهم ايضا بسبب موت البهائم في الدراس وادارة السوالي بأيديهم وعوافيهم أو بالحمير أو الخيل أو الجمال لمن عنده مقدرة على شرائها ، وغلت أثمانها بسبب ذلك الى الغاية ، فتغيرت قلوب الخلق جميعا على حسن باشا وخاب ظنهم فيه و تمنوا زواله وفشا شر جماعته وعساكره

القليونجية في الناس وزاد فسقهم وشرهم وطمعهم وانتهكوا حرمة المصــر وأهله الى الغايــة .

وفي خامسه يوم الاربعاء توفي أحمد كتخدا المجنون وقلدوا مكانسه في كتخدائية مستحفظان رضوان جاويش تابعه عوضا عنه .

وفيه فتل عثمان التوقتلي بالرميلة رفيق حمامجي أوغلي بعد ان عوقب بانواع العذاب مدة حبسه واستصفيت منه جميع الاموال التي كانسلكها واختلسها ودل على غميرها حمامجي أوغلي واستمر حمامجي اوغلي فسي النرسيم .

وفيه قبض على سراج متوجه الى قبلي ومعه ذراهم وامتعة وغير ذلك ، فأخذت منه ورمي عنقه ظلما بالرميلة •

واستهل شهر رمضان المعظم بيوم الاحد ، فيه اختصرت آلامراء من وقدة القناديل في البيوت عن العادة ، وعبى اسمعيل بك هدية جليلة وأرسلها الى حسن باشا وهي سبع فروق بن وخمسون تفصيلة هندى عال مختلفة الاجناس وأربعة آلاف تصفية دنانير نقد مطروقة وجملة من بخهر العود والعنبر وغير ذلك ، فأعطى للشيالين على سبيل الانعام أربعة عشر قرشار ومية عنها خمسمائة وستون نصفا فضة ،

وفي يوم الثلاثاء عاشره حضر المحمل صحبة رجل من الاشراف ، وذلك أنه لما وقع للحجاج من العربان ما وقع في العام الماضي ونهبوا الحجاج والخادوا المحمل بقى عندهم الى ان جيش عليهم الشريف سرور وحاربهم وقاتلهم قتالا شديدا وأفنى منهم خلائق لاتحصى واستخلص منهم المحمل وأرسله الى مصر صحبة ذلك الشريف ، وقيل ان الشريف الذي حضر به هو الذي افتداه من العرب بأربعمائة ريال فرانسه، فلما حضر خرج الى ملاقاته الاشاير والمحملدارية وأرباب الوظائف ودخلوا به من باب النصر واماهه الاشاير والطبول والزمور ، وذلك الشريفراكب امامه أيضا ،

وفي ذلك اليوم بعد أذان العصر بساعتين ، وقعت حادثة مهولة مزعجة يخط البندقانيين وذلك انرجلا عطارا يسمى أحمد ميلاد وحانوته تجاه خان البهاراشترى جانب بارود انكليزى مـن الفرنج في برميلين وبطـة ووضعها في داخل الحانوت ، فحضر اليه جماعة من أهل الينبع وساوموه على جانب بارود وطلبوا منه شيئا ليروه ويجربوه ، فأحضر البطة وصب منها شيئا في المنقد الذي يعد فيه الدراهم ووضعوه على قطعة كاغهد وأحضروا قطعة يدك وطيروا ذلك البارودعن الكاغد، فأعجبهم، ومـن خصوصية البارود الانكليزي اذا وضع منه شيء على كاغد وطير فالنار لا تؤثر في الكاغد، ثم رموا بالقطعة البدك على مصطبة الحانوت وشرع بدن لهم وهم يضعونه في ظرفهم ويتساقط فيما بين ذلك من حباته ،وانتشر بعضها الى ناحية اليدك وهم لا يشعرون • فاشتعلت تلك الحبات واتصلت بما في أيديهم وبالبطة ففرقعت مثل المدفع العظيم واتصلت النار بذينك البرميلين كذلك فارتفع عقد الحانوت وما جاوره بما على تلك العقود من الأبنية والبيوت والربع والطباق في الهواء والتهبت بأجمعها نارا ، وسقطت بمن فيها من السكان على من كان أسفلها من الناس الواقفين والمارين ، وصارت كوما يظن من لم يكن رآه قبل ذلك انه له مائة عام وذلك كلهفي طرفة عين، بحيث ان الواقف في ذلك السوق أو المار لم يمكنه الفرار والبعيد أصيب في بعض أعضائه اما من النار أو الردم • وكان السوق في ذلك الوقت مزدحما بالناس خصوصها وعصرية رمضان، وذلك السوق مشسمل على غالب حوائج الناس ، وبه حوانيت العطارين والزياتين والقبانية والصيارف وبياعي الكنافة والقطائف والبطيخ . والعبدلاوي ودكاكبين المزينين والقهاوى ، وغالب جيران تلك الجهة وسكان السبع قاعات وشمس الدولة يأتون في تلك الحصة ويجلسون على الحوانيت لاجــل التسلى • والحاصل أن كل من كان حاصلا بتلك البقعة في ذلك الوقت سواء كـان عاليا أو متسفلا او مارا أو واقفا لحاجة أو جالسا اصيب البتة ، وكانذلك

العطار يبيع غالب الاصناف من رصاص وقصدير ونحاس وكحل وكبريت وعنده موازين شبه الجلل، فلما اشتعل ذلك البارود صارت تلك الجلل وقطع الرصاص والكحل والمغناطيس تتطاير مثل جلل المدافع حتى أحرقت واجهة الربع المقابل لها • وكان خان البهار مقفولا متخربًا وبابه كبير مسمارى فصدمه بعض الجلل وكسر واشتعل بالنار . واتصل بالطباق التي تعلو ذلك الخان ووقعت ضجة عظيمة ، وكل من كان قريبا وسلم أسرع يطلبُ الفراروالنجاة وما يدرىأى شيء القضية • فلما وقعت تلك الضجة وصرخت النساء من كل جهــة وانزعجت الناس انزعاجا شديــدا وارتجت الارض واتصلت الرجة الى نواحى الإزهر والمشهد الحسيني ظنوها زلزلة ،وشرع تجار خان الحمزاوى في نقل بضائعهم من الحواصل • فان النار تطايرت اليه من ظاهره وحضرالاغا والوالى فتسلم الاغاجهة الحمزاوى وتسلم الوالى جهة شمس الدولة وتتبعوا لنارحتى أخمدوها وختموا علىدكاكيز الناس التي بذلك الخط وأرسلوا ختموا بيت أحمد ميلاد الــذى خرجت النار من حانوته بعد ان أخرجوا منه النساء ، ثم أفرجوا عنهم بأمراسمعيل بك • وأحضروا في صبحها نحو المائتين فاعل وشرعوا في نبش ألاتربة واخراج القتلي واخذ ما يجدونه منالاسباب والامتعـــة ، وما في داخـــل الحوانيت من البضائع والنقود وما سقط من الدور من فرشوأوان ومصاغ النساء وغير ذَّالك شيئًا كثيرًا حتى الحوانيت التي لم يصبها الهدم فتحوها وأخذوا ما فيها وأصحابها ينظرون ، ومن طلب شيئًا من متاعـــه يقال له هو عندنا حتى تثبته هذا اذا كان صاحبه مهن يخاطب ويصغى اليه وقيامة قائمة ، ومن يقرأ ومن يسمع ، ووقفت اتباعهم بالنبابيت من كلجهة يطردون الناس ولا يمكنون أحدا منأخذ شيء جملة كافية • وأما القتلي فإن من كان في السوق او قريبا من تلك الحانوت والنار فانه احتسرق ، ومن كان في العلو من الطباق انهرس ومنهم من احترق بعضه وانهــرس باقيه . واذا ظهر وكان عليه شيء او معه شيء أخذوه ، وان كانت امــرأة

جردوها وأخذوا حليها ومصاغها ثــم لا يمكنون أقاربهم من أخـــذهم الا بدراهم يأخذونها ، وكأنما فتح لهم باب الغنيمة ، ولما كشفوا عن أحمـــد ميلاد وحانوته وجدوه تمزق واحترق وصار قطعا مثل الفحــم، فجمعوا منه ست قطع وأخذوا شيئا كثيرا من حانوته ودراهم وودائع كانت أسفل الحانوت لم تصبها النار ، وكتم عليها الردم والتراب ، وكذلك حانوت رجل زيات انهدم على صاحبه فكشفوا عنه وأخرجوه ميتا واخذوا مــن حانوته مبلغ دراهم ، وكذلك من بيت صباغ الحرير بجوار الحمزاوى انهدمت داره أيضا وأخذوا ما فيها ، ومن جملتها صندوق ضمنه دراهم لها صورة ونحو ذلك • واستمر الحال على ذلك اربعة ايام في حف ونبش واخراج قتلى وجنائز وبلغت القتلى التي أخرجت نيفا عن مائــة نفس ، وذلك خلاف من بقي تحت الردم منهم آمام الزاوية المجاورة لذلك ،فانها انخسفت ايضا على الامام وبقى تحت الردم ، ولم يجدوا بقية أعضاء احمد ميلاد وفقدوا دماغه فجمعوا اعضاءه ووضعوها في كيس قماش ودفنوه وسدوا على تلك الخطة من الجهتين ، وتركوها كما هي مدةأيام ونظفت وعمرت بعد ذلك • فكانت هذه الحادثة من العظم الحوادث المزعجة .

وفي يوم الخميس حضر الرسل من عندالقبليين وحضر أيوب بك الكبير رهينة عن المماليك المحمدية وعثمان بك الطنبرجي عن مراد بك وعبدالرحمن بك عن ابراهيم بك فذهبوا الى حسن باشا وقابلوه ،وكذلك قابلوا عابدى باشا ثم اجتمع الامراء عند حسن باشا ، وتكلموا في شأن هؤلاء الجماعة وقالوا هؤلاء ليسوا المطلوبين ، ولم يأت الاأيوب بك الكبير من المطلوبين ، ولم يأت عثمان بك الاشقر وايوب بك الصغير، فأتفق الرأى على اعادة الجواب فكتبوا جوابات أخرى وأرسلوها صحية سلحدار حسن باشا ،

وفي هذا الشهر اخذت القرصان ثلاثة غلايين وفيها أنأس من اتباع

الدولة وأعيانها • ووصل الخبر بوقوع حريق عظيم ببندر جدة، وتوفي أحمد باشا واليها وعبى علي بك الدفتردار كساوى للامراء فأرسل السى اسمعيل بك وحسن بك الجداوى ورضوان بك وباقي الصناجة والامراء حتى لحريمهم وأتباعهم وارسل ايضا لطائفة الفقهاء وفتح السفر لجهة الموسقو وتقليد باكير قبطان باشا قائمة ام عن حسن باشا •

وفي منتصفه وقست حادثة بثغر بولاق بين طائفة الفليونجية والفلاحين باعة البطيخ ، وذلك ان شخصا قليونجيا ساوم على بطيخة وأعطاه دون ثمنها ، فامتنع وتشاجر معه فوكزه العسكرى بسكين فزعق الفلاح على شيعته، وزعق الآخر على رفقائه ، فاجتمع الفرية ن ووقع بينهم مقتلة كبيرة قتل فيها من الفلاحين نحو ثلاثين انسانا ومن القليونجية نحوأربعة وفي يوم الاحد ثاني عشرينه قررت تفريدة على بلاد الارياف أعلى وأوسط وادنى ، الاعلى خمسة وعشرون الف نصف فضة والاوسط وأوسط عشر الله ، والادنى تسعة الله ، وذلك خلاف ما يتبعها مسن الكلف وحق الطرق .

وفيه رفعوا خفارة البحرين عن بن حبيب وكذلك الموارد والتزم بها رضوان بك على خمسين كيسا يقوم بها في كل سنة لطرف الميرى، وسبب ذلك منافسة وقعت بينه وبين بن حبيب، فأنه لما تولى المنوفية ومرعلى دجوة أرسل له بن حبيب تقدمة فاستقلها ، ثم أرسل اليه بعد ارتحاله من الناحية يطلب منه جمالا وأشياء ، فامتنع بن حبيب فأرسل يطلب ليقابله ، فلسم يللب اليه واعتذر ، ولما رجع نزل اليه ابنه على بالضيافة فعاتبه على يندهب اليه من مقابلته ، وأضمر له في نفسه وتكلم معه حسن باشا في رفع ذلك عنهم، والتزم بالقدر المذكور ، وطريقة العثمانية الميل الى الدنيا باى وجه كان فأخرج فرمانا بذلك ،

· وفي ثاني شوال برزت الامراء المعينون لجمع الفردة وهم سليم بك الاسماعيلي للغربية وشاهين بك الحسيني لاقليم المنصورة على بك

الحسيني لاقليم المنوفية ومحمدبك كشكش للشرقية وعثمان بكالحسيني للجيزة وعثمان كاشف الاسماعيلي للفيدوم ويوسف كاشف الاسماعيلي للمهنساوأحمد كاشف للجيزة •

وفي ثامنه حضر سلحدار الباشا وسليمان كاشف قنبور المسافسران بالجوابات الى الامراء القبليين الأوذلك انهم أرسلوا بطلب بلاد أخرى زيادة على ما عينوا لهم الوقالوا الله هذه البلاد لا تكفينا و فأمر لهم حسن باشا بخمسة بلاد أخرى المقال اسمعيل بك: اطلبوا منهم حلوائها و فقسال اسمعيل كاشف قنبور اجعلوا ما أخذ من بيوتهم في نظير الحلوان فقال كذليك و

وفي عاشره حضر قاصد من الحجاز بمراسلة من الشريف سرور يخبرفيها بعصيان عرب جرب وغيرهم وقعودهم على الطريق ومنعهم السبيل • ويحتاج ان أمير الحاج يكون في قوة واستعداد وان الحرب قائمة بينهم وبين الشريف ، وخرج اليهم في نحو خمسة عشر الفا •

وفي منتصفه كمل عمارة التكية المجاورة لقصر العيني المعروفة بتكية البكتاشية وخبرها ان هذه التكية هوقوفة على طائفة من الاعجام المعروفين بالبكتاشية ، وكانت قد تلاشى أمرها وآلت الى الخراب وصارت في غاية من القذارة ، ومات شيخها وتنازع مشيخها رجل أصله من سراجين مراد بك وغلام يدعي انه من ذرية مشايخها المقبورين ، فغلب على الفلام ذلك الرجل لانتسابه الى الامراء ، وسافر الى اسكندرية فصادف مجيء حسسن باشا واجتمع به وهو بهيئة الدراويش ، وهم يميلون لذلك النوع وصار من اخصائه لكونه من أهل عقيدته ، وحضر صحبت الى مصر وصار له ذكر وشهرة ويقال له الدرويش صالح ، فشرع في تعمير التكية المذكورة من رشوات مناصب المكوس التي توسط لاربابها مع حسن باشا ، فعمرها وبني اسوارها وأسوار الغيطان الموقوفة عليها المحيطة بها، وانشأ بها ومهريجا في فسحة القبة ، ورتب لها تراتيب ومطبخا ، وانشأ خارجهامصلي

باسم حسن باشا • فلما تم ذلك عمل وليمة ودعا جميع الامراء ، فحصل عندهم وسوسة واعتدواوركبوا بعد العصر بجميع مماليكهم واتباعهم وهم بالاسلحة متحذرين ، فمد لهم سماطا وجلسوا عليه وأوهموا الاكل لظنهم الطعام مسموما ، وقاموا وتفرقوا في خارج القصر والمراكب وعمل شنك وحرافة نفوط وبارود ظنوا غرابته ، ثم ركبوا في حصة من الليل وذهبوا الى بيوتهم •

وفي يوم الخميس رابع عشرينه خرج المحمل وامير الحجاج غيطاس بك في موكب محتقر بدون الينكجرية والعزب مثل العام الماضي ،فخرجوا الى الحصوة وأقاموا هناك ولم يذهبوا الى البركة •

شهر القعدة الحرام ، في ثالثه يوم الجمعة الموافق لثالث عشر مسرى القبطي ، أو في النيل المبارك اذرعه ونودى بذلك وعمل الشنك وركب حسن باشا في صبحها وكسروا السد بحضرته ، وجرى الماء في الخليج ولم يحضر عابدى باشا لمرضه .

وفي سادسه نودى على الماليك الله يركبوا من بيوت أسيادهم منفردين ابدا فترك ذلك في جملة المتروكات و وتزوج الماليك وصار لهم بيسوت وخدم ويركبون ويغدون ويروجون ويشربون الدخان وهم راأكبون فسي الشارع الاعظم وفي أيديهم شبكات الدخان من غير انكار ، وهم في الرق ولا يخطر ببالهم خروجهم عن الادب لعدم انكار أسيادهم وترخيصهم لهم في الامور ، فاذا مات بعض الاعيان بادر أحد المماليك الى سيده الامسير صاحب الشوكة وقبل يده وطلب منه ان ينعم عليه بزوجة الميت ، فيجيب الى ذلك ، ثم تراهرك في الوقت والساعة وذهب الى بيت المتوفي ولو قبل خروج جنازته ، ونزل في البيت وجلس فيه وتصرف في تعلقاته وحازه وملكه بما فيه ، وأقام بمجلس الرجال ينتظر انقضاء العدة ويأمر وينهسي

ويطلب الغداء والعشاء والفطور والقهوة والشربات من الحريم ، ويتصرف تصرف الملاك ، وربما وافق ذلك غرض المرأة ، فاذا رأته شابا مليحا قويا وكان زوجها المقبور بخلاف ذلك أظهرت له المخبآت والمدخرات ، فيصبح أميرا من غير تأمر وتتعدد عنده الخيول والخدام والفراشون والاصحاب، ويركب ويذهب ويجيء الى بيت سيده وفي حاجاته وغير ذلك ، فجسرى يوما بمجلس حسن باشا ذكر ركوب المماليك على انفرادهم في الاسواق بحضرة بعض الاختيارية ، فقالوا انه قلة أدب وخلاف العادة القديمة التي رأيناها وتربينا عليها ، فقال الباشا اكتبوا فرمانا بمنع ذلك ففعلوا ذلك ونادوا به من قبيل الشغل الفارغ ،

وفي سابعه ثقل عابدى باشا في المرض وأشيع موته ٠

وفي حادى عشره حضرحسين بك المعروف بشفت من قبلى في جملة الرهائن وقابل الباشا وأقام بمصر •

وهي منتصفه عوفى عابدى باشا من مرضه وشرعوا في طلب المال الشتوى ، فضج الملتزمون وتكلم الوجاقلية في الديوان وقالوا: من أين لنا ما ندفعه وما صدقنا بخلاص المظالم والصيفي والفردة ولم يبق عندنا ولاعند الفلاحين شيء العطونا الجامكية ثم ندفعها لكم في المال الشتوى وفانحط الرأى على كتابة رجع الجامكية وفرح الناس بذلك ، ثم تبين ان لا احد يأخذ رجعة الا بقدر ما عليه من الميرى ، وان زاد له شيء يبقى له وديعة بالدفتر وان لم يكن له جامكية يدفع ما عليه نقدا ، فصار بعض الملتزمين يأتي باسماء برانية وينسبها لنفسه ، لاجل غلاق المطلوب منه واتفتحت تلك النسبة له بمراجعة الدفتر ، ثم منعوا كتابة الرجع وصار الافندية يكشفون على الدفاتر ويملون ويسددون بانفسهم ، فمن زاد له شيء تبقى بالدفتر ومن زادعليه شيء طلب منه ،

وفي عشرينه ذهب الامراء الى حسن باشا وهم اسمعيل بك وحسن بك وعلي بك وباقي الامراء ، فتكلم معهم بسبب الاموال التي جعلها عليه.....م.

والميرى المطلوب منهم ومن أتباعهم ، وقال لهم: انا مسافر بعد الاضحى ولا بد من تشهيل المطلوب ،فاعتذروا وطلبوا المهلة فشنع عليهم ووبخهم بالكلام التركي ، ومن جملة ما قال الهم: أتتم وجوهكم مثل الحيط ، وأمثال ذلك فخرجوا من عنده وهم في غاية من القهر ، وكان ذلك باغراء اسمعيل بك ، ولما ذهب اسمعيل بك الى بيته طلب أمراءه وشنع عليهم كما شنع عليه الباشا وحلف الن كل من تبقى عليه شيء ولو ألف درهم سلمه للباشا يقطع رأسه ،

وفي يوم الخميس غايته طلعوا عند عابدى باشا فطالبهم بالميرى أيضا وشنع عليهم وخصوصا قاسم بك أباسيف وحلف انه يحبسهم حسى يدفعوا ما عليهم ه

واستهل شهر ذى الحجة الحرام بيوم الجمعة • وفيه حضر الاغا وعلى يده مقرر لعابدى باشا على السنة العجديدة •

وفيه أيضا قوى عزم حسن باشا على السفر الى بــلاد الروم وأعطى لا سمعيل بك جملة مدافع وقنابر وآلات حرب وصنع اله قليونا صغيراً وقرر ألفا وخمسمائة عسكرى يقيمون بمصر •

وفي يوم الخميس رابع عشره عمل حسن باشا ديوانا بالقصر وحضر عنده عابدى باشا والمشايخ وسائر الامراء بسبب قراءة مراسيم حضرتمن الدولة ، فقرأوا منها ثلاثة وفيها طلب حسن باشا الى الديار الرومية بسبب حركة السفر الى الجهاد ، وان الموسقو زحفوا على البلاد واستولوا على ما بقي من بلاد القرم وغيرها ، والثاني فيه ذكر العفو عن ابراهيم بك ومراد بك من القتل ، وان يقيم ابراهيم بك بقنا ومراد بسك باسنا ولا اذن لهم في دخول مصر جملة كافية .

وفيه نودى على صرف الريال الفرانسة بمائة نصف فضة ، وكان وصل الى مائة وعشرة فتضرر الناس من ذلك .

وفي يوم الجمعة ثاني عشرينه ركب الامراء باسرهم لوداع حسن باشك

وكان في عزمه النزول في المراكب بعد صلاة الجمعة ، فلما تكاملوا عنده قبض على الرهائن وهم عثمان بك المرادى المعروف بالطنبرجي وحسين بك شفت وعبد الرحمن بك الابراهيمي ، ثم أمر بالقبض على حسن كتخدا الجربان وسليمان كاشف قنبور فهرب حسن كتخدا وساق جواده فتبعه جماعة من العسكر ، فلم يزل رامحا وهم خلفه حتى دخل بيت حسن بك الجداوى ودخل الى باب الحريم وكان حسن بك بالقصر ، فرجع العسكر واخبروا الباشا بحضرة اسمعيل بك فطلب حسن بك وسأله اسمعيل بك ، فقال: ان كان في بيتي خذوه ، فأرسلوا واحضروه ووضعوه صحبة المشيدين ،

وفي يوم السبت ثالث عشرينه سافر حسن باشا من مصر وأخذ معه الرهائن ، وسافر صحبته ابراهيم بك قشطة ليشيعه الى رشيد ، وزار في طريقه سيدى أحمد البدوى بطندتا ، ولم يحصل من مجيئه الى مصر وذهابه منها الا الضرر ، ولم يبطل بدعة ولم يرفع مظلمة بل تقررت به المظالم والحوادث ، فانهم كانوا يفعلونها قبل ذلك مثل السرقة ويخافون من اشاعتها وبلوغ خبرها الى الدولة ، فينكرون عليهم ذلك وخابتفيه الآمال والظنون ، وهلك بقدومه اليها ثم التي عليها مدار نظام العالم وزاد في المظالم التحرير ، لانه كان عندماقدم أبطل رفع المظالم ثم أعاده باشارة اسمعيل بك وسماه التحرير فجعله مظلمة زائدة ، وبقى يقال رفع المظالم والتحرير والتحرير ، فصار يقبض من البلاد خلاف أموال الخراج عدة أقلام منها المضاف والبراني وعوائد الكشوفية والفرد المتعددة ورفع المظالم والتحرير ومال المجهات وغير ذلك ، ولو مات حسن باشا بالاسكندرية او رشيد لهلك عليه أهل الاقليم اسفا وبنوا على قبره مزارا وقبة وضريحا يقصد للزيارة ،

من مات في هذه السنة من الاعيان

توفي الامام العالم العلامة أوحد وقته في الفنون العقلية والنقليةشيــخ

أهل الاسلام وبركة الانام الشبيخ احمد بن محمد بن احمد بن أبي حامد العدوى المالكي الازهرى الخلوتي الشهير بالدردير ، ولد ببني عدى كما أخبر عن نفسه سنة ١١٢٧ وحفظ القرآن وجوده وحبب اليه طلب العلم ، فورد الجامع الازهر وحضر دروس العلماء وسمع الاولية عن الشيخ محمد الدقرى بشرطه ، والحديث على كل من الشبيخ احمدالصباغ وشنمس الدين الحفني ، وبه تخرج في طريق القوم وتفقه على الشيخ على الصعيدي ولازمه في جل درسه حتى انجب وتلقن الذكر وطريق الخلوتية من الشيخ الحفني، وصار من أكبر خلفائه كما تقدم • وأفتى في حياة شيوخه مع كمالالصيانة والزهد والعفة والديانة ، وحضر بعض دروس الشيخين الملوى والجوهرى وغيرهما • ولكن جل اعتماده وانتسابه على الشيخين الحفني والصعيدي وكان سليم الباطن مهذب النفس كريم الاخلاق ، وذكر لنا عن لقبه انقبيلة من العرب نزلت ببلده كبيرهم يدعى بهذا اللقب ، فولد جده عند ذلك ظلقب بلقبه تفاؤلا لشهرته ، وله مؤلفات منها شرح مختصر خليل أورد فبه خلاصة ما ذكره الاجهوري والزرقاني واقتصر فيه على الراجح من الاقوال ومتن في فقه المذهب سماه أقرب المسالك لمذهب مالك ، ورسالة في متشابهات القرآن ونظم الخريدة السنية في التوحيد وشرحها ،وتحفة الاخوان في آداب أهل العرفان في التصوف ، وله شرح على ورد الشيخ كريم الدين الخلوتي ،وشرح مقدمة نظم التوحيد للسيد محمد كمال الدين البكرى ، ورسالة في المعاني والبيان ، ورسالة أفرد فيها طريقة حفص ورسالة في المولد الشريف ، ورسالة في شرح قول الوفائية : يا مولاى ياواحـــد يا مولاى يادائم يا علي ياحكيم ، وشرح على مسائل كل صلاة بطلت على الامام والاصل للشيخ البيلي، وشرح على رسالة في التوحيد من كـــلام دمرداش ، ورسالة في الاستعارات الثلاث، وشرح على آداب البحث ، ورسالة في شرح صلاة السيد احمد البدوى ، وشرح على الشمائل لم يكمل ورسالة في صلوات شريفة اسمها المورد البارق في الصلاة على أفضل

التفلائق . والتوجه الاسنى بنظم الاسماء الحسنى ، ومجموع ذكر فيـــه أسانيد الشيوخ ، ورسالة جعلها شرحا على رسالة قاضي مصر عبدالله افندى ، المعروف بططر زاده في قوله تعالى : يوم يأتي بعض آيات ربك الآية ، وله غير ذلك، ولما توفي الشيخ علي الصعيدى تعين المترجم شيخا على المالكية ومنتيا وناظرا على وقف الصعايدة وشيخا على طائفة الرواق بل شيخًا على اهل مصر بأسرها في وقته حسا ومعنى ،فانه كان رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصدع بالحق ولا يأخذه في الله لومــة لائم . وله في السعي على الخيريد بضياء تعلل أياما ولزم الفراش مدة حتى توفي في سادس شهر ربيع الاول من هذه السنة ، وصلى عليه الازهر بمشهد عظيم حافل ودفن بزاويته التي أنشأها بخط ألكعكيين بجوارضريح سيدى يحيى بن عقب • وعندما أسسها أرسل الي وطلب مني ان أحــرر له حائط المحراب على القبلة ، فكان كذلك . وسبب انشائه للزاوية ان مولاي محمد سلطان المغرب كان له صلات يرسلها لعلماء الازهر وخدمة الاضرحة وأهل الحرمين في بعض السنين • وتكرر منه ذلك فأرسل علـــى عادته في سنة ثمان وتسعين مبلغا وللشيخ المترجم قدرا معينا لـــه صورة، وكان لمولاى محمد ولد تخلف بعد الحج وأقام بمصر ، مــدة حتى نفــد ماعنده من النفقة • فلما وصلت تلك الصَّلة أراد أخذها ممن هي في يــده فامتنع عليه وشاع خبر ذلك في الناس وأرباب الصلات وذهبوا الى الشيخ بحصته ، فسأل عن قضية بن السلطان فأخبروه عنها وعن قصده وانه لم يتمكن من ذلك ، فقال : والله هذا لا يجوز وكيف انسا نتفكه في مسال الرجل ونحن أجانب وولده يتلظى من العــدم، هو أولى مني وأحق اعطوه قسسى، فاعطاه ذلك . ولما رجع رسول ابيه اخبر السلطان والده بما فعــل الشبيخ الدردير فشكره على فعله وأثنى عليه ، واعتقد صلاحه ، وأرسل له في ثاني عام عشرة امثال الصلة المتقدمة مجازاة للحسنة فقبلها الاستاذ وحج منها ، ولما رجع من الحج بني هذه الزاوية مما بقي ودفن بها رحسه

الله ولم يخلف بعــده مثله .

ومات الشيخ الامام العلامة المتفنن المتقن المعمر الضرير الشيخ محسد المصيلحي الشالُّفعي أحد العلماء ، أدرك الطبقة إلاولى واخـــذ عن شيوخ الوقت وادرك الشيخ محمد شنن المالكي واخذ عنه ، وأجازه الشيح مصطفى العزيزى والشيخ عبد ربه الديوى والشيخ احمد الملوى والحفني والدفرى والشيخ علي قايتباى والشيخ حسن المدابغي ، وناضل ودرس وأفاد وأقر وأنتفع عليه الطلبة . ولما مات الشيخ احمد الدمنهوري وانقرض أشياخ الطبقة الاولى نوه بذكره واشتهر صيته وحف به تلامذته وغيرهم ونصبوه شبكة لصيدهم وآلةلاقتناصهم واخذوه الى بيوت الامراء في حاجاتهم ، وعرضوا به المتصدرين من الأشياخ في الرياسة ، ويرى أحقيته لها لسنسة وأقسهميته و ولما مات الشبيخ احمد الدمنهوري وتقدم الشبيخ احمد العروسي في مشيخة الازهر كان المترجم غائبًا في الحج • فلما رجعوكاز الامر قد تم للعروسي أخذه حمية المعاصرة واكثرها من أغسراء من حواسه فيحركونه للمناقضة والمناكدة حتى انه تعدى على تدريس الصلاحية بجوار مقام الامام الشافعي المشروطة لشيخ الازهر بعد صلاة الجمعة ، فلمينازعه الشبيخ احمد العروسي وتركها له حسما للشر وخوفا من ثوران الفتنن، والتزم له الاغضاء والمسامحة في غالب الاطوار ، ولم يظهــر الالتفاتلا يعانوه أصلا حتى غلب عليهم بحلمه وحسين مسايرته ، حتى انـــه لما توفي المترجم ورجع اليه تدريس الصلاحية لم يباشر التصدر في الوظيفة بلى قرر فيها تلمييذه ألعلامة الشيخ مصطفى الصاوى ، وأجلسه ،وحضرافتتاهـــه . فيها وذلك من حسن الرأى وجودة السياسة • توفى المترجم ثاني عشــر شوال من هذه السنةوصلىعليه بالازهر في مشهد حافل ودفن بالمجاورين. ومات الامام العلامة واللوذعي الفهامة لسان المتكلمين واستاذ المحققين الفقيه النبيه المستحضر الاصولي المنطقي الفرضي الحيسوب الشيخ عبدالباسط السنديوني الشافعي تفقه على اشياخ العصرالمتقدمين وأجازه

أكابر المحدثين ، ولازم الشبيخ محمد الدفرى وبه تخرج في الفقهوغـيره وأنجب ودرس وأفاد وأفنى في حياة شيوخه ، وكان حسن الالقاء جيـــد الحافظة يملى دروسه عن ظهر قلبه وحافظتــه عجيب الاستحضار للفروع الفقهية والعقلية والنقلية • ومما شاهدته من استحضاره انه وردت فتوى في مسألة مشكلة في المناسخة فتصدى لتحريرها وقسمتها جماعة من الافاضل ومنهم الشيخ محمد الشافعي الجناجي و تاهيك به في هذا الفن وتعبوا فيها يوما وليلة ، حتى حرروها على الوجه المرضي ، ثم قالوا دعنا نكتبها فيسؤال على بياض ونرسلها للمتصدرين للافتاء وننظر ماذا يقولون في الجوآب ولو بالمهلة ، ففعلوا ذلك وأرسلوها للشيخ المترجم مع بعض الناس وهو لا يعلم بشيء ممسا عانوه ، فغاب الرسول مدة لطيف ة وحضر بالجواب على الوجه الذي تعب فيه الجماعة يوما وليلة فقضوا عجبا مسن جودة استحضاره وحدة ذهنه وقوة فهمه ، الا انه كان قليل الورع عن بعض سفاسف الامور • اتفق انه تنازع مع عجوز في فدان ونصف طينمدةسنين وأهين بسببها مرارافي ايام مشيخة الشيخ عبدالله الشبراوى والشبيخ الحفني، ورأيته مرة يتداعى معها عند شيخنا الشيخ احمـــد العروسي، فنهاه الشبيخ العروسي عنها ولامة فلم ينته ولم يزل ينازعها وتنازعه الىأن مات ، وغير ذلك أمور يستحي من ذكرها في حق مثله • وبذلك قلت وجاهته بين نظرائه • توفي في اول جمادى الآخرة من السنة ، وصلىعليه بالازهر ودفن بتربة المجاورين رحمه الله وغفر لنا وله .

ومات الشيخ الفاضل الصالح المجذوب صاحب الاحوال محمد ابن أبي بكر بن محمد المغربي الطرابلسي الشهير بالاثرم ولد بقرية انكوان من اعمال طرابلس في حدود سنة خمس واربعين ، وبها نشئ وتنتسب جدوده الى خدمة الولي الصالح الشهير سيدى احمد زروق قدس سره وغلب عليه الجذب في مبادى المره ، وحفظ جملة من كلام الشيخ المشار اليه ومن كلام غيره ، وكان مبدأ امره فيما اخبرنا انه توجه الى تونس

برسم التجارة فاجتمع على رجل من الصالحين هناك ولازمه ، فلما قربت وفاته اوصى اليه بملبوس بدنه ، فلما توفي جمع الحاضرين واراد بيعه فأشار اليه بعض اهل الشأن ان يضن به ولا يبيعه ، فتنافس فيه الشارون وتزايدوا ،فدفع الدراهم من عنده في ثمنه وابقاه • وكان المتوفي فيما قيل قطب وقته ،فلبسه الوجد في الحال وظهرت له امور هناك ، واشتهر امره واتى الى الاسكندرية فسكنها مدة ، ثم ورد مصر في اثناء سنة ١٩٨٥ وحصلت له شهرة تامة ، ثم عاد الى الاسكندرية فقطنها مدة ، ثم عاد الى مصر وهومع ذلك ينجر في الغنم ، واثرى بسبب ذلك وتمول وكانت الاغنام مصر وهومع ذلك ينجر في الغنم ، واثرى بسبب ذلك وتمول وكانت الاغنام تجلب من وادى برقة فيشارك عليها مشايخ عرب اولاد علي وغيرهم ،وربما ذبح بنفسه بالثغر ، فيفرق اللحم على الناس ويأخذ منهم ثمن ذلك . وكان مشهورا باطعام الطعام والتوسع فيه في كل وقت وربما وردت عليه جماعة مستكثرة فيقريهم في الحال وتنقل له في ذلك امور .

ولما ورد مصر كان على هذا الشأن ، لابد للداخل عليه من تقديم مأكول بين يدية ، وهادته اكابر الامراء والتجار بهدايا فاخرة سنية ، وكان يلبس الحسن الملابس وربما لبس الحرير المقصب يقطع منها ثيابا واسعة الاكسام فيلبسها ويظهر في كل طور في ملبس آخر غير الذى لبسه اولا ، وربما احضر بين يديه آلات الشرب ، وانكبت عليه فساء البلد ، فتوجه اليه بمجموع ذلك نوع ملام، الا ان اهل الفضل كانوا يحترمونه ويقرون بفضله وينقلون عنه اخبارا حسنة ، وكان فيه فصاحة زائدة وحفظ لكلام القوم وذوق المفهم ومناسبات للمجلس ، وله اشراف على الخواطر فيتكلم عليها فيصادف الواقع ، ثمم عاد الى الاسكندرية ومكث هناك الي ان ورد حسن باشا ، فقدم معه وصحبته طائفة من عسكر المغاربة ، ولما دخل مصر أقبلت عليه الاعيان وعلت كلمته وزادت وجاهته واتته الهدايا وكانت مصر أقبلت عليه الايقاع صلح بين العرب وبين جماعة من القافلة المتوجهة الى طرابلس ، فمكث عندهم في العزائم والاكرامات مدة من الايام ، ثمم

رجع وكان وقتا شديد الحر ، فخلع ثيابه فأخذه البرد والرعدة في الحال ، ومرض نحو ثمانية ايام ، حتى توفي نهار الثلاثاء ثالث جمادى الثانية ، وجهز وكفن وصلي عليه بمشهد حافل بالازهر ، ودفن تحت جدار قبسة الامام الشافعي في مدافن الرزازين ، وحزنت عليه الناس كثيرا ، وقد رآه اصحاب بعد موته في منامات عدة تدل على حسن حاله في البرزخ ، وحسه الله ،

ومات الامام العلامة والفاضل الفهامة صفوة النبلاء وتتيجة الفضلاء الشيخ احمد بن احمد بن محمد السحيمي الحنفي القلعاوى تفقه على والده وعلى النبيخ احمد الحماقي ، وحضر معنا على شيخنا الشيخ مصطفى الطائي الهداية وانجب ودرس في فقه المذهب والمعقول مع الحشمة والديانة ومكارم الاخلاق والصيانة ، توفي سادس عشر شوال ودفن عند والده بياب الوزيس •

ومات الاجل العمدة الشريف الصالح السيد عبدالخالق بن احمد ابن عبداللطيف بن محمد تاج العارفين المنتهي نسبه الى سيدى عبدالقادر الحسني الجيلي المصرى ، ويعرف بابن بنت الجيزى ، وهو اخو السيد محمد الجيزى المتوفي قبل ذلك من بيت الثروة والعنز والسيادة ، تولى بعد اخيه الكتابة ببيت النقابة ومشيخة القادرية ، واحسن السيروالسلوك مع الوقار والحشمة ، وكان انسانا حسنا كثير الحياء متجمعا عن الناس مقبلا عن شأنه ، وفيه وقطبع مع الاخلاق المهذبة والتواضع للناس والانكسار رحمه الله ،

ومات الامير الصالح المبجل احمد جاويش أرنؤد باش اختيار وجاق التفكجية ، وكان من أهل الخير والدين والصلاح ، عظيم اللحية منور الشيبة مبجلا عند أعاظم الدولة ، يندفع في نصرة الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسمعون لقوله وينصتون لكلامه ويتقونه ويحترمونه لجلالته ونزهته عن الاغراض ، وكان يحب أهل الفضائل ويحضر دروس العلماء ويزورهم ويقتبس من أنوار علومهم ، ويذهب كشيرا الى سوق

الكتبيين ويشترى الكتب ويوقفها على طلبة العلم ، واقتنى كتبا نفيسة ووقفها جميعها في حال حياته ووضعها بخزانة الكتب بجامع شيخون العمرى بالصليبة تحت يد الشيخ موسى الشيخوني الحنفي ، وسمع على شيخنا السيد مرتضى صحيح البخارى ومسلم وأشياء كثيرة والشمائل والثلاثيات وغير ذلك ، وبالجملة فكان من خيار من أدركنا من جنسه ، ولم يخلف بعده مثله ، توفي في ثامن شوال من السنة وقد ناهز التسعين ،

ومات الاميرالمبجلأحمد كتخدا المعروف بالمجنون أحد الامراءالمعروفين والقراصنة المشهورين وهو من مماليك سليمان جاويش القازدعلي ، ثــم انضوی الی عبدالرحمن کتخدا وانتسب الیه وعرف به ، وأدرك الحوادث والفتن التليدة والطارفة ، ونفي من نفي في امارة علي بك الغزاوي فيسنة ثلاث وسبعين الى بحرى ثم الى الحجاز ، وآقام بالمدينة المنورة نحو أثنتي عشرة سنة وقادا بالحرم المدني، ثم رجع الى الشام وأحضره محمد بــك أبو الذهب الى مصر واكرمه ورد اليه بلاده وأحبه واختص به ، وكان يسامره ويأنس بحديثه ونكاته ، فانه كان يخلط الهزل بالجدو ياتي بالمضحكات في خلال المقبضات ، فلذلك سمى بالمجنون ، وكان بلدترسا بالجيزة جارية في التزامه وعمر بها قصرا وانشأ بجانبه بستانا عظيما زرع فيه أصناف الاشجار والنخيل والرياحين ويجلب من ثماره الى مصر للبيع والهدايا ، ويرغب فيها الناس لجودتها وحسنها عن غيرها ، وكذلك أتشأ بستانا بجزيرة المقياس في غاية الحسن ، وبنى بجانبه قصرا يذهب اليهفي بعض الاحيان . ولما حضر حسن باشا الى مصر ورأى هذا البستان اعجبه فأخذه لنفسه واضافه الى أوقافه • وبنى المترجم ايضا داره التي بالقرب من الموسكي داخل درب سعادة ، ودارا على الخليج المرخم أسكن فيـــه بعض سراريه . وكان له عزوة ومماليك ومقدمون واتباع ، وابراهيم بك اوده باشه من مماليكه ورضوان كتخدا الذي تولى بعده كتخدا الباب، وكان مقدمه في المدد السابقة يقال له المقدم فوده له شأن وصوله بمصهر وشهرة في القضايا والدعاوى ، ولم يزل طول المددالسابقة جاويشا • فلما

كان آخر مدة حسن باشا قلدوه كتخدا مستحفظان ، ولـم يزل معروفا مشهورا في اعيان مصر الى ان توفي في خامس شعبان من السنة .

ومات الامير الجليل محمد بك الماوردى ، وهو مملوك سليمان اغا كتخدا الجاويشية ، زوج ام عبدالرحمن كتخدا وخشداشينه حسن بك الازبكاوى الذى قتل بالمساطب كما تقدم ، وحسن بك المعروف بأبي كرش فكان الثلاقة امراء يجلسون بديوان الباشا وسيدهم كتخدا الجاويشية واقف في خدمته على أقدامه ، ومرت له محن في تنقلاته ورحلاته السى البلاد عند ماتملك على بكوخرج المترجم منفيا وهاربا من مصر معمن خرج، ويأشر الحروب باسيوط وذهب الى الشام وغيرها ، لكن لم اتحقق وقائعه، ولم يزل حتى حضر الى مصر في أيام ابي الذهب وقد صار ذا شيبة ، وتزوج ببنت الشيخ العناني وأقام ببيتهم بسوق الخشب خاملا حتى مات في هذه السنة ، وكان لا بأس به وتقلد في المدد السابقة اغاويسة مستحفظان ثهم الصنجقية ونظارة الجامع الازهر ،

## سنة اثنتين ومائتين والف

استهل المحرم بيوم السبت • فيه عزل المحتسب وتولى آخر يسمى يوسف اغا الخربتاوى ، وتولى عثمان بك طبل الاسماعيلي على دجرجا وفيها انفرد اسمعيل بك الكبير في امارة مصر وصار بيده العقدوالحل والابرام والنقض ، واستوزر محمد اغا البارودى وجعله كتخداه ،واستسر اسمعيل كتخدا حسن باشا بمصر لقبض بواقي المطلوبات وسكن ببيت حسين كتخدا الجربان بباب اللوق •

وفيه قبض اسمعيل بك على الحاج سليمان بسن ساسي وحبسه ببيت محمد اغا البارودي وصادره في خمسنين كيسا .

وفي خامسه ، طلب اسمعيل بك دراهم قرضة مبلغا كبيرا فوزعوا منها

جانبا على تجار البن والبهار وجانبا على الذين يقرضون البن بالمرابحة للمضطرين وجانبا على نصارى القبط وعلى الاروام والشوام وعلى طوائف المغاربة بطولون والغورية وعلى المتسببين في الغلال بالسواحل والرقع، وكذلك بياعو القطن والبطانة والقماش والمنجدون واليهود وغير ذلك، فانزعج الناس وأغلقها وكائل البن والغورية ودكاكين الميدان •

وفي يوم السبت خامس عشرة اجتمع جملة من الطوائف المذكورة وحضروا الى الجامع الازهر وضجوا واستغاثوا من هذا النازل ، وحضر الشيخ العروسي فقاموا في وجهه وأرادوا قفل ابواب الجامع فمنعهم مسن ذلك فصاحوا عليه وسبوه وسحبوه بينهم الى جهة رواق الشوام ، فمنع عنه المجاورون ، وأدخلوه الى الرواق ودافعوا عنه الناس وقفلوا عليه بلب الرواق ، وصحبته طائفة من المتعممين ، وكتبوا عرضا الى اسمعيل بك بسبب ذلك وأرسلوه صحبة الشيخ سليمان الفيومي وانتظروه حتى رجع اليهم ومعه تذكرة من اسمعيل بك مضمونها الامان والعفو عن الطوائف المذكورة ،

وفيها ، ان هـ ذا اللطلوب انما هو على سبيل القرض والسلفة من القادر على ذلك ، فلما قرئت عليهم التذكرة قالوا: هذه مخادعة وعنه ما ينفض المجمع وتفتح الدكاكين يأخذونا واحدا بعد واحد ، ثم قام الشيخ وركب وحوله الجم الغفير والغوغاء وبعض المجاورين يدفع الناس عنه بالعصبي والعامة يصيحون عليه ويسمعونه الكلام غير اللائق الى ان وصل الى باب زويلة ، فنزل بجامع المؤيد وأرسل الى اسمعيل بك يخبره بهاذا الحال ، فحنق اسمعيل بك وظن أنها مفتعلة من الشيخ وانه هو الذى أغراهم على هذه الافعال ، فأجابه الرسل وحلفوا له ببراءته من ذلك ، وليس قصده الا الخلاص منهم، فقال : أنا ارسلت اليهم بالامان ودعوهم ينفضوا وما أحد يطالبهم بشيء و فانفضوا وتفرقوا ومضى على ذلك يوما فأرسلوا الى الما الصاغة والجواهرجية والنحاسين وطالبوهم بالمقرر والموزع عليهم، فلم يجدوا بدا من الدفع ، ثم طالبوا وكالة الجلاية وتطرق الحال الى باقي

اللناس حتى بياعي الفسيخ ومجموع ذلك نحو اثنين وسبعين حرفة • وفي منتصفه حضر علي كاشف من جهة قبلي وقد كان سافر بعد سفر حسن باشا برسالة الى الأمراء القبالي ، وأخبر انهم مستقرون في اماكنهم ولم يتحركوا •

وفي يوم الخميس سادس عشرينه سافر أمير القلزم بملاقاة الحاج وكان من عادته السفر في أول انشهر ، ولم يحضر في هذه السنة نجاب الجبل. وأخذوا من بلاد امير اللحج بلدين وأخذوا ايضا بيته الذي كان سكن فلما استقر يحيى بك بمصر أخذه وسكنه لكونه زوج بنت صالح بكوهو بيت ابيها وهو أحق به ٠

ثم استهل شهر صفر الخير ، وفيه كملت القيسارية التي عمرها اسمعيل بك بجانب السبيل الذي بسويقة لاجين ، فأنشأ بها احدى وعشرين حانوا وقهوة ، وجعلها مربعة الاركان ، وهذا السبيل من انشاء سيده ابراهيم كتخدا ، ولما أتمها نقل اليها سوق درب الجماميز بعد العصر وانتقل اليه الدلالون والناس والقماشون في عصرية يوم الثلاثاء ثانية ، ويطل سوق درب الجماميز من ذلك اليوم ، وليس لاسمعيل بك من المحاسن الا نقل هذا السوق من تلك الجهة ووضعه في هذه الجهة كما لا يخفى ،

وفيه اشتد العسف في الرعية بسبّ طلب السلفة ، وتعدى الحال الـى بياع المخلل والصوفان وتضرر الفقراء من ذلك .

وفي سابعه سافر محمد باشا والي جدة الى السويس .

وفي يوم السبت ثالث عشره ، طلّع اسمعيل بك والامراء الى الديبوان بالقلعة وأخرج قوائم مزاد البلاد التي تأخر على ملتزميها الميرى ، فتصدر لشرائها كتخداه محمد أغا البارودى ، فاشترى نحو سبعين بلدا ، وفي الحقيقة هي راجعة الى مخدومه يقرقها على من يشاء من اغراضه ، فشهرع أولا في طلب الشتوى وزاد على من أخذ البلاد سنة ونصفا ، ثم ادعى ان حسن باشا أخذ سنة من الحلوان ودخلت في حسابه ، وطلب سنة ونصف أخرى وطلب المال الصيفي أيضا ، فعجزت الملتزمون ، ففعل هذه الفعلة

وأخرج قوائم مزادهم الى الديوان واستخلصها من ملتزميها •

وفي تلك الليلة ، حضرت جماعة من كشاف النواحي القبلية وأخبــروا أن الأمراء القبالي حضروا الى أسيوط وأوائلهم تعدى منفلوط ، فهــرب من كلن هناك من الكشاف وغيرهم وحضروا الى مصر ، فلما تحققت هـ ذه الاخبار طلع في صبحها اسبيل بكالي الديوان واجتمع الامراء والوجاقلية (والمشايخ ، فتكلم اسمعيل بـك وقال : يا أسيادنا يا مشايـخ يا أمـراء ياوجاقليةً ، ان الجماعة القبليين نقضوا عهد السلطان وانتقابوا منأماكنهم وزحفوا على البلاد ، فهل الواجب قتالهم ودفعهم ؟ فقالهوا: نعم • فقال ان المخالفين اذا نقضوا عهد السلطان ولزم الحال الى قتالهم يصرف على المقاتلين من العسكر من خزينة السلطان وليس هنا خزينة فكل منكم يقاتل عن نفسه • فأجابه اسمعيل افندى الخلوتي وقال : ونحن أى شيء تبقى عندنا حتى نصرفه وقد صرنا كلنا شحاتين لا نملك شيئا • فقال له الهاشا: هذا الكلام لايناسبولا ينبغي انك تكسرقلوب العسكر بمثلهذا الكلام، والاولى ان تقول لهم أنا وأنتم شيء واحد ان جعت جوعوا معي وانشبعت اشبعوا معي • ثم انحط الرأى بينهم على ان يكتبوا عرضا للدولة والاخبار عن نقضهم وعرضا لهم بالتحذير • ثم كتبوا فرمانات لجميع الغز والاجناد الْغَائْبِينِ بِالْارِيَافِ بِالْحَصْبُورِ ، وَبَكَى اسْمَعِيلِ بِكَ بِالْمَجْلُسُ وَنْهَنَّهُ فَيُبْكَأَنَّهُ، ثم كتبوا مكاتبة من الباشا ومن الهوجاقلية والمشايخ وأرسلوها صحبةواحد من طرف الباشا وسراج من طرف اسمعيل بك ، وأرسلوا الى محمد باشا المسافر الى جدة بالرجوع من السويس الى مصر بأمر من الدولة.

وفي ذلك اليوم أعني يوم الاحد رابع عشره حضر جاويش الحاج من العقبة وفي يوم الاربع سابع عشره ، نبهوا على مماليك الامراء القبليين وكشافهم الكائنين بمصر بالاجتماع والحضور ، فأرسل كل من كان مستخدما عنده جماعة من الامراء والصناجق وغيرهم ، فجمعهم في مكان في بيته ، ومن كان غائبا في حاجة أرسلوا اليه وأحضروه ، فلما تكاملوا أخذوا خيولهم وأسلحتهم وأبقوهم في الترسيم ، واما على بك الدفتردار فأنه لم يسلم

فيمن عنده ، وكان منقطعا في الحريم لصداع برأسه ووجع في عينيه من مدة شهرين ٠

وفي يوم الجمعة كان نزول الحجاج ودخولهم الى مصر ، وكانوا أغلقوا أبواب مصر وأجلسوا عليها حرسجية فلم يدخل الحجاج الا من باب النصر فقط ، فتضرر الناس من الازدحام في ذلك الباب ، وارتاح الحجاج في هذا العام ولم يحصل لهم تعب ، وزاروا الدينة الشريفة .

وفيه نزل الاغا وصحبته كتخدا الباشا وأمامهما المناداة على كل منكان مختفيا من اتباع الامراء القبليين ومماليكهم بالظهور ويطلعوا يقابلوا الباشا ،وكل منظهر عنده أحد بعد ثلاثة ايام فانه يستأهل الذي يجرى عليه وفي صبحها يوم السبت ، دخل أمير الحاج غيطاس بك وصحبته المحمل وفيه شرع اسمعيل بك في طلب تفريدة من البلا والقرى ، فجعلوا على كل بلد مائة دينار وعشرة ، خلاف ما يتبع ذلك من الكلف وحق الطرق وغير ذلك ،وعين لقبضها خازنداره وغيره .

وفي تاسع عشره ، قبضوا على جماعة من المماليك والاجناد وهم الذين كانوا في الترسيم ، وأنز اوهم في مراكب وأرسلوهم الى ثغر اسكندرية وحبسوهم بالبرج ، ومنهم جماعة بأبي قير ، وكان علي بك توقف في تسليم المنتسبين اليه فلم يزل به اسمعيل بك حتى سلم فيهم .

وفي عشرينه ، قبضوا على بواقيهم وأنزلوهم المراكب أيضا ، وبعضهم أنزلوه عريانا ليس عليه سوى القميص والصديرى واللباس وطاقية أو طربوش معمم عليه بمحرمة أو منديل ونحو ذلك ، ولم تزل الحرسجية مقيمين على الابواب ، وحصل منهم الضرر للناس والرعية والمتسببين والفلاحين الواردين من القرى بالجبن والسمن والتين ونحو ذلك وكل من أراد العبور من باب منعوه من الدخول حتى يأخذوا منه دراهم ولو

وفي يوم الاحد ثامن عشرينه ، نزل الاغا وامامه الوالي وأوده باشة البوابة وأمامهم المناداة على جميع الالضاشات المنتسبين الى الوجاقان بانهم يأخذوا لهم أوراقا من أبوابهم ، وكل من وجد وليس معه ورفة بعد تلانه أيام يحصل له مزيد الضرر ، وبيد المنادى فرمان من البائلها .

وفيه ركب اسمعيل بكونزل الى بولاق ليتفرج على شركفلك الذى صنعه وتم شغله وقد زاد في صنعته عما فعله حسن باشا بان ركبه على عجل يجروه ،وزاد في اتقانه • وسبك جللا كثيرة للمدافع فلما رآه أعجب وشرع أيضا في عمل شركفلكين اثنين وجهز ذخيرة عظيمة من بقسيماط وغيره •

وفي يوم الاثنين حضر الرسول الذي كان توجه بالرسالة للامراء القلبيين وهو الذي من طرف الباشا وصحبته آخر من طرف اسمعيل بك، وعلى يدهما جوابان: أحدهما خطاب للباشا والثاني خطاب للمشايخ وفاجتمعوا بالديوان في صبحها يوم الشلاثاء وقرأوا الجوابات، وملخصها: انكم نسبتونا لنقض العهد والحال ان النقض حصل منكم بتسفير اخواننا الرهائن وذهابهم مع قبطان باشا الى الروم، وما فعلتم في بيوتنا وحريمنا، ولما حصل ذلك احتد البعض منا وزحفوا الى بحرى فركبنا خلفهم نردهم فلم يمتثلوا فاقمنا معهم، فلما قرأوا ذلك بحضرة الجمع اقتضى الرأى كتابة مراسلة اخرى من الباشا والمشايخ وفيها الملاطفة في الخطاب والاعتذار وأرسلوها وأخذوا في الاهتمام والتشهيل و

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الاربعاء، وفي ثانيه ، ركب الآغا وشق الاسواق وصار يقف على الوكائل والخانات ويفتش على الالضاشات، ودخل سوق خان الخليلي ونبه على افرادهم وقال لهم: في غد احضر في التبديل وكل من وجدته من غير ورقة جدك فعلت به وفعلت وقطعت أذنيه أو انفه وفيه عزل أحمد افندى الصفائي الروزنامجي من الروزنامة لمرضه ، وتقلد أحمد افندى المعروف بأبي كلية قلفة الانبار روزنامجي عوضا عنه و

وفي سادسه ، أرسلوا بجوابات الرسالة الشيخ أحمد بن يونسوكنبوا

لهم أيضا سمهود وبرديس زيادة على ما بأيديهم من البلاد ، والحال ان الجبيع بأيديهم .

وفي يوم الثلاثاء ، حضر عابدى باشا واسمعيل بــك الى بيت الشيـخ البكرى باستدعاء بسبب المولد النبوى ، فلما استقر بهــم الجلوس التفت الباشا الى جهة حارة النصارى وسأل عنها ، فقيل له انها بيوت النصارى، فأمر بهدمها وبالمناداة عليهم بالمنع من ركوب الحمير ، فسعوا في المصالحة وتمت على خمسة وثلاثين ألف ريال ، منها على الشوام سبعــة عشراًلهـا وباقيهـا على الكتبة .

## \*\*

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الجمعة ، فيه كتب الباشا فرمانا على موجب الفتوى ونزل ب آغات مستحفظان ونادى به جهارا ، وكذلك التنبيه على جميع الوجاقلية باتباع ابوابهم وحضور الغائبين منهم والاستعداد للخروج ٠

وفي ثالثه انفق اسمعيل بك على الامراء الصناجق وارسل لهم الترحيلة، فأرسل الى حسن بك الجداوى ثمانية عشر الف ريال ، فغضب عليهاوردها ووبخ محمدا كتخدا البارودى وركب مغضبا وخرج الى نواحي العادلية، فركب اليه في صبحها اسمعيل بك وعلي بك الدفتردار وصالحاه وزاد له في الدراهم حتى رضي، وتكلم مع اسمعيل بك في تشديده على الرعية والالضاشات •

وفي يوم الخميس ثامنه ، سافر امام الباشا وعلى كاشف من طهرف اسمعيل مك بجوابات للامراء القبليين ، محاصلها اما الرجوع الى اماكنهم على موجب الاتفاق والصلح ، بشرط ان تدفعوا ميرى البلاد التي تعديتها عليها ، والا فنحن ايضا تنقض الصلحبيننا وبينكم ، ثم وصل الخبر بان ابراهيم بك ارتحل من طحطا غرة الشهر وحضر الى المنية عند قسيمهمراد

بك ، وان مراد بك فرق البلاد من بحرى المنية على اتباعه واتباع الامسراء الذين بصحبته و ثم وقع التراخي في امر التجريدة وحصل التواني والاهمال. والترك وخرجت الخيول الى المرعى •

وفي يوم الجمعة سادس عشره ، نزل عابدى باشا الى بولاق وركباليه اسمعيل بك وبقية الامراء وامامه مدافع الزنبلك على الجمال ، فتفرج على الشركفلكات ، وسيروا امامه الشلاث غلايين الى مصر القديمة وضربوا مدافعها ثم عاد وطلع الى القلعة .

وفي يوم الثلاثاء ، عزل أحمد افندى أبو كلبة من الروزنامة وتقلدها عثمان افندى العباسي على رشوة دفعها، وضاع على أحمد افندى مادفعه من الرشوة •

وفي يوم الاربعاء حادى عشرينه حضر امام الباشا وعلى كاشف وأخبرا أن ابراهيم به حضر عند مراد بك بالمنية ، وان جماعة من صناجقهم وأمرائهم وصلوا الى بني سويف وبحريها ، وانهم قالوا في الجوابانسا تركنا لهم الجهة البحرية وأخذنا الجهة القبلية ، فان قاتلونا عليها قاتلناهم وان انكفوا عنا فلسنا واصلين اليهم ولاطالبين منهم مصر ، ونعقد الصلح على ذلك، فيرسلوا لنا بعض المشايخ والاختيارية نتوافق معهم على أمسر يحسن السكوت عليه وفعملوا ديوانا اجتمع به الجميع و وتحالفوا واتفقوا على ارسال جواب صحبة قاصد من طرف الباشا مضمونه : انهم يرسلون من جهتهم أميرين كبيرين فيهما الكفاءة لفصل الخطاب ليحصل معهما التوافق ونرسل صحبتهما ما أشاروا به و

وفي يوم الاثنين ، حضر واحد بشلي وعلى يده مكاتبات من حسن باشا خطابا الى الباشا واسمعيل بك وعلى بك وحسن بك ورضوان بكواسمعيل كتخدا والشيخ البكرى ، وأخبر بوصول عسكر أر نؤدالى ثغر الاسكندرية، وعليهم كبير ومعه هدية الى الامراء .

وفي يوم الخمبس ، طلع الامراء الى الديوان وتكلموا من جهة النفقة، فقال قاسم بك : أما أنا فلا يكفيني خمسون ألف ريال • فقال له اسمعيل بك: فعلى هذا أمثالك ، ويحتاج حسن بك ورضوان بك وعلي بككلواحد مائة ألف ، فلازم اننا نرسل الى السلطان يرسل لكم خوائنه حتى تكفيكم ، فرد عليه علي بك وقال : أنا صرفت على التجريدة الاولى وشهلت أربسع باشاوات والامراء والاجناد وأنت من جملتهم ، وما صادرت احدا في نصف فضة ، فاغتاظ اسمعيل بك وقال : اعمل كبير البلد وافعل مثل مافعلت وأنا اعطيك المال الذي تحت يدى الذي جمعته من الناس ، خذه واصرفه بمعرفتك وقام من المجلس منتورا فرده الباشا واختلى به وبعلي بكوحسن بك ورضوان بك ساعة زمانية وتشاوروا مع بعضهم ثم قاموا ونزلوا ،

واستهل شهر جمادى الاولى بيوم السبت ، فيه حضر ططرى وبيده مرسومات ، فاجتمعوا بالديوان وقرأوها ، احدها بطلب مشاق ويدك ، والثاني بسبب الجماعة القبليين ان كانوا مقيمين بالاماكن التي عينها لهم حسن باشا فلا تتعرضوا لهم ، وان كانوا زحفوا وتعدوا ونقضوا فأخرجوا اليهم وقاتلوهم ، والن احتجتم عساكر أرسلنا لكم ، والثالث مقرر لعابدى باشا على السنة الجديدة ، والرابع بالوصية على الفقراء وغلال الحرمين والانبار والجامكية وأمثال ذلك من الكلام الفارغ .

وفيه ورد الخبر بموت محمد باشا يكن المنفصل من ولاية مصر وفي يوم الاثنين ثالثه ، حضر المرسل من الجهة القبلية وضحبته صالح الحا الوالي بجوابات ، حاصلها انهم يطلبون من طحطا الى قبلي ويطلبون حريمهم والن يردوا لهن ما أخذوه من بلادهن ، وكذلك يطلبون أتباعهم ومماليكهم الذين ارسلوهم الى الاسكندرية ، فان أجيبوا الى ذلك لا يتعدون بعدها على شيء أصلا ، فلما قرئك المكاتبة بحضرة الجمع في الديوان ، قال اسمعيل بك للباشا : لا يمكن ذلك ولا يتصور أبدا والا افعلوا مابدالكم ولا علاقة لي ولا أكتب فرامانا فاني أخاف على نفسي ان ودتهم على ماأعطاهم حسن باشا ، ولا بد من دفعهم الميرى ، ثم كتبوا لهم جوابا وسافر به صالح اغا المذكور ، وآخر من طرف اسمعيل بك ،

وفي يوم السبت ثامنه ، وقع بين أهل بولا قوبين العسكر معركة بسبب

افسادهم وتعديهم وفسقهم مع النساء وأذية السوقة وأصحاب الحوانيت، وخطفهم الاشياء بدون ثمن ، فاجتمع جمع من اهل بولاق وخرجوا اللسى خارج البلدة يريدون الذهاب الى الباشا يشكون ما نزل بهم من البلاء، فلما علم عسكر القليونجية ذلك اجتمعوا بأسلحتهم وحضروا اليهم وقاتلوهم وانهزم القليونجية ، فنزل الاغا وتلافى الامر وأخذ بخاطر العامة وسكن الفتنة ، وخاطب العسكر ووبخهم على أفعالهم ،

وفي يوم الاثنين سابع عشره ، حضر صالح اغا بجواب ، وأخبر بصلح الامراء القبليين على ان يكون لهم من اسيوط وما فوقها ، ويقومو ابدفع ميرى البلاد وغلالها ولا يتعدوا بعد ذلك ، وانهم يطلبون أناسا من كبار الوجاقات والعلماء ليقع الصلح بأيديهم ، فعمل الباشا ديوانا وأحضر الامراء والمشايخ واتفقوا على ارسال الشيخ محمد الامير واسمعيل افندى الخلوتي وآخرين وسافروا في يوم الاربعاء تاسغ عشره ٠

وفي خامس عشرينه ، هبت رياح عاصفة جنوبية حارة واستمرت اثنى عشر يومـــا ٠

واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الاحد ، فيه ورد الخبر بان جماعــة من الامراء القبليين حضروا الى بني سويف .

وفي ثلاثه ،وصل الخبر بان مراد بك حضرايضا الى بني سويف في نحو الاربعين ، فشرع المصريون في التشهيل والاهتمام ، وأخرجوا خيامهم ووطاقهم الى ناحية البساتين •

وفي يوم الخميس ، طلع الامراء الى الباشا وتكلموا معه واخبروه بمسة ثبت عندهم من زحف الجماعة الى بحرى ، وطلبوه للتزول صحبتهم فقال لهم : حتى ترجع الرسل بالجواب أو نرسل لهم جوابا آخر وننظرجو ابهم ، فامتثلوا الى رأيه ، فكتب مكتوبا مضمونه : انكم طلبتم الصلح مسرارا واجبناكم بما طلبتم وأعطيناكم ما سألتم ثم بلغنا انكم زحفت ورجعت الى بني سويف فما عرفنا أى شيء هذا الحال ، والقصد أنكم تعرفونا عن قصدكم وكيفية حضوركم ان كنتم نقضتم الصلح والالا فترجعوا السى

ما حددناه لكم ، وما وقع عليه الاتفاق • وأرسله صحبة مرسلمن طرفه • وفي يوم الجمعة سحبوا الشركفلكات من بولاق وذهبوا بها الى الوطاق، وشرع اسمعيل بك في عمل متاريس عند طراو المعصرة ، وكذلك في بسر الجيزة وجمع البنائين والفعلة والرجال وأمر بحفر خندق وبنى أبراجا من حجر وحيطانا لنصب المدافع والمتاريس في البرين •

وفي يوم الخميس ثاني عشره ، حضر الشيخ محمد الامير ومن بصحبته والخبروا انهم تركو البراهيم بك ومراد بك في بني سويف ، وأربعة من الامراءوهم سليمان بك الاغا وابراهيم بك لوالي وأيوب بك الصغير وعثمان الشرقاوى بزاوية المصلوب ، وحاصل جوابهم ان يكن صلح فليكن كاملا ونقعد معهم بالبلد عند عيالنا ونصير كلنا اخوة ونقيم تأرنا في ثأرهم ودمنا في دمهم وعفا الله عما سلف ، فان لم يرضوا بذلك فليستعدوا للقاء وهذا آخر الجواب والسلام ، وأرسلوا جوابات بمعنى ذلك الى المشايخ، وعلى انهم يسعون في الصلح أو يخرجوا لهم على الخيل كما هي عادة الصريين في الحروب،

وفي هذه الايام حصل وقف حال وضيق في المعايش وانقطاع للطرق وعدم أمن ووقوف العربان ومنع السبل وتعطيل اسباب وعسر في الاسفار برا وبحرا • فاقتضى رأى الشيخ العروسي أنه يجتمع مع المشايخ ويركبون الى الباشا ويتكلمون معه في شأن هذا الحال ، فاستشعر اسمعيل بك بذلك فدبج أمراً وصور حضور ططرى من الدولة ، وعلى يده مرسوم ، فأرسل الباشا في عصر يهوم الجمعة للمشايخ والوجاقلية وجمعهم وقرأوا عليهم ذلك الفرمان ومضمونه الحث والامر والتشديد على محاربة الامراء القبالي وطردهم وابعادهم • فلما فرغوا من ذلك تكلم الشيخ العروسي وقال : خبرونا عن حاصل هذا الكلام ، فاننا لا نعرف بالتركي • فأخبروه فقال : ومن المانع لكم من الخروج وقد ضاق الحال بالناس ولا يقدر أحد من الناس أن يصل الى بحر النيل ، وقربة الماء بخمسة عشر نصف فضة ، وحضرة اسمعيل بكمشتغل ببناء حيطان ومتاريس ، وهذه ليست طريقة

المصريين في الحروب بل طريقتهم المصادمة وانفصال الحرب في ساعة اما غالب او معلوب ، وأما هذا الحال فانه يستدعي طولا ، وذلك يقتضي الخراب والمتعطيل ووقف الحال ، فقال الباشا: انا ما قلت لكم هذا الكلام أولا وثانيا ، هيا شهلوا أحوالكم ونبهوا على الخروج يوم الاثنين وانا قبلكم .

وفي ليلة الاثنين محضر شخصان من الططر ودخلا من باب النصر وأظهرا انهما وصلا من الديار الرومية على طريق الشمام وعلى يدهما مرسومات حاصلها الاخبار بحضور عساكر برية وعليهم باشا كبير ، وذلك ايضا لا أصل ١٠ و ونودى في ذلك اليوم بالخروج الى المتاريس ، وكل من خرج يطلع أولا إلى القلعة ويأخذ نفقة من باب مستحفظان وقدرها خمسة عشر ريالا و فطلع منهم حملة واخذوا نفقاتهم وخرجوا الى المتاريس بالجيزة وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه ، وردت مكاتبات من الديار الحجازية واخبروا فيها بوفاة الشريف سرور شريف مكة وولاية اخيه الشريف غالب وفي ليلة الاحد تاسع عشرينه ، مات ابراهيم بك قشطة صهر اسمعيل بك مطعونا و

وفيه عزل اسمعيل بك المعلم يوسف كساب الجمركي بديوان بولاق ونفاه اللي بلاد الافرنج ، وقيل انه غرقه يبحر النيل وقلد مكانه مخاييل، كحيل على عشرين الف ريال دفعها •

واستهل شهر رجب بيوم الثلاثاء •

وفي كل يوم ينادى المنادى بالخروج ويهدد من تخلف واستمروا متترسين بالبرين وبعض الامراء ناحية طرا وبعضهم بمصر القديمة في خلاعاتهم وبعضهم بالجيزة كذلك ، الى ان ضاق الحال بالناس وتعطلت الاسفار وانقطع الجالب من قبلي وبحرى ، وارسل اسمعيل بك الى عرب البحيرة والهنادى فحضروا بجمعهم واخلاطهم وانتشروا في الجهة الغربية من رشيد الى الجيزة ، ينهبون البلاد ويأكلون الزروعات ويضربون المراكب

في البحر ويقتلون الناس، حتى قتلوا في يوم والحد من بلد النجيلة نيف وثالثمائة انسان ، وكذلك فعل عرب الشرق والجزيرة بالبر الشرقي وكذلك رسلان وبانها النجار بالمنوفية ، فتعطل السير برا وبحرا ولو بالخفارة حتى ان الانسان يخاف ان يذهب من المدينة الى بولاق الو خارج باب النصر وفي يوم السبت خامسه نهب سوق انبابة ، وفيه قتل حمزة كاشف المعروف بالدويدار رجلا نصرانيا روميا صائعا اتهمه مع حريمه ، فقبض عليه وعذبه أياما وقلع عينيه واسنانه وقطع أنفه وشفتيه وأطرافه حتى مات ، بعد ان استأذن فيه حسن بك الجداوى ، وعندما قبض عليه ارسل مان ونهب باقي حانوته من جوهر ومصاغ الناس وغير ذلك ، وطلق حسن بك ونهب باقي حانوته من جوهر ومصاغ الناس وغير ذلك ، وطلق الزوجة بعد ان اراد قتلها فهربت عند الست نفيسة زوجة مراد بك ،

وفي يوم الاحد ، أخذ اسمعيل بك فرمانا من الباشا بفردة على البلاد تسليم بك المير الحاج ليستعين بها على الحج وقسرر على كل بلدة مائة ريال وجسلا .

وفي يوم الثلاثاء اجتمع الامراء والوجاقلية والمشايخ بقصر العيني، فأظهر لهم اسمعيل بك الفرمان وعرفهم الحتياج الحال لذلك فقام الاختيارية وأغلظوا عليه ومانعوا في ذلك .

وفي يوم الخميس سابع عشره وصل نحو الالف من عسكر الارنؤد الى ساحل بولاق وعليهم كبير يسسى اسمعيل باشا ، فخرج اسمعيل بك وحسن بك وعلي بك ورضوان بك لملاقاته ، ومدوا له سماطا عند مكان الحلي القديم .

وفي يوم الجمعة ثامن عشره امطرت السماء من بعد الفجر الى العشاء واطبق الغيم قبل الغروب وارعد رعدا قويا وابرق برقا ساطعا ثم خرجت فرتونة نكباء شرقية شمالية واستمر البرق والمطر يتسلسل غالب الليل ، وكان ذلك سابع عشر برموده وخامس عشر نيسان وخامس درجة من برج الثور فسبحان الفعال لما يريد . وفي يوم الاحد عشرانه كان عيد النصارى وفيه تقررت الفردة المذكورة وسافر لقبضها سليم بك امين الحج ، ولم يفد من قيام الوجاقلية وسعيهم في ابطالها شيء ، فانهم لما عارضوا في ذلك فتح عليهم طلب المساعدة ويس بأيدى الملتزمين شيء يدفعونه ، فقال : اذا كان كذلك فاننا نقيسها من البلاد ، فلم يسعهم الا الاجابة ،

وفي يوم الاثنين حضر الى ثغر بولاق أغا اسود وعلى يده مقرر لعابدى باشا وخلعة لشريف مكة ، فطلع عابدى باشا الى القلعة وعمل ديوانا في يوم الثلاثاء واجتمع الامراء والمشايخ والقاضي وقرأوا المقرر • ووصل صحبة الاغا المذكور ألف قرش رومي أرسلها حضرة السلطان تفرق على طلبة العلم بالازهر ، ويقرأون له صحيح البخارى ويدعون له بالنصر •

وفي يوم الاربعاء قتل اسمعيل باشا كبير الارنؤد رئيس عسكره وكان يختساه ويخاف من سطوته ، قيل انه أراد ان يأخذ العسكر ويذهب بهم الى الامراء القبليين رغبة في كثرة عطائهم فطالبه بنفقة وألح عليه وقسال له ان لم تعطهم هربواحيث شاؤوا ، فحضر عتمه وقلوضه في ذلك فلاطفه وأكرمه واختلى بهواغتاله وقطع رأسه وألقاها من الشباك لجماعته ،

وفي يوم الجمعة كتبوا قائمة اسماء المجاورين والطلبة وأخبروا الباشا ان الالف قرش لا تكفي طائفة من المجاورين فزادها ثلاثة آلاف قرشمن عنده ، فوزعوها بحسب الحال أعلى وأوسط وأدنى فخص الاعلى عشرون قرشا والاوسط عشرة والادنى أربعة ، وكذلك طوائف الاروقة بحسب الكثرة والقلة ، ثم أحضروا اجزاء البخارى وقرأوا ، وصادف ذلك زيادة أمر الطاعون والكروب المختلفة ،

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه توفي صاحبنا حسن أفندى قلفة الغربية وتقلد عوضه صهره مصطفى أفندى ميسو كاتب اليومية •

وفيه توفي ايضا خليل افندى البغدادي الشطرنجي •

واستهل شهر شعبان بيوم الاربعاء فيه عدى بعض الامراء بخيامهم الى البر الغربي ثم رجعوا في ثانيه ، ثم عدى البعض ورجع البعض ، وكل

ذلك أيهامات بالسفر وتمويهات من اسمعيل بك وفي الحقيقة قصده عدم الحركة و وضاقت أنفس المقيمين بالمتاريس وقلقوا من طول المدنسة و غالبهم ودخلوا المدينسة و

وفي خامسه حضر الى مصر رجل هندى قيل انه وزير سلطان الهند حيدر بك ، وكان قد ذهب الى سلامبول بهدية الى السلطان عبدالحميد ومن جملتها منبر وقبلة مصنوعان من العود الفاقلي صنعة بديعة ، وهما قطع مفصلات يجمعها شناكل وأغربة من ظفة وذهب وسرير يسع ستة أنفار وطائران يتكلمان باللغة الهندية خلاف البيغا المشهور ، وانه طلب منه امدادا يستعين به على حرب أعدائه الانكليز المجاورين لبلاده ، فأعطاه مرسومات الى الجهات بالاذن لمن يسير معه فسار اللى الاسكندرية تسم حضر الى مصر وسكن ببولاق ، وهو رجل كالمقعد يجلس على كرسي من فضة ويحمل على الاعناق ، وقد ماتت العساكر التي كانت معه ويريدا تخاذ غيرها من أى جنس كان ، وكل من دخل فيهم برسم الخدمة وسموه بعلامة في جبهته لاتزول ، فنفرت الناس من ذلك وملابسهم مثل ملابس الافرنج في جبهته لاتزول ، فنفرت الناس من ذلك وملابسهم وعلى رأسهم شقات افرنجية وفي ليلة الجمعة سابع عشره خرج الامراء بعد الغروب وأشيع وصول وفي ليلة الجمعة سابع عشره خرج الامراء بعد الغروب وأشيع وصول القبليين وهجومهم على المتاريس و

وفي صبحها حصلت زعجة وضجة وهرب الناس من القرافتين ونودى بالخروج فلم يخرج أحد ثم برد هذا الامر .

وفي تلك الليلة ضربوا اعناق خمسة أشخاص من اتباع الشرطة يقال لهم البصاصون ، وسبب ذلك انهم اخذوا عملة واخفوها من حاكمهم واختصوا بها دونه ولم يشركوه معهم •

وفي سابع عشرينه مات محمد اغا مستحفظان المعروف بالمتيم .

وفي يوم الاربعاء تاسع عشرينه كسفت الشمس وقت الضحوة الكبرى وكان المنكسف منها نحو الثلاثة ارباع وأظلم الجو الايسيرا تسم انجلى ذلك عند الزوال .

واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة ووافق ذلك أول بؤنة القبطي • وفي ثالثه قلدوا اسمعيل بك خازندار اسمعيل بك الذى كان زوجــه باحدى زوجات أحمدكتخدا المجنون أغات مستحفظان وقلدوا خازنــدار حسن بك الجداوى واليا عوضا عن اسمعيل أغا الجزاايرلى لعزله •

وفي ثاني عشره حضر ابراهيم كاشف من اسلامبول وكان اسمعيل بك ارسله بهدية الى الدولة فأوصلها ورجع الى مصر بجوابات القبول، وانه لما وصل الى اسلامبول وجد حسن باشا نزل الى المراكب مسافرا الى بلاد الموسقو وبينه وبين اسلامبول نحو أربع ساعات ، فذهب اليهوقابله ورجع معه في شكتربة الى اسلامبول وطلع الهدية بحضرته ، وقد كان أشيع هناك بان ابراهيم بك ومراد بك دخلا الى مصر وخرج من فيها وحصل هناك هرج عظيم بسبب ذلك ، فلما وصل ابراهيم كاشف هذا بالهديدة حصل عندهم اطمئنان وتحققوا منه عدم صحة ذلك الخبر ،

وفي رابع عشرينه نهب العرب قافلة التجار والحجاج الواصلة مسن السهويس وفيها شيء كثير جدا من أموال التجار والحجاج ، ونهب فيها للتجار خاصة ستة آلاف جمل ما بين قماش وبهار وبن وأقمشة وبضائع، وذلك خلاف أمتعة الحجاج ، وسلبوهم حتى ملابس أبدانهم ، وأسروا النساء وأخذوا ما عليهن ثم باعوهن لاصحابهن عرايا ، وحصل لكثيرمن الناس وغالب التجار الضرر الزائد ، ومنهم من كان جميع ماله بهذه القافلة ، فذهب جميعه ورجع عريانا أو قتل وترك مرميا ،

وفي خامس عشرينه ، وقع بين طائفة المغاربة الحجاج النازلين بشاطيء النيل ببولاق وبين عسكر القليونجية مقاتلة ، وسبب ذلك ان المغارسة نظروا بالقرب منهم جماعة من القليونجية المتقيدين بقليون اسمعيل بك ومعهم نساء يتعاطون المنكرات الشرعية ، فكلمهم المغاربة ونهوهم عن فعل القبيح وخصوصا في مثل هذا الشهر أو انهم يتباعدون عنهم ، فضربوا عليهم طبنجات ، فثار عليهم المغاربة ، فهرب الفليونجية الى مراكبهم ، فنط المغاربة خلفهم واشتبكوا معهم ومسكوا من مسكوه وذبحوا من ذبحوه

ورموه الى البحر ، وقطعوا حبال المراكب ورموا صواريها ، وحصلت زعجة في بولاق تلك الليلة ، واغلقوا الدكاكيزوقتل من القليونجية نحوالعشرين ومن المغاربة دون ذلك ، فلما بلغ اسمعيل بك ذلك اغتاظ وأرسل الى المغاربة يأمرهم بالانتقال من مكانهم فانتقلوا الى القاهرة ، وسكنو ابالخانات ، فلما كان ثاني يوم نزل الآغا والوالي وناديا في الاسواق على المغاربة الحجاج بالخروج من المدينة الى ناحية العادلية ولا يقيموا بالبلد ، وكل من الوجاج بالخروج من المدينة الى ناحية العادلية ولا يقيموا بالبلد ، وكل من الماء العادلية ونموت فيها عطشا ، وذهب منهم طائفة الى السمعيل كتخدا الى العادلية ونموت فيها عطشا ، وذهب منهم طائفة الى السمعيل كتخدا ولم يقبل الشفاعة ، وحلف أن كل من مكث منهم بعد ثلاثة ايام قتله ، فتجمعوا أحزابا واشتروا أسلحة وذهب منهم طائفة الى الشيخ العروسي والشيخ محمد بن الجوهرى فتكلموا مع اسمعيل بك فنادى عليهم بالامان ، وفي أواخره ورد خبر من دمياط بان النصارى اخذوا من على ثغر

واستهل شهر شوال بيوم السبت في رابعه حضر سليم بك من سرحته ونجي خامسه أرسل الاغا بعض أتباعه بطلب شخصين من عسكر القليونجية من ناحية بين السورين بسبب شكوى رفعت اليه فيهما فضرب أحدهما أحد اللعينين فقتله فقبضوا عليه ورموا عنقه أيضا بجانبه .

وفيه حضرطائفة العربان الذين نهبوا القافلة الى مصروهم من العيايدة وقابلوا اسمعيل بك وصالحوه على مال وكذلك الباشا، واتفقوا على شيل ذخيرة أمير الحاج وخلع عليهم و ولما نهبت القافلة اجتمع الاكابر والتجار وذهبوا الى اسمعيل بك وشكوا اليه ما نزل بهم ، فو بخهم وأظهر الشماتة فيهم، وصارت يده ترتعش من الغيظ وخرجوا من بين يديه آيسين والحاضرون يلطفون له القول ويأخذون بخاطره وهو لا ينجلي عنه الغيظ .

وفي يوم السبت ثامنه نزلوا بكسبوة الكعبة من القلعة الى المشهد الحسيني على العمادة .

وفي ليلة الثلاثاء حادى عشره في ثالث ساعة من الليل ، حصلت زعجة عظيمة وركب جميع الامراء وخرجوا الى المتاريس ، وأشيع ان الامسراء القبليين عدوا الى حهة الشرق ، وركب الوالي والاغا وسسار وايفتحون الدروب بالعتالات ويخرجون الاجناد من بيوتهم الى العرضي ، وباتوابقية الليل في كركبة عظيمة وأصبح الناس هايجين والمناداة متتابعة على الناس والالفاشات والاجناد والعسكر بالخروج ، وظن الناس هجوم القبليين ودخولهم المدينة ، فلما كان أواخر النهار حصلت سكتة وأصبحت القضية باردة وظهران بعضهم عدى اللي الشرق وقصدوا الهجوم على المتاريس في غفلة من الليل ، فسبق العين بالخبر ، فوقع ما دكر ، فلما حصل ذلك رجعوا الى فوق ولم يناء متاريس ، ثم مركوا ذلك وترفعوا الى فوق ولم يناه المصريون مقيمين بطرا ماعدا اسمعيل بك فانه رجع بعد يومين لاجل تشهيل الحاج ،

ثم استهل شهر القعدة بيوم الاثنين. في ذلك اليومرسموا بنفي سليمان بك الشابورى الى المنصورة وتقاسموا بلاده .

وفيه رجع الامراء من المتاريس الى مصر القديمة كما كانوا ولم يبق بها الا المرابطون قبل ذلك •

وفي يوم الثلاثاء ثار جماعة الشوام وبعض المغاربة بالازهرعلى الشيخ العروسي بسبب الجراية ، وقفلوا في وجهه باب الجامع وهو خارج يريد الذهاب بعد كلام وصياح ، ومنعوه من الخروج فرجع الى رواق المغاربة وجلس به الى الغروب ثم تخلص منهم وركب الى بيت ، ولم يفتحوا الجامع ، واصبحوا فخرجوا الى السوق وأمروا الناس بغلق الدكاكين ، وذهب الشيخ الى اسسعيل بك وتكلم معه فقال له : انت الذى تأمرهم بذلك وتريدون تحريك الفتن علينا ومنكم أناس يذهبون الى أخصامنا ويعودون ، فتبرأ من ذلك ، فلم يقبل ، وذهب أيضا وصحبت بعض المتعممين الى الباشا بحضرة اسمعيل بك ، فقال الباشا مثل ذلك وظلب الذين يثيرون الفتن من المجاورين ليؤدبهم وينفيهم ، فمانعوا في ذلك ، ثم

ذهبوا الى علي بكالدفترداروهو الناظر على الجامع فتلا في القضية وصالح السمعيل بك وآجروا لهم الاخبار بعدمشقة وكلاممن جنس ماتقدم، وامتنع الشبيخ العروسي من دخول الجامع أياما وقرأ درسه بالصالحية ٠

وفي يوم الآحد رابع عشره الموافق لثالث عشر مسرى القبطسي ، أوفى النيل آذرعه وركب الباشا في صبحها وكسر سد الخليج .

وفي عشرينه انفتح سد ترعة مويس فأحضر اسمعيل باك عمر كاشف الشهراوى وهو الذى كان تكفل بها لانه كاشف الشرقية ، ولامه ونسب للتقصير في تمكينها ، والزمه بسدها فاعتذر بعدم الامكان وخصوصاوقد عزل من المنصب ، وأعوانه صاروا مع الكاشف الجديد ، فاغتاظ منهوأمر بقتله فاستجار برضوان كتخدا مستحفظان فشفع فيه واخذه عنده وسعى في جريمته وصالح عليه • •

شهر الحجة ، في غرته ، حضر قليونان روميان الى بحر النيل ببولاق، يشتمل احدهما على أحد وعشرين مدفعا والثاني اقل منه اشتراهما اسمعيل بـك .

وفيهزاد سعر الغلة ضعف الثمن بسبب انقطاع الجالب .

وفي رابع عشره ، عمل الباشا ديوانا بقصر العيني وتشاوروا فيخروج تجريدة وشاع الخبر بزحف القبليين .

وفي يوم الاربعاء سادس عهرة عمل الباشا ديوانا بقصر العيني جسع به سائر الامراء والوجاقلية والمشايخ بسبب شخص الجيحضر بمكاتبات من قرال الموسقو ولحضوره نبأ ينبغي ذكره كما نقل الينا ،وهو انقرال الموسقو لما بلغه حركة العثمنلي في ابتداء الامر على مصر ، ارسل مكاتبة الى امراء مصر على يد القنصل المقيم بثغر سكندرية يحذرهم من ذلك ويحضهم على تحصين الثغر ، ومنع حسن باشا من العبور ، فحضر القنصل الى مصر واختلى بهم واطلعهم على ذالك ، فاهملوه ولم يلتفتوا اليه ورجع من غير رد جواب ، وورد حسن باشا فعند ذلك انتبهوا وطلبوا القنصل فاعاد فلم يجدوه وجرى ما جرى ، وخرجوا الى قبلي وكاتبوا القنصل فاعاد

ted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرسالة الى قراله وركب هجانا واجتمع بهم ، ورجع وصادفوقوع الواقعة بالمنشية في السنة الماضية ، وكانت الهزيمة على المصريين • وشاع الخبسر في الجهات بعودهم وقد كان أرسل لنجدتهم عسكرا من قبلـــه ومراكب ومكاتبات صحبة هذا الالجي فحضر الى ثغر دمياط في أواخر رمضان فرأى انعكاس الامر ، فعربد بالثغر وأخذ عدة نقاير كما ذكر ورجع السي مرساه أقام بها ، وكاتب قراله وعرفه صورة الحال وان من بمصر الآن من جنسهم أيضا ،وان العثمنلي لم يزل مقهورا معهم فاجمع رأيه على مكاتبة المستقرين وامدادهم ، فكتب اليهم وأرسلها صحبة هذا الالجي وحضرالي دمياط وأنفذ اليخبر سرا بوصوله ،وطلب الحضوربنفسه • فاعلموا الباشا بذلك سرا وأرسلوا اليه بالحضور • فلما وصل الى شلقان خرج اليـــه اسمعيل بك في تطريدة كان لم يشعر به أحد وأعد له منزلا ببولاق وحضر به ليلا وأنزله بذلك القناق، ثـم اجتمع به صحبة على بك وحسن بـك ورضوان بك وقرأوا المكاتبات بينهم فوصل اليهم عند ذلك جماعة مناتباع الباشا وطلبواذلك الالجيعند الباشا وذلك باشارة خفية بينهم وبين الباشاء فركبوا معه الى قصر العيني وأرسل الباشا في تلك الليلة التنابيه لحضور الديوان في صبحها ، فلما تكاملوا أخرج الباشا تلك المراسلاتوقرئت في المجلس والترجمان يفسرها بالعربي ، وملخصها خطاب الى الامراء المصرية انه بلغنا صنع بن عثمان الخائن الغدار معكم ووقوع الفتن فيكم وقصده ان بعضكم يقتل بعضا ثم لا يبقى على من يبقى منكم ويملك بلادكم ويفعل بها عوائده من الظلم والجور والخراب، فانه لا يضع قدمه في قطــر الا ويعمه الدمار الخراب، فتيقظوا لانفسكم واطردوا من حل ببلادكم مــن العثمانية وارفعوا بنديرتنا واختاروا لكم رؤساء منكم، وحصنوا تغوركم وامنعوا من يصل اليكم منهم الا من كان بسبب التجارة ، ولا تخشوه في شيء فنحن نكفيكم مؤنته، وانصبوا من طرفكم حكاما بالبلاد الشاميــة كما كانت في السابق ويكون لنا أمر بلاد الساحل والواصل لكم كـذا وكذا مركبا ، وبها كذا من العسكر والمقاتلين ، وعندنا من المال والرجال

ما تطلبون وزياده على ماتظنون • فلما قرىء ذلك اتفقوا على ارسالها المي الدولة • فارسلت في ذلك اليوم صحبة مكاتبة من الباشا والامراء، والزلوا ذلك الالمبي في مكان بالقلعة مكرما •

وفي يوم الاثنين وجهوا خمسة من المراكب الرومية الى جهة قبلي وابقوا التمنين والماد المنين والله الله المسماعيلي وعساكر رومية والله اعلى وانقضت هذه السنة .

## من مات في هذه السنة ممن له ذكر

مات الامام العلامة احد المتصدرين واوحــد العلمــاء المتبحرينحلال المشكلات وصاحب التحقيقات الشيخ حسن بن غالب الجداوى المالكي الازهرى ، ولد بالجدية في سنة ١١٢٨ وهي قرية قرب رشيد ، وبها نشأ وقدم الجامع الازهر فتفقه على بلدية الشيخ شمس الدين محمدالجداوي وعلى افقه المالكية في عصره السيد محمد بن محمد السلموني ، وخضـر على الشيخ علي خفر العمروسي وعلى السيد محمد البليدي والشيخ على الصعيدي ، اخذ عنهم الفنون بالاتقان ومهر فيها حتى عد من الاعيان ، ودرس في حياة شيوخه وأفتى وهو شيخ بهي الصورة طاهر السريرةحسن السيرة فصيح اللهجة شديد العارضة ، يفيد الناس بتقريره الفائق ويحل المشكلات بذَّهنه الرائق ، وحلقة درسه عليها الخفر وما يلقيه كأنه نشار جواهر ودرر • وله مؤلفات وتقييدات وحواش ، وكان له وظيفة الخطابــة بجامع مرزه جربجي ببولاق ووظيفة تدريس بالسنانية أيضا وينزل السي بلده الجدية في كلُّ سنة مرة ويقيم بها أياما ويجتمع عليه أهل الناحية ويهادونه ويفصلون على يديه قضاياهم ودعاويهم وأنكحتهم ومواريتهسم ويؤخرون وقائمهم الحادثة بطول السنة الى حضوره، ولا يتقون الا بقوله. ثم يرجع الى مصر بما اجتمع لديه من الارز والسمن واالعسل والقمح وغير ذَلُكُ مَا يَكُفِّي عَيَالُهُ الَّى قَامِلُ مَعَ الحشيمَةُ وَالْعَفَةُ • تُوفِّي بَعْــد أَنْ تَعْلُــلُ أشهرا في أواخر شهر ذي الحجة ، وجهز وصلي عليـــه بالازهر بمشهـــد حافل ، ودفن عند شيخه الشيخ محمد الجداوى في قبر اعده لنفسه رحمه الله تعالى .

ومأت الامام العالم العلامة الفقيه المحدث النحوى الشيخ حسن الكفراوى الشافعي الازهرى ، ولد ببلده كفر الشيخ حجازى بالقرب من المحلة الكبرى فقرأ القرآن وحفظ المتون بالمحلة ثم حضر الى مصروحضر شيوخ الوقت مثل السيخ احمد السجاعي والشيخ عمر الطحلاوى والشيخ محمد الحفني والشبيخ علي الصعيدى ،ومهر في الفقه والمعقول وتصدر ودرس وأفتى واشتهر ذكره ولازم الاستاذ الحفني وتداخــل في القضايا والدعاوى وفصل الخصومات بين المتنازعين وأقبل عليه الناس بالهدايا والجعالات ونما امره وراش جناحه وتجمل بالملابس وركوب الهغال وأحدق بــه الاتباع، واشُترى بيت الشيخ عمر الطحلاوي بحارة الشنواني بعـــد موت ابنه سيدى علي فزادت شهرته ووفدت عليه الناس ، وأطعم الطعمام واستعمل مكارم الاخلاق، ثم تزوج ببنت المعلم درع الجزار بالحسينيـة وسكن بها ، فجيش عليه أهل الناحية وأولو النجدة والزعارة والشطارة وصار له بهم نجدة ومنعة على من يخالفه أو يعانده ولو من الحكام، وتردد الى الامير محمدبك أبى الذهبقبل استقلاله بالامارة وأحبه وحضرمجالس دروسه في شهر رمضان بالمشهد الحسيني، فلما استبد بالامسر لم يزل يراعي اله حق الصحبة ويقبل شفاعته فــي اللهمات وبدخل عليه من غــبر استئذان في أي وقت أراد ، فزادت شهرته ونفذت احكامه وقضهاياه ٠ واتخذ سكنًا على بركة بجناق أيضا ، ولما بنى محمد بك جامعه كان هــو المتعين فيه بوظيفة رئاسة التدريس والافتاء ومشيخة الشافعية وثالثثلاثة المفتين الذين قررهم الامير المذكور وقصر عليهم الافتاء، وهم الشبيخ احمد الدردير المالكي والشيخ عبدالرحمن العريشي الحنفي والمترجم، وفرض لهم أمكنة يجلسون ُفيها أنشأها لهم بظاهر الميضاة بجوار التكيـة التي جعلها لطلبة الاتراك بالجامع المذكور حصة من النهار في ضحوة كل يوم للافتاء ، بعد القائهم دروس الفقه ، ورتب لهم ما يكفيهم وشرطعليهم

عدم قبول الرشا والجعالات ، فاستمروا على ذلك أيام حياة الامير. واجتمع المترجم بالشبيخ صادومة المشعوذ الذى تقدم ذكره في ترجمة يوسف بك ، ونوه بشأنه عند الامراء والناس وأبرزه لهم فيقالب الولاية ويجعل شعوذته وسيمياه من قبيل الخوارق والكرامات ، الى أن اتضـــح أمره ليوسف بك فتحامل عليه وعلى قرينة الشيخ المترجم من أجله •ولم يتمكن من ايذائهما في حياة سيده ، فلما مات سيده قبض على الشيخ صادومة وأألقاه في بحر النيل، وعزل المترجم من وظيفة المحمدية والافتاء، وقلد ذلك الشيخ أحمد بن يونس الخليفي • وانكسف باله وخمدمشعال ظهوره بين أقرانه الا قليــــلا ، حتى هلك يوسف بك قبل تمــــام الحول ، ونسيت القضية وبطل امر الوظيفة والتكية وتراجع حاله لا كالاول ووافاه اللحمام بعد أن تمرض شهورا وتعلل وذلك في عشرين شعبان من السنة، وصلي عليه بالازهر في مشهد حافل ، ودفن بتربة المجاورين ومنمؤلفاته اعرابُ الآجرومية . وهو مؤلف نافعمشهور بين الطلبة،وكان قوى البأس شديد المراس عظيم الهمة والشكيمة ثابت الجنان عند العظائم يغلب علسى طبعه حب الرياسة والحكم والسياسة ، ويحب الحركة بالليل والنهار ويمل السكون والقرار ، وذلك مما يورث الخلل ويوقع في الزلل ، فسان العلم اذا لم يقرن بالعمل ويصاحبه الخوف والوجل ويجمل بالتقوى ويزين بالعفاف ويحلى باتباع الحق والانصاف اوقع صاحبه في الخذلان وصيره مثلة بين الاقسران .

ومات الشيخ العلامة المتفنن البحاث المتقن ابو العباس المغربي اصلمه من الصحراء من عمالة الجزائر ، دخل مصر صغيرا فحضر دروس الشيخ علي الصعيدى ، فتفقه عليه ولازمه ومهر في الآلات والفنون ، وأذن لمه في التدريس ، فصار يقرىء الطلبة في رواقهم وراج المره لفصاحته وجودة حفظه ، وتميز في الفضائل ، وحسج سنة ١١٨٦ وجاور بالحرمين سنة ، واجتمع بالشيخ ابي الحسين السندى ولازمه في دروسه وباحثه وعادالى مصر ، وكان يحسن الثناء على المشاراليه ، واشتهر امره وصارت له في مصر ، وكان يحسن الثناء على المشاراليه ، واشتهر امره وصارت له في

الرواق كلمة واحترمه علماء مذهبه لفضله وسلاطة لسانه • وبعد مسوت. شيخه عظم امره حتى اشير له بالمشيخة في الرواق • وتعصب له جماعــة فلم يتم له الامر، ونزل له السيد عمر افندى الاسيوطي عن نظرالجوهرية فقطع معاليم المستحقين • وكان محجاجا عظيم المراس يتقي شــره • توفي ليلة الاربعاء حادى عشرين شعبان غفر الله لنا وله •

ومات الامام الفقيهالعلامة النحوى المنطقي الفرضي الحيسوب الشيخ موسى البشبيشي الشافعي الازلهري ، نشأ بالجامع الازهر من صغره وحفظ القرآن والمتون وحضمر دروس الاشياخ كالصعيدي والدردير والمصيلحي والصبان والشتويهي ، ومهر وانجب وصار من الفضلاء المعدودين ، ودرس في الفقه والمعقول واستفاد وافاد ولازم حضورشيهخا. العروسي في غالب الكتب فيحضر ويملي ويستفيد ويفيد ، وكان مهـــذبا في نفسه متواضعا مقتصدًا في ملبسه ومأكله عفوفا قانعا خفيف السروح لا يمل من مجالسته ومفاكهته ، ولم يزل منقطعا للعلم والافادة اليلا ونهارا · مقبلاً على شأنه ، حتى توفي رحمه الله تعالى حادى عشر شعبان مطعونا. ومات العلامة الاديب واللوذعي اللبيب المتقن المتفنن الشبيخ محمدابن على بن عبدالله بن الحمد المعروف بالشافعي المغربي التونسي نزيل مصر، ولد بتونس سنة ١١٥٢ ونشأ في قراءة القرآن وطلب العلم وقدم الىمصر سنة احدى وسبعين وجاور بالازهر برواق المغاربة وحضر علماء العصر في الفقه والمعقولات ولازم دروس الشبيخ علي الصعيدى واببيالحسنالقلعي التونسي شيخ الرواق وعاشر اللطفاء والنجباء من اهل مصــر ، وتخلق باخلاقهم وطالع كتب التاريخ والادب، وصار له ملكة في استحضار المناسبات الغريبة والنكات • وتزوج وتزيا بزى اولاد البلد وتحلىبذوقهم ونظم الشعر الحسن • توفي رحمــه الله في يوم الجمعــة ثالث شعبانُ من السنــة ٠

ومات صاحبنا الشاب الصالح العفيف الموفق الشيخ مصطفى بن جاد، ولد بمصر ونشأ بالصحراء بعمارة السلطان قايتهاى ، ورغب في صناعـــة

تحليد الكتب وتذهيبها فعاني ذلك ومارسه عند الاسطى احمد الدقدوسي حتى مهر فيها وفاق استاذه وادرك دقائق الصنعة والتذهيبات والنقوشات بالذهب المحلول والفضة والاصباغ الملونة والرسم والجداول والاطباع وغير ذلك . وانفرد بدقيق الصنعة بعد موت الصناع الكبار مثل الدقدوسي وعثمان افندي بن عبدالله عتيق المرحوم الوالد والشيخ محمد الشناوي . وكان لطيف الذلات خفيف الروح محبوب الطباع مألوف الاوضاع ودودا مشفقا عفوفا صالحا ملازما على الاذكار والاوراد مواظبا على استعمال اسم لطيف العدة الكبرى فيكل ليلة على الدوام صيفا وشتاء سفراو حضرا حتى لاحت عليه أنوار الاسم الشريف وظهرت فيه اسراره وروحانيت ، وصار له ذوق صحيح وكشف صريح ومراء واضحة ، وأخذ على شيخنا الشيخ محمود الكردى طريق السادة الخلوتية ، وتلقن عنه الذكر والاسم الاولُّ وواظب على ورد العصر ايام حياة الاستـاذ، ولم يزل مقبلا علـــى شأنه قانعا بصناعته ويستنسخ بعض الكتب ويبيعها ليربح فيها ، الى ان وافاه المحمام وتوفي سابع شهر القعدة من السنة بعد الن تعلَّل أشهرا رحمه الله وعوضنا فيه خَيرًا فأنَّه كان بي رؤوفا وعلى شفوقا ولا يصبر عني يوما كاملا مع حسن العشرة والمودة والمحبة ، لا لغرض من الاغراض • ولم أر بعده مثله وخلف بعده أولاده الثلاثة ، وهم الشبيخ صالح وهو الكبير وأحمد بدوى والشبيخ صالح المذكور ، هو الآن عمدة مباشري الاوقـاف بمصر وجابى المحاسبة وله شهرة ووجاهة في الناس وحسن حالعشرة وسير حسن وفقه الله واعاته على وقته ٠

ومات ايضا الصنو الفريد واللوذعي الوحيد والكاتب المجيد والنادرة المفيد أخونا في الله خليل افندى البغدادى ، ولد ببغداد دار السلام وتربى في حجر والده ونشأ بها في نعمة ورفاهية ، وكان والده من أعيان بغداد وعظمائها ذا مال وثروة عظيمة ، وبينه وبين حاكمها عشمان باشا معاشرة وخلطة ومعاملة ، فلما وصل الطاغية طهماز الى تلك الناحية وحصل منه ما حصل في بغداد وفر منه حاكمها المذكور قبض على والد المترجم واتهمه

باموال الباشاوذخائره ونهب داره واستصفى أمواله ونواله وأهلك تحت عقوبته ، وخرج اهله وعياله وأولاده فارين من بغداد على وجوههموفيهم المترجم ، وكان اذ ذاك أصغر اخوته فتفرقوا في البلاد وحضر المترجم بعد مدة من الهواقعة مع بعض التجار الى مصر واستوطنها وعاشر أهلها وأحبه الناس للطف ومزاياه ، وجود الخط على الانيس والضيائي والشكرى ومهر فيه ، وكان يجيد لعب الشطرنج ولا يباريه فيه أحد مع الخفة والسرعة ، وقل من يتناقل معه فيه بالكامل بل كان يناقل غالب الحهذاق بدون الفرزان أو أحد الرخين ، ولم أر من ناقله بالكامل الا الشبيخ سلامة الكتبي وبذلك رغب في صحبته الاعيان والاكابر وأكرموه وواسوه مثل عبدالرحمن بك عشمان وسليمان بك الشابوري وسليمان جربجي البرديسي وكان غالب مبيته عنده ولم يزل ينتقل عند الاعيان باستدعاء ورغبة منهمه فيه مع الخفة واطراح الكلفة وحسن العشرة ، ويأوى الى طبقته ولم يتأهل ويغسل ثيابه عند رفيقه السيد حسن العطار بالاشرفية ، وبآخرة عاشر الامير مراد بك واختص به وأحبه فكان يجود له الخط ويناقله في الشطرنج واغدق عليه ووالاه بالبر ، فراجحاله واشترى كتبا وواسى اخوانه،وكان كريم النفس جدا يجود وما لديه قليل ولا يبقى على درهم ولا دينار ولما خرج مراد بك من مصر حزن لفقده وبعد ، وباع ما اقتناهمن الكتبوغيرها وصرف ثمنها في بره ولوازمه ، وعبه دائما ملآنُ بالمآكل الجافة مثل التمر والكعبك والفاكهة يأكل منهسا ويفرق في مروره على الاطفال والفقسراء والكلاب • وكان بشوشا ضحوك السن دائما منشــرحا يسلي المحــزون ويضحك المغبون ويحب الجمال ولا يؤخر المكتوبة عن وقتها اينما كان، ويزور الصلحاء والعلماء ويحضر في بعض الاحيان دروسهم ويتلقىءنهم المسائل الفقهية ، ويحب سماع الالحان واجتماع الاخوان ، ويعرف اللسان التركى ودخل بيت البارودي كعادته فأصبيب بالطاعون وتعلل ليلتين وتوفي حادى عشرين رجب سنة تاريخه رحمه الله وسامحه ، فلقد كانت افاعله وطباعه تدل على جودة أصله وطيب اعراقه وأصوله . ومات الجناب الاوحد والنجيب المفرد الفصيح اللبيب والنادرةiلاريب السيد ابراهيم بن أحمد بن يوسف بن مصطفى بن محمد امين الدين ابن علي سعدالدين بن محمد امين الدين الحسني الشافعي المعروف بقلفة الشهر ، تفقه على شبيخ والده السيد عبدالرحمن الشيخوني اذ كان امام والده ، وتدرج في معرفة الاقلام والكتابة • فلما توفي والده تولىمكانه أخوم الاكبر بُوسف في كتابة قلم الشهر ، فلما شاخ وكبر سلمه الى اخيه المترجم فسار فيه احسن سير واقتنى كتبا نفيسة وتمهر فيغرائب الغنون، واخذ طريق الشاذلية والاحزاب والاذكار على الشيخ محمد كشك وكان يبر. ويلاحظه بمراعاته ، وانتسب اليه وحضر الصحيح وغيره على شيخنا السيد مرتضى وسمع عليه كثيرا من الاجزاء الصديثية في منزله بالركبيين وبالازبكية في مواسم النيل ، وكان مهيبا وجيها ذا شهامة ومروءة وكرم مفرط وتجمل فاخر عمله فوق همته سموحا بالعطاء متوكلا . توفيصبح يوم الاربعاء غاية شهر شعبان ، بعد ان تعلل سبعة ايام وجهز ، وصلي عليه بمصلى شيخون ، ودفن على والده قرب السيدة نفيسة وخلفولديه النجييين المفردين حسن افندى وقاسم افندى ابقاهما الله وأحيا بهما المآثر وحفظ عليهما أولادهما واصلح لنا ولهم الايام •

ومات الامام العلامة والجهبذ الفهامة الفقيه النبيه الاصولي المعقولي الورع الصالح السيخ محمد الفيومي الشهير بالعقاد ، احد اعيان العلماء النجباء الفضلاء ، تفقه على أشياخ العصر ولازم الشيخ الصعيدى المالكي ومهر وأنجب ودرس وانتفع به الطلبة في المعقول والمنقول ،وألف وافاد ، وكان انسانا حسنا جميل الاخلاق مهذب النفس متواضعا مشهورا بالعلم والفضل والصلاح ، لم يزل مقبلا على شأنه محبوبا للنفوس حتى تعلىل بالبرقوقية بالصحراء ،وتوفي بها ودفن هناك بوصية منه رحمه الله ،

ومات صاحبنا الجناب المكرم والملاذ المفخم انيس الجليس والنادرة الرئيس حسن افندى بن محمد افندى المعروف بالزامك قلفة الغربية، ومن له في أبناء جنسه أحسن منقبة ومزية ، تربى في حجر والده ومهسر

في صناعته ، ولما توفي والده خلفه من بعده وفاقه في هزله وجده ، وعاشر أرباب الفضائل واللطفاء ، وصار منزله منهلا للواردين ومربعا للواقدين، فيتلقى من يرد اليه بالبشر والطلاقة ، ويبذل جهده في قضاء حاجة من له به ادنى علاقة ، فاشتهر ذكره وعظم امره وورد اليه اللخاص والعام حتى امراء الالوف العظام فيواسي الجميع ويسكرهم بكأس لطفهالمريع مع الحشمة والرياسة وحسن المسامرة والسياسة ، قطعنا معه اوقاتا كانتفي جبهة العمر غرة ولعين الدهر مسرة وقرة ، وفي هذا العام قصد الحج الى بيت الله الحرام وقضى بعض اللوازم والاشغال واشترى الخيش وادوات بيت الله الحمال فوافاه الحمام ، وارتحل الى دار السلام بسلام وذلك في اواخسر رجم بالطاعون رحمه الله ،

ومات ايضا الجناب العالي واللوذعي الغالي والرياستين والمزيتين والفضيلتين الامير احمد افندى الروزنامجي المعروف بالصفائي ، تقلد وظيفة الروزنامة بديوان مصر عندما كف بصر اسمعيل افندى ، فكان لها أهلا وسار فيها سيرا حسنا بشهامة وصرامة ورياسة ، وكان يحفظ القرآن حفظا جيدا وحضر في الفقه والمعقول على اشياخ الوقت قبل ذلك ،وكـان يحفظ منن الالفية لآبن مالك ويعرف معانيها ويحفظ كشيرا من المتون ويباحث ويناضل من غير ادعاء للمعرفة والعالمية ، فتراه اميرا مع الامسراء ورئيسا مع الرؤساء وعالما مع العلماء وكاتبا مع الكتاب • وولداه تسليمان افندى المتوفي سنة ثمان وتسعين وعثمان افندى المتوفي بعده في الفصل سنة خمس ومائتين ، ووالدتهما المصونة خديجة من اقارب المرحوم الوالد، وكانا ريحانتين نجيبين ذكيين مفردين ، اعقب سليمان محمد افندي وتوفي في سنة ست عشرة وهو مقتبل الشبيبة ، وحسن افنـــدى الموجود الآن ، واعقب عثمان احمد وهو موجود ايضا الاانه بعيد الشبه من ابيه وعمسه واولاد عمه وجده وجدته • واما ابن عمه حسن افندى فهو ناجب ذكـــى بارك الله فيه . ولما تعلل المترجم وانقطع عن النزول والركوب وحضور الدواوين قلدوا عوضه احمد افندى المعروف بأبي كلبة على مال دفعه فأقام في المنصب دون الشهريين ، ومات احمد افندى ، فسعى عثمان افندى العباسي على المنصب و تقلده على رشوة لها قدر وذهب على احمدافندى ابو كلبة ما دفعه في الهياء ، وكانت وفاة احمد افندى الصفائي المترجم في عشرين خلت من ربيع الثاني من السنة .

ومات العسدة المفرد والنجيب الاوحد محسد افندى كاتب الرزق الاحباسية ، وهذه الموظيفة تلقاها بالوراثة عن ابيه وجده وعرفوا اصطلاحها واتقنوا أمرها ، وكان محمد افندى هذا لا يغرب عن ذهنه شيء يسئل عنمه من اراضي الرزق بالبلاد القبلية والبحرية معاتساع دفاترها وكثرتها ويعرف مظناتها ومن انحلت عنه ومن انتقلت اليه مسع الضبط والتحرير والصبيا فة والرفق بالفقراء في عوائد الكتابة ، وكان على قدم الخير والصلاح مقتصدا في معيشته قانعا بوظيفته لا يتفاخر في ملبس ولا مركب ، ويركب داخما الحمار وخلفه خادمه يحمل له كيس الدفتر اذا طلع الى الديوان مسع السكون والحشمة ، وكان يجيد حفظ القرآن بالقراءات العشر ولم يزل هذا حاله حتى تعلل اياما وتوفي الى رحمة الله تعالى ثامن ربيع الثاني + و تقرر في الوظيفة عوضه ابن ابنه الشاب الصالح حمودة افندى فسار كاسلافه سيرا حسنا وقام باعباء الوظيفة حسا ومعنى الا انه عاجله الحمام وانخسف بدره قبل التمام ، وتوفي بعد جده بنحوسنتين وشفرت الوظيفة وابتذلت كغيرها • وهكذا عادة الدنيا •

ومات الجناب السامي والغيث الهاطل الهامي ذو المناقب السنية والافعال المرضية والسبحا يا المنيفة والاخلاق الشريفة السيد السند حامي الاقطار الحجازية والبلاد التهامية والنجدية الشريف السيد سرور أمير مكة ، تولى الاحكام وعمره نحو احدى عشرة سنة ، وكانت مدة ولايت قريبا من أربع عشرة سنة • وساس الاحكام احسن سياسة وسار فيها بعدالة وراسة وأمن تلك الاقطار امنا لا مزيد عليه ، ومات وفي محبسه نيف وأربعمائة من العربان الرهائن ، وكان لا يغفل لحظة عن النظر والتدبير في مملكته ويباشر الامور بنفسه ويتنكر ويعس ويتفقد جميع الامور الكلية

والجزئية ولا ينام الليل قط ، فيدور ثلثي الليسل ويطوف حول الكعبة الثلث الاخير ، ولم يزل يتنقل ويطوف حتى يصلي الصبحثم يتوجه السي تداره فينام الى الضحوة ثم يجلس للنظر في الاحكام ، ولا تأخذه في الله لومة لاثم ، ويقيسم الحدود ولو على اقسرب الناس اليه ، فعمرت تلسك النواحي وأمنت السبل وخافته العربان واولاد الحرام فكان المسافر يسير بمفرده ليلا في خفارته ، وبالجسلة فكأنت الماله حميدة وايامه سعيدة، لم يأت قبله مثله فيما نعلم ولم يخلفه الا مذمم ، ولما مات تولى بعسد، أخوه الشريف غالب وفقه الله وأصلح شأنه ،

## ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين وألف

فكان ابتداؤها المحرم يوم الخميس وفيه زاد اجتهاد اسمعيل بكفي البناء عند طرا ، وأنشأ هناك قلعة بحافة البجر وجعل بها مساكن ومخازن وحواصل ، وأنشأ حيطانا وابراجا وكرانك وابنية ممتدة من القلعة الى الجبل واخرج اليها الجبخانة والذخيرة وغير ذلك .

وفي تاسعه سافر عثمان كتخدا عزبان الى اسبلامبول بعرضحال بطلب عسكر وأذن باقتطاع مصاريف من الخزينة

وفي رابع عشرينه سافر اسمعيل باشا باش الارنؤد بجماعته ولحقوا بالغلابين والجماعة القبليون متترسون بناحية الصول وعاملون سبعة متاريس ، والمراكب وصلت الى اول متراس فوجدوهم مالكين مزم الجبل فوقفوا عند اول متراس ومدافعهم تصيب المراكب ومدافع المراكب لا تصيبهم ، وهم متمنعون بأنفسهم الى فوق ، وانخرقت المراكب عدة مرار وطلع مرة من أهل المراكب جماعة أرادوا الكبس على المتراس الاول فخرج عليهم كمين من خلف مزرعة الذرة المزروع ، فقتل من طائفة المغاربة جماعة وهرب الباقون ، ونصبت رؤوس القتلى على مزاريق ليراها اهل المراكب ،

وفي سادس عشرينه ، سافر أيضا عثمان بك الحسني وامتنع ذهاب السفار وايابهم الى الجهة القبلية ، وانقطع الوارد وشطح سعر الغلة وبلغ النيل غايته في الزيادة ، واستمر على الاراضي من غير نقص الى آخرشهر بابه القبطي وروى جميع للاراضى .

وفي سابع عشرينه حضر سراج من عند القبليين وعلى يده مكاتبات بطلب صلح ، وعلى أنهم يرجعون الى البلاد التي عينها لهم حسن باشا ويقومون بدفع المال والغلال للميرى ويطلقون السبل للمسافرين والتجار ، فانهم سئموا من طول المدة ولهم مدة شهور منتظرين اللقاء مع اخصامهم ،فلم يخرجوا اليهم فلا يكونون سببا لقطع ارزاق الفقراء والمساكين ، فكتبوا لهم أجوبة للاجابة لمطلوبهم بشرط ارسال رهائن وهم عثمان بكالشرقاوى وابراهيم بك الوالي ومحمد به الالفي ومصطفى بك الكبير ، ورجع الرسول بالجواب وصحبته واحد بشلى من طرف الباشا ،

#### شهسر صفر

في غرته حضرجماعة مجاريح .

وفي ثانيه حضر المرسال الذي توجه بالرسالة وصحبته سليمان كاشف من جماعة القبلهين والبشلي وآخر من طرف اسمعيل باشا الارنؤدي وأحبروا ان الجماعة لم يرضوا بارسال رهائن ، ثم أرسلوا لهم على كاشف الجيزة وصحبته رضوان كتخدا باب التفكجية ، وتلطفوا معهم على أن يرسلوا عشمان بك الشرقاوي وأيوب بك فامتنعوا من ذلك ، وقالوا من جملة كلامهم : لعلكم تظنر ذان طلبنا في الصلح عجهزا واننا محصورون ، وتقولون بينكم في مصر انهم يريدون بطلب الصلح التحليل على التعدية الى المبي الغربي حتى يملكوا الاتساع ، واذا قصدنا ذلك اي شيء يمنعنافي أي وقت شئنا ، وحيث كان الامر كذلك فنحن لا نرضى الا من حداً سيوط أي وقت شئنا ، وحيث كان الامر كذلك فنحن لا نرضى الا من حداً سيوط أي وقت شئنا ، وحيث كان الامر كذلك فنحن بالنا بيدلك في سابعه ولا نرسل رهائن ولا نتجاوز محلنا ، فلما رجع الجواب بذلك في سابعه أرسل الباشا فرمانا الى اسمعيل باشا لمحاربتهم فبرزا اليهم بعساكره

وجميع العسكر التي بالمراكب وحملوا عليهم حملة واحدة ودلك يوم الجمعة ثامنه فاخلوا لهم وملكوا منهم متراسين فخرج عليهم كمين بعد ان أظهروا الهزيمة ، فقتل من العسكر جملة كبيرة ثموقع الحرب بينهم من الجهتين يوم السبت ويوم الاحد ، واستمرت المدافع تضرب بينهم من الجهتين والحرب قائم بينهم سجالا وكل من الفريقين يعمل الحيل وينصب الشباك على الآخر ويكمن ليلا فيجد الرصد ، ولم ينفصل بينهم الحرب على شيء وفي منتصفه شرع اسمعيل بكفي عمل تفريدة على البلاد ، كقررواعلى وذلك خلاف حق الطرق وما يتبعها من الكلف ، وعمل ديوان ذلك في بيت على بك الدفتردار بحضرة الوجاقلية وكتبت دفاترها وأوراقها في مدة ثلاثة ايام ،

واستهل شهر ربيع الأول ، والحال على ماهو عليه وحضر مرسوم من القبليين بطلب الصلح ويطلبون من حد اسيوط الى فوق شرقا وغربا ولا يرسلون رهائن ، ووصل ساع من ثغر اسكندرية بالبشارة لاسمعيل كتخدا حس باشا بولاية مصر ، وان اليرق والداقم وصل والبقجي والكتخدا وأرباب المناصب وصلوا الى الثغر ، فردهم الربيح عندما قربوا من المرساة الى جهة قبرص ، فشرع عابدى باشا في نقل متاعه من القلعة ، ولما حضر المرسول بطلب الصلح رضى المصرلية بذلك واعادوه بالجواب ،

وفي رابعه حضر أحمد أغا أغات الجملية المعروف بشويكار لتقريرذلك فعمل عابدى باشا ديوانا اجتمع فيه الامراء والمشايخ والاختيارية ،وتكلم المحمد الغا وقال نأخذ من اسبوط الى قبلي شرقا وغربا بشرط أن ندف ميرى البلاد من المال والغلال ونطلق سراح المراكب والمسافرين بالعلال والاسباب ، وكذلك أنتم لا تمنعون عنا الواردين بالاحتياجات الاماكان من آلة الحرب فلكم منعه ، وبعدأن يتقرر بيننا وبينكم الصلح نكتب عرض محضر منا ومنكم الى الدولة وننظر ما يكون الجواب، فان حضر الجواب بالعفو لنا أو تعيين اماكن لنا لا نخالف ذلك ولا تتعدى الاوامر السلطانية

بشرط أن ترسلوا لنا الفرمان الذى يأتي بعينه نطلع عليه و فأجيبوا السى ذلك كله ورجع أحمد أغا بالجواب صبيحة ذلك اليوم صحبة عبدالله جاويش، وشهر حوالة والشيخ بدوى من طرف المشايخ، وحضر في أتسر ذلك مراكب غلال وانحلت الاسعار وتواجدت الغلال بالرقع وكثرت بعد انقشاعهم وثم وصلت الاخباد بان القبليدين شرعوا في عمل جسر علسى البحر من مراكب مرصوصة ممتدة من البر الشرقي الى البر الغربي وثبتوه وسمروه بمسامير وباطات وثقلوه بمراس واحجار مركوزة بقرار البحر، وأظهروا أن ذلك لاجل التعديدة ، ورجعت المراكب وصحبتها العسكر المحاربون واسمعيل باشا الارنؤدى وعثمان بك الحسني والقليو نجيدة وغيرهم وأشبع تقرير الصلح وصحتهه

وفي عاشره أخبر بعض الناسقاضي العسكر أن بمدفن السلطان الغورى بداخل خزانة في القبة آثار النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي قطعة مسن قميصه وقطعة عصا وميل ، فاحضر مباشر الوقف وطلب منه احضار تلك الآثار وعمل لها صندوقا ووضعها في داخل بقجة وضمخها بالطيب ووضعها على كرسي ورفعها على رأس بعض الاتباع ، وركب القاضي والنائب وصحته بعض المتعممين مشاة بين يديه يجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا بها الى المدفن ووضعوها في داخل الصندوق ورفعوها في مكانها بالخزانة .

وفي يوم الاثنين سابع عشره حضر شهر حوالة وعبدالله جاويش وأخبروا بانهم لما وصلوا الى الجماعة تركوهم ستة ايام حتى تمموا شغل الجسسر وعدوا عليه البر الغربي ، ثم طلبوهم فعدوا اليهم وتكلموا معهم وقالوا لهم ان عابدى باشا قرر معنا الصلح على هذه الصورة وتكفل لنا بكامل الامور ، ولكن بلغنا في هذه الايام انه معزول من الولاية وكيف يكون الامور ، ولكن بلغنا في هذه الايكون الااذا حضر اليه مقرر أو تولى غيره يكون الكلام معه ، وكتبوا له جوابات بذلك ورجع به الجماعة المرسلون ، وأشيع عدم التمام فاضطربت الامور وارتفعت الغلال ثانيا

وغلا سعرها وشح الخبز من الاسواق .

وفي يوم الاربعاء تاسع عشره عمل الباشا ديوانا جمع فيه الامراء والمشايخ والاختيارية والقاضي ، فتكلم الباشا وقال : انظروا ياناس، هؤلاء الجماعة ما عرفنا لهم حالا ولا دينا ولا قاعدة ولا عهدا ولا عقدا ، انا رأينا النصارى اذا تعاقدوا على شيء لا ينقضوه ولا يختلوا عنه بدقيقة وهؤلاء الجماعة كل يوم لهم صلح ونقض وتلاعب ، واننا اجبناهـم الى ما طلبوا وأعطيناهم هذه المملكة العظيمة وهي من ابتداء اسيوط الى منتهى النيل شرقا وغرباً ، ثم أنهم نكثوا ذلك وأرسلوا يحتجون بحجة باردة وإذا كنت أنا معزولا فان الذي يتولى بعدى لا ينقض فعلى ولا يبطله ،ويقولونفي. جوابهم نحن عصاة وقطاع طريق، وحيث اقروا على أنفسهم بذلكوجب قتــالهم أم لا ؟ فقال القاضي والمشايخ : يجب قتالهم بمجرد عصيانهــم. وخروجهم عن طاعة السُلطان • فقال : آذا كان الامر كذلك فاني أكتب لهم مكاتبة وأقول لهم اما ان ترجعوا وتستقروا على ما وقع عليه الصلحواما ان أجهز لكم عساكر وانفق عليهم من اموالكم ولا أحد يعارضني فيما أفعله والا تركت لكم بلدتكم وسافرت منها ولو من غير أمر الدولة وفقالوا جميعا: نحن لا نخالف الامر فقال أضع القبض على نسائهم وأولادهم ودورهم ، وأسكن نساءهم وحريمهم في الوكائل ، وأبيع تعلقاتهم وبلادهم وما تملكه نساؤهم ، واجمع ذلك جميعة وانفقه على العسكر ، وان له يكف ذلك تسمته من مالي • فقالوا سمعنا وأطعنا • وكتبوا مكاتبةخطابا لهـم بذلك وختم عليها الباشا والامراء وأرسلوها .

وفي يوم الاحد ثالث عشرينه نزل الاغا ونادى في الاسواق بأن كل من كان عنده وديعة للامراء القبليين يردها لاربابها فان ظهر بعد ثلاثة أيام عند أحد شيء استحق العقوبة وكل ذلك تدبير اسمعيل بك .

وفي يوم الثلاثاء حضر هجان وباش سراجين ابراهيم بك وأخبر ان الجماعة عزموا على الارتحال والرجوع وفك الجسر، فعمل الباشا ديوانا في صبحها وذكروا المراسلة وضمن الباشا غائلتهم وضن المشايخ غائلة

اسمعيل بك وكتبوا محضرا بذلك وختموا عليه وارسلوه صحبة مصطفى كتخسدا بهاش اختيار عزبان وتحقق رفع الجسر وورود بعض المراكب وانحلت الاسعار قلملا .

### واستهل شهر ربيع الثاني

فيه حضر شيخ السادات الى بيته الذى عمره بجوار المشهد الحسيني وشرع في عمل المولد واعتنى بذلك ونادوا على الناس بفتح الحوانيت بالليل ووقود القناديل من باب زويلة الى بين القصرين وأحدثوا سيارات وأشاير ومواكب واحمال قناديل ومشاعل وطبولا وزمورا واستمر ذلك خمسنة عشر يوما وليلة .

وفي يوم الجمعة حضر عابدى باشا باستدعاء الشيخ له فتغدى ببيت الشيخ وصلى الجمعة بالمسجد وخلع على الشيخ وعلى الخطيب ثم ركب الى قصر العينى •

وفي ذلك اليوم وصل ططرى من الديار الرومية وعلى يدهمرسومات، فعملوا في صبحها ديوانا بقصر العيني وقرئت المرسومات ، فكان مضمون أحدها تقرير العابدى باشا على ولاية مصر ، والثاني الامر والحث على حرب الامراء القبليين وابعادهم من القطر المصرى ، والثالث بطلب الافرنجي المرهون الى الديار الرومية فلما قرىء ذلك عمل عابدى باشا شنكا ومدافع من القصر والمراكب والقلعة وانكسف بال اسمعيل كتخدا بعد ان حضراليه المبشر بالمنصب واظهر البشروالعظمة ، وانفذ المبشرين ليلا الى الاعيان ولم يصبر الى طلوع النهار حتى انه أرسل الى محمد افندى البكرى المبشر في خامس ساعة من الليل واعطاه مائة دينار ، وحضر اليه الامراء والعلماء في صبحها للتهنئة وثبت ذلك عند الخاص والعام ونقل عابدى باشا

وفي يوم الجمعة ثاني عشره رجع مصطفى كتخدا من ناحية قبلي وبيده جوابات وأخبر ان ابراهيم بك الكبير ترفع الى قبلي وصحبته ابراهيم بك

الوالي وسليمان بك الاغا وأيوب بك وملخص الجوابات انهــم طالبون من حــد المنية •

وفي يوم الاحد رابع عشره عمل الباشا ديوانا حضره المشايخ والامراء فلم يحصل سوى سفر الافرنجي •

وفي اواخره حضر سراج باشا ابراهيم بك وبيده جوابات يطلبون من حد منفلوط فأجيبوا الى ذلك، وكتبت لهم جوابات بذلك وسافر السراج المذكور •

### واستهل شهر جمادي الاولى

في غرته قلدوا غيطاس بك امارة الحج .

وقي ثالثه وصل ططريون من البر على طريق دمياط بمكاتبات مضمونها ولاية اسمعيل كتخدا حسن باشا على مصر واخبروا ان حسن باشا دخل الى اسلامبول في ربيع الاول ونقض ما أبرمه وكيل عابدى باشا والبس قابجي كتخدا اسمعيل المذكور بحكم نيابته عنه قفطان المنصب ثالثربيع الثاني وتعين قابجي الولاية وخرج من اسلامبول بعد خروج الططريبومين وحضر الططر في مدة ثلاث وعسرين يوما فلما وصل الططر سر اسمعيل كتخدا سرورا عظيما وانفذ المبشرين الى بيون الاعيان ٠

وفيه ورد الخبر بانتقال الامراء القبليين الى المنية وسافر رضوان بك الى المنوفية وقاسم بك الى الشرقية وعلي بك الحسني الى الغربية •

وفي عشرينه جمع اسمعيل بك الامراء والوجاقلية وقال لهم أيا اخواننا ان حسن باشا أرسل يطلب مني باقي الحلوان فمن كان عده بقية فليحضر بها ويدفعها فأحضر واحسن أفندى شتبون أفندى الديوان وحسبوا الذى طرف اسسيل بك وجماعته فبلغ ثلثمائة وخمسين كيسا وطلع على طرف حسن بك واتباعه نحر أربمائة كيس ، وعلى طرف علي بك الدفتردار مائة وستون كيسا وكانوا أرسلوا الى على بك فلم يأت فقال لهم حسسن بك اى شيء هذا العجب والاغراض بلاد على بك فارسكور وبارنبال

وسرس الليانة حلوانهم قليل ، وزاد اللغط والكلام فقام من بينهم اسمعيل بك ونزل وركب الى جزيرة الذهب وكذلك حسن بك خرج الى قبة العزب وعلي بك ذهب الى قصر الجلفي بالشيخ قمر واصبح علي بك وركب الى الباشا ثم رجع الى بيته ، ثم ان علي بك قال لا بد من تحرير حسابي وما تعاطيته وما صرفته من آيام حسن باشا الى وقتنا وما صرفته على أمير الحج تلك السنة ، وادعى امير الحج الذى هو محمد بك المبدول ببواقي ووقع على الجداوى ، فأجتمعوا ببيت رضوان كتخدا تابع المجنون ، وحضر حسن كتخدا على بك وكيلا عن اسمعيل بك وحرروا الحساب فطلع على طرف على بك ثلاثة وعشرون كيسا وطلع بك ووق في البلاد نيف واربعون كيسا ،

### شهر جمادي الآخرة

فيه حضر فرمان من الدولة بنفي اربع اغوات وهم عريف اغا وعلي اغا وادريس اغا واسمعيل اغا فحنق لذلك جوهر اغا دار السعادة وشرع في كتابة مرافعة •

وفي عاشره وصل فرمان لاسمعيل كتخدا وخوطب فيه بلفظ الوزارة وفي يوم الاحد عمل اسمعيل باشا المذكور ديوانا في بيته بالازبكية وخير الامراء والمشايخ وقرأوا المكاتبة وفيها الامر بحساب عابدى باشا وبعد انفضاض الديوان امر الروزنامجي والافندية بالذهاب الى عابدى باشا وتحرير حساب الستة اشهر من اول توت الى برمهات لانها مدة اسمعيل باشا وما اخذ ذه زيادة عن عوائده واخذ منه الضربخانة وسلمها الى خازنداره وقطعوا راتبه من المذبح و

وفي عصريتها ارسل الى الوجاقلية والاختيارية فلما حضروا قاللهم اسمعيل باشا بلغني انكم جمعتم ثمانمائة كيس فما صنعتم بها فقالوا دفعناها الى عابدى باشا وصرفها على العسكر: فقال: لاى شيء قالوا

لقتل العدو قال والعدو قتل قالوا لا قال حينئذ اذا احتاج الحال ورجع العدو اطلب منكم كذلك قدرها قالوا ومن اين لنا ذلك قال اذا اطلبوها منه واحفظوها عندكم في باب مستحفظان لوقت الاحتياج .

وفيه تواترت الاخبار باستقرار ابراهيم بك بمنفلوط وبنى له بها دارا وصحبته ايوب بك واما مراد بك وبقية الصناجق فانهم ترفعوا الىفوق، وفي يوم الاثنين حضر حسن كتخدا الجربان من الروم وكان اسمعيل بك ارسل يتشفع في حضوره بسعاية محمد اغا البارودى وعلى انهام يكين من هذه القبيلة لانه مملوك حسن بك ابي كرش وحسن بك مملوك سليمان اغا كتخدا الجاويشية ولما حضر اخبر ان الامراء الرهائن ارسلوهم الى شنق قلعة منفيين بسبب مكاتبات وردت من الامراء القبالي الى بعض متكلمين الدولة مثل القزلار وخلافه بالسعي لهم في طلب العفو ، فلما حضر حسن باشا وبلغه ذلك نفاهم واسقط رواتبهم وكانوا في منزل واعزاز ولهم رواتب وجامكية لكل شخص خمسمائة قرش في الشهر، وفي عشرينه تحرر حساب عابدى باشا فطلع لاسمعيل باشا نصو وفي عشرينه تحرر حساب عابدى باشا فطلع كاسمعيل باشا نصو

وهي عشرينه لحرر حساب عابدى باشا فطلع لاسمعين باشا فعليه ستمائة كيس فتجاوز له عن نصفها ودفع له ثلثمائية كيس ، وطلع عليه لطرف الميرى نحوها أخذوا بها عليه وثيقة وسامحه الامراء من حسابهم معه وهادوه وأكرموه وقدموا له تقادم وأخذ فيأسباب الارتحال والسفر وبرز خيامه الى بركة الحج .

وفي اواخره ورد الخبر مع السعاة بوصول الاطواخ لاسمعيل باشـــا واليرق والداقم الى ثغر الاسكندرية .

# شهر رجب الفرد الحرام استهل بيوم السبت

في ثالثه يوم الاثنين سافر عابدى باشا من البر على طريق الشام السى ديار بكر ليجمع العساكر الى قتال الموسقو وذهب من مصر بأموال عظيمة وسافر صحبته اسمعيل باشا الارنؤدى وابقى اسمعيسل باشا من عسكر القليونجية والارنؤدية من اختارهم لخدمته واضافهم اليه •

وفي عشره وصلت الالواخ والداقم الى الباشا فابتهج لذلك وأمسر بعمل شنك وحراقة ببركة الازبكية ، وحضر الامراء الى هناك ونصبوا صورى وتعاليق وعملوا حراقة ووقدة ليلتين ، ثم ركبالباشا في صبح يوم الجمعة وذهب الى مقام الامام الشافعي فزاره ورجع الى قبةالعزب خارج بأب النصر ، ونودى في ليلتها على الموكب ، فلما كان صبح يوم السبت خامس عشره خرج الامراء والوجاقلية والعساكر الرومية والمصرلية واجتمع الناس للفرجة وانتظم الموكب امامه وركب بالشعار القديم وعلى رأسه الطلخان والقفطان الاطلس وامامه السعاة والجاويشية والبيلشانات بزينتهم ونظامهم القديم المعتاد ، وتنق القاهرة في موكب عظيم ، ولما طلع الى القلعة ضرب له المدافع من الأبراج وكان ذلك اليوم متراكم الغيوم وسح المطر من وقت ركوبه الى وقت جلوسه بالقلعة حتى متراكم الغيوم وسح المطر من وقت ركوبه الى وقم مستبشرون بذلك ، وكان ذلك اليوم خامس برمودة القبطي ،

وفي يوم الثلاثاء عمل الديوان وطلع الامراء والمشايخ وطلع الجمم الكثير من الفقهاء ظانين وطامعين في الخلع • فلما قرىء التقرير في الديوان الداخل خلع على الشيخ العروسي والشيخ البكرى والشيخ الحريرى والشيخ الامير والامراء الكبار فقط ثم ان اسمعيل بك التفت الى المشايخ الحاضرين وقال تفضلوا يا أسيادنا حصلت البركة فقاموا وغرجوا •

وفي يوم الخميس عشرينه أمر الباشا المحتسب بعمل تسعيرة وتنقيص الاسعار فنقضوا سعر اللحم نصف فضة وجعلوا الضاني بستة انصاف والجاموسي بخمسة ، فشح وجوده بالاسواق وصاروا يبعونه خفسة بالزيادة ونزل سعر الاردب الغلة الى ثلاثة ريال ونصف بعد تسعة ونصف، وفي يوم الخميس ثامن عشرينه ورد مرسوم من الدولة فعمل الباشا الديوان في ذلك اليوم وقرأوه وفيه الامر بقراءة صحيح البخارى بالازهر

والدعاء بالنصر للسلطان على الموسقو ، فانهم تفلبوا واستولوا على قلاع ومدن عظيمة من مدن المسلمين ، وكذلك يدعون له بعدالاذان هي كل وقت وأمر الباشا بتقرير عشرة من المشايخ من المذاهب الثلاثة يقرأون البخارى في كل يوم ، ورتب لهم في كل يوم مائتين نصف فضة لكل مدرس عشرون نصفا من الضربخانة ووعدهم بتقريرها لهم على الدوام بفرمان وفيه شرع الباشا في تبييض حيطان الجامع الازهر بالنورة والمغرة وفي يوم الاحد حضر الشيخ العروسي والمشايخ وجلسوا في القبلة القديمة جلوسا عاما ، وقرأوا اجزاء من البخارى واستداموا على ذلك بقية الجمعة وقرر اسمعيل بك ايضا عشرة من الفقهاء كذلك يقرأون أيضا البخارى نظيرا لعشرة الاولى ، وحضر الصناع وشرعوا في البياض والدهان وجلاء الاعمدة وبطل ذلك الترتيب •

# شهر شعبان المكسرم

في ثانيه نودى بأبطال التعامل بالزيوف المغشوشة والذهبالناقص وان الصيارفة يتخذون لهم مقصات يقطعون بها الدراهم الفضة المنحسة وكذلك الذهب المغشوش الخارج ، واذا كان الدينار ينقص ثلاثة قراريط يكون بطالا ولا يتعامل به وانما يباع لليهود الموردين بسعرالمصاغالى دار الضرب ليعاد جديدا ، فلم يمتثل الناس لهذا الامر ولم يوافقوا عليه واستمروا على التعامل بذلك في المبيعا توغيرها لان غالب الذهب على همذا النقص واكثر ، واذا بيع على سعر المصاغ خسروا فيه قريبا من النصف فلم يسهل بهم ذلك ومشوا على ما هم عليه مصطلحون فيما بينهم، وفي أوائله أيضا تواترت الاخبار بموت السلطان عبدالحميد حادى عشر رجب وجلوس ابن أخيه السلطان مصطفى مكانه وهو السلطان سليم خان وعمره نحو الثلاثين سنة وورد في أثر الاشاعة صحبة التجار والمسافرين دراهم وعليها اسمه وطرته ودعى له في الخطبة اول جمعة في شعبان المذكور،

وفي يوم الثلاثاء تسعه ، حضر علي بك الدفتردار من ناحية دجوة وسبب ذهابه اليها أن أولاد حبيب قتلوا عبدالعليبك بمنية عفيف بسبب حادثة هناك وكان ذلك العبد موصوفا بالشجاعة والفروسية ، فعز ذلك على على بك فأخذ فرمانا من الباشا بركوبه على أولاد حبيب وتخريب بلدهم ونزل اليهم وصحبته باكير بك ومحمد بك المبدول ، وعندما على الحبايبة بذلك وزعوا متاعهم وارتحلوا من البلد وذهبوا الى الجزيرة فلما وصل علي بك ومن معه الى دجوة لم يجدوا احدا ووجدوا دورهم خالية فأمروا بهدمها فهدموا مجالسهم ومقاعدهم واوقدوا فيها النسار وعملوا فردة على أهل البلد وما حولها من البلاد وطلبوا منهم كلفا وحق طرق وتفحصوا على ودائعهم وأمانتهم وغلالهم في جيرة البلاد مثل طحلة وغيرها فأخذوها وأحاطوا بزرعهم وما وجدوه بالنواحي من بهائمهم ومواشيهم ثم تداركوا أمرهم وصالحوه بسعي الوسائط بدراهم ودفعوها ورجعوا الى وطنهم ولكن بعد خرابها وهدمها ،

وفيه أرسل الباشا سلحداره بخطاب للامراء القبالي يطلب منهم الغلال والمسال المبرى حكم الاتفاق ٠

#### واستهل شهر رمضان وشوال

في رابعه وصل الى مصر أغا معين باجراء السكة والخطبة باسم السلطان سليم شاه فعسل الباشا ديوانا وقرأ المرسوم الوارد بذلك بحضرة الجمع والسبب في تأخيره لهذا الوقت الاهتمام بأمر السفر واشتغال رجال الدولة بالعزل والتولية وورد الخبر أيضا بعزل حسن باشا من رياسة البحر الى رياسة البر وتقلدا الصدارة وتولى عوضه قبطان باشا حسين الجردلي وأخبروا أيضا بقتل بستحي باشا •

وفي أوائله أيضا فتحوا ميرى سنة خمسة مقدمة بعجلة .

وفي أواخره حضر عثمان كتخدا عزبان من الديار الرومية وبيدهأوامر وفيها الحث على محاربة الامراء القبالي والخطاب للوجاقلية وباقي الامراء

يان يكونوا مع اسمعيل بك بالمساعدة والاذن لهم بصرف ما يلزم صرف. من الخزينــة مع تشهيل الخزينة للدولة •

وفي عاشره وصل ططرى وعلى يده أوامر منها حسن عيار المعاملة مسن الذهب والفضة وأن يكون عيار الذهب المصرى تسعة عشر قيراطا ويصرف بمائة وعشرين نصفا بنقص أربعة انصاف عن الواقع في الصرف بينالناس، والاسلامبولي بمائة وأربعين وينقص عشرة والفندقلي بمائتين بنقص خمسة والريال الفرانسة بمائة بنقص خمسة أيضا والمغربي بخمسة وتسعين بنقص خمسة أيضا وهو المعروف بأبي مدفع ، والبندقي بمائتين وعشره بنقص خمسة عشر ، فنزل الاغا والوالي ونادى بذلك فضسر الناس حصدة من أموالهم ،

وفي غايته خرج أمير الحاج غيطاس بك بالمحمل وركب الحجاج ٠ وفي منتسف شهر القعدة الموافق لعاشر مسرى القبطي أو في النيل المبارك الذرع الوفاء ونزل الباشا الى فم الخليج وكسر السد بحضرت على العادة وانقضى هذا العام بحوالاته • وحصل في هذه السنة الازدلاف وتداخل العام الهلالي في الخراجي ففتحوا طلب المال الخراجي القـــابل قبل أوانه لضرورة الاحتياج وضيق الوارد بتعطيل الجهةالقبلية واستيلاء الامراء الخارجين عليها ، ووجه اسمعيل بك الطلب من أول السنة بباقي الحلوان الذي قرره حسن بأشا ثم المال الشتوى ثم النسيفي •وفي أثناً ذلك المطالبة بالفرد المتوالية المقررة على البلاد من الملتزمين ووجه على الناس قباح الرسل والمعينين من السراجين والدلاة وعسكر القليونجيــة فيدهمون الانسان ويدخلون عليه في بيته مثل التجريدة الخسسةوالعشرة بأيديهم البنادق والاسلحة بوجوه عابسة ، فيشاغلهم ويلاطفهم ويلين خواطرهم بالاكرام فلا يزدادون الاقسوة وفظاظة، فيعدهم على وقت آخر فيسمعونه قبيح القول ويشتطون في أجرة طريقهم وربما لم يجدواصاحب الدار أو يكرون مسافرا فيدخلون الدار وليس فيها الا النساء ويحصل عنهم مالا خير فيه من الهجوم عليهن وربما نططن من الحيطان أو هربــن

الى بيوت الجيران • وسافر رضوان بك قرابه على بك الكبير الى المنوّفية وانزل بها كل بلية وعسف بالقرىعسفا عنيفاقبيحا بأخذ البلصوالتساويف وطلب الكلف الخارجة عن المعقول الى ان وصل الى رشيد، ثم رجع الى العسف والجور وكذلك قاسم بك بالشرقية وعلي بك الحسني بالغربية. وقلد اسمعيل بك مصطفى كاشف المرابط بقلعة طرا فعسف بالمسافريسن الذاهبين والآيبين الى جهة قبلي ، فلا تمر عليه سفينة صاعدة او منحدرة الاطلبها اليه وأمر بأخراج ما فيها وتفتيشها بحجة أخذهم الاحتياجات للامراء القبليين من الثياب وغيرها أو ارسالهم أشياء او دراهم ببيوتهم فان وجد بالسفينة شيئًا منذلك نهب ما فيها من مالىالمسافرين والمتسببين وأخذه عـن آخره وقبض عليهم وعلى الريس وحبسهم ونكــل بهم ولا يطلقهم الا بمصلحة ، وان لم يجد شيئا فيه شبهة اخذ من السفينة ما اختاره وحجزهم فلا يطلقهم الا بمال يأخذه منهم. وتحقق الناس فعله فصانعوه ابتداء تقية لشره وحفظا لمالهم ومتاعهم فكان الدي يريدالسفر الى قبلي بتجارة او متاع يذهب اليه ببعض الوسائط ويصالحه بما يطيب بــه خاطره ويمر بسلام فلا يعرض له ، وكذلك الواصلون منقبلي يأتون طائعين الى تحت القلعة ويطلع اليه الريس والمسافرون فيصالحونه ، وعلم الناس هذه القاعدة واتبعوها وارتاحوا عليها في الجملــة واستعوضوا الخسارة من غلو الاثمان وكذلك فعل نساء سائر الامراء القبليين وهاديمه وارشونه عن ارسالهن الى ازواجهن من الملابس والامتعمة سراحتي كانوا في الآخر يرسلن اليه ما يرمن ارساله وهو يرسله بمعرفته وتأتي اجوبتهم على يده الى بيوتهن خفية • واتخذ له يدا وجميلا وطوقهم منته بـــذلك وشاع في بلادالارنؤد وجبال الروملي رغبة اسمعيل بك في العساكــر فوفدوا عليه بأشكالهم المختلفة وطباعهم المنحرفة وعدم أديانهم وانعكاس أوضاعهم ، فأسكن منهم طائفة بالجيزة وطائفة ببولاق وطائفة بمصر العتيقة

واجرى عليهم النفقات والعلوفات وجلب له الياسيرجيةالمماليك فاشترى منهم عدة وافرة منهم عدة وافرة وأكثرهم عزق ومشنبون واجناس غمير معهودة ، واستعملهم من أول وهلة في الفروسية ولم يدربهم في آدابولا معرفة دين ولا كتاب كل ذلك حرصا على مقاومة الاعداء وتكثير الجيش، وتابع ارسال الهدايا والاموال والتحف الى الدولـــة واحضر السروجيــــه والصواغ والعقادين فضعوا ستةسروج للسلطان وأولادهوذلكقبلموت السلطان عبدالحميد على طريقة وضع سروج المصريين بعبايات مزركشة وهي مع السرج والقصعة والقربوص مرصعة بالجواهر والبروق والذهب والركابات واللجامات والبلامات والشماريخ والسلاسل كلهما من الذهب البندقي الكسر ، والرأس والرشمات كلها من الحرير المصنوع بالمخيش وسلوك الذهب وشماريخ المرجان والزمرد، وجميع الشراريب من القصب المخيش وبها تعاليق المرجان والمعادن صناعة بديعة وكلفة ثمينة ، أقاموافي صناعة ذلك عدة أيام ببيت محمد أغا البارودى واشترى كثيرا من الاواني والقدور الصيني الاسكي معدن وملاها بأنواع الشربات المصنوع مسن السكر المكرر كشمراب البنفسج والورد والحماض والصندل المطيب بالمسكوالعنبروماء الورد والمربياتالهندية مثل مربى القرنفل وجوزبوا والبسباسة والزنجبيل والكابلي، وأرسل ذلك مع الخزينة بالبحرصحبة عثمان كتخدا عزبان ومعها عدة خيول من الجياد واقمشة هندية. وعود وعنبر وظرائف وارزوبن وافاويه وماء الورد المكرر وغير ذلك ولسم يتفق لاحد فيما تقدم من امراء مصر أرسل مثل ذلك ولم نسمع بـــه ولم نره في تاريخ ، فان نهاية ما رأينا ان الاشربة يضعونها في ظروف من الفخار التي قيمة الظرف منهاخمسة انصاف أو عشرة حتى الذى يأتي من اسلامبول لخصوص السلطن واما هذه فأقل ما فيها يساوى مائة دينار واكثر من ذلك. ومات في هذه السنة العلامة الماهر الحيسوب الفلكي ابو الاثقان

الشيخ مصطفى الخياط صناعة ادرك الطبقة الاولى من ارباب الفن مشل

رضوان افندى ويوسف الكلارجي والشيخ محمد النشيلي والكرتلي وانشيخ رمضان الخوانكي والشبيح محمد الغمرى والشبيخ الواند حسن الجبرتي، واخمه عنهم وتلقى منهم ومهمر في الحساب والتقويم وحمل وحل الازياج والتحاويل والحل والتركيب وتحاويسل السنين وتداخس التواريخ الحمسة واستخراج بعضها من بعض وتواقيعها وكبالسها وبسائطها ومواسمها ، ودلائل الاحكام والمناظـــرات ومظنات الكسوف والنصبوف واستخراج اوقاتها ودقائقها مع الضبط والتحرير وصحمة الحدس وعدم الخطا • والقر الـــه اشياخـــه ومعاصروه بالاتقان والمعرفة، وانفرد بعد اشياخه ووفع عليمه طلاب الفن وتلقوا عنسه وانجبوا واجلهم عصرينا وغنيخنا العلامة المتقن الشيخ عثمان ابسن سالم الورداني أطال الله بقاءه ونف ح به ، ولازم المترجم المرحوم الوالد مدة مديدة وتلقى عنه وحج معــه في سنة تلاث وخمسين وماعحــة والف وسمعته يقول عنه الشيخ مصطفى فريد عصره في الحسابيات . والشيخ محمد النشيلي في الرسميات ، وحسن افندي قطه مسكين في دلائسل الاحكام. وكَان يُستخرج في كل عام دستور السنة من مقومات السيارة ومواقع التواريخ وتواقيع القبط والمواسم والاهلة ، ويعرب السنة الشمسية لنفع العامة وينقل منها نسخا كثيرة يتناولها لخاص والعام، يعلمون منها الاهلة واوائل الشهور العربية والقبطية والرومية والعبرانية والتواقيع والمواسم وتحاويل البروج وغير ذلك • والتمس منه الاستاذ ميدى أبو الامداد أحمد بن وفا تحريك الكبو اكب الثابتة لغاية سنة نمانين ومائةوالف، فأجابه الى ذلك، واشتغل به أشهرًا حتى أتم حساب أطولها وعروضها وجهاتها ، ودرجات ممرها ومطالع غروبها وشروقها وتوسطها وأبعادها ومواضعها بأفق عرض مصر ، بعاية التحقيق والتدقيق على اصول الرصد الجديد السمرقندي . وقام له الاستاذ باوده ومصرفه ولوازمياله مدة اشتغاله بذلك ، واجازه على ذلك اجازة سنية . ومات سلطان الزمان السلطان عبدالحميد بن أحمد خان ، وتولى بعده ابن أخيه السلطان سليم بن مصطفى وفقه الله تعالى آمين .

### ودخلت سنة اربع ومائتين والف

في المحرم وصلت الاخبار بأن الموسقو أغا روا على عدة قلاع ومسالك اسلامية منها جهات الاوزى ، وكانت تغل على اسلامبول كالصعيد على مصر ، وان اسلامبول واقع بها غلاء عظيم .

وفي أواخره حضر واحد أغا وبيده مرسومات بسبب الامراء التبليسين بانهم ان كانوا تعدوا الجهات التي صالحوا عليها حسن باشا ، ولم يدفعوا المال ولا التلال فلازم من محاربتهم ومقاتلتهم وان لم يمتثلوا يخرجوا اليهم ويقاتلوهم • فان السلطان اقسم بالله أنه يزيل الفريقين ، ولا يقبل عمدرهم في التأخير، فقرأوا اللك المرسومات في الديوان تم أرسلوها مع مكاتبات صحبة واحد مصرلي ، وآخر من طرف الاغا القادم بهاواخر من طرف الباشا ا

وفي أوائل ربيع الاول رجع الرسل بجوابات من الامراء القبلين ملخصها أقهم لم يتعدوا ما حدودهمع حسن باشا الا بأوامر من عابدى باشا الا بأوامر من عابدى باشا فأنه حدد لنا من منفلوط ، ثم اسمعيل بك بنى حاجزا وقلاعا وأسوارا بطرا ، وذلك دليل وقرينة على أن ما وراء ذلك يكون لنا ، وانه اختص بالاقاليم البحرية وتركلنا الاقاليم القلبية ولا مزية للامراء الكائنين بمصر علينا ، فانه يجمعنا واياهم أصل واحد وجنس واحد ، وأن كنا ظلمة فهم أظلم منا ، وأما الغلال والمال فاننا أرسلنا لهم جانب غلال ، فلم ترجع المراكب التي ارسلناها الأنيا فيرسلوا لنا مراكب ، ونحن نعبيها ونرسلها ، وذكروا ايضا انهم أرسلوا صالح أغا كتخدا الجاويشية سابقا الى اسلامبول ونحن في انتظار رجوعه بالجواب ، فعند رجوعه يكون العمل بمقتضى ماياتى به من المرسومات ، ولا نخالف أمر السلطان ،

وفي شهر جمادي الأولى ، وردت أخبار بعزل وزير الدولة وشبيخ الاسلام وأغات الينكجرية ونفيهم ، وان حسن باشا ، تولى الصدارة وهو بالسفر ، وانه محصور بمكان يقال له اسمعييل ، لان الموسقو اغاروا على ماوراء السمعيل، واختذوا ما بعده من البلاد ، ثم انه هادن الموسقو وصالحهم على خمسة أشهر الى خروج الشتاء ، وأن السلطان أحضر الامراء المصرلية الرهائن المنفيين بقلعة ليميا ، وهم عبد الرحمن بك الابراهيمي وعثمان بك المرادي وسليمان كاشف ، وأما حسين بك فانه مات بليميك، ولما حضروا انزلوهم في قناقات وعين لهم رواتب ويحضرهم السلطـان في بعض الاحيان الى الميدان ، ويعملوا رماحة بالخيول ، وهو ينظر اليهـــم ويعجبه ذلك ، ويعطيهم انعاما . وورد الخبر أيضا ان صالح أغا وصل الى اسلامبول فصالح على الامراء القبالي ،وتمالامر بواسطة نعمان افندى جنجم باشا ومحمود بك ، وأرسلوا بالاوراق الى حسن باشا فحنق لذلك ، ولم يمضه والحرف علي نعمان افندى ومحمود بكوأمر بعزلهما من مناصبهما ونفيهما واخراجهما من دار السلطنة ، فنفى نعمان افندى السي اماسيه ومحمود بك الى جهة قريبة من اسلامبول، وشاط طبيخهم وسافر صالح أغا من اسلامبول .

وفي شهر شعبان ، ورد الخبر بموت حسن باشا ، وكان موته في منتصف رجب ، وكأنه مات مقهورا من الموسقو .

وفي ثاني عشر رمضان ، حصل زلزلة لطيفة في ساس ساعة من الليل وفيه ايضا وصل ثلاثة اشخاص من الديار الرومية ، فأخذوا ودائل كانت لحسن باشا بمصر ، فتسلموها ممن كانت تحت أيديهم ورجعوا وفي ليلة الجمعة ، ثالث عشر شوال قبل الفجر احترق بيت اسمعيل بك عن آخره .

وفي خامس عشرينه ،عزل حسن كتخدا المحتسب من الحسبة ،وقلدوها وضوان أنا محرم من وجاق الجاويشية ، فأنهى حسهن أغا انه كانمتكفلا

بجراية الجامع الازهر ، فان كان المتولي يتكفل بها مثله ، استمر فيها والا ردوا له المنصب وهو يقوم بها للمجاورين كما كان ، فلما قالوا لرضوان أغا ذلك ، فلم يسعه الا القيام بذلك ، وهي دسيسة شيطانية لا أصل ، فان اخباز الجامع الازهر لها جهات بعضها معطل والناظرعليه علي بك الدفتردار وحسن اغا كتخداه يصل ويقطع من اى جهة أراد من الميرى او من خلافه ، فدس هذه الدسيسة يريد بها تعجيز المتولي لبوجع اليه المنصب ، ومعلوم ان المتولي لم يتقلد ذلك الا برشوة دفعها ويلزم من نزوله عنها ضياع غرامته وجرسته بين اقرائه ، فما وسعه الا القيام بذلك ، وفردها على مظالم الحسبة التي يأخذها من السوقة ويدفعها بذلك ، وفردها على مظالم الحسبة التي يأخذها من السوقة ويدفعها وطعامهم من الظلم والسحت المكرر ، وذلك نحو خمسة آلاف نصف فضة في كل يوم ، واشتهر ذلك وعلمه العلماء والمجاوزون وغيرهم ، وربما في كل يوم ، واشتهر ذلك وعلمه العلماء والمجاوزون وغيرهم ، وربما في كل يوم ، واشتهر ذلك وعلمه العلماء والمجاوزون وغيرهم ، وربما في كل يوم ، واشتهر ذلك وعلمه العلماء والمجاوزون وغيرهم ، وربما طالبوه بالمنكسر أو اعتذروا بقولهم الضرورات تبيح المحظورات ،

وفي ليلة السبت ثالث شهر الحجة الموافق لعاشر مسرى القبطي ، أوفى النيل أذرعه وكسر السد بحضرة الباشا والامراء على العادة ، وجرى الماء في الخليسة .

وفيه وقعت واقعة بين عسكر القليونجية والارتؤدية بسبوق السلاح ، وقتل بينهم جماعة من الفريقين ثم تحزفبوا احزابا ، فكان كلمن واجه حزبا من الطائفة الاخرى أو انفرد ببعض منها قتلوه ، ووقع بينهم مالا خير فيه وداخل الناس الخوف من ذلك ، فيكون الانسان مارا بالطريق ، فلا يشعر الا وكرشة وطائفة مقبلة وبأيديهم البنادق والرصاص ، وهم قاصدون طائفة من أخصامهم بلغهم انهم في طريق من الطرق ، واستمر هذا الامر بينهم نحو خمسة ايام ، ثم ادرك القضية اسمعيل بكوصالحهم وفي أواخره حضر جماعة من الارتؤد الى بيت محمد أغا البارودى وقبضوا منه مبلغ دراهم من علوفتهم ، ونزلوا عند الخليج المرخم وازدحموا

في المركب فانقلبت بهم ؛ وغرق منهم نحبى ستة انفار وقبل تسعة وطلع من طلع في أسوأ حال .

## ذكر من مات في هذه السنعة

ومات في هذه السنة العلامة الرحلة الفهامة انفقيه المحدث الفسرالمحقق المتبحر العبوفي الصالح الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العبيلي الشافعي الازهرى المعروف بالجمل ، ويعرف ابوه وجده بشتنت ولله بسنية عجيل احدى قرى العربية ، وورد مصر ، ولازم الشيخ الحفني فسملته بركته وأخذ عنه طريق الخلوتية ، ولقنه الاسماء واذن له واستخلفه وتفقه عليه ، وعلى غيره من فنسلاء العصر ، مثل الشيخ عطية الاجهورى، ولازم دروسه كثيرا واشتهر بالصلاح وعفة النفس ، ونوه الشيخ الحفني بعائنه وجعله اماما وخطيبا بالمسجد الملاصق لمنزله على الخليمة ، ودرس بالاشرفية والمشهد الحسيني في الفقه والحديث والتفسير ، وكرت عليه الطلبة وضبطت من املائه وتقريراته ، وقرأ المواهب والشمائل وصحيح بالبخارى وتفسير المجلالين بالمشهد الحسيني بين المغرب والعشاء وحضره المجلالين وألم يتزوج وفي آخر امره تقشف في ملبسه ولبس كساء موق وعمامة صوف وطيلسانا كذلك واشتهر بالزهد والصلاح ويتردد كثيرا لزيارات المشايخ والاولياء ، ولم يزل على حاله حتى توفي في حادى عشر الفعدة دين السبنة ،

ومات الامام الفاضل العلامة الصالح المتجرد القانع الصوفي الشيخعلي ابن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجي بن فنيش العوني الميهي الشافعي الضرير نزيل طندتا و ولد بالميه احدى قرى مصر وأول من قدمها جده فنيش ، وكان مجذوبا من بني العونة العرب المشهورين بالبحيرة فتزوج بها وحفظ المترجم القرآن وقدم الجامع الازهر وجوده على بعض القراء ، واشتخل بالعلم على مشايخ عصره ونزل طندتاء فتديرها ودرس العلم

بالمسجد المجاور وللمقام الاحمدى وانتفع به الطلبة • وآل به الامر الى ان. صار شيخ العلماء هناك ، وتعلم عليه غالب من بالبلد علم التجويد وهو فقيه مجود ماهر حسن التقرير جيد الحافظة يحفظ كثيرا من النقول الغريبة وفيه أنس وتواضع وتقشف وانكسار وورد مصر في المحرم من هدفه السنة • ثم عاد الى طندتاء وتوفي في ثاني عشر ربيع الاول من السنةولم يتعلل كثيرا ، ودفن بجانب قبر سيدى مرزوق من ابولاد غازى في مقام مبنى عليه رحمه الله تعالى •

ومات الفاضل النحرير الذي وقف الادب عند بابه ولاذت أربابه باعتابه النبيه النبيل واللوذعي الجليل قاسم بن عطاء الله المصرى الاديب ولد بمصر وبها نشأ وقرأ في الفنون على بعض أهل عصره ، وحفظ المليحة والالفية وغيرهما واشتهر بفن الادب والتوشيح والزجل ، وكان يعرف أولا بالزجال أيضا لاتقانه فيه ، وصار وحيد عصره في هذه الفنون بحيث لا يجاريه أحد مع ما لديه من الارتجال في الشعر مع غاية الحسن و وأما في فن التاريخ فاليه المنتهى مع السلاسة والتناسب وعدم التكلف فيه في فن التاريخ فاليه المنتهى مع السلاسة والتناسب وعدم التكلف فيه و

ومات الخواجا المعظم والناخودة المكرم الحاج احمد اغا بن مسلا مصطفى الملطيلي كان من أعيان التجار المشهورين وأرباب أهل الوجاهة المعتبرين عمدة في بابه عدة لاحبابه ومن يلوز بجنابه وينتمي لسدته وأعتابه ، محتشما في نفسه ، مبجلا بين أبناء جنسه ، توفي يوم الاربعاء ثاني عشرين القعدة ولم يخلف بعده مثله .

ومات صاحبنا النبيه المفوه الفصيح المتكلم الكاتب المنشيء حسين ابن محمد المعروف بدرب الشمسي وهو أحد أخوة حسن افندى من بيت المجد والرياسة والشرف والفضيلة ، وكان من نوادر العصر في الفصاحة واستحضار المسائل الغربية والنكات والفوائد الفقهية والطبية ، وعنده حرص على صيد الشوارد ، وأدرك بمصر أوقاتا ولذات في الإيام السابقة قبل ان يخرجهم على بك من مصر في سنة اثنتين وثمانين و نفيهم الى الحجاز، قبل ان يخرجهم على بك من مصر في سنة اثنتين وثمانين و نفيهم الى الحجاز،

وبعد رجوعهم في سنة سبع وثمانين ولكن دون ذلك ، ولم يزل يرفل في حلل السيادة حتى تعلل نحو عشرين يوما وتوفي في شهر رمضان من السنة وصلى عليه بمصلى أيوب بك ودفن عند اسلافه ، وخلفه من بعده ابنه حسن جربجي الموجود الآن بارك الله فيه ورحم سلفه .

ومات العمدة المفض والملاد المبجل الشهيخ عبدالجواد بن محمد ابسن عبدالجواد الانصارى الجرجاوى الخير المكرم الجواد من بيت الشروة والفضُّل جدوده مالكية فتحنف ، كان من اهل المآثر في اكرام الضيوف والوافدين وله حسن توجه مع الله تعالى وأوراد وأذكار وقيام الليليسهر غالب ليله وهو يتلو القرآن والاحزاب ووردةمصر مرارا وفي اخرة انتقل اليها بعياله واشهترى منزلا واسعا بحارة كتامة المعروفة الآن بالعيننيةوصار يتردد في دروس العلماء مع اكرامهم له ثم توجه الى الصعيد ليصلح بين جماعة من عرب العسيرات فقتلوه غيلة في هذه السنة رحمهالله تعالى • ومات الامير المبجل صالح فندى كاتب وجاق التفجية وهو من مماليك ابراهيم كتخدا القازدغلي نشأ من صغره في صلاح وعفة وحبب اليم القراءة وتجويد الخط فجوده على حسن افندى الضيائي والانيس وغيرهما حتى مهر فيه وأجازوه على طريقتهم واصطلاحهم ، واقتنى كتبا كثيرة وكان منزله مأوى ذوى الفضائل والمعارف ، وله اعتقاد حسن وحب في المرحوم الوالد ولا ينقطع عن زيارته في كل جمعة مرة أو مرتين ، وكان مترهفا فيمأكله وملبسه معتبرا في ذاته وجيها منور الوجه والشيبةلمه من اسمه نصيب وعنده حزم ومماليكه أحمد ومصطفى تمرض نحوسنة وعجز عن ركوب الخيل وصار يركب حمارا عاليا ويستند على اتباعه ولسم يزل حتى توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى وانقضت هذهالسنة .

#### واستهلت سنة خمس ومائتين والف

في حادى عشر المحرم ، ورد أغا وعلى يده تقرير لاسمعيل إشا على السنة الجديدة فعملوا له موكبا وطلع الى القلعة وقرىء المقرر بحضرة الجمع وضربوا له مدافع .

وفي ذلك اليوم قبض اسمعيل بك على المعلم يوسف كساب معلمهم الدواوين وأمر بتغريقه في بحر النيل •

وفي صبحها نفوا صالحا أغا أغات الارنؤد قيل ان السبب في ذلك انه تواطأ مع الامراء القبالي بواسطة المعلم يوسف المذكور على انه يملكهم المراكب الرومية والقلاع التي بناحية طرا والجيزة وعملوا له مبلغا من المال التزم به الذمي يوسف وكتب على نفسه تمسكا بذلك •

وفيه كثر تعدى أحمد أغا الوالي على أهل الحسينية وتكرر قبضسه وايذاؤه لاناس منهم بالحبس والضرب واخذ المال بل ونهب بعض البيوت، وأرسل في يوم الجمعة ثاني عشرينه أعوانه بطلب أحمد سالم الجزارشيخ طائفة البيومية وله كلمة وصولة بتلك المدائرة وأرادوا القبض عليسه فثارت طوائفه على أتباع الوالي ومنعوه منهم وتحركت حميتهم عند ذلك وتجمعوا وانضم اليهم جمع كثير من أهل تلك النواحي وغيرها وأغلقوا الاسواق والدكاكين وحضروا الى الجامع الازهر ومعهم طبول وقفلوا ابواب الجامع وصعدوا على المنارات وهم يصرخون ويصيحون ويضربون على الطبول، وأبطلوا الدروس، فقال لهم الشيخ العروسي: ويضربون على الطبول، وأبطلوا الدروس، فقال لهم الشيخ العروسي: في هذا الوقت وأكلمه في عزل الوالي وتخلص منهم بذلك، وذهب الى اسمعيل بك في هذا الوقت وأكلمه في عزل الوالي ليس من جماعته منهم بذلك، وذهب الى اسمعيل بك فاعتذر بان الوالي ليس من جماعته بل هو من جماعة حسن بك الجداوي وأمر بعض اتباعه بالذهاب اليه واخباره بجمع الناس والمشايخ وطلبهم عزل الوالي، فلم يرض بذلك

وقال ان كان أنا أعزل الوالي تابعي يعزل هو الآخر الاغا تابعه ويعـــزل رضوان كتخدا المجنون من المقاطعة ويرفع مصطفى كشف من طراويطرد عسكر القليونجية والارنؤد • وترددت بينهم الرسل بذلك ، ثــم ركب حسن بك وخرج الى ناحية العادلية مثل المغضب وصار أحمد أغا الوالى يركب بجماعة كَثيرة ويشق من المدينةليغيظ العامة وكذلك يجمع من العامةً خلائق كثيرة ووقع بينه وبينهم بعض مناوشات في مروره وانجرح بينهم جماعة وقتل شخصان ، ثم ركب المشايخ ، وذهبوا الى بيت محمد افندى البكرى ، وحضر هناك اسمعيل بك وطيب خاطرهم والتزم لهـم بعزل الوالي ومر الوالي في ذلك الوقت على بيت الشيخ البكرى وكثير من العامة مجتمع هناك ، ففزع فيهم بالسيف وفرق جمعهم وسار من بينهم وذهب في طريقة ثم زاد الحال وكثرت غوغاء الناس ومشوا طوائه، يأمرون بغلق الدَّكَاكِين واجتمع بالازهر الكثير منهم ، واستمرت هذه القضيـــة الى يوم الشلاثاء تالت صفر ثم طلع اسمعيل بك والامراء الى القلعة واصطلحوا على عزل الوالي والاغا وجعلوهما صنجقين وقلدوا خلافهما الاغا من طرف اسمعيل بك والوالي من طرف حسن بــك ونزل الوالي الجديد من الديوان الى الازهر وقابل المشايخ الحاضرين واسترضاهم ثم ركب الى بيته وانفض الجمع وكأنها طلعت بايديهم والذي كان راكــب حمارا ركب فرسا .

وفي ليلة الجمعة خامس شهر صفر غيمت السماء غيما مطبقا وسحت أمطار غزيرة كأفواه القرب مع رعد شديد الصوت وبرق متتابع متصل قسوى اللمعان يخطف بالابصار مستديم الاشتعال واستمر ذلك بطول ليلة الجمعة ويوم الجمعة والامطار نازلة حتى سقطت الدور القديمة على اللهاس ونزلت السيول من الجبل حتى ملأت الصحراء وخارج باب النصر وهدمت الترب وخسف الفبور وصادف ذلك اليوم دخول الحجاج الى المدينة فحصل لهم غاية المبيقة وأخذ السيل صيوان امير الحاج بما فيه وانحدر به من الحصوة

الى بركة الحج وكذلك خيام الامراء وغيرهم وسألت السيول من باب النصر ودحلت البلد وامتلات الوكائل بالمياه وكذلك جمع الحاكم وتتلت آناس في حواصل الخانات وصار خارج باب النصر بركة عظيمة متلاطمة بالامواج وانهدم من دور الحسينية أكثر من النصف وكانأمرا مهولاجدا. وفيه حصل أيضا كائنة عبدالوهاب افندى بشناق الواعظ وذلك انه مات رجل من البشانقة من أهل بلده وكأن قد جعله وصيا على تركته فاستولى عليها واستأصلها وكان للرجل المتهوفي شركة بناحية الاسكندرية فسافر المذكور الى الاسكندرية وحاز باقي التركة أيضا ورجع الى مصــر وحضر ألوارث وطالبه بتركة مورثة فأظهر له شيئا نزرا فـــذُّهب الوارث الى القاضي فدعاه القاضي وكلمه في ذلك فقال له انا وصي مختـــار وأنا مصدق وليس عندى خلاف ما سلمته له فقال له القاضى انه يدعى عليك بكذا وكذا وعنده اثبات ذلك وطال بينهما الكلام وتطاول على القاضي واستجهله فطلع القاضي الى الباشا وشكا له فأمر باحضاره فحضر فسى جمع الديوان و ناقشوه فلم يتزلزل عن عناده الى أن نسب الكل الى الانحراف عن الحق فحنق الباشا منه وأمر برفعه من المجلس فقبضوا عليه وجروه وضربوه ورموا بتاجه الى الارض وحبسوه في مكان وصادف ايضا ورود مكتوب من ناحية المدينة من مفتيها كان أرسله المذكور اليه لسبب من الاسباب وذكر فيه الباشا بقوله انتعيس الحربي وكذلك الامراء بنحو ذلك فأرسله المفتى وأعاده على يد بعض الناس الى اسمعيل بك حقدا منه عليه لكراهة خفية بينهما سابقة وأوصله اسمعيل بك أبضا الى الباشا فازداد غيظا وأرعد وابرق وأحضر بشناق افندى من محسهوقت القائلة وأراه ذلك المكتوب فسقط في يده واعتذر فلطمه على وجهه وتتف لحيته وأراد ان يضربه بخنجره فشنفع فيه أكابر أتباعه ثم أخذوه وسنجنوه وامر بمحاسبته على ما أخذه من التركة فخوسب وطولب وبقي بالحبس حتى وفي ما طلع عليه وشفع فيه عليبك الدفتردار وخلصه من الترسيم. وفي أواخر صفر قلدوا أحمد بك الوالي المذكور كشوفية الدقهلية وعثمان بك الحسني الغربية وشاهين بكشرقية بلبيس وعلي بك جركس المنوفية وصار جماعة أحمد بك واتباعه عند سفرهم يخطفون دوابالناس من الاسهواق وخيول الطواحين ولما سرحوا في البلاد حصل منهم مالا خير فيه من ظلم الفلاحين مما هو معلوم فن أفعالهم •

وفي شهر ربيع الاول كمل بناء بيت اسمعيل بك وبياضه وأتمه على هيئة متقنة وترتيب في الوضع ونقل اليه قطع الاعمدة العظام التي كانت ملقاة في مكان الجامع الناصرى الذى عند فم الخليج وجعلها في جدرانه وبنى به مقعدا عظيما متسعا ليس لله مثيل في مقاعد بيوت الامراء في ضخامته وعظمه وهو في جهة البركة وغرس بجانبه بستانا عظيما وظن أن الوقت قد صفا له ٠

وفي اواخر شهر جمادى الاولى أشيع في الناس ان في ليلة السابع والعشرين نصف الليل يحصل زلزلة عظيمة وتستسر سبع ساعات ونسد واهذا القول الى أخبار بعض الفلكيين من غير أصل واعتقده الخاصة فضلا عن العامة وصمموا على حصوله من غير دليل لهم على ذلك فلما كانت تلك الليلة خرج غالب الناس الى الصحراء والى الاماكن المتسعة مثل بركة الازبكية والفيل وخلافهما ونزلوا في المراكب ولم يبق في بيته الا من ثبته الله وباتوا ينتظرون ذلك الى الصباح فلم يحصل شيء وأصبحوا يتضاحكون على بعضهم وعلى بعضهم والتناه والمناه والمناه

وفيه ابتدأ أمر الطاعون وداخل الناس منه وهم عظيم •

وفيه قلدوا عبدالرحمن بك عثمان ، وجعلوه صنجق الخزينة وشرعوا في تشهيله واجتهد اسمعيل بك في سفر الخزينة على الهيئة القديمة ولبس المناصب والسدادة وأرباب الخدم وقد بطل هذا الترتيب والنظام من نيف وثلاثين سنة فأراد اسمعيل بك اءادت ليكون له بذلك منقبة ووجاهة عند دولة بني عثمان فلم يردالله بذلك وعاجله الرجز

وفی شهر رجب زاد أمر الطاعون وقوی عمله بطول شهر رجبو**شعبان** وخرج عن حد الكثرة ومات به مالا يحصى من الاطفال والشبان والجوارى والعبيد والمماليك والاجناد والكشاف والامراء ومن أمراء الالوف الصناجق نحو اثنى عسر صنجقا ومنهم اسمعيل بك الكبير المشار اليـــ وعسكر القليونجية والارنؤد الكائنون ببولاق ومصر القديمة والجيزة حتى كانوا يجفرونحفر المن بالجيزة بالقرب من مسجد أبي هريرةويلقو فهم فيها وكان يخرج من بيت الامير في المشهد الواحــد النَّحمسة والستـــة والعشرة وازدحموا على الحوانيت في طلب العدد والمعسلين والحمالين ويقف في انتظار المغسل او المغسلة النحمسة والعشرة ويتضاربون علىذلك ولم يق للناس شغل الا الموت وأسبابه فلا تجد الا مريضا أو ميتا أوعائدا آو معزيا أو مشيعا أو راجعا من صلاة جنازة أو دفين أو مشعولا في تجهيز ميت أو باكيا على نفسه موهوما ولا تبطل صلاة الجنائز من المساجد والمصليات ولا يصلي الاعلى اربعة او خمسة او ثلاثة وندر جدا مسن يشتكى ولا يموت وندر أيضا ظهور الطعن ولم يكن بحمى بل يكون الانسان جالسا فيرتعش من البردفيد ثرفلا يفيق الأ مخلطا أويموت من نهار هأو ثاني يوم وربما زاد او نقص او كان بخلاف ذلك وكان شبيها بفصل البقر الذى تقدم واستمر عمله الى اوائل رمضان ثم ارتفع ولم يقع بعد ذلك الا قليلا نادرا ومات الاغا والوالي في اثناء ذلك فولوا خلافهماً فماتا بعـــد ثلاثة ايام فولوا خلافهما فماتا ايضا واتفق ان الميراث انتقل ثلاث مراتفي جمعة وأحدة ولما مات اسمعيل بك تنازع الرياسة حسن بك الجــداوى وعلي بك الدفتردار ثم اتفقوا على تامير عَثمان بك طبل تأبع اسمعيل بــك على مشيخة البلد وسكن ببيت سيده وقلدوا حسن بك قصبة رضوان أمير حاج ثم انهم اظهروا الخوف والتوبة والاقلاع وابطإل الحوادث والظالم وزيادات المكوس ونادوا بذلك وقلدوا أمراء عوضاعن المقبورين من مماليكهـم •

وفي عرة رمضان حضر ططرى وعلى يده مرسوم بعزل اسمعيل باشا ،وان يتوجه الى الموره وان باشة الموره محمد باشا الذىكان بجدة في العام الماضي المعروف بعزتهو والى مصر فعملوا الديوان وقر لت المرسومان فقال الامراء لا نرضى بذها بك من بلدنا وأنت احسن لنا من الغريب الذى لا نعرفه فقال وكيف يكون العمل ولا يمكن المخالفة فقالوا نكتب عرضحال الى الدولة ونرجو تمام ذلك فقال لا يتم ذلك فان المتولي كأنكم به وصل الى الاسكندرية وعزم على النزول صبح تاريخه ثم الهم اتفقوا على كتابة عرضحال بسبب تركة اسمعيل بك خوفا من حضور معين بسبب ذلك عرضي للسفرية الشيخ محمد الامير .

وفي يوم الخميس خامس عشر رمضان ، نزل الباشا من القلعة الى بولاق وقصد السفر على الفور وطلب المراكب وأنزل بها متاعة ويرقه فلما رأوا منه العجلة وعدم التأني وقصدهم تأخيره الى حضور الباشا الجديد ويحاسب على مأ دخل في جهته فاجتمعوا عليه صحبةالاختيارية وكلموه في التاني فعارضهم وعاندهم وصمم على السفر من العد فاغلظوا عليه في القول وقالوا له هذا غير مناسب يقال ان الباشا أخذ مال مصر وهربفقال وأى شيء أخذته منكم قالوا له لا بد من عمل مسابفان الحساب لاكلام فيه ولا بد من التاني حتى نعمل الحسابفقال أنا ابقى عندكم الكتخدا فحاسبوه نيابة عني والذى يطلع لكم في طرفي خذوه منه فلم يرضوا بذلك فقال أنا لا بد من سفرى اما البوم او غدا فقاموا من عنسده على غير رضا وأرسلوا الوالي والاغا يناديان على ساحل البحر على المراكب غير رضا وأرسلوا الوالي والاغا يناديان على ساحل البحر على المراكب بان كل من سافر بشيءمن متاع الباشا أو باحد من اتباعه يستاهل الذي يجرى عليه وطردوا النواتية من المراكبولم يتركوا في كلمركب الا شخصا واحدا نو تبا فقط وتركوا عند بيت الباشا جماعة حراسا .

وفيه حضر خازندار الباشا الجديد وأخبر بوصول مخدومه الى ثغر الألاسكندرية ومعه خلعة القائمقامية لعثمان بك طبل ومكاتبة الى الامراء

بعدم سفر الملاقاة وأرباب الخدم على العادة واخبر انه واصل الى رسيد في البحر بالنقاير فنزل لملاقاته اغات المتفرقة فقط .

وفيه رفعوا مصطفى كاشف منطرا وعملوه كتخدا عثمان بكشيخ البلدم. وفيه أشيع بان عبدالرحمن بك الابراهيمي حضر من طريق الشام ومر من خلف الجبل وذهب الى سيده بالصعيد.

وفي غرة شوال يوم الجمعة وليلة السبت ، حضر الباشا الجديد الى ساحل بولاق فعملوا له اسقالة وركب الامراء وعدوا الى برانبابة وسلموا عليه وعدى صحبتهم وركب الى قصر العيني وآوكب في يوم الاثنين رابعة في موكب اقل من العادة بكثير الى القلعة من ناحية الصليبة وضربوا له مدافع من القلعة م

وفي ذلك اليوم سافر الشيخ محمد الامير بالعرضحال وكانوا أخروا سفره الى أن وصل الباشا الجديد وغيروه بعد أن عرضوا عليه الامر المنه انهم عملوا حساب الباشا المعزول فطلع عليه للباشا المتولي مائتا كيس من ابتداء منصبه وهو سابع عشر رجب وللامراء مبلغ ايضا فسدد ذلك بعضه أوراق وبعضه نقد وبعضه أمتعة وأذنوا له بالسفر فشرع في نزول متاعبه بالمراكب بطول يوم الخميس والجمعة وأراد ان يسافر يوم السبت ففي تلك الليلة وصل بشلي من الروم وبيده مرسوم فعمل الباشا في صبحها ديوانا حضر فيه المشايخ والامراء وأبرز الباشا المرسوم فكان مضمونه محاسبة الباشا المعزول من ابتداء شهر توت واستخلاص ما تاداهمن ابتداء محاسبة الباشا المعزول من ابتداء شهر توت واستخلاص ما تاداهمن ابتداء وحبسوا النواتية ونادوا عليه ثاني مرة وذلك في سادس عشره منه ونكتوا النواتية ونادوا عليه ثاني مرة وذلك في سادس عشره و

وفيه تواردت الاخبار بان الامراء القبالي تحركوا الى العضورالى مصر فانه لما حصل من موت اسمعيل بك والامراء حضر مراد بك مسن أسيوط الى المنية وانتشر باقي الامراء في المقدمة وعدى بعضهم الى الشرق ووصلت أوائلهم الى كفر العياط وأما ابراهيم لك فانه لم يزل مقيما

بمنفلوط ومنتظرا ارتحال الحجاج ثم يسير الى جهة مصر فأرسلوا علي بك الجديد الى طرا عوضا عن مصطفى كاشف وأرسلوا صالح بكالى الجيزة وأخذوا في الاهتمام ٠

وفيه حفر خندق من البحر الى المتاريس وفردوا فلاحين على البــــلاد للحفر مع اشتغالهم بأمور الحجودعوا هم نقص مال الصرةوتعطيل الجامكية المضافة لدفتر الحرمين وتوجيه المعينين من القليونجية على الملتزمين •

وفي يوم الاحدرابع عشرينه حضر السيد عمر افندى مكرم الاسيوطي بمكاتبة من الامراء القبليين خطابا الى شيخ البلد والمشايخ وللباشا سراء وفيه سافر اسمعيل باشا المنفصل من بولاق بعد ان ادى ماعليه ٠

وفي يوم الاثنين خامس عشرينه خرج المحمل صحبة أمبر الحاج حسن إلى قاصبة رضوان •

وفي يوم الثلاثاء اجتمعوا بالديوان عند الباشا ، وقرئت المكاتبات الواصلة عن الامراء القبليين ، فكان حاصلها أننا في السابق طلبنا الصلح مع الحواننا والصفح عن الامور السالفة فأبى المرحوم اسمعيل بك ولسم يطمئن لطرفنا ، وكل شيء نصيب والامور مرهونة بأوقاتها والآن اشتقنا الى عيالنا وأوطاننا ، وقد طالت علينا الغربة وعزمنا على الحضور السى مصر على وجه الصلح وبيدنا أيضا مرسوم من مولانا السلطان ، وصل الينا صحبة عبدالرحمن بك بالعفو والرضا والماضي لا يعاد ونحن أولاد اليوم وان أسيادنا المشايخ يضمنون غائلتنا فلما قرئت تلك المكاتبة التفت الباشا الى المشايخ العروسي ان كان التفاقم بينهم وبين أمرائلا المصرية الموجودين الآن فاننا نترجى عندهم وان كان ذلك بينهم وبين السلطان فالامر لنائب مولانا السلطان ، ثم اتفق الرأى على كتابة جواب حاصله فالامر لنائب مولانا السلطان ، ثم اتفق الرأى على كتابة جواب حاصله ان الذي يطلب الصلح يقدم الرسالة بذلك قبل قدومه وهو بمكانه وذكرتم انكم تأثبون وقد تقدم منكم هذا القول مرارا ولم نر له أثرا فان شرط التوبة رد المظالم وأنتم لم تفعلوا ذلك ولم ترسلوا ما عليكم من المسيرى

في هذه المدة فان كان الامر كذلك فترجعوا الى أماكنكم وترسلوا المال والعلال ونرسل عرضحال الى الدولة بالاذن لكم فان الامراءالذين بمصر الم يدخلوها بسيفهم ولا بقوتهم وانما السلطان هو الذى أخرجكم وادخلهم واذا حصل الرضا فلا مانع لكم من ذلك فائنا الجميع تحت الامر وعلم على ذلك الجواب الباشا والمشايخ وسلموه الى السيد عمر وسافر به في يوم الثلاثاء المذكور ، ثم اشتغلوا بمهمات الحج وادعوا نقص مال الصرة ستين كيسا ففردوها على التجار ودكاكين الغورية ، وارتحل الحاج من الحصوة وصحبته الركب الفاسي وذلك يوم السبت غايته وبات بالبركة ،وارتحل يوم الاحد غرة ذى القعدة ،

وفي ذلك اليوم عملوا الديوان بالقلعة ورسموا بنفي من كان مقيمها بمصر من جماعة القبليين ، فنفوا أيوب بك الكبير وحسن كتخدا الجربان الى طندتا وكتبوا فرمانا بخروج الغريب وفرمانا آخر بالامن والامان واخذهما الوالي والاغا ونادوا بذلك في صبحها في شوارع اليلد ، ونبهوا على تعمير الدروب وقفل ابواب الاطراف وأجلسوا عند كل مركز حواساه وفي يوم الخميس نزل الاغا وامامه المناداة بفرمان على الاجناد والطوائف والمماليك بالخروج الى الخلاء ه

وفيه وصل قاصد من الديار الرومية وهو اغا معين بطلب تركةاسمعيل بك وباقي الامراء الهالكين بالطاعون فأنزلوه ببيتالزعفواني وكرروا المناداة بالخروج الى ناحية طرا، وكل من تاجر بعد الظهر يستحق العقوبة، وفي تلك الليلة وقت المغرب، طلع الامراء الى الباشا وأشاروا عليه بالهزول والتوجه الى ناحية طرا، فنزل في صبحها وخرج الى ناحية طرا كما أشاروا عليه وكذلك خرج الامراء وطاف الاغا والوالي بالشهوارع وهما يناديان على الالضاشات المنتسين الى الوجاقات بالصعود الى القلعة والباقي بالخروج الى متاريس الجيزة، وطلع الاوده باشا والاختيارية وجلسوا في الابواب،

وفي يوم السبت ، أشيع ان الامراء انقبليين يريدون التخريم من وراء الجبل الى جهة العادلية فخرج احمد بك وصالح بك نابع رضوان بسك الى جهة العادلية وإقاموا هناك للمحافظة بتلك الجهة وأرسلوا ايضا الى عرب العائد فحضروا أيضا هناك •

وفيه وصل القبليون الى حلوان ونصبوا وطاقهم هناك وآخذ المصريون حذرهم من خلف متاريس طراء

وفي يوم الثلاثاء توجه المشايخ الى ناحية طرا وسلموا على الباشا والامراء ورجعوا وذلك باشارة الامراء ليشاع عند الاخصام، ان الرعية والمشايخ معهم وبقي الامر على ذلك الى يوم الثلاثاء التالي •

وفي صبح يوم الاربعاء ، نزل الاغا والوالي وامامهم المناداة على الرعية والعامة الكافة بالخروج في صبح يوم الخميس صحبة المشايخ ، ولايتأخر أحد وحضر الشيخ العروسي الى بيت الشيخ البكرى وعملوآ هناكجمعية وخرج الاغا من هناك ينادى في الناس ووقع الهرج والمرج ، وأصبح يوم الخميس فلم يخرج أحد من الناس ، وأشيع ان الامراء القبليدين نزلوا اتقالهم في المراكب وتمنموا الى قبلي ويقولون أن قصدهم الرجوع ، وبقى الامر على السكوت بطول النهار والناس في بهتة والامراءمتخيلون من بعضهم البعض ، وكل من علي بك الدفتردار وحسن بك الجداوى يسى، الظن بالآخر ولم يخطر بالبال متنامرة عثمان بك طبل، ولا البشا فان عشان بك تابع اسمعيل بك الخصم الكبير ، وقد تعين عوضه في امارة مصر ومشيختها والباشا لم يكن من الفريقين ، فلما كان الليل تحول الباشا والامراء وخرجوا الى نحية العادلية وأخرجوا شركفلك صحبتهم ،وجملة مدافع وعملوا متاريس ، فما فرغوا من عمل ذلك ، الا ضحوةالنهار من يوم الجمعة وهم واقفون على الخيول ، فهلم يشعروا الا والامراء القبالي نازلون من الحيل بخيولهم ورجالهم لكنهم في غاية من الحهد والمشقة ، فلما نزلوا وجدوا الجماعة والمتاريس اللهم ، فتشاور المصريون مع بعضهم في الهجوم عليهم فلم يوافق عشمان بك على ذلك ، وتبطهم عن الاقسدام ورجعوا جميع الحملة الى مصر ، ووقفوا على جرائد الخيل فتمنع القبليون وتباعدوا عنهم ، ونزلوا عند سبيل علام يأخذون لهم راحة حتى يتكاملوا فلما تكاملوا ونصبوا خيامهم واستراحوا الى العصر ركب مصطفىكاشف صهر حسين كتخدا علي بك وهو من مساليك محمد بك الالفي وصحبتـــه نعمو خمسة مماليك ، وذهب الى سيده ، تسم ركب محمد بك المبدول أيضا باتباعه ، وذهب الى مراد بك لاته في الأصل من اتباعه ، تمركب مصطفی کاشف الغزاری وهو اخو عثمان بك طبل شبیخ البلد ، وذهب ايضا اليهم واستوثق لاخيه فكتب له ابراهيم بك بالحضور ، فلم يتمكن من الحضور الا بعد العشاء الاخيرة حتى انفرد عن حسن بك وعلى بـــك فلما فعل ذلك وفارقهما سقط فبي أيديهما وغشى على علي بك ، ثم أفاق وركب مع حسن بكوصناجقه ، وهم عشمان بك وشاهبن بك وسليم بــك المعروف بالدمرجي الذى تامر عوضا عن علي بك الحبشي ومحمدبك كشكش وصالح بكالذى تامر عوضاعن رضوان بك العلوى وعلي بــك الذي تامر عوضًا عن سليم بك الاسماعيلي ، وذهب الجميع من خلف القلعة على طريق طرا وذهبوا الى قبلي حيث كانت أخصاه بهم فسبحــان مقابب الاحوال ، ولما حضر عثمان بك وقابل ابراهيم بك أرسله مع ولـــده مرزوق بك الىمراد بكفقابله أيضا ، ثم حضرت اليهم الوجاقليةوالاختيارية وقابلوهم وسلموا عليهم وشرع اتباعهم في دخول مصر بطول ليلةالمسبت حادى عشرين شهرالقعدة ، ولماطلع النهار دخلت أتباعهم بالحملات والجمال شهيء كثير جدا ، ثم دخل ابراهيم وشرق المدينة ومعه صناحقه ومماليكه وَّأَكْثُرُهُمُ لابسونالدُّروع ، ثم دخل بعده سليمانبك والاغا وأخوه ابراهيم بك الوالي، ثم عثمان بُّك الشرقاوى واحمد بك الكلارجي وأيوب بـــك الدفتردار ومصطفى بك الكبير وعلي أغا وسليم أغا وقائد أغا وعشمال بك الاشقر الابراهيمي وعبدالرحمن بك الذي كان باسلامبول وقاسم بــك

الموسقو وكشافهم واغوراتهم واما مراد بك فانه دخل من على طريق الصحراء ، ونزل على الرميلة وصحبته عثمان بك الاسماعيلي شيخ البلد وأمراؤه وهم محمد بك الالفي وعثمان بك الطنبرجي الذى كانباسلامبول أيضا وكشافهم واغواتهم ، واستسر انجرارهم الى بعد الظهر خلاف من كان متأخرا أو منقطعا ، فلم يتم دخولهم الا في ثاني يوم وأما مصطفى كان متأخرا أو منقطعا ، فلم يتم دخولهم الا في ثاني يوم وأما مصطفى أغا الوكيل فانه التجأ الى الباشا ، وكذلك مصطفى كاشف طرا فأخذهما الباشا صحبته وطلعا الى القلعة ودخل الامراء الى بيوتهم وباتوا بهسا ونسوا الذي جرى وأكثر البيوت كان بها الامراء الهالكون بالطاعون وبقي بها نساؤهم ومات غالب نساء الغائبين ، فلما رجعوا وجدوها عامرة بالحريم والجوارى والخدم فتزوجوهن وجددوا ،فراشهم وعملوا اعراسهم ومن لم يكن له بيت دخل ما أحب من البيوت وأخذه بما أفيه من غيرمانع وجلس في مجالس الرجال وانتظر تمام العدة ان كان بقي منها شيء ، واورئهم الله ارضهم وديارهم وأموالهم وأزواجهم •

وفي يوم الاحد ، ركب سليم أغا ونادى على طائفة القليو نجية والارنؤد والشوام بالسفرولا يتأخر أحده وكل من وجد بعد ثلاثة ايام استحق ماينزل به ثم ان المماليك صاروا كل من صادفوه منهم أو رأوه أهانوه وأخذوا سلاحه فاجتمع منهم طائفة وذهبوا الى الباشا فأرسل معهم شخصا من الدلاة أنزلهم الى بولاق في المراكب وصار أولاد البلد والصنفار يسخرون بهم ويصفرون عليهم بطول الطريق وسكن مراد بك ببيت اسمعيل بك وكانه كان ببنيه من أجله ،

وفي يوم الاثنين ، أيضا طاف الاغا وهو ينادى على القليو نجية والارنؤد، وفي يوم الخميس سادس عشرينه ، صعد الامراء الى القلعة وقابلوا الباشا وكانوا يروه ولم يرهم قبل ذلك اليوم فخلع عليهم الخلع ونزلوامن عنده وشرعوا في تجهيز تجريدة الى الهاربين لانهم حجزوا ما وجدوه من مراكبهم وأمتعتهم وكتب الباشنا عرضحال في ليلة دخولهم وأرسله صحبة واحد ططرى الى الدولة بحقيقة الحال وعينوا التجريدة ابراهيم بكالولي وعثمان بك المرادى متقلدا اطارة الصعيد وعثمان بك الاشقر ، وأحضر مراد بك حسن كتخدا علي بك بامان وقابله وقيده بتشهيل التجريدة وعس البقسماط ومصروف البيت من اللحم والخبز والسمن وغير ذلك ، ووجه عليه المطالب حتى صرف ما جمعه وحواه وباع متاعه وأملاكه ورهنها واستدان ، ولم يزل حتى مات بقهره وقلدوا علي أغا مستحفظان سابقا وجعلوه كتخدا الجاويشية •

وفي حادى عشرين شهر الحجة الموافق لسابع عشر مسرى القبطي ،أوفى النيل اذرعه ونزل الباشا الى قصر السد ، وحضر القاضي والامراء وكسر السد بحضرتهم وعملوا الشنك المعتاد وجرى الماء في الخليج ثهم توقفت الزيادة ، ولم يزد بعد الوفاء الاشيئا قليلا ثم نقص واستمر يزيد قليلا وينقص الى الصليب فضجت الناس وتشحطت العلل وزاد سعرها وانكبوا على الشراء ، ولاحت لوائح الغلاء .

وفيه أيضًا شرع الأمراء في التعدى على أخذ البلاد من أربابها من الوجاقلية وغيرهم وأخذوا بلاد أمير الحاج .

وفيه صالح الباشلا الامراء على مصطفى أغا للوكيل وأخلوا له داره، وقد كان سكن بها عثمان بك الاشقر قاخلاه له ابراهيم بك ، ونزل من القلعة اليه ولازم ابراهيم بك ملازمة كلية وكذلك مصطفى كاشف الذي كن يطرا لازم مراد بك واختص به وصار جليسه ونديمه .

## من منات في هـــذه السنة من الاعيان

ومات شيخنا علم الاعلام والساحر اللاعب بالافهام الذي جابفي اللغة والحديث كل فج وخاض من العلم كل لج المذلل له سبل الكلام الشاهد له الورق والاقلام ذو المعرفة والمعروف وهو العلم الموصوف العمدة الفهامة والرحلة النسئابة الفقيه المحدث اللغوى النحوى الاصولي الناظم النائر

الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن عبدالرزاق الشهير يرتضي الحسيني الزبيدي الحنفي هكذا ذكر عن نفسه ونسبه ولدسنة خمس واربعين ومائة والف ، كما سمعته من لفظه ورايته بخطه ، ونشــــأ ببلاده وارتحل في طلب العلم وحج مرارا واجتمع بالشيخ عبدالله السندى والشبيخ عمر بن أحمد بن عقيل المكي وعبدالله السقاف والمسند محمد ابن علاء الدين المزجاجي وسليمان بن يحيى وابن الطيب واجتمع بالسيد عبدالرحمن العيدروس بمكة وبالشيخ عبدالله ميرغنى الطائفي في سنة ثلاث وستين ، ونزل بالطائف بعد ذهابه الى اليمن ورجوعه في سنة ست وستين فقرأ على الشيخ عبدالله في الفقه وكثيرا من مؤلفاته واجازهوقرأ على الشيخ عبدالرحمن العيدروس مختصر السعد ولازمه ملازمة كليـــة والبسه الخرقة واجازه بمروياته ومسموعاته ، قال : وهو الذي شوقني الى دخول مصر بما وصفه لى منعلمائها وامرائها وادبائها وما فيها مــن المشاهد الكرام فاشتاقت نفسي لرؤياها وحضرت مع الركب، وكان الـذي كان وقرأ عليه طرفا من الاحياء واجازه بمروياته ، ثم ورد الى مصر فـــى كاسع سفر سنة سبع وستين ومائة والف ، وسكن بخان الصاغةواول مسن عشرَه واخذ عنه السيد علي المقدسي الحنفي من علماء مصروحضردروس أشياخ الوقت كالشيخ احمد الملهوى والجوهرى والحفني والبليدى والصعيدى والمدابغي وغيرهم وتلقى عنهم واجازوه وشهدوابعلمه وفضله وجودة حفظه واعتنى بشأنه اسمعيل كتخدا عزبان ووالاه برمحتي راج امره وترونق حاله واشتهر ذكره عند الخاص والعام ولبس الملابس الفاخرة وركب الخيول المسومة وسافر الى الصعيد ثلاثمرات، واجتمع بأكابره واعبانه وعلمائه واكرمه شبيخ العرب همام واسمعيل ابوعبدالله وابوعلي واولاده نصير واولاد وافي وهادوه وبروه ، وكــذلكارتحلاليالجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة وباقى البنادر العظيمة مرارا حين كانت مزينة بأهلها عامرة بأكابرها واكرمه الجميع ، واجتمع بأكابر النواحي

وأرباب العلم والسلوك ، وتلقى عنهم وأجازوه وأجازهم وصنف عـــدة رحلات في انتقالاته في البلاد القبلية والبحرية تحتوى على لطائف ومحاورات ومدائح نظما نثرا لو جمعت كانت مجلدا ضخما ، وكناه سيدنا السيد ابو الانوار بن وفا بابي الفيض ، وذلك يومالثلاثاء سابــــم عشر شعبان سنة اثنتيز و ثمانين ومائة وألف ، وذلك برحاب ساداتنا بني الوفا يوم زيارة المولد المعتاد ، ثم تزوج وسكن بعطفة الغسال مع بقاء سكنه بوكالة الصاغة وشرع في شرح القاموس حتى أتمه في عدةسنين فى نحو اربعة عشر مجلدا وسماه تاج العروس ولما أكمله أولم وليمةحافلة جُمع فيها طلاب العلم واشياخ الوقت بغيط المعدية وذلك في سنة احــدى وثمانين ومائة وألف وأطلعهم عليسه واغتبطوا به وشهدوا بفضله وسعسة اطلاعه ورسوخه في علم اللغة ، وكتبوا عليه تقاريظهم نثرا ونظما ،فمن قرظ عليه شيخ الكل في عصره الشيخ على الصعيدي، والشيخ احمد الدردير والسيد عبدالرحمن العيدروس والشيخ محمد الامير والشيخ حسن الجداوى والشيخ أحمد البيلي والشيخ عطية الاجهورى والشيخ عيسى البراوى والشيخ محمد الزيات والشيخ محمد عبادة والشيخمحمد العبوفي والشبيخ حسن الهوارى والشبيخ ابو الأنوار السادات والشبيخ على القناوى والشيخ على خرائط والشيخ عبدالقادر بن خليل المدنى والشيخ محمد المكي والسيد علي القدسي والشيخ عبدالرحمن مفتي جرجا والشيخ على الشاورى والشيخ محمد الخربتاوى والشيخ عبدالرحمن المقرى والشبيخ محمد سعيد البغدادي الشهير بالسويديوهو آخر من قرظ عليه وكنت اذ ذالـ حاضرا وكتبه نظما ارتجالا وذلك في منتصف جمادي. الثانية سنة اربع وتسعين ومائسة وألف •

ولما أنشأ محمد بك أبو الذهب جامعه المعروف به بالقرب من الازهر، وعمل فيه خزانة للكتب واشترى جبلة من الكتب ووضعها بها أنهوا اليه شرح القاموس هذا وعرفوه انه اذا وضع بالخزانة كمل نظامها وانفردت.

بذلك دون غيرها ورغبوه في ذلك ، فطلبه وعوضه عنه مائة الف درهـــم فضة ووضعه فيها ولم يزل المترجم يخدم العلم ويرقى في درج المعالي ويحرص على جمع الفنون التي اغفلها المتاخرون كعلم الانسان والاسانيد وتخاريج الاحاديث واتصال لرائق المحدثين المتأخرين بالمتقدمين وألففي ذلك كتبًا ورسائل ومنظومات واراجيز جمة ، ثم انتقل الى منزل بسويقة اللالا تجاه جامع محرم افندى بالقرب من مسجد شمس الدين الحنفى وذلك في أوائل سنة تسع وثمانين ومائة والف وكانت تلك الخطة اذ ذاكُ عامرة بالاكابر والاعيان فاحدقوا به وتحبب اليهم واستأنسوا به وواسوه وهادوه وهو يظهر لهم الغنى والتعفف ويعظهم ويفيدهم بفوائد وتمائسم ورقى ويجيزهم بقراءة أوراد واحزاب فأقبلوا عليه من كل جهة ،واتوا الى زيارته من كل ناحية ورغبوا في معاشرته لكونه غريبا وعلى غير صـــوره العلماء المصريين وشكلهم ويعرف باللغة التركية والفارسية بسل وبعض لسان الكرج،فأنجذبت قلوبهماليه وتناقلوا خبره وحديثه، اثم شرعفى املاء الحديث على طريق السلف في ذكر الاسانيد والرواة المخرجين مــن حفظه على طرق مختلفة ،وكل من قدم عليه يملى عليه الحديث المسلسل بالاولية ، وهو حديث الرحمة برواته ومخرجيه ويكتب له سندا بذلك واجازة وسماع الحاضر بن فيعجبون من ذلك ، ثم ان بعض علماء الازهـــر ذهبوا اليه وطلبوا منه اجازة فقال لهـم : لا بد من قراءة اوائــل الكتب واتفقوا على الاجتماع بجامع شيخون بالصليبة الاثنين والخميس تباعدا عن الناس فشرعوا في صحيح البخارى بقراءة السيد حسين الشيخوني وخازن الكتب ، وهو رجل كبير معتبر عند اهل الخطة وغيرها وتناقــل في الناس سعى علماء الازهر مثل الشيخ احمد السجاعي والشيخ مصطفى الطائبي والشبيخ سليمان الاكراشي وغيرهم للاخذ عنه فأزداد شأنه وعظم قدره ، واجتمع عليه اهل تلك النواحي وغيرها من العامة والاكابروالاعيان

والتمسوا منه تبيين المعاني فانتقـل من الرواية الى الدرايــة وصار درسا عظيما ، فعند ذلك انقطع عن حضوره اكثر الازهرية ، وقد استغنى عنهم هو ايضا وصار يملى على الجماعة بعدقراءة شيء من الصحيح حديثا من المسلسلات او فضائل الاعمال ، ويسرد رجال سنده ورواته من حفظه ويتبعه بأبيات من الشعر كذلك فيتعجبون من ذلك لكونهم لم يعهدوها فيما سبق في المدرسين المصريين ، وافتتح درسا آخر في مسجد الحنفي وقرأ الشمائل في غير الايام المعهودة بعد العصر فازدادت شهرته واقبلت الناس من كل فاحية لسماعه ومشاهدة ذاته لكونها على خلاف هيئة المصريين وزيهم ، ودعاه كثير من الاعيان الى بيوتهم وعملو امن اجله ولائم فاخرة فيذهب اليهم مع خواص الطلبة والمقرىء والمستملي وكاتب الاسماء فيقرأ لهم شيئًا من الأجزاء الحديثية كثلاثيات البخاري أو الدارمي او بعض المسلات بحضور الجماعة وصاحب المنزل واصحابه واحباب واولاده وبناته ونسائه من خلف الستائر ، وبين ايديهم مجامر البخــور بالعنبر والعود مدة القراءة ، ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبي صلى المله عليه وسلم على النسق المعتاد ويكتب الكاتب اسماء الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ ويكتب الشيخ تحتذلك صحيح ذلك ، وهذه كانت طريقة المحدثين في الزمن السابق ، كما رأيناه في الكتب القديمة •

يقول الحقيراني كنت مشاهدا وحاضرا في غالب هذه المجالس والدروس ومجالس اخر خاصة بمنزله وبسكنه القديم بخان الصناغة وبمنزلنا بالصنادقية وبولاق واماكن اخر كنا نذهب اليها للنزاهة مثل غيط المعدية والازبكية وغير ذلك ، فكنا نشغل غالب الاوقات بسرد الاجزاء الحديثية وغيرها وهو كثير بثبوت المسموعات على النسخ وفي اوراق كثيرة موجودة الى الآن وانجذب اليه بعض الامراء الكبار مثل مصطفى بك الاسكندراني وايوب بك الدفتردار فسعوا الى منزله وترددوا لحضور مجالس لدروسه

وواصلوه بالهدايا الجزيلة والغلال ، واشترى الجوارى وعمل الاطعمـــة للضيوف واكرم الواردين والوافدين من الآفاق البعيدة ، وحضر عبدالرزاق افندى الرئيس من الديار الرومية الى مصر وسمع به فحضر اليه والتمس منه الاجازة وقراءة مقامات الحريري فكان يذهب اليه بعد فراغه من درس شيخون ، ويطالع له ما تيسر من المقامات ويفهمه معانيها اللغوية ، ولما حضر محمد باشا عزت الكبير رفع شأنه عنده واصعده اليه وخلع عليمه فروة سمور ورتب له تعيينا من كلاره لكفايته من لحم وسمن وارز وحطب وخبز ، ورتب له علموفة جزيلة بدفتر الحرمين والسائرة وغلالا من الانبار وانهى الى الدولة شأنه فاتاه مرسوم بمرتب جزيل بالضربخانة وقدره مائة وخمسون نصفا فضة في كل يوم وذلك فبي سنة احدى وتسعين ومائةوالف فعظم امره وانتشر صيته وطلب الى الدولة في سنة اربعوتسعين فآجـــاب ثم امتنع وترادفت عليه المراســــلات من اكابر الدولة وواصلوه بالهــــدايا والتحف والامتعة الثمينة في صناديق وطار ذكره في الآفق وكاتبهملوك النواحي من الترك والحجاز والهند واليمن والشام والبصرة والعراق وملوك المغرب والسودان وفزان والجزائر والبلادالبعيدة وكثرت عليمه الوفود من كل ناحية وترادفت عليه منهم الهدايا والصلات والاشياءالغريبة وارسلوا اليه من اغنام فزان وهي عجيبة الخلقة عظيمة الجثة يشبه راسها راس العجل وارسلها الى أولاد السلطان عبدالحسيد فوقع لهم موقعا وكذلك ارسلوا له من طيور الببعا والجوارى والعبيد والطواشية فكان يرسل من طرائف الناحية الى الناحية المستغرب ذلك عندها ويأتيه فسى مقابلتها اضعافها واتاه من طرائف الهند وصنعاء اليمن وبلاد سرت وغيرهما اشياء نفيسة وماء الكادي والمربيات والعود والعنبر والعطوشاه بالارطال وصار له عند اهل المغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة واعتقاد زائد وربما اعتقدوا فيه القطبانية العظمى حتى ان احدهم اذا ورد الى مصر حاجا ولم يزره ولم يصله بشيء لا يكون حجة كاملا فاذا ورد عليه احدهم سألمه

عن اسسه ولقبه وبلده وخطته وصناعته وأولاده وحفظ ذلك أو كتبه ويستخبر من هذا عن ذاك بلطف ورقة فاذا ورد اعليه قادم من قابل سأل عن اسمه وبلده فيقول له فلان من بلدة كذا فلا يخلوا ما أن يكون عرفه من غــــيره سابقا أو عرف جاره او قريبه فيقول له فلان طيب فيقول نعم سيدى، ثـم يسأله عن اخيه فلان وولده فلان وزوجته وابنته ويشير له باسم حارتـــه ِ وداره وما جاورها فيقوم ذلك المغربي ويقعد ويقبل الارض تارة ويسجد تارة ويعتقد أن ذلك من باب الكشف الصريح فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين علىبابه من الصباح الى الغروب وكل من دخـــل منهم قدم بین یدی نجواه شیئا ما فضة او تمرا او شمعا علی قدر فقــره وغناه وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها وأعيانهـــا ويلتمسون منه الاجوبة ، فمن طفر منهم بقطعة ورقة ولو بمقدار الانملة فكأنما ظفر بحسن الخاتمة وحفظها معه كالتميمة ويرىانه قد قبل حجه والا فقد باء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهـــل بلاده ودامت حسرته الى يوم ميعاده وقس على ذلك مالم يقل وشرع في شرح كتـــاب احياء العلوم للعزالي وبيض منه اجزاء وارسل منها الى الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح القاموس ويرغب في طلبه واستنساخه وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن عليها حزنا كثيرا ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية وعمل على قبرها مقاما ومقصورة وستورا وفرشا وقناديل ولازم قبرها أياما كثيرة وتجتمسع عنده الناس والقسراء والمنشدون ويعمل لهم الاطعمة والثريد والكسكسو والقهوة والشربات واشترى مكاتا بجوار المقبرة المذكورة وعمره بيتا صغيرا وفرشه واسكن به أمها ويبيت به احيانا وقصده الشعراء بالمراثي فيقبل منهم ذلك ويجيزهم عليه. ثم تزوج بعدها باخرى وهي التي مات عنها واحرزت ما جمعه من مال وغيره ولما بلغ مالا مزيد عليه من الشهرة وبعد الصيت وعظم القدر والجاه عند الخاص والعام وكثرت عليه الوفود من سائر الاقطار واقبلت عليه

الدنيا بحذافيرها من كل ناحية . لزم داره واحتجب عن اصحابه الذيـن كان يلم بهم قبل ذلك الا في النادر لغرض من الاغراض وترك الدروس والاقراء واعتكف بداخل الحريم واغلق الباب ورد الهدايا التي تأتيه من أكابر المصريين ظاهرة • وإرسل ناليه مهرة أيوب بك الدفتردار مع نجله خمسين اربا من البر واحمالا من الارز والسمن والعملوالزيتوخمسمائة ريال نقود وبقج كساوى أقمشة هندية وجوخا وغير ذلك فردها وكانذلك في رمضان ، وكذلك مصطفى بك الاسكندراني وغيرهما • وحضر اليــه فاحتجب عنهما ، ولم يخرج اليهمنا ورجعا من غير أن يواجهاه • ولما حضــر حسن باشا الصورة التي حضر فيها الى مصر لم يذهب اليه بل حضر هو لزيارته وخلع عليه فروة تليق به ، وقدم له حصانا معدودا مرختا بسرج وعباءة قيمته آلف دينارا أعده وهياه قبل ذلك وكانت شفاعته عندهلاترد وان ارسل اليه ارسالية في شيء تلقاها بالقبول والاجلال وقبل الورقــة قبل أن يقرأها ووضعها على رأسه ونفذ ما فيها في الحال وارسل مرةالي احمد باشا الجزار مكتوبا وذكر له فيه انه المهدى المنتظر وسيكون لــه شأن عظيم فوقع عنده بموقع الصدق لميل النفوس الى الاماني ووضع ذلك المكتوب في حجابه المقلد به مع الاحراز والتمائم فكان يسر بذلك الى صحته ،بلاشك ومنقدم عليهمنجهة مصرواجمع سألهعن المترجم فان اخبره وعرفه انه اجتمع به واخذ عنه وذكره بالمدح والثناء احبه واكرمه واجزل صلته وان وقع منه خلاف ذلك قطب منه واقصاه عنه وابعده ومنععنه بره ولو كان من اهل الفضائل واشتهر ذلك عنه عند من عرف منه ذلك بالفراسة ، ولم يزل على حسن اعتقاده في المترجم حسى انقضي نحبهما واتفق ان مولاى محمدا سلطان المغرب رحمــه الله وصله بصلات قبــل انجماعه الاخير وتزهده وهو يقبلها ويقابلها بالحمد والثناء والدعاء فأرسل له في سنة احدى ومائتين صلة لها قدر فردها وتورع عن قبولها وضاعت

ولم ترجع الى السلطان ، وعلم السلطان ذلك منجوابه فأرسل اليه مكتوبا قرأته ، وكان عندى ثم ضاع في الأوراق ومضمونه العتاب والتوبيخ في رد الصلة ، ويقول له : انَّكُ رددت الصلة التي أرسلناها اليك مـــن بيت مال المسلمين وليتك حيث تورعت عنها كنت فرقتها على الفقراء والمحتاجين فيكون لنا ولك اجر ذلك الا انك رددتها وضاعت • ويلومــه أيضا على شرحه كتاب الاحياء ويقول له : كان ينبغي ان تشغل وقتك بشيء فافع غير ذلك ، ويذكر وجــه لومه له في ذلك ومّا قاله العلماء وكلامـــا مفحما مختصرا مفيدا رحمه الله تعالى • وللمترجم من المصنفات خلاف شرح القاموس وشرح الاحياء تأليفات كثيرة منها كتأب الجواهر المنيفة في أصول أدلة مذهب الامام ابيحنيفة رضي الله عنه مماوافق فيهالائمة الستة ، وهو كتاب نفيس حافل رتبه ترتيب كتب الحديث من تقديم ماروى عنه في الاعتقاديات ثم في العمليات على ترتيب كتب الفقه والنفحة القدسية بواسطة البضعة العيدروسية ، جمع فيه أسانيد العيدروس وهي في نحو عشرة كراريس والعقد الثمين في طرق الالباس والتلقين وحكمة الاشراق الى كتاب الآفاق ، وشرح الصدر في شرح اسماء اهل بدر في عشرين كراسا ألفها لعلي افندي درويش ، وآلف بأسمه ايضا التفتيش في معنى لفظ درويش ، ورسائل كثيرة جدا منها رفع نقاب الخفا عمن انتمي الى وفا وابى الوفا وبلغة الاريب في مصطلح آثار الحبيب واعلام الاعلام بمناسك حج بيت الله الحرام وزهر الاكمام المنشق عن جيوب الالمام بشرح صيغة سيدى عبدالسلام ورشفة المدام المختوم البكرى من صفوة زلال صيغ القطب البكرى ورشف سلاف الرحيق في نسب حضرة الصديق والقول المثبوت في تحقيق لفظ التابوت وتنسيق قُلائـــد المنن في تحقيق كلام الشاذلي ابي الحسن ولقط اللآلي من الجوهر الغالي، وهي في السانيد الاستاذ الحفني، وكتب له اجازته عليها في سنة سبع وستين وذلك سنة قدومه الى مصر والنوافح المسكية على الفوائح الكشكية وجزءفي

حديت نعم الادام الخل وهدية الاخوان في شجرة الدخان ومنحالفيوضات الوفية فيما في سبورة الرحمن من اسرار الصفة الالهية واتحاف سيدالحي يسلاسل بني طي وبذل المجهود في تخريج حـــديث شيبتى هود والمربى الكابلي فيمن روى عن الشمس البابلي والمقاعد العندية في المشاهد النقشبندية ورسالة في المناشي والصفين وشرح على خطبة الشيخ محمد البحيرى البرهاني على تفسير سورة يونس وتفسير على حورة يونس مستقل على لسان القوم وشرح على حزب البر الشاذلي وتكملة على شرح حــزب البكرى الفاكهي من أوله ، فكمله للشبيخ احمد البكرى ، ومقامة سماها اسعاف الاشراف وارجوزة في الفقه نظمها باسم الشيخ حسن بن عبداللطيف الحسني المقدسي وحديقة الصفا في والدى المصطفى وقرظ عليها الشيخ حسن المدابغي ورسالة في طبقات الحفاظ ورسالة في تحقيق قول أبي الحسن الشاذلي وليس من الكرم الى آخره وعقيلة الاتراب في سندالطريقة والاحزاب صنفها للشبيخ عبدالوهاب الشربيني والتعليقة على مسلسلات ابن عقيلة والمنح العلية في الطريقة النقشبندية والانتصار لوالدي النبسى المختار وألفية السند ومناقب اصحاب الحديث وكشف اللثام عن آداب الايمان والاسلام ورفع الشكوى لعالم السر والتزجوى وترويح القلوب بذكر ملوك بني أيوب ورض الكلل عن العلل ورسالة سماها قلنسوة التاج الفها باسم الاستاذ العلامة الصالح الشيخ محمد بن بدير المقدسي وذلك لما اكمل شرح القاموس المسمى بتاج العروس فأرسل اليه كراريس من اوله حين كان بمصر وذلك في سنة اثنتين وثمانين ليطلع عليها شيخـــه الشيخ عطية الاجهوري ويكتب عليها تقريظا ففعل ذلك وكتب اليه يستجيزه فكتب اليه اسانيده العالية في كراسة وسماها قلنسوة التاج . وأصيب بالطاعون في شهر شعبان وذلك انه صلى الجمعة في مسجد الكردى المواجه لداره فطعن بعد ما فرغ من الصلاة ودخــل الى البيت ، واعتقل لسانه تلك الليلة وتوفي يوم الآحد فأخفت زوجته واقاربها موته حتى نقلوا الاشياء النفيسة والمال والذخائر والامتعة والكتب المكلفة،ثم أشاعوا موته يوم الاثنين فحضر عثمان بك طبيل الاسماعيلي ورضوان كتخدا المجنون وادعى ان المتوفي أقامه وصيا مختارا وعثمان بك ناظمرا بسبب ان زوج أخت الزوجة من اتباع المجنون يقال له حسين أغا فلما حضروا وصحبتهما مصطفى افندي صادق اخذوا ما أصوه وانتقوه من المجلس الخارج وخرجوا بجنازته وصلوا عليه ودفن بقبر أعده لنفسسه ذلة اليوم لاشتغال الناس بأمر الطاعون وبعد الخطة ومن علم منهم ودهب بجانب زوجته بالمشهد المعروف بالسيدة رقية ولم يعلم بموته أهل الازهو لم يدرك الجنازة ومات رضوان كتخدا في اثر ذلك وأشتغل عثمان بــك بالامارة لموت سيده أيضا واهمل امر تركتبه فاحرزت زوجته وأقاربهما متروكاته ونقلوا الاشياء الثمينة والنفيسة الى دارهم ونسى أمره شهورا حتى تغيرت الدولة وتملك الامراء المصريون الذين كانوا بالجهة القبلية وتزوجت زوجته برجل من الاجناد من اتباعهم فعند ذلك فتحوا التركــة بوصاية الزوجة من طرف القاضي خوفا من ظهور وارث وأظهروا ما اتنفوه مما انتقوه من الثياب وبعض الأمتعة والكتب والدشتات وباعوها بحضره الجمع فبلغت نيفا ومائة الف نصف فضة فأخذ منها بيتالمال شيئا وأحرز الباقي مع الاول وكانت مخلفاته شيئا كثيرا جدا أخبرني المرحوم حسسن الحريرى وكان من خاصته ، وممن يسعى في خدمته ومهماته انه حضر اليه في يوم السبت وطلب الدخول لعيادته فأدخلوه اليه فوجده راقـــدا معتقل اللسان وزوجته واصهاره فيكبكبة واجتهاد في اخراج مافيداخل الخبايا والصناديق الى الليوان ورأيت كوما عظيما من الاقمشة الهنديـة والمقصبات والكشميرى والفراء من غير تفصيل نحو الحملين وأشياء في ظروف وأكياس لا أعلم مافيها قال ورأيت عددا كثيرا من سناعات العبب الثمينة مبددا على بساط القاعة وهي بغلافات بلادها قال فجلست عندرأسه حصة وأمسكت يده ففتح عينيه ونظر الي وأشار كالمستفهم عما هم فيسه ثم غمض عينيه وذهب في غطوسه فقمت عنه قال ورأيت في الفسحة التي امام القاعة قدرا كثير من شمع العسل الكبير والصغير والكافورى المصنوع والخام وغير ذلك مما لم اره ولم التفت اليه ولم يترك ابنا ولا ابنة ولم يرثه احد من الشعراء •

وكان صفته ربعة نحيف البدن ذهبي اللون متناسب الاعضاء معتدل اللحية قد وخطه الشيب في اكثرها مترفها في ملبسه ويعتم مثل اهلمكة عمامة منحرفة بشاش ابيض ولها عذبة مرخية على قفاه وله احبكة وشراريب حرير طولها قريب من فتر وطرفها الآخر داخل طي العمامة وبعض اطراف ظاهر وكان لطيف الذات حسن الصفات بشوشا بسوما وقورا محتشما مستعضرا للنوادر والمناسبات ذكيا لوذعيا فطنا المعيا روض فضله نضير وماله في سعة الحفظ نظير جعل الله مثواه قصور الجنان وضريحه مطاف وفود الرحمة والغفران و

ومات الامام العلامة والحبر المدقق الفهامة ذو الفضائل الجمة والتحقيقات المهمة الذكي الالمعي النحوى المعقولي الفقيه النبيه الشيخ عمسر البابلي الشافعي الازهرى تفقه على علماء العصر وحضر الشيخ عيسى البراوى والشيخ الصعيدى والشيخ احمد البيلي والشيخ عبدالباسط السنديوني وتمهر في العلوم وقرأ الدروس واخذ طريق الخلوتية على شيخنا الشيخ محمود الكردى ولقنه الاسمناء ولازمه في مجالسه واوراده ملازمة كلية ولوحظ بأنظاره وتزوج بزوجة الشيخ احمد اخي الشيخ حسن المقدسي الحنفي وكانت مثرية فترونق حاله وتجمل بالملابس وعرفته الناس وماتت زوجته المذكورة لا عن عصبة فعاز ميراثها والتزم بحصة كانت لها بقرية يقال لها دار البقر فعند ذلك اتسعت عليه الدنيا وسكن دارا واسعة واقتنى الجوارى والخدم ومواشي وابقارا واغناما واستأجر ارضا قريبة واقتنى الجوارى والخدم ومواشي وابقارا واغناما واستأجر ارضا قريبة واقتنى الجوارى والخدم ومواشي وتروح كل يوم من ايام الربيع ثسم

تزوج ببنت شيخه الشيخ محمود بعد وفاته واقام منعما معها في رفاهية من العيش مع ملازمته للاقراء والافادة الى ان ادركه الاجل المحتوم وتوفي في هذه السنة بالطاعون وكان انسانا حسنا جم الفرائد ولفوائد مهذب الاخلاق لين الطباع حسن المعاشرة جميل الاوصاف رحمه الله تعالى . ومات العمدة الفاضل الواعظ عبدالوهاب بن الحسن البوسنوى السراي المعروف ببشناق افندى قدم مصر سنة تسع وستين ومائسة والف ووعظ بمساجدها واكرمه الامراء للجنسية ، ثهم توجه الى الحرمين وقطن بمكهة ورتب له شيء معلوم على الوعظ والتدريس ومكث مدة ثم حصلت فتنة بين الاشراف والاتراك فنهب بيته وخرج هاربا الى مصبر فالتجأ الى علمائها فكتبوا لـ عرضا الى الدولة بمعرفة ماجرى عليه فعين لــه شيء في نظير ما ذهب من متاعــه وتوجه الى الحرمــين ، فلم يقــر المه بمكة قرار ولم يمكنه الانتزاج مع رئيس مكة لسلاقة لسأنسه واستطالته في كل من دب ودرج فتوجه الى الروم ومكث بها اياما حتى حصل النفسه شيئًا من معلوم آخر فاتى الى مكة وصار يطلع على الكرسي ويتكلم على عادته في الحط على اشراف مكة وذمهم والتشسنيع عليهم وعلى انباعهم وذكر مساويهم وظلمهم فأمرشريف مكة بالخروج منها الى المدينسة فخرج اليها وقد حنق غيظا على الشريف فلما استقر بالمدينة لف عليه بعض الاوباش ومن ليسله ميل الى الشريف فصار يطلع على الكرسي ويسطيل بلسانه عليه ويسبه جهرا وغره مرافقة اولئك معه وان الشريف لا يقدر ان يأتي لهم بحركة فتعصبوا وزادوا نفورا واخرجوا الوزير الذي هو من طرف الشريف وكاتبوا الى الدولة برفع يد الشريف عن المدينة مطلقا وانه لا يحكم فيهم ابدا وانما يكون الحاكم شيخ الحرم فقط وارسلوابالعرض مفتي المدينة فكتب لهم على مقتضى طلبهم خطابا الى أمير الحاج الشامي والى الشريف ولما أحس الشريف بذلك تنبه لهذه الحادثة وعرف أن أصلها من أنفار بالمدينة أحدهم المترجم واستعد للقاء أمير الحاج بعسكر جـرار

على خلاف عادته ورام مناواته ان برز منه شيء خلاف ما عهد منهه فلم رأى أمير الحاج ذلك الحالكتم ما عنده وانكر أن يكون عنده شيءمن الاوامر مي حقه ومضى لنسك حتى اذا رجع الى المدينة تنمر وتشمسر وكاد ان يأكل على يده من التندم والحسرة وذهب الى الشمام ولما خلت مكة من الحجاج جرد الشريف عسكرا على العرب فقاتلوه وصبر معهم حتى ظفر بهم ودخل المدينة فجأةولم يكن ذلك يخطر ببالهمقط ، فماوسعهم الا انهم خرجوا للقائه فآنسهم واخبرهم انه ما اتى الا لزيارة جده عليـــه الصلاه والسلام وليس له غرض سواه فاطمأنوا بقوله وشق سوق المدينة بعسكره وعبيده حتى دخل من باب السلام وتملى من الزيارة واقبلت عليه أرباب الوظائف مسلمين فأكرمه موكساهم ، فلما آنس منهم الغفلة امر بأمساك جماعة من المفسدين الذين كانوا يحفسرون وراءه فاختفى باقيهم وتسللوا وهرب منهم خفية بالليل جماعة وكان المترجم احدمن اختفى في بيته ثلاثة ايام نم غير هيئته وخرج حتى اتى مصر ومشى علىطريقتـــه في الوعظ وعقد له مجلسا بالمشهد الحسيني وخالط الامراء وحضردرسه الأمير يوسف بك ومال اليه والبسه فروة ودعاه الى بيته واكرمــهوتردد اليهكثيرا وكان يجله ويرفع منزلته ويسمع كلامه وينصت الى قولهولديه بعض معرفة بالعلم على طريقة بلادهم واستمر بمصر وسكن بحارةالروم ورتب له بالضربخانة مائة ونصف فضة في كــل يوم لمصروفه وصارلــه وجاهة عند ابناء جنسه الى ان وقع له ما وقع مع اسمعيل باشا بسبب الوصاية على التركة ، كما مر ذلك آنفا وحط من قدره واهانه وحبسمه نحو ثلاثة اشهر ، ثم افرج عنه بشفاعة على بك الدفتردار وانزوى خاملا في داره الى ان مات في اوائل شعبان بالطاعون سامحه اللهتعالى •

ومات الجناب المكرم المبجل المعظم جامع المسارف وحاوى اللطائف الامير حسن افندى بن عبدالله الملقب بالرشيدى الرومي الاصل مولي المرحوم على اغا بشير دار السعادة المكتب المصرى اشتراه سيده صغيرا

وهذبه ودربه وشغله بالخط فأجتهد فيه وجوده على عبدالله الانيسوكان ليوم اجازته محفل نفيس جمع فيه المرؤس والرئيس، ثم زوجه ابنتهوجعله خليفته ولم يزل في حال حياة سيده معتكفا على المشق والتسويد معتنيا بالتحرير والتجويد الى ان فاق اهـل عصره في الجودة في الفن وجمـع كل مستحسن ولما توفي شيخ المكتبين المرحوم اسمعيل الوهبي جعل المترجم شيخا باتفاق منهم لما اعطى من مكارم الشيم وطيب الاخلاق وتمام المروءة وحسن تلقي الواردين وجميل الثناء عليه من اهل الدين والف من اجلـــه شيخنا السيد محمد مرتضى كتاب حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق جمع فيه ما يتعلق بفنهم مع ذكر أسانيدهم وهو غريب في بابه يستوقف الراتع في مربع هضابه ولم يزل شيخا ومتكلما على جماعة الخطاطين والكتــاب وعميدهم الذى يشأر اليه عند الارباب نسخ بيده عدة مصاحف وأحزاب وأما نسخ الدلائل فكثرتها لا تدخل تحت الحساب الى ان طافت به المنية طواف الوداع ونثرت عقد ذلك الاجتماع وبموته انقرض نظامهذا الفنء ومات صاحبنا الاديب الماهر والنبيه الباهر نادرة العصر وقرةعينالدهر عثمان بن محمد بن حسين الشمسي وهو أحد الاخوة الاربعة أكثرهـــم معرفة وأغزرهم ادبا واغوصهم في استخراج الدقائق واستنتاج الرقائق وامهم جميعا الشريفة رقية بنت السيدطه الحموى الحسيني ولد المترجم بمصر وربى في حجر ابويه وتعلق من صغره بمعرفة الفنون الغريبة فنالُ طرفا منها حسنا يليق عند المذاكرة وعرف الفرائض واستخرج منها طرقا غريبة في استحقاق المواريث في قسم الغرماء في شبابيك وله سليقة شعرية مُقبولة ، وله معرفة باللغة جيدة يطالع كتبها ويحل عقدهـ ويسأل عن غرائب الفن ويغوص بذهنه على كل مستحسن ولقد نظم فرائض الدين وأسماء أهل بدر وغير ذلك ، وبالجملة انه كان من محاسن الزمان توفي رحمه الله في اواخر شعبان مطعونا وخلف ولديــه محمد جربجي وحسين جربجي احياهما الله حياة طيبة .

ومات الاجل المبجل بقية السلف ونتيجة الخلف الوجيه الصالح النبيه الشيخ عبدالرحمن بن احمد شيخ سجادة جده سيدى عبدالوهاب الشعراني مات ابوه الشيخ احمد في سنة اربع وثمانين وتركه صغيرا دون البلوغ فكفلته امه فتولى السجادة الشيخ احمد من اقاربه وتزوج بأمه وسكن بدارهم ولما شب المترجم وترشد اشترك معه بالمناصفة ، ثم توفي الشيخ احمد المذكور فاستقل بذلك ونشأ في عز وعفاف وصلاح وحسن حال ومعاشرة ومودة وعمر البيت حسا ومعنى واحيا مآثر اجداده واسلاف وكان شديد الحياء والحشمة والتواضع والانكسار والخشية والحلم والتؤدة ومكارم الاخلاق ولما تم كماله بدا زواله واخترمته في شبابه يد الاجل فقطعت شمس عمره منطقة الامل وخلف ابنا صغيرا يسمى ميدى قاسما بارك الله فيه ه

ومات اعز الاخوان واخص الاصدقاء والخلان النجيبالصالح والاريب الناجح شقيق النفس والروح وصحبته با بالخير والفتوح المتفن النبيه سيدى ابراهيم بن محمد الغزالي بن محمد الدادة الشرايبي من اجلاهل بيت الثروة والمجد والعز والكرم وهو كان مسك ختامهم وبموته انقرض بقية نظامهم وقد تقدم استطراد بعض اوصافه في ترجمة المرحوم سيدى احمد رفيق المرحوم رضوان كتخدا الجلفي ومنها حرصه على فعل الغير ومكارم الاخلاق وتقديم الزاد ليوم المعاد والصدقات الخفية والافعال المرضية التي منها تفقد طلبة العلم الفقراء والمنقطعين ومواساتهم ومعونتهم وكان يشترى المصاحف والالواح الكثيرة ويفرقها بيد من يثق به على مكاتب اطفال المسلمين الفقراء معونة لهم على حفظ القرآن ويملأ الاسبلة لمعطاش ولا يقبل من فلاحينه زيادة على المال المقرر ويعاون فقراءهم ويقرضهم التقاوى واحتياجات الزراعة وغيرها ويحسبلهم هدايا هم مسن اصل المال وكان يتفقه على العلامة الشيخ محمد العقاد المالكي ويحضر دروسه في كل يوم وبعد وفاته لازم حضور الشيخ عبدالعليم الفيومي ،

وكان ينفق عليه وعلى عياله ويكسوهم ولم يزل سمح السجية بسام الثنية الى ان بغته الطاعون حالا وكان موته ارتجالا فنضبت جداوله واستراحت حساده وعواذله وكان اللهحسنةفي صحائف الايام والليالي وروضة تنبت الشكر في رياض المعالى •

فلو بعت يوما منه بالدهر كله لفكرت دهرا \*انيا في ارتجاعه •

ومات ايضا من بيتهم الاجل المكرم احمد جلبي بن الامــــير ع**لي** وكان ً شابا لطيف الذات مليح الصفات مقبول الطباع مهذب الاوضاع •

ومات ايضا من بيتهم الامير عثمان بن عبدالله معتوق المرحوم محمد جربجي وكان من اكابر بيتهم وبقية السلف من طبقتهم ذا وجاهة وعقل وحشمة وجلالة قدر •

ومات ايضا من بيتهم الامير رضوان صهر احمد جلبي المــذكور وكان انسانا لا بأس بــه ايضا .

ومات من بيتهم عدد كثير من النساء والصبيان والجوارى في تلك الايام المبددة منهم ومن غيرهم عقد النظام ٠

ومات الصنو الفريد والعقد النضيد الذكي النبيه من ليس له في الفضل شبيه صاحبنا الأكرم وعزيزنا الافخم ابراهيم جلبي بن احمداغا البارودى نشأ مع اخويه علي ومصطفى في حجر والدهم في رفاهية وعز ولمامات والدهم في سنة اثنتين وثمانين ومائة والف تزوجت والدتهم وهي ابنة ابراهيم كتخدا القازدغلي بمحمد خازندار زوجها وهو محمد اغا المذى اشتهر ذكره بعد ذلك فكفل اولاد سيده المذكورين وفتح بيتهم وعانى المترجم تحصيل الفضائل وطلب العلم ولازم حضور الدروس بالازهر في كل يوم وتقيد بحضور الفقه على السيد احمد الطحطاوى والشيخ احمد الخانيوشي وفي المعقول على السيد محمد الخشني والشيخ على الطحان حتى ادرك من ذلك الحظ الاوفر وصار له ملكة يقتدر بها على استحضار ما يحتاج اليه من المسائل النقلية والعقلية وترونق بالفضائل وتحلى بالفواضل

الى ان اقتنصه في ليل شبابه صياد المنية وضرب سورا بينه وبين الامنية ومات ايضا بعده بيومين اخوه سيدى علي وكان جميل الخصائل مليح الشمائل رقيق الطباع يشنف بحسن الفاظه الاسماع اخترمته المنية وحالت بساحة شبابه الرزية •

ومات الصاحب الامثل والاجل الافضل حاوى المزايا المنزه عن النقائص والرزايا عبدالرحمن افندى بن أحمد المعروف بالهلواتي كاتب كبير باب تفكشيان من أعيان أرباب الاقلام بديوان مصر كان اشتغل بطلب العلم ولازم حضور الاشياخ وحصل في المعقول والمنقول ما تميز به عن غيرهمن أهل ضناعته مع حسن الاخلاق وجميل الطباع وحضر على الشيخ مصطفى الطائي كتاب الهداية في الفقه مشاركا لنا وأخذ أيضا الحديث عن السيد مرتضى وسمع معنا عليه كثيرا من الاجزاء والمسلسلات والصحيحين وغير ذلك وألف حاشية على مراقي الفلاح واقتنى كتبا نفيسة وكان يباحث ويناضل مع عدم الادعاء وتهذيب النفس والسكون والتؤدة والامارة والسيادة آلى أن أجاب الداعي ونعتم النواعي واضمحل حال ابيه بعمده وركبته الديون وجفاه الاخدان والمجنون وصار بحالة يرثى لها الشامت ويبكي حزنا عليهمن يسمع ذكرهمن الناعت الى ان توفى بعد بنحوسنتين. ومات الامير المبجل والنبيه المفضل علىبن عبدالله الرومي الاصل،مولى الامير احمد كتخدا صالح ، اشتراه سيده صغيرا فتربى في الحريم وأقرأه القرآن وبعض متون الفقه وتعلم الفروسية ورمى السهام وترقى حتىعمل خازندار عنده ٠

وكان بيته موردا للافاضل فكان يكرمهم ويحترمهم ويتعلم منهم العلم ثم أعتقه وأنزله حاكما في بعض ضياعه ، ثم رقاه الى ان عمله رئيسا في باب المتفرقة وتوجه اميرا على طائفته صحبة الخزينة الى الابواب السلطانية مع شهامة وصرامة ، ثم عاد الى مصر وكان ممن يعتقد في شيخنا السيد على المقدسي ويجتمع به كثيرا ، وكان له حافظة جيدة في استخراج الفروع

واتقن فن رمي النشاب الى ان صار استاذا فيه ، وانفرد في وقته في صنعة القسى والسهام والدهانات فلم يلحقه اهل عصره ، واضر بعينيه وعالجهما كثيرا فلم يفده فصبر واحتسب ومع ذلك فيرد عليه اهل فنه ويسألون فيه ويعتمدون على قوله ويجيد القسى تركيبا وشدا ، ولقد اتاه وهو في هذه الضرارة رجل من اهل الروم اسمه حسن فانزله في بيته وعلمه هذه الصنعة حتى فاق في زمن قليل اقرائه وسلم له اهل عصره ، وسمع المترجم على شيخنا المذكور أكثر الصحيح بقراءة كل من الشريفين الفاضلين سليمان بن طه الاكراشي وعلي بن عبدالله بن احمد وذلك بمنزله المطل على بركة الفيل وكذلك سمع عليه المسلسل بالعيد بشرطه وحديث ين مسلسلين بيوم عاشوراء تخريج السيد المذكور وأشياء أخر ضبطت عند كاتب الاسماء وأخذ الاجازة من الشيخ اسمعيل بن أبي المواهب الجلبي وكان عنده كتب نفيسة في كل فن رحمه الله ٠

ومات الشاب اللطيف المهذب الظريف الذي يحكي بادبه سنا الملك وابن العفيف محمد بن الحسن بن عبدالله الطيب ابوه مولى للقاسم الشرايبي مات أبوه في حداثته وكان مولد سنة اربع وستين ومائة والف، وكفله صهره سليمان بن محمد الكاتب احد كتاب المقاطعة بالديوان ونشأ في الرفاهية والنعم وعانى طلب العلم فنال منه ما اخرجه من ربقة الجهل وتعلق بالعروض واخذه عنه الشيخ محمد بن ابراهيم العوفي المالكي فبرع فيه ونظم الشعر الا انه كان يعرض شعره للذم بالتزامه فيه مالا يلسنم توفى في غرة شعبان من السنة م

ومات الصنو الفريد والنادرة الوحيد النبيه اللبيب والمفرد العجيب الفاضل الناظم الناثر سيدى عثمان بن احمد الصفائي المصرى تقدم ذكره في ترجمة والده احمد افندى كاتب الزوزنامة بديوان مصر، ونشأ هسو في ظل النعمة والرفاهية ، وقرأ النحو والمنطق على كل من الشيخ علسي الطحان والشيخ مصطفى المرحومي حتى مهر فيهما وكان يباحث ويناضل الطحان والشيخ مصطفى المرحومي حتى مهر فيهما وكان يباحث ويناضل

ويناقش اهل العلم في المسائل العقلية والنقلية ، وقرأ علم العروض واتقن نظم الشعر وجمع الظروف وكان فيه نوع من الخلاعبة واللهو ، ولله ولله تخميس على البردة واشعبار كشيرة ، ولم يزل رافلا في حلل السعادة حتى حلت بساحة شبابه الشهادة وتوفي مطعو نابمليج وهو ذاهب لموسم المولد الاحمدى بطندتا في شهر رجب وقدناهز الاربعين ، وحضروا به الى مصر محمولا على بعير فغسل وكفن ودفن عند والده رحمه الله ،

ومات الخواجا المعظم والتاجر المكرم السيد احمد ابن السيد عبدالسلام المغربي الفاسي نشأ في حجر والده وتربى في العز والرفاهية حتى كبــر وترشد ، واخذ واعطى وباع واشترى وشارك وعامل واشتهر ذكرهوعرف يين التجار ، ومات ابوه وأستقر مكانه في التجارة عرفته الناس زيادة عن ابيه وصار يسافر الى الحجاز في كل سنة مقوما مثل ابيه ، وبني داره ووسعها واضاف اليها دكة الحسبة التي بجوار الفحامين وانشأ دارا عظيمة ايضا بخطالساكت بالازبكية ، وانضوى اليه السيداحمدالمحروقي واحبه واتحد به اتحادا كليا ، وكان له اخ من ابيه بالحجاز يعرف بالعرايشي من اكابر التجار ووكلائهم المشهورين ذُّوثروة عظيمة فتوفي • وصادف وصول المترجم حينئذ الى الحجاز فوضع يده على ماله ودفاتر هوشركاته ، وتزوج بزوجته واخذ جواره وعبيده ورجع الى مصر واتسعحاله زيادة على ما كان عليه وعظم صيته وصار عظيم التجار وشاه البندر ، وسلم قياده وزمامه في الاخذ والعطاء وحساب الشركاء الى السيداحمدالمحروقي وارتاح اليه لحذقه ونباهته ونجابته وسعادة جده ، ولم يزل على ذلكحتى اخترمته المنية وحالت بينه وبين الامنية وتوفي في شعبان مطعونا ،وغسل وكفن وصلى عليه بالمشهد الحسيني في مشهد حافل بعد العشاء الاخيرة في المشاعل ودفن عند ابيه بزاوية العربي بالقرب من الفحامين . والتجأ السيد احمد المحروقي الى محمد اغا البارودي كتخدا اسمعيل بك فسعى اليه واقره مكانه واقامه عوضه في كلشيء ، وتزوج بزوجاتهوسكنداره

**177** ,

واستولى على حواصله وبضائعه وامواله ونما امره من حينئذ وأخـــــذ واعطى ووهب وصانع الامراء واصحاب الحل والعقد حتى وصل الىمـــا وصل اليه وادرك ما لم يدركه غيره فيما سمعنا ورأينا كما قيل:

واذا السعادة الحظتات عيونها نم فالمخاوف كلهان اسان ومات الامير الكبير اسمعيل بك، وأصله من مماليك ابراهيم كتخدا، وانضوى الى علي بك بلوط قبان فجعله اشراقه وأقره ونوه بشأنه وقلده الصنجقية بعد موت سيدهم وزوجه بهانم ابنة ابراهيم كتخدا، وعمل لهما مهما عظيما ببركة الفيل شهرا كاملا في سنة أربع وسبعين كما تقدم ذكر ذلك، وكان من المهمات الجسيمة والمواسم العظيمة التي لم يتفق نظيرها بعده بمصر ولم يزل منظورا اليه في الامارة مدة علي بك وأرسله في سرياته واعتمده في مهماته وبعثه الى سويلم بن حبيب بتجريدة فلم يزل يحاربه حتى هزمه وفر الى البحيرة فلحقه هناك ولم يزل يتبعه ويرصده حتى قتله وحضر برأسه الى مخدومه وذلك في أواخر سنة اثنتين وثمانن ومائة والف •

وسافر الى الشام صحبة محمد بك ابي الذهب لمقاتلة عثمان باشا ابن العظم وأغاروا على البلاد الشامية وحاربوا يافا اربعة اشهر حتى ملكوها، وسافر قبل ذلك في تجاريد الصعيد وحضر غالب مواقف الحروب مسع محمد بك ومستقلا الى ان بدت الوحشة بين محمد بك وسيده علي بك، وخرج مع محمد بك الى الصعيد وجرى بينهما الدم بقتله أيوب بك، فأخرج اليه علي بك جردة عظيمة احتفل بها احتفالا زائدا وأميرها المترجم فلما التقى الجمعان ألقى عصاه وخامر على مولاه وانضم بمن معه الى محمد بك فشد عضده وخان مخدومه وحصل ما حصل من تقلبهم واستيلائهم كما ذكر ، واستمر مع محمد بك يراعي حرمته ويقدمه على نفسه ولا يبرم أمرا الا بعد مشاورته ومراجعته وتقلد الدفتردارية واميرا على الحسج سنتين بشهامة وسير حسن ، ولما مات محمد بك لم تطمح نفسه للتصدر

في الرياسة والامارة بل تركها لاتباعه وقنع بحاله واقطاعه ولزمداره التي عُمرها بالازبكية ،فناكدوه وطمعوا فيما لديه وقصد مراد بك اغتياله فخرج الى خارج وتبعه المغرضون له ويوسف بك وغيره وحصل ما هــو مسطر ومشروح في محلمه من تملكه ، وقتله يوسف بك واسمعيل بك الصغير بمساعدة العلوية ثم غدروا به حتى آل الامر به الى الخروج السي البـــلاد الشامية وافتراق جمعه ، ثــم سافر الى الروم مع بعض أتباعــه ومماليكه وذهب منه غالب ما اجتمع لديه من الاموال ، وذهب الى اسلامبول فأقام بها مدة ، ثم نفوه الى شنق قُلعة وخرج منها بحيلة تحيلها على حاكمها، ثم ركب البحر الىدرنة ووصل خبر ذلك الى الامراء بمصر فخرجمراد بك ليُقطع عليه الطريق الموصلة الى قبلي وارصد له عيونا ينتظرونه بالطريق واقام على ذلك شهورا فلم يقفوا له على خبر ، وهو يتنقل عنـــد العربان حتى انه اختفى عندبعضهم نيفا واربعين يوما في معارة ، ثم انه تحيل وارسل من القي الى مراد بك انه مر من الجهة الفلانية بمعرفة الرصد المقيمين فحنق مراد بك وركب في الحال ليقطع عليه الطريق وتفرق الجمع مـن ذلك المكان ، فعند ذلك اجتاز اسمعيل بك ذلك الموضع وعداً في زي بعض العربان وخلص الى القضاء الموصل للبلاد القبلية . وذهب مراد بك في نهاية مشواره فلم ير اثرا لذلك الخبر فرجع الى المكان الذي عرفوه سلوكه فوجد المرابطين على ماهم عليه من التيقظ الى ان تحقق عنده انه تحيل بذلك . ومر وقت ارتحال مراد بك من ذلك الموضع فرجـع بخفي حنين ، ولم يزل حتى كان ما كان ووصل حسن باشا على الصورة المتقدمة ورجع الى مصر وتملكها واستقل بامارتها بعد ثغربه تسع سنين ومقاساته الشدائد ، وظن ان الوقت قد صفا لهواستكثر من شراء المماليكواحترقت داره وبناها احسن مما كانت عليه ، وحصن المدينــة وسورها من عنــد طرا والجيزة ، وحصنها تحصينا عظيما من الجبل الى البحر من الجهتين، حتى انه لما اصيب بالطاعون احضر أمراءه وقال لعثمان بك طبل بحضرتهم أنت كبير القوم الباقية ، فافتح عينك اوشد حيلك فاني حصنت لكم البلد وصيرتها بحيث لو ملكتها امرأة لم يقدر عليها عدو ، وتمرض يومين ومات في الثالث سادس عشر شعبان من السنة ، وكان أميرا جليلا كفؤا للامسارة جهورى الصوت عظيم الهمة ، بعيد الغور كبير التدبير ، يحب الصلحاء والعلماء ويتادب معهم ويواسيهم ، ويقبل شفاعتهم ويكرمهم وله فيهم اعتقاد عظيم حسن ولما مات غسل وكفن وصلي عليه في مصلى المؤمنين ودفن بتربة على بك مع سيدهما ابراهيم كتخدا بالقربمن ضريح الامسام وسلمها لاخصامه وأخصام سيده ،

ومات الامير رضوان بك وهو ابن اخت علي بك الكبير أمره وقلـــده الصنجقية وجعله من الامراء الكبار ، فلما مات خاله واستقل بالمملكـــة محمد بك ، انزوى وارتفعت عنه الامريــة وأقام بطالاً هو وحسن بــك الجداوى مدة أيام محمد بك ، فلما مات محمد بك وظهر بالامارة ابراهيم بك ، ومراد بك لم يزلعلى خموله الى ان وقع التفاقم بينهم وبين اسمعيل بك ، فانضم هير وحسن بك الى اسمعيل بك وساعداه فرد لهما امرياتهما ونوه بشأنهما ثم نافقا عليه وخذلاه عندما سافر معهما الى قبلي وكاناهما السبب في غربته المدة الطويلة كما ذكر ثم وقع لهما ما وقع مع المحمديسة وذهبا الى الجهة القبلية وأقاما هناك فلما رجع اسمعيل بكمن غيبته انضم اليهما ثانيا ولم يزل معهما وافترق منهما المترجم وحضر الى مصر وانضم الى المحمدية ، ولما حضر حسن باشا وخرج معهم رجع ثانيا بامان واستمسر بمصر حتى حضر اسمعيل بك وحسن بك فأقام معهم أميرا ومتكلما وتصادق مع علي بك كتخدا الجاويشية وعقد معه المؤاخاة ونزل مرارا الى الاقاليم وعسف بالبلاد ولما سافر حسن باشا وخلالهما الجو فجر وتجبر وصار يخطف الناس ويحبسهم ويصادرهم في أموالهم تعدى شره لكثير مسن الفقراء، ولم يزل هذا شأنه حتى اطفا صرصر الموت شعلتـــه وحل بساحته

الطاعون ولم يفلته وأراح الله منه العباد وكان أشقر خبيثا •

ومات الامير الاصيل رضوان بك بن خليل بن ابراهيم بك بلفيا من بيت المجد والعز والسيادة والرياسة وبيتهم من البيوت الجلية القديمـــة الشهيرة بمصر ، ولم يكن بمصر بيت عريق في الامارة والسيادة الا بيتهم وبيت قصبة رضوان وجميع امراء مصر تنتهي سلسلتهم اليهما وبيت القازدغلية اصل منشنتهم ومغرس سيادتهم من بيت بلفيا كما تقدم لان ابراهيم بك بلفيا جد المترجم مملوك مصطفى بك ومصطفى بك مملوك حسن اغا بلغيا وهو سيد مصطفى كتخدا القازدغلي ومصطفى هذا كان سراجا عند حسن اغا ورقاه وأمره حتى جعله كتخدا باب مستحفظان ونما أمره وعظم شأنه وباض وأفرخ فجميع طائفة القازدغلية تنتهي نسبتهماليه كما ذكر ذلك غير مرة ولما توفي خليل بك والد المترجم في سنة خمس وثمانين بالحجاز في امارت على الحج وترك اخاه عبدالرحمن اغا وولده رضوان هذا ورجع بالحج عبدالرحمن أغا المذكور ، وبعـــد استقرارهم اجتمعت اعيان بيتهم وأرادوا تقليد عبدالرحمن أغا صنجقا عوضا عنأخيه فأبى ذلك ، فاتفقوا على تقليد ابن أخيه رضوان المذكور ، فكان كذلك وقلدوه الامارة • وفتح بيتهم وأحيا مآثرهم وانضم اليه أتباعهم ، وســـار سيرا حسنا بعقل ورياسة لولاً لثغة في لسانه ، وتقلد امير الحج سنة١١٩٢ وكان كفؤا لها وطلع ورجه فيأمن وراحة ورخاء ولم يزل في سيأدتمه حتى توفي فيهذه السنة، واضمحل بيتهم بموته وماتتأعيانهم وعظماؤهم وخرب البيت بالكلية ، وانمحت آثارهم وانطفأت انوارهم وبطلتخيراتهم وخمدت حركاتهم • ومن جملة ما رأيته من خيراتهم في ايامرضوان بــك هذا مائة قارىء من الحفظة يقرأون القرآن كل يوم في الاوقات الخمسة في كل وقت عشرون قارئا ، وقس على ذلك .

ومات الامير سليمان بك المعروف بالشابورى وأصله من مماليك سليمان كاويش القازدغلي فهو خشداش حسن كتخدا الشعراوى ، تقلد

الامارة والصنجقية سنة تسع وستين ، ونفى مع حسين كتضدا المذكور وأحمد جاويش المجنون كما تقدم في سنة ثلاث وسبعين • فلما كانتايام علي بك وورد من الديار الرومية طلب الامداد من مصر للغز ، وارسل علي بك فأحضر المترجم وقلده امارة السفر فخرج بالعسكر فيموكب على العادة القديمة ، وسافر بهم الى الديار الرومية وذلك سنة ثلاث وثمانين، ورجع بعد مدة واقام بطالا محترما مرعي الجانب ، ينافق كبار الدولة وانضم الى مراد بك ، فكان يجالسه ويسامره ويكرمه المذكور • فلما حضر حسن باشا كان هو من جملة المتآمرين فلما استقر اسمعيل بك في امارة مصر اعتنى به وقدمه ونظمه في عداد الامراء لكبر سنه واقدميته • وكان رجلا سليم الباطن لا بأس به توفي بالطاعون في هذه السنة •

ومات الامير الجليل عبدالرحمن بك عثمان وهو مملولة عثمان بك الجرجاوى الذى قتل في واقعة قراميدان ايام حمزة باشا سنة تسعوسبعين كما تقدم ، فقلدوا عبدالرحمن هذا عوضه في الصنجقية فكان كفؤا لها وكان متزوجا ببنت الخواجا عثمان حسون التاجر العظيم المشهور المتوفي في ايام الامير عثمان بك ذى الفقار وخلف منها ولده حسن بك وكان المترجم حسن السيرة سليم الباطن والعقيدة محبوب الطباع جميل الصورة وجيه الطلعة وكان محمد بك ابوالذهب يحبه ويجله ويعظمه ويقبل قوله ولا يرد شفاعته وكان يميل بطبعه الى المعارف ويحب اهل العلم والفضائل ويجيد لعب الشطرنج و ومن مآثره ، انه عصر جامع أبي هريرة المنى بالجيزة على الصفة التي هو عليها الآن وبني بجانبه قصرا ، وذلك في سنة ثمان وثمانين ، ولما أتمه وبيضه عمل به وليمة عظيمة وجمع علماء الازهر في يوم الجمعة ، وبعد انقضاء الصلاة صعد شيخنا الشيخ علي الصعيدى على كرسي وأملى حديث من بنى لله مسجدا بحضرة الجمع وكان شيخنا على كرسي وأملى حديث من بنى لله مسجدا بحضرة الجمع وكان شيخنا السيد محمد مرتضى حاضرا وباقي العلماء والمشايخ والحقير في جملتهم، وكنت عررت له المحراب على انحراف القبلة ثم انتقلنا الى القصر ومسدت.

الاسمطة وبعدها الشربات والطيب • وكان يوما سلطانيا توفي رحمه الله في شعبان بمنزله الذى بقيسون جوار بيت الشابورى ودفن عند سيده بالقرافة •

ومات في اثره ولده حسن بك المذكور وكان فطنا نجيبا ويكتب الخط الجيد ويميل بطبعه الى الفضائل وذويها ، منزها عما لا يعنيه من النقائص والرذائل عوض الله شبابه الجنة .

ومات الامير سليم بك الاسماعيلي من مماليك اسمعيل بك قلده الامارة في سنة احدى وتسعين وخرج مع سيده الى الشام ، ثم رجع الى مصر بعد سفر سيده الى الروم وأقام بها بطالا في بيته بجوار المشهد الحسيني ببعض خدم قليلة ويذهب الى المسجد في الاوقات الخمسة فيصلى مع الجماعة ويتنفل كثيرا ولم يزل على ذلك ، حتى رجع سيده الى مصر فرد له المارته ورجع الى داره الكبيرة وتقلد امارة الحج في سنة اثنتين ، ونزل الى اقليم المنوفية وجمع المال والجمال ورجع وطلع بالحج وعاد في أمن وأمان حولم يزل في امارته حتى توفي بالطاعون في هذه السنة وكان طو الاجسيسا خيره اقرب من شره ٠

ومات الامير علي بك المعروف بجركس الاسماعيلي وهو من مماليك اسمعيل بك ايضا ، وقلده الامارة في مدته السابقة واسكنه ببيت صالح بك الذي بالكبش ، ولما تغرب سيده حضر الى مصر واقام خاملا وسكن بالكعكين وكان لطيفا مهذبا خفيف الروح ضحوك السن ، يحب العلماء والصلحاء ويتأدب معهم ويكرمهم • ولما مات خشداشة ابراهيم بكقشطة تزوج بعده بزوجته بنت اسمعيل مك ولم يزل حتى توفي بعد سيده بأيام قليلة •

ومات الامير غيطاس بك وهو من بيت صابح بك تابع مصصعى بك القرد وكان يعرف اولا بغيطاس كاشف، تقلد الامارة في سنة مائتين وتولى امارة الحج في سنة ١٢٠١ فسار فيها سيرا حسنا وطلع بالحج ورجع مستورا

واستمر اميرا الى ان مات على فراشه بالطاعون في بيته بخط باب اللوق، فقلدوا بعده مملوكه صالح امارته وهو موجود الى الآن في الاحياء ،وكان المترجم اميرا جليلا محتشما قليل التبسم من رآه ظنه متكبر السكون جاشه وكان لا بأس به في الجملة .

ومات الامير على بك الحسني وهو من مماليك حسن بك الجداوى قلده الامارة في ايام حسن باشا وتزوج بزوجة مصطفى بك الداودية المعسروف بالاسكندراني ، وكان لطيف الذات جميل الطباع سهل الانتقياد قليل العناد وفي في رجب من السنة بالطاعون ودفن بالمشهد الحسيني مدفن القضاة ووجدت عليه زوجته وجدا كثيرا •

ومات الامير رضوان كتخدا وهو من مماليك احمد كتخدا المجنون تنقل في المناصب حتى تولى كتخدائية الباب بحشمة وشهامة وعقل وسكون ولما استقل اسمعيل بك في امارة مصر نوه بشأنه واحبه وصار في تلك الايام احد المتكلمين المشار اليهم في الامر والنهي ونفاذ الكلمة والرياسة، وكان قريبا الى الخير واشتهر اكثر من سيده وصار له اولاد وعزوة واتباع ومماليك، وبنى لاكبر اولادهدارا بدرب سعادة وسكن هو في بيت استاذه، توفي في اواخر شهر شعبان وكذلك أولاده وجواريه ومماليك، وخربت بيوتهم في أقل من شهر و

ومات الاميرعثمان اغا مستحفظان الجلفي وأصله من مماليك رضوان كتخدا الجلفي ، وتربى عند خليل بك شيخ البلد القازدغلي ولم يزليتنقل في خدم الامراء ومعاشرتهم حتى تقلد الاغاوية في أيام اسمعيل بك ، ثهم عزل عنها وتولاها ثانيا أياما قليلة ومات ايضا بالطاعون وخلف شيئاكثيرا من المال والنوال ، أخذه جميعه حسن بك الجداوى لالله كان منضويا اليه ، وفي طريقتهم انهم يرثون من يكون منتسبا اليهم أو جارا لهم ، وكان انسانا لا بأس به ومحضره خيرويحب اقتناء للكتب والمسامرة في الاخبار والنوادر مع مافيه من نوع البلادة ،

ومان الامير المبجل حسن افندى شقبون كاتب الحوالة وأصله مملوك أحمد الهندى مملوك مصطفى افندى شقبون نشأ في الرياسة وخدمة الوزراء والاكابر ، وحاز شيئاكثيرا من الكتبالنفيسة والتي بخط الاعاجم والفارسية والخطوط التعليق المكلفة والمذهبة والمصورة ، مثل كليلة ودمنة وشاهنامة وديوان حافظ والتواريخ التي من هـذا القبيل المصور بهـا صور الملوك البديعة الصنعة والاتقان الغالبة الشهن النادرة الوجود ، وكان قريبا السي الخبرمحتشما في نفسه • توفي ايضا بالطاعون وتبددت كتبهوذخائره• ومات الامير محمد اغا البارودي ، وهو مملوك احمد أغا مملوك ابراهيم كتخدا القازدغلي رباه سيده وجعله خازنداره وعقد له على ابنته ، فلماتوفي سيده في سنة ثمان وثمانين ، طلقها وتزوج بزوجة سيده هانم بنت ابراهيم كتخدا من الست البارودية وهي أم أولاده ابراهيم وعلي ومصطفى الذين تقدم ذكرهم ، والتي كان عقد عليها كانت من غيرها ، فتزوجها حسن كاشف من اتباعهم تنبه المترجم وتداخل في الامراء والاكابر وانضوى الى حسسن كتخدا الجربان عندما كان كتخدا مراد بك ، فقلده في الخدم والقضايا وأعجبه سياسته وحسن سعيه ، فارتاح اليه وكان حسن كتخدا المذكور تعتريه النوازل فينقطع بسببها أياما بمنزله فينوبعنه المترجم في الكتخدائية عند مراد بك فيحسن الخدمة والسياسة وتنميق الامور ويستجلب لـــه المصالح ، فأحبه وأعجب به وقلده الامور الجسيمة وجعله أمين الشون ، فعند ذلك اشتهر ذكره ونما امره واتسع حاله ، وانفتح بيته وقصدته الناس وتردد اليه الاعيان في قضاء الحوائج ، ووقفت ببابه الحجاب واتخذ لـــه ندماء وجلساء من اللطفاء واولاد البلد يجلس معهم حصة من الليل ينادمونه ويسامرونه ويضاحكونه ويشرب معهم • وماتت زوجته ابنة سيد سيده من بنت البارودي فزوجه مراد بك أكبر محاظيه أم ولده أيوب ، وألتت الى بيته بجهاز عظيم وصار بذلك صهرا لمراد بك وزادت شهرته ورفعته لهلما حصلت الحوادث ووصل حسن باشا وخرج مراد بك من مصر فلم يخسرج معه واستمر بمصر وقبض عليه اسمعيل بك وحبسه مع عمر كاشف ببيتــه ثم نقلهما الى القلعة بباب مستحفظان مدة ، فلم يزل المترجم حتى صالح عن نفسه وأفرج عنه وتقيد بخدمة اسمعيل بك وتداخل معه حتى نصبه في كتخدائيته وأحبه واحتوى على عقله ، فسلم اليه قياده في جميع أشغالـــه وارتاحاليه وجعله أمين الشون والضربخانة وغيرهما ، فعظم شأنه وارتفع قدره وطار صيته بالاقاليم المصرية وكثــر الازدحام ببابه ، وجبيت اليــه الاموال وصار الايراد اليه والمصرف من يده فيصرف جماكي العسكر ولوازم الدولة وهداياها ومصاريف العمائر والتجاريد واحتياجات أممير الحاج وغير ذلك بتؤدة وزياقة وحسن طريقةمن غير جلبة ولاعسف ولا شعور لاحد من الناس بشيء من ذلك ، وكل شيء سأل عنه مخدومـــه أو أشار بطلبه أو فعله وجده حاضرا ، ولم يشتغل امراء الحاج في زمن اسمعيل بك بشيء من لوازم الحج بل كان هو يقضى جميع اللوازم من الجمال والارحال والقرب والخيش والعليق والذخيرة التي تسافر في البحر والبر وعوائد العرب وكساويهم والهجن والبغال وارباب الصيت، وغيرذلك ليلا ونهارا في أماكن بعيدة عن داره تحت ايدى مباشريه الذين وظفهم وأقامهم في ذلك ، بحيث اذا اقتضى لاحدهم شيئا أتاه وأسر له في أذنه فيوجهـــه بطرف كلمة •ولا يشعر احد من الجالسين معه بشيء ، واذا كان وقت خروج المحمل فلايرى امير الحاج الاجميع احتياجاته ولوازمه حاضرة مهيأة على أتم مايكون وأكمله • وزوج ابنة سيده لخازنداره علي أغا وعمل لهما مهما عظيما عدة أيام • وحضر اسمعيل بك والامراء والاعيان وأرسلوا اليه الهدايا العظيمة وكذلك جميع التجار والنصارى والكتاب القبط ومشايخ البلدان • وبعد تمام ايام العرس ولياليه بالسماعات والآلات والمسلاعيب والنقوط عملوا للعروس زفة بهيئة لم يسبق نظيرها، ومشى جميع أرباب الحرف وأرباب الصنائع مع كل طائفة عربة وفيها هيئة صناعتهم ومن يشتغل فيها مثل القهوجي بآلته وكانونه والحلواني والفطاطري والحباك والقراز بنوله حتى مبيض النحاس والحيطان والمعاجيني وبياعين البز وارباب الملاهي والتماء المغنيين وغيرهم ، كل طائفة في عربة ، وكان مجموعها نيفا وسبعين حرفة وذلك خلاف الملاعيب والبهالوين والرقاصين والجاويشية ، وبعدها عربة وبعده الاغوات والحريم والملازمون والسعاة والجاويشية ، وبعدها عربة العروس من صناعة الافرنج بديعة الشكل وبعدها مماليك الخزنة والملبسون الزروخ . وبعدهم النوبة التركية والنفيرات وكانت زفة غريبة الوضع لمن يتفق مثلها بعدها ، وبلغ المترجم في هذه الايام من العظمة مالم يبلغه أحد من نظرائه وكان اذا توجهت همته الى اى شيء اتمه على الوجه الذي يريد، ويقبل الرشوة واذا أحب انسانا قضى له اشغاله كائنة ما كانت من غير شيء ، فلما مات مخدومه اسمعيل بك وتعين في الامارة بعده عثمان بيك طبل استوزره أيضا وسلمه قياده في جميع أموره وهو الذى اشار عليه بممالأته الامراء القبليين عندما تضايق خناقه من حسن بيك الجداوى ومناكدته له ، فكاتبهم سرا بسفارته واطمعهم في الحضور وتمكينهم مين مصر ، ومات المترجم في اثناء ذلك في غرة رمضان وذلك بعد اسمعيل بك مصر ، ومات المترجم في اثناء ذلك في غرة رمضان وذلك بعد اسمعيل بك مصر ، ومات المترجم في اثناء ذلك في غرة رمضان وذلك بعد اسمعيل بك البعد اسمعيل بك المورة عشر يوما ،

ومات الصنو الوجيه والفريد النبيه محمد افندى بن سليمان افندى ابن عبدالرحمن افندى بن مصطفى افندى ككليويان ، ويقال لها في اللغة العامية جمليان نشأ في عفة وصلاح وخير وطلب العلم ، وعانى الجزئيات والرياضيات ولازم الشيخ المرحوم الوالد وقرأ عليه كثيرا من الحسابيات والفلكيات والهيئة والتقويم، ومهر في ذلك وانتظم فيعداد أرباب المعارف، واشترى كتبا كثيرة في الفن واستكتب وكتب بخطه الحسن ، واقتنى الآلات والمستظرفات ، وحسب وقوم الدساتير السنوية عشرة أعوام مستقباة بأهلتها وتواريخها وتواقيعها ، ورسم كثيرا من الالات الغريبة والمنحرفات وكان شغله وحسابه في غاية الضبط والصحة والحسن ، وكان لطيف الذات مهذب للاخلاق قليل الادعاء جميل الصحبة وقورا ، مات أيضا بالطاعون

في شعبان وتبددت كتبه وآلاته .

ومات أيضا الخدن الشقيق والمحب الشفيق النجيب الارب الاسير رضوان الطويل وهو من مماليك علي كتخدا الطويل ، وكانمن هذا القبيل متولعا من صغره بهذا الفن وقرأ على الشيخ المتقن الشيخ عثمان الورداتي وغيره وأنجب وحسب ورسم واشتغل فكره بذلك ليلا نهارا ورسم الارباع الصحيحة المتقنة الكبيرة والصغيرة والمزاول والمنحرفات وغيرذلك من الآلات المبتكرة والرسميات الدقيقة ، واتسع باعه في ذلك واشتهر ذكره السي ان قطفت يد الاجل نواره واطفأت رياح المنية أنواره •

ومات الجناب المكرم والاختيار المعظم الامير اسمعيل افندى الخلوتي اختيار جاويشان • كان رجلا من أعيان الاختيارية في وقته معروفاصاحب حسمة ووقار ومعرفة بالسياسة وأمور الرياسة ولم يزل حتى توفي في شهر شعبان سنة ١٢٠٥ بالطاعون •

ومات ايضا الجناب المكرم محمد افندى باشقلفة وهو مملوك يوسف افندى باشقلفة وعبدالرحمن افندى ، افندى باشقلفة وعبدالرحمن افندى ، وكان مليح الذات جميل الصفات تقلد كتابة هذا القلم عندما تلبس السيد محمد باشقلفة بكتابة الروزنامه ، فسار فيها سيرا حسنا ، وحمدت مساعيه الى ان وافاه الحمام وسارت نواعيه .

ومات أيضا النبيه اللطيف والمفرد العفيف احمد افندى الوزان بالضربخانة وكان انسانا حسنا جميل الاوضاع مترهف الطباع محتشما وقورا ودودا محبوبا لجميع الناس •

## سنة ست ومائتين والف

 ومحمود بك ، وكاد ان يتم ذلك ، وأفسد ذلك حسن باشا ، وتفى بعمسان افندى بذلك السبب وذلك قبل موت حسن باشا بأربعة ايام فلمسا رجعوا الى مصر في هذه المرة عينوه ايضا لللارسالية لسابقته ومعرفته بالاوضاع وكان صالح اغا هذا عندما حضروا الى مصر سكن ببيت البارودى • وتزوج بزوجته فلما كان خامس المحرم ركب الامراء لوداعه ونزل من مصر القديمة وفيه هبط النيل ونزل مرة واحدة وذلك في ايام الصليب ووقف جريان الخليج والترع ، وشرقت الاراضي فلم يرو منها الا القليل جدا فارتفعت الغلال من السواحل والرقع ، وضجت الناس وايقنوا بالقحط وايسوا من الحكام فصار الانحا يركب الى الرقع والسواحل ويضرب المتسببين في الغلة ويسمرهم في آذانهم ، ثم صار ابراهيم بك يركب الى بولاق ويقف بالساحل ويسمرهم في آذانهم ، ثم صار ابراهيم بك يركب الى بولاق ويقف بالساحل وسعر الغلة بأربعة ريال الاردب ، ومنعهم من الزيادة على ذلك فلم ينجع وكذلك مراد بك كرر الركوب والتحريج على عدم الزيادة فيظهر ون الامتثال وقت مرورهم ، فاذا التفتوا عنهم باعوا بمرادهم وذلك مع كشرة ورود وقت مرورهم ، فاذا التفتوا عنهم باعوا بمرادهم وذلك مع كشرة ورود

وفي اوائل صفر ، وصل قاصد وعلى يده مرسوم بالعفو والرضا عسن الامراء فعملوا الديوان عند الباشا وقرأوا المرسوم وصورة ما بنى عليه ذلك انه لما حضر السيد عمرافندى بمكاتبتهم السابقة الى الباشا يترجون وساطته في اجراء الصلح ، أرسل مكاتبة في خصوص ذلك من عنده وذكر فيها ان من بمصر من الامراء لا طاقة لهم بهم ولا يقدرون على منعهم ودفعهم، وانهم واصلون وداخلون على كل حال فكان هذا المرسوم جوابا عن ذلك وقبول شفاعة الباشا والاذن لهسم بالدخول بشرط التوبة والصلح بينهسم وبن اخوانهسم ، فلما فرغوا من قراءة ذلك ضربوا شنكا ومدافع ،

وفي يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر حضر الشبيخ الامير الى مصر من الديار الرومية ومعه مرسومات خطابا للباشا والامراء فركب المشايخ ولاقوه من

بولاق وتوجه الى بيته ، ولم يأت للسلام عليه احد من الامراء وانعمت عليه الدولة بألف قرشومرتب بالضربخانةقرش في كل يوم وقرا هناك البخارى عند الآثار الشريفة بقصد النصرة .

وفي شهر ربيع الاول، عمل المولد النبوى بالازبكية ، وحضر مراد بك الى هناك واصطلح مع محمد افندى البكرى وكان منحرفا عنه بسبب ودبعته التي كان اودعها عنده ، واخذها حسن باشا فلما حضر الى مصر وضعيده على قرية كان اشتراها الافندى من حسن جلبي بن علي بك الغزاوى وطلب من حسن جلبي ثمن القرية الذى قبضه من الشيخ ليستوفي بذلك بعض حقه ، وطال النزاع بينهما بسبب ذلك، ثم اصطلحا على قدر قبضه مسراد بك الى الشيخ في المولد وعمل له وليمة واستسر عنده حصة من الليل وخلع على الشيخ في المولد وعمل له وليمة واستسر عنده حصة من الليل وخلع على الشيخ في وق سمور •

وفيه عملوا ديوانا عند الباشا وكتبوا عرضحال بتعطيل الميرى بسبسب شراقى البلد .

وفيه سافرمحمد بك الالفي الى جهة شرقية بلبيس •

وفيه حضر ابراهيم بك الى مسجد استاذه للكشف عليه وعلى الخزانة وعلى ما فيها من الكتب ولازم الحضور اليه ثلاثة ايام واخذ مفتاح الخزانة من محمد افندى حافظ وسلمه لنديمه محمد الجراحي ، واعاد لها بعض وقفها المرصد عليها بعد ان كانت آلت الى الخراب ولم يبق بها غير البواب امام الباب .

وفي شهر ربيع الثاني ، قرروا تفريدة على تجار الغورية وطيلون وخان الخليلي وقبضوا على انفار انزلوهم الى التكية ببولاق ليلا في المشاعل ، ثم ردوهم ووزع كبار التجار ما تقرر عليهم على فقرائهم بقوائم وناكم بعضهم بعضا وهرب كثير منهم فسمروا دورهم وحوانيتهم وكذلك فعلوا بكثير من مساتير الناس والوجاقلية وضج الخلائق من ذلك .

وفي مستهل جمادى الاولى كتبوا فرمانا بقبض مال الشراقي ونودى به

في النواحي وانقضى شهركيهك القبطي ولم ينزل من السماء قطرة ماء خعر توا المؤروع ببعض الاراضي التي طشها الماء وتولدت فيها الدودة وكثرت الغيران جداحتى اكلت الثمار من اعلى الاشجار، والذى سلممن المدودة من الزرع اكله الفار ولم يحصل في هذه السنة ربيع للبهائم الافي النادر جدا، ورضى الناس بالعليق فلم يجد والتين وبلغ حمل الحمار مسن قصل التبن الاصفر الشبيه بالكناسة الذى يساوى خمسة انصاف، قبل ذلك مائة نصف، ثم انقطع مرور الفلاحين بالكلية بسبب خطف السواس واتباع الاجناد، فصار يباع عند العلافين من خلف الضبة كل حفان مسنفين الى غير ذلك و

وفيه حضر صالح اغا من الديار الرومية •

وفي شهر شوال ، سافر ايضا بهدية ومكاتبات الى الدولة ورجالها . وفي شهر القعدة وردت الاخبار بعزل الصدر الاعظم يوسف باشا وتولية محمد باشا ملكا وكان صالح اغا قدوصل الى الاسكندرية فغيروا المكاتبات وارسلوها اليه .

وفيه حضر انحا بتقرير لوالي مصر على السنة الجديدة وطلع بموكب السي المقلمة وعملوا له شنك! •

وفياواخر شهر الحجة شرع ابراهيم بك في زواج ابنته عديلة هانسم للامير ابراهيم بكالمعروف بالوالي امير الحجسابقا وعمر لها بيتا مخصوصا بجوار بيت الشيخ السادات، وتغالوا في عمل الجهاز والحلي والجواهر وغير ذلك من الاواني والفضيات والذهبيات وشرعوا في عمل الفرح بيركة الفيل، ونصبوا صوارى امام البيوت الكبار وعلقوا فيها القناديل، ونصب الملاعيب والملاهي أرباب الملاعيب وفردت التفاريد على البلاد، وحضرت الهدايا والتقادم من الامراء والاكابر والتجار، ودعا ابراهيم بك الباشا، الهدايا والتقادم من الامراء والاكابر والتجار، ودعا ابراهيم بك الباشا، فنزل من القلعة وحضر صحبته خلع وفرا ومصاغ للعروس من جوهر وقدم له ابراهيم بك تسعة عشر من الخيل، منها عشرة معددة وسجة لؤلؤ وأقمشة

هندية وشبقات دخان مجوهرة وعملوا الزفة في رابع المحرم يوم الخميس، وخرجت من بيت أبيها في عربة غريبة الشكل صناعة الافرنج في هيئة كمال. من غير ملاعيب ولا خزعبلات والامراء والكشاف وأعيان التجار مشاة المامها .

وفيه حضر عثمان بك الشرقاوى وصحبته رهائن حسن بك الجــداوى. وهم شاهين بك وسكن في مكان صغير و آخرون .

وفيه وصلت الاخبار بان علي بك انفصل من حسن بك ومن معه وسافر على جهة القصير وذهب الى جدة .

## وأما من مات في هذه السنة

مات الامام الذي لمعت أفق الفضل بوارقه وسقاه من مورده النمير عذبه ورائقه ، لا يدرك بحر وصفه الاغراق ولا تلحقه حركات الافكار ولو كان لها في مضمار الفضل، السباق العالم النحرير واللوذعي الشهير شيخت العلامة أبو العرفان الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي ولد بمصروحفظ القرآن والمتون واجتهد في طلب العلم وحضر اشياخ عصره وجهابذة مصره وشيوخه ، فحضر على الشيخ الملوى شرحه الصغير على السلم ، وشمرح الشيخ عبدالسلام على جوهرة التوحيد وشرح المكودى على الالفية وشرح الشيخ عبدالسلام على جوهرة التوحيد وشرح المكودى على الالفية وشرح البخارى بقراءته لكثير منه وعلى الشيخ محمد العشماوى الشفا للقاضي عياض وجامع الترمذي وسنن ابي داود وعلى الشيخ أحمد الجوهري شرح ام البراهين لمصنفها بقراءته لكثير منها وعلى الشيخ السيد البليدي صحيح عياض وجامع الترمذي وسنن ابي داود وعلى الشيخ السيد البليدي وشمرح المقائد النسفية للسعد التفتازاني وتفسير البيضاوى وشمرح رسالة الوضع للسمر قندي وعلى الشيخ عبدالله الشبراوي تفسير البيضاوي وتقسير البخاري والجامع الصغير وشرح المنهج والشنشوري على المحفناوي صحيح البخاري والجامع الصغير وشرح المنهج والشنشوري على المعنية والمناوي صحيح البخاري والجامع الصغير وشرح المنهج والشنشوري على المحفناوي صحيح البخاري والجامع الصغير وشرح المنهج والشنشوري على النصوري على الشيخ عبدائية والشنشوري على الشيخ والشنشوري على الشيخ والشنشوري على المحفيد والمناوي صحيح البخاري والجامع الصغير وشرح المنهج والشنشوري على المحفيد والمناوي صحيح البخاري والجامع الصغير وشرح المنهج والشيخ والشيخ عبدالله الشبرة والمناوي صحيح البخاري والمحام الصغير وشرح المنهج والشنشوري على الشيخ والمناوي صديح البخاري والمحام الصغير وشرح المنهج والشنشوري على الشيخ والمناوي عليه المحام المناوي المحام المناوي والمحام المناوي والمحام المناور والمحام الصور والمحام المناوي والمحام المحام المحام والمحام المحام والمحام المحام المحام والمحام المحام والمحام والمحام المحام والمحام والمحام

الرجبية ومعراج النجم الغيطي وشرح الغزرجية لشيخ الاسلام وعلسى الشيخ حسن الجبرتي التصريح على التوضيح والمطول ومتن الجعميني في علم الهيئة وشرح الشريف الحسيني على هداية الحكمة • قال: وقد أَخْذَت عنه في الميقات وما يتعلق به وقرأت فيه رسائل عديدة ، وحضرت عليه في كتب مذهب الحنفية كالدر المختار على تنوير الابصار وشسرح ملا مسكين على الكنز وعلى الشيخ عطية الاجهورى شرح المنهج مرتسين بقراءته لاكثره وشرح جمع الجوامع للمحلى وشسرح التلخيص الصغسير للسعد وشرح الاشموني على الالفية وشرح السلم للشيخ الملوى وشمرح الجزرية لشبيخ الاسلام والعصامعلى السمرقندية وشرحام البراهين للحفصى وشرح الآجرومية لريحان اغا وعلى الشيخ على العدوى مختصرالسعد على التلخص وشرح القطب على الشمسية وشرح شيخ الاسلام على ألفية المصطلح بقراءته لاكثره وشرح بن عبدالحق على البسملة لشبيخ الاسلام ومتن الحكم لابن عطاء الله رحمهم الله تعالى أجمعين •قال: وتلقيت طريق القوم وتلقين الذكر على منهج السادة الشاذلية على الاستاذ عبدالوهاب العفيفي المرزوقي وقد لازمته المدة الطويلة وانتفعت بمدده ظاهرا وباطنا • قال : وتلقيت طريق ساداتنا آل وفاسقانا الله من رحيق شرابهـــم كؤوس الصفاعن ثمرة رياض خلفهم ونتيجة أنوار شرفهم على الاكابر والأصاغسر ومطمح انظار أولى الابصار والبصائر أبي الانوار محمد السادات ابسن وفا نفحنا الله واياه بنفحات جده المصطفى وهو الذى كناني على طريقة اسلافه بأبي العرفان وكتب لي سنده عن حاله السيد شمس الدين أبي الاشراق عن عمه السيد أبي الخير عبدالخالق عن ألخيه السيد أبي الارشاد يوسف عن والده الشيخ أبي التخصيص عبدالوهاب عن ولد عمه السيد بحيى ابي اللطف الى آخر السند ، هكذا نقلته من خط المترجم رحمه الله تعالى • ولم يزل المترجم يخدم العلم ويدأب في تحصيله حتى تمهر في العلوم  واشتهر بالتحقيق والتدقيق والمناظرة والجدل وشاع ذكره وفضله بدين العلماء بمصر والشام • وكان خصيصا بالمرحوم الشيخ الوالد اجتمع بـــه من سنة سبعين ومائة وألف ولم يزل ملازما له مع الجماعة ليلا ونهـارا ، واكتسب دن اخلاقه ولطائفه وكذلك بعد وفاته لم يزل على حبه ومودتـــه مع الحقير وانضوى الى استاذنا السيد أبي الانوار بن وفا ولازمه ملازمة كلية وأشرقت عليه أنواره ولاحت عليه مكارمه وأسراره ومن تآليفه حاشينه على الاشسوني التي سارت بها الركبان وشهد بدفتها أهل الفضائل والعرفان وحاشية على شرح العصام على السمرقندية وحاشية على شرح الملوى على السلم ورسالة في علم البيان ورسالة عظيمة في آل البيت ومنظُّومة في علم العروض وشرحها ونظم أسماء اهل بدر وحاشية على آداب البحث ومنظومة في مصطلح الحديث ستمائة بيت ، ومثلثات في اللغة ورسالة في الهيئ ... ة وحاشية على السعد في المعاني والبيان ، ورسالتان على البسملة صغــرى وكبرى ، ورسالة في مفعل ومنظومة في ضبط رواة البخاري ومسلم. وكان في مبدأ أمره وعنفوان عمره معانقا للخمولوالاملاق متكلاعلي مولاه الرزاق : يستجدى مع العفة ويستدر من غير كلفة ، وتنزل اياما في وظيفة التوقيت بالصلاحية بضريح الامام الشافعي رضى الله عنه عندما جدده عبدالرحمن كتخدا وسكن هناك مدة ثم ترك ذلك . ولما بني محمد بــك أبو الذهب مسجده تجاه الازهر تنزل المترجم ايضا في وظيفة توقيتها وعمر لهمكانا بسطحها سكنفيه بعيالهفلما اضمحل امر وقفه تركهواشنترى له منزلا صغيرا بحارة الشنواني وسكن به ، ولما حضر عبدالله افندى القاضي المعروف بططر زاده وكآن متضلعا مسن العلوم والمعارف وسمسع بالمترجم والشبيخ محمد الجناجي واجتمعا به اعجب بهما وشهد بفضلهما واكرمهما ، وكذلك سليمان افندى الرئيس فعنه ذلك راج امر المترجم واثرى حاله بالملابس وركب البغال وتعرف ايضا باسمعيل كتخدا حسسن باشا وتردد اليه قبل ولايته • فلما اتنه الولاية بمصر زاد في اكرامه واولاه

بره ورتب له كفايته في كل يوم بالصربخانة والجزية ، وخرجا من كلاره من لحم وسمن وارز وحبز وغير ذلك واعطاه كساوى وفراء واقبلت عليه الدنيا وازداد وجاهة وشهرة وعمل فرحا وزوج ابنه سيدى علي فأقبل عليه الناس بالهدايا وسعوا لدعوته وانعم عليه الباشا بدراهم لها صورة، والبس ابنه فروة يوم الزفاف وكذا ارسل اليه طبلخانته وجاويشيته وسعاته فزفوا العروس وكان ذلك في مبادىء ظهور الطاعون في العام الماضي وتوعب الشيخ المترجم بعد ذلك بالسعال وقصبة الرئة ، حتى دعاه داعي الاكام و فجأة المحمام ليلة الثلاثاء من شهر جمادى الاولى من السنة ، وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن بالبستان تغمده الله بالرحمة والرضوان وخلف ولده الفاضل الصالح الشيخ على بارك الله فيه •

ومات السيد السند الامام الفهامة المعتمد فريد عصره ووحيد شامسه ومصره الوارد من زلال المعارف على معينها المؤيد باحكام شريعة جده، حتى ابانصبح يقينها السيد العلامة ابي المودة محمد خليل بن السيد العارف المرحوم علي بن السيد محمد بن القطب العارف بالله تعالى السيد محمد مراد بن علي الحسيني الحنفي الدمشقي اعاد الله علينا منبركات علومهم في الدنيا والآخرة من بيت العلم والجلالة والسيادة والعزوالرياسة والسعادة، والمترجم وان لم نره لكن سمعنا خبره ووردت علينا منه اخلاقه الجليلة وكان شامة الشام وغرة الليالي وايا ماورق عوده بالنام واثمر ونشأ بها في حجر والده والدهر ابيض وقر القرآن على الشيخ والموروقيع ومهر وانجب واجتمعت فيه المعاسن الحسية والمزايا المعنويات والتوقيع ومهر وانجب واجتمعت فيه المعاسن الحسية والمزايا المعنويات معاسن يقف الكمال متعيرا ولا وان لم يقع لي عليه نظر بالين فسماع الاخبار احدى الروايتين ولما توفي والده المرحوم تنصب مكانه مفتي الحنفية بالديار الشامية ونقيب

الاشراف باجماع الخاص والعام وسار فيها احسن سير وزين بمآثرهالعلوم النفلية وملك بنقد ذهنه جواهرها السنية فكانت تتيهبه على سائر البقاع بقاع الشام ويفتخر به عصره على جسيع الليالي والايام فلا تزال تصدح ورق الفصاحة في ناديها وتسير الركبان بما فيــه من المحاسن رائحها وعاديهـــا ونور فضله باد وموائده ممدودة لكل حاضر وباد • وكان رحمه الله مغرما بصيد الشوارد وقيد الاوابد واستعلام الاخبار وجمع الآثار وتراجم العصريين على طريق المؤرخين وراسل فضلاءالبلدان البعيدة ووصلهم بالهدايا والرغائب العديدة والتمس من كل جمع تراجم اهل بلاده واخبار اعيان اهل القرن الثاني عشر يحسب وسعهمته واجتهاده وكان هو السبب الاعظم الداعي لجمع هذا التاريخ على هذا النسق فانه كان راسل شيخنا السيد محمد مرتضى والتمس منه نحو ذلك فأجابه لطلبته ووعده بأمنيته ، فعند ذلك تابعه بالمراسلات واتحفه بالصلات المترادفات وشرع شيخنا المرحوم في جمع المطلوب بمعونة الفقير ، ولم يذكر السبب الحامل على ذلك وجمع الحقير ايضا ما تيسر جمعه وذهبت به يوما وعنده بعض الشاميين فأطلعته عليه ، نسر بذلك كثيرا ، وطار حتى وطارحت في نحو ذلك بمسمع من المجالس ولميلبث السيد الاقليلا واجاب الداعي وتنوسي هذا الامرشهورا ووصل نعي السيد الى المترجم والصورة الواقعة • وكانت اوراق السيد مختوما عليها فعند ذلك ارسل الى كتابا وقرنه بهدية على يد السيد محمد التاجر القباقيبي يستدعي تحصيل ما جمعه السيد من اوراقه وضم ما جمعه الفقير وما تيسر ضمه ايضا وارساله ،وانتقل المترجم بعد ذلك لاموراوجبت رحلته منها الى حلب الشهباء كما ذكر لى ذلك في مراسالاته في سنة خمس ومائتين وألف وهناك عصفت رياكح المنية بروضه الخصيب ، وهصرت يـــد الردى يانع غصنه الرطيب فاحتضر واحضر بأمر الملك المقتدر لازال جدثه روضة من رياض الجنانولا برح مجرى لجداول الرحمة والرضوان،وذلك في أواخر صفر من هذه السنة وهو مقتبل الشبيبة • ولم يخلف بعده في

الفضائل والمكسارم مثلهء

ومات الامام المفوه من غذى بلبان الفضل وليدا وعدلبيد اذا قيس بفصحته بليدا من له في المعالي ارومة وفي مغارس الفضل جرثومة الحسين ابن النور على بن عبدالشكور الحنفي الطائفي الحريرى الفقه والانشاء، ويعرف بالمتقي من اولاد الشيخ على المتقي مبوب الجامع الصغيرمن أكبر أصحاب الشيخ السيد عبدالله ميرغني ولدبالطائف وبها نشأ ، وتكمل في الفنون العرفانية وتدرج في المواهب الاحسانية واحبه السيد عبدالله وتعلق بأذياله وشرب من صفو الاوهام ، واخذ بالحرمين عن عدة علماء كرام وشارك في العلوم ونافس في المنطوق والمفهوم الا انه غلب عليه التصوف وعسرف منه ما فيه الكمال والتصرف ، وبينه وبين شيخنا العيدروس مودة أكيدة ومحاورات ومذاكرات وملاطفات ومصافاة ، وقد وردعلينا مصر في سنة ١٧٤ وسكن ببيت الشيخ محسن على الخليج ، وكان يأتيه السيد العيدروس والسيد مرتضى وغيرهم فأعاد روض الانس نضيرا وماء المسافاة نميرا ودخل الشام وحلب ، وبها اخذ عن جماعة في اشياء منهم السيد اسمعيل المواهبي ، فقد عده من شيوخه واثنى عليه ودخل بسلاد الروم وأنعم بالمروم وعاد الى الحرمين وقوض عن الاسفار الخيام ،

وللسيد العيدروس قصيدة بائية أرسلها له وهي بليغة مطولة وغير ذلك مطارحات كثيرة وللمترجم مؤلفات حسان وكلها على ذوق أهل العرفان منها المنظومة التي تعرف بالصلاتية عجيبه وشرحها مزجا كأصلها على لسنان القوم ولما حج الشيخ التاودي بن سودة كتبها عنه ووصل بها المغرب ونوه بشأنها حتى كتبت منها عدة نسخ ، ونوه بشأن صاحبها حتى عين له سلطان المغرب بصرة في كل سنة تصل اليه مع الركب والناس في المترجم مختلفون فمنهم من يصفه بالبراعة والكمال وأولئك الذين رأوا كلامه فيهرهم نظامه ومنهم من يصفه بالحلول عن ربقة الانقياد ويرميه بالحلول والاتحاد ، وهو ان شاء الله تعالى مبرأ مما نسب اليه ولما اجتمع بهالعلامة

محمد بن يعقوب بن الفاضل الشمشارى ، ونزل في منزله ، فكان أنيسا له في سائر احواله، قال اختبر ته حق الاختبار فلم اجدله الالسانا وهو مثار وبعد أشهر تبرم عن ملازمته واتخذ له حجرة في الحرم وعزل نفسه عنه فالتزم وحكى لي من اموره اشياء غريبة ، والمترجم معذور فان ساداتنا المغاربة ليسلهم تحمل في سماع كلام مثل كلامه لانهم الفوا ظاهر الشريعة ولم يدخل على اذهانهم نوادر اهل العرفان ولا تسوروا حصونها المنيعة ولاهل الروم في اعتقاد جميل ومواهبهم تصل اليه في كل قليل وكان له ولد يسمى جعفرا ورد علينا مصر في سنة خمس وثمانين ، واقام معنا برهة يغدو الينا ويبيت ويروح لزيارة بعض ألحباب ابيه بمصر ويذهب معنا لبعض المنتزهات اذ ذاك وير على ختى اخترمته المنية سامحه الله ولم يخلف بعده مثله ،

### سنة سبع ومائتين والف

استهل المحرم بيوم الخميس والامر في شدة من الغلاء وتتابع المظالم وخراب البلاد وشتات اهلها وانتشارهم بالمدينة حتى ملؤ الاسواق والازقة رجالا ونساء واطفالا يبكون ويصيحون ليلا ونهارا من الجوع ويموتمن الناس في كل يوم جملة كثيرة من الجوع •

وفيه أيضا هبط النيل قبل الصليب بعشرة ايام وكان ناقصا عن ميعاد الرى نحو ذراعين فارتجت الاحوال وانقطعت الآمال وكان الناس ينتظرون الفرج بزيادة النيل ، فلما نقصانقطع املهم واشتد كربهم وارتفعت الغلل من السواحل والعرصات وغلت اسعارها عما كانت وبلغ الاردب ثمانية عشر ريالا والشعير بخمسة عشر ريالا والفول بثلاثة عشر ريالا وكذلك باقي الحبوب وصارت الاوقية من الخبز بنصف فضة ، ثم اشتد الحال حتى بيع ربع الويبة بريال ، وآل الامر الى ان صار الناس يفتشون على الغلة فلا يجدونها ، ولم يبق للناس شغل ولا حكاية ولا سمر بالليل والنهار في مجالس الاعيان وغيرهم الا مذاكرة القمح والغول والاكل ونحو ذلك ، وشحت النفوس واحتجب المساتير وكثر الصياح والعويل ليلا ونهارا فللا

تكاد تقع الارجل الاعلى خلائق مطروحين بالازقة ، واذا وقع حماراوفرس تزاحموا عليه واكلوه نيا ولو كان منتنا حتى صاروا يأكلون الاطفال وللسائدة انكشف الماء وزرع الناس البرسيم ونبت اكلته الدودة ،وكذلك الغلسة فقلب اصحاب المقدرة الارض وحرثوها وسقوها بالمساء مسن السواقي والنطالات والشواديف واشتروا لها التقاوى بأقصى القيم وزرعوها ،فأكله الدود ايضا و ولم ينزل من السماء قطرة ولا اندية ولا صقيع بسل كان في اوائل كيهلك شرودات واهوية حارة ثقيلة ولم يبق بالارياف الا القليسن من الفلاحين وعمهم الموت والجلاء .

وني اواخر شهر ربيع الأول، حضر صالح اغا من الديار الرومية وعلى يده مرسومات بالعفي وثلاث خلع احداها للباشا والاخريان لابراهيم بكومراد بك فاجتسعوا بالديو ان وقرأوا المرسومات وضربوا مدافع ، واحضر صحبته صالح اغا وكالة دار السعادة وانتزعها من مصطفى اغا واستولى على ملابلها وفيه وصلت غلال رومية وكثرت بالساحل فحصل للناس اطمئنان وسكون ، ووافق ذلك حصاد الذرة فنزل السعر الى اربعة عشمر ريالا الاردب ولها التين فلا يكاد يوجد واذا وجد منه شيء فلا يقدر مسن يشتريه على ايصاله لداره او دابته بل يبادر لخطفه السواس واتباع الاجناد في الطريق ، واذا سمعوا واستشعروا بشيء منه في مكان كبسوا عليه واخذوه قهرا ، فكان غالب مؤنة الدواب قصب الذرة الناشف ويشسر واخذوه قهرا ، فكان غالب مؤنة الدواب قصب الذرة الناشف ويشمر واخذوه قهرا ، فكان غالب مؤنة الدواب قصب الذرة الناشف ويشمون ما يمكنهم ومعمونه بأغلى الاثمان ويتضارب على شرائه الناس وان صادفهم السواس ويبيعونه بأغلى الاثمان ويتضارب على شرائه الناس وان صادفهم السواس والقواسة خطفوه من على رؤوسهم واخذوه قهرا ،

وفيه وصلت الاخبار بان علي بك الدفتردار لما سافر من القصير طلع على المويلج وركب من هناك مع العرب الى غزة وارسل سرا الى مصر وطلب رجلا نصرانيا من اتباعه فذهب اليه صحبة الهجان بمطلوبات وبعض

احتياجات ، ولما وصل الى جهة غزة أرسل الى احمد باشا الجزار يغلمه بوصوله فأرسل لملاقاته خيلا ورجالا فذهب اليه وصحبته نحو الثلاثمين نفرا لا غير ، فلما وصل الى قرب عكا خرج اليه احمد باشا ولاقاه ووجه الى حيفا ورتبلهم بها رواتب وأمامراد بك فانه خرج الى بر الجيزة من اول السنة وجلس في قصر اسمعيل بك الذى عمره هنائ واشتغل بعمل جبخانة وآلات حرب وبارود وجلل وقنابر ، وطلب الصناع والحدادين وشسرع في انشاء مراكب وغلايين رومية ، وزاد في بناء القصر ووسعه وانشأ به بستانا عظيما وغير ذلك وسافر عثمان بك الشرقاوى الى ثغر الاسكندرية وجبى الاموال في طريقه من البلاد ،

وفي يوم الاربعاء سابع عشرين ربيع الاخر وخامس كيهك القبطي، المطرت السهماء مطرا متوسطا وفرح به الناس .

وفي يوم السبت غرة جمادى الاولى ، عدى مراد بكمن بر الجيزة فدخل الى بيته واخبروا عن عثمان بك الشرقاوى انه رجع الى رشيد ثم في رابعه حضر المذكور الىمصر •

وفي ليلة الخميس ، خرج مراد بك وابراهيم بك وباقي أمرائهم الى جهة العادلية فأقاموا أياما قليلة ، ثم ذهب مراد بك الى ناحية ابو زعبل وكذلك ابراهيم بك الوالي وصحبته جماعة من الامراء الى ناحية الجزيرة في وقت خروجهم نهب اتباعهم ما صادفوه من الدواب وصاروا يكبسون الوكائل التي بباب الشعرية ويأخذون ما يجدونه من جمال الفلاحين السفارة وحميرهم نهبا ، فأما مراد بك فانه للا وصل الى ابو زعبل وجدهنالتطائفة من عرب الصوالحة في خيشهم لاجنية لهم فنهبهم وأخذ اغنامهم ومواشيهم وقتل منهم نحو خمسة وعشرين شخصا ما يين غلمان وشيوخ ، واقام هناك يوما وقبض على مشايخ البلد أبى زعبل وحبسهم وقرر عليهم غرامة احد عشر الف ريالولم يقبل فيهم شفاعة استاذهم وشستمه وضربه بالعصا واما عرب الجزيرة فأنهم ارتحلوا من اماكنهم ،

وفي شهر شعبان وقع الاهتمام بسدخليج الفرعونية بسبب احتسراق

البحر الشرقي ونضوب مائه وظهرت بالنيل كيمان رمل هايلة من حد المقياس الصغار ولا يمر به الا صغار القوارب ، وانقطع الجالب منجميع النواحي الا ما تحمله المراكب الصغار باضعاف الاجرة ، وتعطلت دواويــنالمكوس فأرسلوا الى سد الترعة رجلامسلماني وصحبته جماعة من الافرنج وأحضروا الاخشاب العظيمة ، ورتبوا عمل السدقريبا من كفر الخضرة وركبواآلات في المراكب ، ودقوا ثلاث صفوف خوابير من أخشابطوال ، فلما أتمواذلك كَانَتُ الصناع فرغت من تطبيق الواح في غاية الثخن شبه البواباتالعظام وهي مسمرة بمسامير عظيمة ملحومة بالرصاص وصفائح الحديد مثقوبة بثقوب مقاسة على مايوازيها من نجوش منجوشة بالخواب ير المركوزة في الماء، فاذا نزلوا ببوابة ألحموها بتلك الخوابير وتبعتهم الرجال بالجوابي المعلوأة بالحصا والرمل من امام ومن خلف وتبع ذلك الرجال الكشيرة بغلقان الاتربة والطين ، ففعلوا ذلك حتى قارب التهمام ولم يبق الا اليسير. ثم حصل الفتورفي العمل بسبب ان المساشر على ذلك أرسل لمراد بك بالحضو رليكون اتمامها بحضرته ويخلع عليه ويعطيه ما وعده به من الانعام، فلم يحضر مراد بك وغلبهم الماء وتلف جانب من العمل، وكان أيوب بــك الصغمير حاضرا وفي نفسه أن لا يتم ذلك لاجل بـــلاده فأصبـــحمر تحلا، وتركوا العمل وانفض الجمع وقد أقام العمل في ذلك من أوائل شعبانالي اواسط شوال ، ثم نزل اليها جماعة آخرون وطبوا جملة مراكب موسوقــة بالاحجار وشرعوا في عمل سد المكان القديم عن فم الترعة ودقوا ايضا خوابير كثيرة وألقوا احجارا عظيمة وفرغت الاحجار فأرسلوا بطلب غيرها، فلم تسعفهم القطاعون فشرعوا في هدم الابنية القديمة والجوامع التسى بساحل النيل وقلعوا احجار الطواحين التي بالبلاد القريبة من العمل ، واستمروا على ذلك حتى قويت الزيادة ولم يتم العمسل ورجعوا كالاول وذهب في ذلك من الاموال والغرامات والسخرات وتلف من المراكب والاخشاب والحديد مالا يحد ولا يعـــد •

وفي اوائل شوال ورد الخبر بان علي بك سافر من عند أحمد باشا الى اسلامبول صحبة قبجي معين فلما قرب من اسلامبول ارسلوا من وجهه الى برصا ليقيم بها ورتبوا له كفايته في كل شهر خمسمائة قرش رومي٠

# من مات في هذه السنة ممن له ذكر

مات السيد الامام العارف القطب عفيف الدين ابو السيادة عبدالله ابن ابراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي ميرغني بن حسن بن مير خوردابن حيدر بن حسن بن عبدالله بن علي بن حسن بن أحمد بن علي بن ابراهيم ابن يحيى بن عيسى بن ابي بكر بن علي بن محمد بن اسمعيل ابن ميرخورد البخارى بن عمر بن علي بن عثمان بن علي المتقي بن الحسن بن علي الهادى ابن محمد الجواد الحسيني المتقي المكى الطائفي الحنفي الملقب، بالمحجوب، ولد بمكة وبها نشأ وحضر في مباديه دروس بعض علمائها كالشبيخ النخلي وغيره واجتمع بقطب زمانه السيد يوسف المهدلي وكان اذذاك أوحد عصره في المعارف فانتسب اليه ولازمه حتى رقاه ، وبعد وفاته جذبته عناية اللحق وارته من المقامات مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فحيئند انقطعت الوسايط وسقطت الوسائل ، فكان أويسيا تلقيمه من حضرة جده صلى الله عليه وسلم كما اشار الى ذلك شيخنا السيدم تضى عندما اجتمع به بمكة في سنة ١١٦٣ وأطلعه على نسبه الشريف وأخرجه اليه من صندوق ، قال: وطلبت منه الاجازة واسناد كتب الحديث ، فقال: غنى عنه: قال فعلمت انه أويسى المقام ومدده من جده عليه الصلاة والسلام ومآثر شهيرة ومفاخرة كثيرة وكراماته كالشمس في كبد السماء وكالبدر فيغيهب الظلماء وأحواله في احتجابه عن الناس مشهورة وأخباره في زهده عن الدنيا على ألسنة الناس مذكورة • ومن مؤلفاته كتاب فرائض

وواجبات الاسلام لعامة المؤمنين والكوكب الشاقب وشرحه بوسماه رفع الحاجب عن الكوكب الثاقب ، وله ديوانان متضمنان لشعره أحدهما المسمى بالعقد المنظم على حروف المعجم والثاني عقد الجواهر في نظم المفاخر ومنها المعجم الوجيز في أحاديث النبي العزيز صلى الله عليه وسلم اختصره من الجامع وذيله وكنوز الحقائق والبدر المنير وهو في اربعة كراريس وقد شرحه العلامة سيدى محمد الجوهرى وقرأه دروسا، ومنها شرح صيغة القطب بن مشيش ممزوجا وهو من غيرائب الكلام ومنها مشارق الانوار في الصلاة والسلام على النبي المختار ، توفي رضى الله عنه هذه السنة ،

ومات الشيخ الفاضل الصالح احمد بن يوسف الشنواني المصرى الشافعي المكنى بأبي العز المكتب الخطاط ويعرف ايضا بحجاج وأمه الشريفة خاصكية ابنة القاضي جلبيبن أحمد العراقي من ذرية القطب شهاب الدين العراقي دفين شنوان الغرف بالمنوفية ، حفظ القرآن وجوده على الشيخ المقرى حجازى بن غنام تاسيذ الزميلي وجود الخط المنسوب على الشيخ احمد بن اسمعيل الافقم ومهر فيه ، وأجيز فنسخ بيده كثيرا من المصاحف ونسخ الدلائل والكتب الكبار منها الاحياء للغزالي والامثال للميداني • وانتفع الناس به طبقة بعد طبقة وفيغضون ذلك تردد على جملة من الشهوخ كالشهابين الملوى والجوهري وأخذ عنهما أشياء والشمس الحفني والشيخ حسن المدابغي ومحمد بن النعمان الطائبي في آخرين وأحبوه ، وجاور بالحرم سنة ، ثم عاد الى مصر ، ولازم معنا كثيرا على شيخنا السيد مرتضى في حضور الحديث فسمع البخارى بطرفيه ومسلما بطرفيه وسنن أبي داود الى قريب ثلثيه وغالب الشمائل للترمذي وثلاثيات البخاري وثلاثيات الدارمي والحليسة لابي نعيهمسن أوله الى مناقب العشرة وأجزاء كشيرة بحدودها في ضمن اجازته باسانيدها وكان نعم الرجل صحبة وديانة وحفظا للنوادر من الاشعــــار

والحكايات • وأصيب المترجم بكريمتيه عوضه الله دار الثواب من غــير سابقة عذاب ولا عتاب • توفي سابع عشرين جمادى الاولى من السنة. ومات الامام الفقيه المحدث البارع المتبحر عالم المغرب الشيخ ابسو عبدالله محمد بن الطالب بن سودة المرى الفاسي التاودي ،ولد بفاس سنة ١١٢٨ وأخذ عن ابي عبدالله محمد بن عبدالسلام بناني الناصرى شارح الاكتفاء والشفاء ولامية الزقلق وغيرها والشهاب أحمدبن عبدالعزيز الهلالي السجلماسي قرأ عليهما الموطا وغيره والشهاب احمدبن مبارك السجابماسي اللمطي، قرأ عليه المنطق والكلام والبيان والاصولوالتفسير والحديث وكان في أكثرها هو القارىء بينيديه مدة مديدة ، وأذن لـــه في اقرآء الصحيح في حياته فألقى دروسا بين يديه ٠ وكان يوده ويسر به ويقدمه على سائر الطُّلبة • ولماتوفي ليلة الجمعة تاسع عشر جمادي الأولى سنة خمس وخمسين ومائة والف بالطاءون تزاحم ذو الوجاهات فيمسن يلحده في قبره فكان الشيخ هو المتولي لذلك دون غيره وتلك كرامة لـــه ورضوا بذلك ، قال : وكلمته يوما في شأن الحج متمنيا له ذلك فقال لى مشيرا الى شيخه سيدى عبدالعزيز الدباغ . أن الناس قالوا ليجعلناك في حق فلا تخرج من هذه البلدة وانت ستحج واعطيك ألف دينار وألف مثقال ان شاءالله تعالى • قال : ولم تك نفسي تحدثني بالحج يومئذولم يخطر ببال . ومنهم الفقيه المتواضع صاحب التآليف ابوعبدالله محمد ابن قاسم جسوس لازمه مدة وقرأ عليه كتبا منها رسالة بن ابي زيد ومختصر خليل ثلاث ختمات مع مطالعة شروح وحواش والحكم والشمائل وجميع الصحيح من غير فوت شيء منه ، ومنهم حافظ المذهب الفقيـــه القاضي ابو البقاء يعيش بن الزغاوى الشاوى قرأ عليه رجز بن عاصم ولامية الزقاق وطرفا من الصحيحة وفي سنة ١١٥٠ ، كان منزلـ بالدوخ في اطراف المدينة فنزل به اللصوص ليلا فدافع عن حريمه وقاتلهم حسى قتل شهيدا رحمه الله ، ومنهم قاضي الجماعة ومفتي الاقام أبوالعباس

احمد بن احمد الشدادي الحسني قرأ عليه المختصر الخليلي من اوله الى الوديعة او العارية . وسمع عليه بعض التفسير مـن اوله ومنهم الفقيــه الزاهد القاضي ابو عبدالله محمد بن احمد التماق قرأ عليه رسالة ابن ابي زيد والحكم والتفسير من اوله الى سورة النساء ، ومنهم الامام النَّاسك الزاهد أبو عبدالله محمد بن جلون قرأ عليه الآجرومية وختـم عليه الالفية مرتين والمختصر الخليلي من اوله الى اليمين • ولم يكن لـــه نظير في الضبط والاتقان والتحرير ، وهو اول شيخ اخذ عليه وذلك قبل البلوغ وكان اذا قام من دراوسه عرض على نفسه ماقاله فيجده لا يدع منه حرفا واحدا ومنهم سيبويه زمانه ابو عبدالله سيدى محمدابن الحسن الجندوز قرأ عليه الالفية فكان يملي من حفظه في اثنائه الشروح والحواشي وشروح الكافية والتسهيل والرضى والمعنى والشواهد وغير ذلك مما يستجاد ويستغرب ، وقرأ عليه السلم والتلخيص ومن انصافه انه لما قرب أواخره بلغه ان الشيخ بن مبارك يريد ان يقرأه فقام مع جماعة : وذهب اليه ليسمع منه وهذا من حسن انصافه واعترافه بالحق ومنهم ابو العباس احمد بن علال الوجارى قرأ عليه الالفية بلفظه ثلاثمرات وشيئًا من التسميل والمغنى . وقد ذكر له بعض الشيوخ عن ابن هشامانه قرأ الالفية الله مرة ، فقال له بعض من سهمعه : وكم قرأتها ؟ قال : اماالمائة فجزتها • فهؤلاء عشرة شيوخ كذا لخصتها من اجازة المترجم للشبيخ احمد ابن علي بن عبدالوهاب بن الحاج الفاسي في تاسع جمادى الثانية سنة ثلاث والف و وحج المترجم فقدم مصر سنة احدى وثمانين ورجع سنة ١١٨٢ وعقد درسا حافلا بالجامع الازهر برواق المغاربة فقرأ الموطأ بتمامه وحضره غالب الموجودين من العلماء، واجاد في تقريره وافاد وسمع عليه الكثير اوائل الكتب الستة والشمائل والحكم وغيرها واجاز . ولقي بمكمة صاحب الشيخ عبدالله الميرغني والشيخ ابراهيم الزمزمي وغيرهم وبالمدينة

ابا عبدالله محمد بن عبدالكريم السمان وابا الحسن السندى وعبدالله جعفر الهندى وغيرهم ، واجازوه واجازهم وعاد الى مصر واجتمع بفاضلها كالجوهرى والصعيدى وحسن الجبرتي والطحلاوى والسبيد العيدروس والشيخ محمود الكردى وعيسى البراوى والبيومي والعربان وعطيسة الاجهوري وكان صحبته ولداه سيدي محمد وهو الاكبــر وسيدي ابو بكر خالي العذار جميل الصورة وتردد علىالشيخ الوالد كثيرا وتلقىعنه بعض الرياضيات وترك عنده ولديه المذكورين مدة اقامته بمصر ، فكنا نطالع معهما سوية صحبة الشيخ سالم القيرواني والشيخ احمد السوسي ونسهر غالب الليل نراعي المطالع والمغارب وممرات الكواكب بالسطح حذاء خيط المساترة، ونراجع الشيخ فيما يشكل علينا فهمه وهو معنا في ناحية اخرى واوقفت سيدى ابا بكر على طريق رسم ربع الدائرة المقنطر والمجيب • توفي سيدى محمد بفاس سنة ١١٩٢ • ومن تأليف المترجم حاشیه قوله و آرخه الی آخره ابتداء التاریخ من الزای من زج معحساب السنين بثلاثمائة على قاعدة المفاربة ، الا أنه يزيد واحدا عن سنة الوفهاة فلعله مات سنةاربع وتسعين ومائة والف كما يظهـــر ذلك بحسابالتاريخ على البخارى في اربع مجلدات ، وحاشية على الزرقاني شارح خليسل ، وشرحان على الاربعين النووية ومناسك حج ، وشرح الجامع لسيدىخليل وشرح تحفة بن عاصم في القضاء والاحكام ، والمنحة الثابتة في السلاة الفائنة وفتح المتعال فيما ينتظم منه بيت المال ، وحاشية على بن جزى المفسر ، وحاشية على البيضاوي لم تكمل ، وشمرح المشارق للصاغاني ومنظومة فيما يختص بالنساء • وكلفه سلطان المغرّب خطة القضاء فــى سنة ١٢٠٣ فقبلها كرها وكانت فتاويه مسددة واحكامه مؤيدة مع غايــة التحرز والصيانة والاتقان ، وبالجملة فكان عين الاعيان في عصرهومصره شهير الذكر وافر الحرمة مهيب الصورة يغلب جــلاله على جماله قليـــل التبسم . ولما توفيمولاي محمد سلطان المغرب ووقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده اجتمع الخاصة والعامة على رأى المترجم فاختار المولى سليمان وبايعه على الامر بشرط السير على الخلافة الشرعية والسنن المحمدية، وبايعه الكافة بعده على ذلك وعلى نصرة الدين وترك البدع والمظالم والمكوس والمحارم وكان كذلك ولم يزل المترجم على طريقته الحميدة حتى توفي في هذه السنة و وتوفي بعده ابنه سيدى ابوبكر في سنة عشر ومائتين والف و

وماتالامام العلامة والوجيه الفهامة الشبيخ احمد بن محمد بن جادالله ابن محمد الخناني المالكي البرهاني وجده الاخير يعرف بأبي شوشةول مقام يزار بأم خنان بالجيزة نشأ في طلب العلم وحضر أشياخ الوقت ولازم السيد البليدي وصار معيدا لدروسه بالازهر والاشرفية وأنتفع بملازمته لــه انتفاعا كليا وانتسب اليه وأجازه اجازة مطولة بخطه ، ونوه بشأنه، فلما توفى شيخه المذكور تصدر لاقراء الحديث مكانه بالمشهد الحسيني، المغاربة وغيرهم واعتقدوا صلاحه وتحبب اليهم وواسوه بالصلاةوالزكوات والنذور وواظب الاقراء بالازهر ايضا وزيارة مشاهد الاولياء واحيساء لمياليها بقراءة القرآن والذكر ويقوم : دائمًا من الثلث الآخير من الليل ويذهب الى المشهد الحسيني ويصلي الصبح بغلس في جماعــة • وزاد اعتقاد الناس فيه واتسعت دنياه مع المداومة على استجلابها وامساكها. وبآخرة اشترى دارا عظيمة بحارة كنامة المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الازهر وانتقل اليها وسكنها • وكان يخرج لزيارة قبور المحاوريــن في كل يوم جمعة قبل الشمس فنزل العرب في بعض الجمع الى بين الكيمان فأراد الهروب وكان جسيما فسقط من على بغلته على خربته فانكسر زره وحمل الى داره وعالج نفسه شهورا حتى عوفي قليلا ، ولم يزل تعـــاوده الامراض حتى توفي رحمه الله وما رأيته قط الا وهو يتلو قرآنا أو يطالع كتابا سأمحه الله تعالى م

ومات الامام الفاضل الصالح النجيب المفوه الناجح الشبيخ محمد ابن احسد بن خضر الخربتاوي المالكي الازهري قرأ على والده وحضر دروس شيخنا الشبيخ على العدوى الصعيدى وبه تخرج وانجب في العلوم ولــه سليقة جيدة في النثر والنظم وحصل كتبا نفيسة المقدار زيادة على الـذي ورثه من والده ، وله محبة في آل البيت ومدائح كثيرة ، وهو ممن قرظ على شرح القاموس لشيخنا السيد محمد مرتضى تقريظا بديعا ،ولم يــزل المترجم مقبلا على شأنه مواظبا علىدروسه حتى توفيهذهالسنةرحمهالله. ومات الاجل الصالح الناسك المسلك العارف الشيخ محمد بن عبد الحافظ افندى ابو ذاكر الخلوتي الحنفي اخذ الطريق عن السيد مصطفى البكرى والشبيخ الحفني وحضر الفقه على العلامة الشبيخ محمد الدلجي والشبيخ احمد الحماقي وادرك الاسقاطي والمنصورى ولم يتزوج قط ، وكف بصره سنة ١١٨١ وانقطع في بيته احدى وعشرين سنة بمفرده وليس عنده قريب ولا غريب ولا جارية ولا عبد ولا من يخدمه في شيء مطلقا، وبيته متسع جهة التبانة وبابه مفتوح دائما ، وعنده الاغنام والدجاج والاوز والبط والجميع مطلوقون في الحوش وهو يباشر علفهم واطعامهم وسقيهم الماء بنفسه ويطبخ طعامه بنفسه وكذلك يغسل ثيابه • واشتهـــر في الناس بان الجن تخدمه وليس ببعيد لانه كان من اهل المعارف والاسرار، ويأتي اليه الكثير من الطلبة للاخذ عنه والتلقي منه وكانك يد طولى في كل شيء ومشاركة جيدة في العلوم والمعارف والاسماء والروحانيات والاوفاق واستحضار تام في كل ما يسأل عنه ، وعنده عدة كثيرة من السنانير ويعرفها بالواحدة باسمائها وأنسابها وألوانها ويقول هذه تحفة بنت بستانه وهذه كمونة بنت باسمين وهذه فلانة أخت فلانــة الى غير ذلك • توفى رحمه الله تعالى في شهر شوال من هذهالسنة • ومات الامام العلامة والرحلة الفهامة المعمر المتقدم الشيخ مصطفى المرحومي الشافعي ولد بمحلة المرحوم بالمنوفية وقرأ القرآن وحفظه

وجوده ، وحضر الى مصر المتون وتفقه على الاشياخ المتقدمين كالدفرى والمدابغي والشيخ علي قايتباى والملوى والحفني وغيرهم ومهر في المعقول والمنقول وأملى الدروس بالازهر وجامع أزبك وانتفع به الناس ، وكان يتردد الى بيوت بعض الاعيان ويحبونه ويكرمونه ويستفيدون من فوائده ونوادره وكان له حافظة واستحضار للمناسبات والاشعار واللطائف لايمل حديثه ومفاكهته ، توفي في هذه السنة رحمه الله .

رمات الامام العلامة الفقيه النحوى الاصولى الجدلي النحريرالفصيح المتقن المتفن الشيخ علي الشهير بالطحان الازهرى المصرى ، حضر شيوخ العصر ولازم الشيخ الملوى والجوهرى وكان معيد الدروس الاخيروب نخرج وكان يقرآ الكتب ويقرر الدروس بدون مطالعة الا انه كان يغلب عليه الملل والسامة وحب البطالة غالب أيامه ولا يتعفف عن الدنيامن أى وجه كان ويطلبها وان قلت ، وكانت سليقته جيدة في النثر والنظم ،وله منظومة في الفقه ومنظومة في المنطق ومنظومتان في التوحيد كبرى وصغرى ومنظومة في العروض ومنظومة في البيان ومنظومة في الطب وله لاميتان على محاكات لامية بن الوردى كبرى الملوى على السمرقندية ، توفي في أواخر شعبان من السنة ،

ومات الامام العلامة النبيه الوجيه الفاضل المستعد الشيخ يوسف ابسن عبدالله بن منصور السنبلاويني الشهير برزه الشافعي تفقه على بلديسة الشيخ احمد رزة وحضر دروس الشيخ الحفني والشيخ البراوى والشيخ عطية والشيخ الصعيدى وغيرهم من الاشياخ ، وأنجب ودرس وأفاد ولازم الاقراء وكان انسانا وجيها محتسما ساكن الجاش وقورا بهي الشكل قانعا بحاله لا يتداخل كغيره في أمور الدنيا مجمل الملابس لا يزيد على ركوب الحمار في بعض الاحيان لبعض الامور الضرورية ولم يزل حتى تعلل وتوفي في هذه السنة رحمه الله تعالى .

ومأت العلامة المفيد المفوه المجيد الشيخ عبدالرحمن بن علي بن الامام

العلامة عبدالرؤوف البسبيشي نشأ في حجر والده وحفظ القرآن ، وحضر الاشياخ وتفقه في مذهب ابيه وجده وهم شافعيون واجتمع بالشيخ الوالد ولازمه ملازمة كلية وحضر عليه في مذهب أبي حنيفة وحفظ كثيرا من الفروع الغريبة في المذهب والرياضيات وأقرأني في حال الصغر شيئامن القرآن وحروف الهجاء وكان به بعض رعوته فانتقل الى منذهب أبي حنيفة واخبر الوالد بذلك يظن سروره في انتقاله فلامه على فعله وانحط قدره عنده من ذلك الوقت ، وذلك بعدموت والده في سنة ١١٨٨٠ وأملق حاله و تكدر باله وسافر بآخرة الى دمياط واقام بها مدة يفتي على مذهب الحنفية وراج أمره هناك لشغور الثغر عن مثله ، ثم قدم مصر المسرع ض لله فاقام بمصر وأراد بيع داره ليصرف ثمنها في شؤونه فلم يجد من يشتريها بالثمن المرغوب وكان انسانا حسنا يذاكر بفوائد مع حسن المعرفة وصعة بالذهن ، وربما تعلق ببعض فنون غريبة ، ولذا فل حظه ، رحمه الله في هذه السنة وحيدا في داره وهو جالس ،

ومات المجذوب المعتقد السيد على البكرى أقام سنينا متجردا ويمشى في الاسواق عربانا ويخلط في كلامه وبيده نبوت طويل يصحبه معهفي غالب أوقاته ، وقد تقدم ذكره وذكر المرأة التي تبعته المعروفة بالشيخة أمونة وكان يحلق لحيته وللناس فيه اعتقادعظيم وينصتون الى تخليطات ويوجهون ألفاظه ويؤولونها على حسب أغراضهم ومقتضيات أحوالهم ووقائعهم وكان له أخ من مساتير الناس فحجر عليه ومنعه من الخروج وألبسه ثيابا ورغب الناس في زيارته وذكر مكاشفاته وخوارق كراماته، فأقبل الناس عليه من كل ناحية وترددوا لزيارته من كل جهة وأتوا اليه الهدايا والنذور وجروا على عوائدهم في التقليد ، وازدحم عليه الضلائق وخصوصا النساء فراج بذلك أمر أخيه واتسعت دنياه ونصبه شبكة لصيده ومنعه من حلق لحيته ، فنبتت وعظمت وسمن بدنه وعظم جسمهمن كثرة الاكل والراحة، وقد كان قبل ذلك عربانا شقيانا يبيت غالب لياليه

بالجوع طاويا من غير أكل بالازقة في الشتا والصيف وقيد به من يخدمه ويراعيه في منامه ويقظته وقضاء حاجته ، ولا يزال يحدث نفسه ويغلط في الفاظه وكلامه وتارة يضحك وتارة يشتم ولا بد من مصادفة بعض الالفاظ لم في نفس بعض الزائرين وذوى الحاجات فيعدون ذلك كشفا واطلاعا على مافي نفوسهم وخطرات قلوبهم ويحتسل ان يكون كذلك ، فانهكان من البله المجاذيب المستغرقين في شهود حالهم وسبب نسبتهم هذه أنهم كانوا يسكنون بسويقة البكرى لا أنهم من البكرية ، ولم يزل هذا حاله حتى توفي في هذه السنة ، واجتمع الناس لمشهده من كل ناحية ودفنوه بمسجد الشرايبي بالقرب من جامع الرويعي في قطعة من المسجد ، وعملوا على قبره مقصورة ومقاما يقصد للزيارة واجتمع عند مدفئه في ليال وميعادات قراء ومنشدون ، وازدحم عند أصناف الخلائق ويختلط النساء وميعادات قراء ومنشدون ، وازدحم عند أصناف الخلائق ويختلط النساء بالرجال ، ومات أخوه أيضا بعده بنحو سنتين ،

ومات الوجيه المكرم والنبيه المفخم مصطفى بن صادق افندى اللازجي الحنفي ، ولد سنة ١٩٧٤ ونشأ في حجر والده وحفظ القرآن وبعض المتون في صغره وحفظ البرجلي والشاهدى ومهر في اللغة التركية ، وتفقه على ابيه وقرأ عليه علم الصرف وحضر على بعض الاشياخ ولازم الشيخ محمد الفرماوى واخذ عنه النحو وقرأ عليه مختصر السعد وغيره برواق الجيرت بالازهر ، ثم تصدر للافادة والمطالعة لطلبة الاتراك المجاورين برواق الاروام ولبس له تاجا وفراجة وعمل له مجلس وعظ على كرسي بالجامع المؤيدى وذلك قبل نبات لحيته وكان وسيما جسيما بهي الطلعة أبيض اللون رابي البدن فاجتمع لسماع وعظه ومشاهدة ذاته كثير من الناس من أبناء العرب والاتراك والامراء والاجناد فيقرر الهم بالعربي والتركي بفصاحة وطلاقة لسان ، وممن كان يحضره علي اغا مستحفظان وهام فيه واحبه وصار يتردد اليه كثيرا ويدهب هو ايضا الى داره كثيرا، وكان والده متوليا على وقف اسكندر ومشيخة التكية بباب الخرق فكسان

هو المتكلم على ذلك عوضا عن أبيه • واتفق انه حاسب المباشرعلي ذلك وهو الشيخ احمد الصفطة وطالبه بما تأخر عليه فما طلبه فأغرى به عليأغا المذكور فطُّلب الشيخ أحمد المذكور ونكل به وشهره وعلقه على شبَّاك السبيل بباب الخرق بقاووقه وهيئته واجتمع الناس للفرجة عليه يوما كاملا ثم اطلقه • فاشتهر أمر المترجم وهابه الناس واكثر من الترداد الى بيوت الأمراء وعظموه وأحبوه وأكرموه لاتحاد الجنسية وارتباط الحيثية.ولما توفي مصطفى افندى شيخ رواقهم انتبذ هو لطلب المشيخة وذهب الىمراد بك فألبسه فروة على مشيخة الرواق فتعصب اهل الرواق وأبوا مشيخته عليهم لحداثة سنه ، واجتسعوا وذهبوا الى مراد بك فزجرهم ونهرهم وطردهم فرجعوا بقهرهم وسكتوا • واستمر شيخا عليهم يأتي الى الرواق في كل يوم ويقرأ لهم الدرس كسا كان من قبله واشتهر ذكره وعظمت لحيته وصار ذا وجاهة عظيمة • وسكن دارا عظيمة جهة التبانة مــن وقف رواقهم ودعا اليه الاعيان والاكابر وعمل لهم ولائسم وقدم لهم التقادم والهدايا واحتفل به مصطفى أغا الوكيل وسعى له في اشعاله وكاتب الدولة في شأنه فأرسلوا له مرتبا بالضربخانة وقدره مائة وخمسون نصفا فيكل يوم واتسع حاله واقبلت عليه الدنيا من كل جهة • ومات ابوه في سنةاربع ومائتين وآلف ،وكان ذا مكنة وحرص فأحرز مخلفاته ايضا وباع تركتــه وكان سليط اللسان في حق الناس • فاتفق له انه لما حضر حسن باشا الى مصر فحضرمرة الى زيارة المشهد الحسيني وجلس مع الشيخ السادات والشيخ البكرى فدخل عليهم المترجم فجلس هنيهة ثم قام ، فسأل عنه حسن باشا فأخبره الشيخ السادات عن احواله وتكلمه في حقالناس فأمر پنفیه • فأنزعج علیه والده ثم ذهب الی حسن باشا وكلمه فرق لهورحــم شيبته وامر برد ابنه فرجع من ليلته ولم يزل يسعى ويتحيل حتى احضر حسن باشا الى داره وجدد معه صداقة وصحبة حتى كاد أن يأخذه صحبته. ولم يزل في فوعته وفورته حتى غار ماء حياته وانغلق عن الفتح باب قبر،

عند مماته وهو مقتبل الشبيبة في هذهالسنة •

ومات الشبيخ المحترم المبجل الشبيخ احمد بن الامام العلامة سالم النفراوي المالكي، نشأ في حجر والده في رفاهية وتنعم ورياسة • ولمامات والده تعصب له الشيخ عبدالله الشبراوي وحاز له وظائف والده وتعلقاته وأجلسه للاقراء في مكان درس أبيه وأمر جماعة أبيسه بالحضور عليسه وكان الشيخ علي الصعيدي من اكبر طلبة ابيه فتطلع للجلوس في محلمه، وكان أهلاً لذلك ، فعارضه الشيخ الشبراوي وأقصاه وصدر ولده لذلك مع قلة بضاعته ولتغة في لسانه فحقد ذلك في نفسه الشيخ الصعيدي سنينا وكان المترجم ذا دهاء ومكر وتصدى للقضايا والدعاوى ، واتخذ له أعوانا واشتهر ذكره وعد من الكبار وترددت اليه الامراء والاعيان وصار ذا صولة وهيبة ولما ظهر شأن علي بك كان يرعى له حقه وحالتهالتي وجده عليها ويقبل شفاعته ويكرمه ، حتى انه كان يأتي اليه بداره التسي بالجيزة • فلما مات علي بك وانتقلت الرياسة الى محمـــد بك وكان لـــه عناية بالشيخ الصعيدى ويسمع لقوله وكان السيد محمد بدوى ان فتيح القباني مباشر المشهد الحسيني يعلم كراهة الشيخ الصعيدى الباطنية للمترجم فيرصد الوقت الذي يحضر فيه الشيخ الصعيدي عند الامسير ويفتح مذاكرته والتكلم في حقه ، فيساعده الشيخ ويظهر المكمون في نفسه من المترجم ويذكرون مساويه وقبائحه وما بيده من الوظائف بغمير حق وما تحت نظارته من الاوقاف المتخربة ، حتى أوغروا صدر الامبر عليه فمنزع منه وظائفه وفرقها على من اشاروا عليه بتقليَده اياها وأهانه ، فعند ذلك تسلطت عليه الالسن وكثرت فيه الشكاوى وتجاسر عليه الانذال وتطاول عليه الارذال وهدموا بيته الذي بالجيزة لانه كان تعدى في بنائه. وأخذ قطعة من الطريق التي يسلك منها الناس ، فعند ذلك خمل ذكرهوبرد. أمره واستمر على ذلك حتى توفي في هذه السنة غفرالله له وسامحه بمنه و کرمسه ۰

### سنة ثمان ومائتين والف

فيها أوفى النيل أذرعه في سادس عشر المحرم الموافق لثامن عشر مسرى القبطي وأول برج السنبلة ، وفيها انحلت الاسعار وبورات في رمي العلام حتى أن الفدان الواحد زكا بقدر خمسة أفدنة وبلغ النيل الى الزيادة المتوسطة وثبت الى أول بابه وشمل الماء غالب الارض بسبب التفات الناس لسد المجارى وحفر الترع واصلاح الجسور .

وفي أوائل شهرصفر، وصلقابجي من الديار الرومية بطلب مال المصالحة والحلوان فأنزلوه في دار وهادوه ورتبوا له مصروفا .

ومن الحوادث ان الناس انتظروا جاويش الحاج وتشوفوا لحضوره ولم يذهب اليهم في هذه السنة ملاقاة بالوش ولا بالازلم وأرسل ابراهيم بك هجانا يستخبر عن الحجاج فذهب ورجعليلة الثالث والعشرين من شهر صفر وأخبر ان العرب تجمعوا على الحج من سائر النواحي عنا مغايسر شعيب ونهبوا الحجاج وكسروا المجمل واحرقوه وقتلوا غالب الحجاج والمغاربة معهم ، وأخذوا أحمالهم ودوابهم ونهبوا أثقالهم وانجرح أسير الحج واصابه ثلاث رصاصات وغاب خبره ثلاثة ايام ثم أتحضره العسرب وهو عريان في اسوأ حال وأخذوا النساء بأجمالهن والذى تبقى منهم أدخلوه الى قلعة العقبة وتركهم الهجان بها من غير ماء ولا زاد ، فنسزل بالناس من الغموالحزن تلك الليلة مالا مزيد عليه ، ثم انهم عينوا محسد بك الالفي وعثمان بك الاشقر ليسافرا بسبب ذلك فخرجا في يوم الخميس بك الالفي وعثمان بك الاشقر ليسافرا بسبب ذلك فخرجا في يوم الخميس والبغال والحمير وقرب السقائين التي تنقل الماء من الخليج ونهبوا الخبر من الطوابين والمخابز والكعك والعيش من الباعة ، وفي يوم خروجهم من الطوابين والمخابز والكعك والعيش من الباعة ، وفي يوم خروجهم

وصل جماعة من الحجاج ودخلوا في أسوأ حال من العرى والجوع والتعب فلما وصلوا الى نخل تلاقوا مع باقي الحجاج على مثل ذلك ووجدوا أمير الحاج ذهب الى غزة وصحبته جماعة من الحجاج وأرسل يطلب الامان ولم يزوروا المدينة في هذه السنة وأرسل من صرة المدينة اثنين وثلاثين الف ريال مع عرب حرب ضاع في هذه الحادثة من الاموال والمحزوم شيء كثير جدا وأخبروا أن مواسم هذا العام كان من أعظم المواسم لم يتفق مثله من مدة مديدة م

وفي يوم الاثنين غرة ربيع الاول ، دخل باقي الحجاج على مثل حالـة من وصل هنهم قبل ذلـك .

وفي صبحها يوم الثلاثاء ، عملوا الديوان بالقلعة واجتمع الامراء والوجاقلية والمشايخ وقرىء المرسوم الذى حضر بصحبة الاغا فكان مضمونه طلب الحلوان والخزينة وقدر ذلك تسعة آلاف وأربعمائة كيس وعشرة الاف وخمسة وأربعون نصفا فضة تسلم ليد الاغا المعين من غير تأخير •

وفيه عملوا على زوجات أمير الحاج ثلاثين الله ريال وأرسلوا الى بيت حسن كاشف المعمار فأخذوا مافيه من الغلال وغيرها لانه قتل في معركة العرب مع الحجاج وألبسوا زوجته الخاتم قهرا عنها ليزوجوها لمملوك مماليك مراد بك وهي بنت علي اغا المعمار ووجدت على زوجها وجداعظيما وارسلت جماعة لاحضار رمته من قبره الذي دفن فيه في صندوق على هيئة تابوت •

وفيه شرع الامراء في عمل تفريدة على البلاد بسبب الاموال المطلوبة وقرروها عال وهو اربعمائة ريال ووسط ثلثمائة والدون مائسة وخمسون وكتبوا اوراقها على الملتزمين ليحصلوها منهم .

وفي يوم الخميس ، سافر حسن كتخدا ايوب بك بامان لعثمان بك ليحضره من غزة ووصل المتسفرون بجثةحسن كاشف المعمار .

وفي عشرين جمادى الاولى وصل عثمان بك طبل الاسماعيلي امير الحاج الى مصر مكسوف البال ودخل الى بيته .

وفيه حضر الصدر الاعظم يوسف باشا الى الاسكندرية ليتوجه الى الصحاز فاعتنى الامراء بشأنه وارسلوا له ملاقاة وتقادم وهدايا وفرشوا له قصر العيني ووصل الى مصر وطلع من المراكب الى قصر العيني وأسلوا له تقادم وضيافات ثم حضروا للسلام عليه في زحمة وكبكبة ، فخلع على ابراهيم بك وسراد بك خلعا ثمينة وقدم لهما حصانين بسرجين مرختين ، ثم نزل له الباشا المنولي بعد يومين وسلم عليه ورجع الى القلعة واقاموا لخفارته عبدالرحمن بك الابراهيمي جلس بالقصر المواجه لقصسر العيني وقد تخيلوا من حضوره وظنوا ظنونا ،

وفي يوم الاحد ثالث جمادى الثانية ، طلم يوسف باشا الى القلسة باستدعاء من الباشا المتولي فجلس عنده الى بعد الظهر ونزل في موكب حافل الى محله بقصر العيني ، وارسل له ابراهيم بك ومراد بك سع كتخدائهم هدية وهي خمسمائة أردب قمح ومائدة اردر ارز وتعبيات أقمشة هندية وغير ذلك ، واقام بالقصر اياما وقضرا اشغائه وهيؤا له اللوازم والمراكب بالسويس وركب في اواسط جمادى الثانية وذهب الى السويس ليسافر الى جدة من القلزم وانقضت هذه المنة وحوادثها واستهلت الاخرى و

## منمات فيها من الاعيأن ومن سارت بذكرهم الركبان

مات نادرة الدهر وغرة وجه العصر انسان عين الاقاليم فريد عقد المجد النظيم جامع الفضائل والمحاسن ومظهر اسم الظاهر والباطن من لبسرداء النجابة في صباه ولاح عنوان المكارم على صحائف علاه ولم تقصر عليه أثواب مجده التي ورثها عن ابيه وجده الحسيب النسيب والنجيب الاريب السيد محمد افندى البكرى الصديقي شيخ سجادة السادة البكرية ونقيب السادة الاشراف بمصر المحمية ، تقلد بعد والده المنصبين وورثعنه

السيادتين فسار فيهما سيرة الملوك ونثر فرائد المكارم من أسلاك السلوك فجوده حدث عن البحر ولا حرج وبراعة منطقه تلتج سلب الالباب والمهج مع حسن منظر ، تتزاحم عليه وفود الابصار وفيض نوال تضطرب لغيرتها منه البحار وقد اجتمع فيه من الكمال ما تضرب به الامثال واخبار غنية عن البيان مسطرة في صحف الامكان زمانه كأنه عروس الفلك فكم قال له الدهر اما الكمال فلك ولم يزل كذلك الى ان آذنت شهسب بالزوال وغربت بعد ما طلعت من مشرق الاقبال وقطفت زهرة شبابه وقد سقتها دموع أحبابه وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الشاني وخرجوا بجنازته من بيتهم بالازبكية وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفس عند أجداده بجوار الامام الشافعي رضى الله عنه وبالجبلة ، فهو كان مسك عند أجداده بجوار الامام الشافعي رضى الله عنه وبالجبلة ، فهو كان مسك الختام قلما تسمح بمثله الايام ولما مات تولى سجادة الخلافة البكرية المن خاله سيدى الشيخ خليل افندى وتقلد النقابة السيد عمر افندى الاسيوطى و

ومات علامة العلوم والمعارف وروضة الآداب الوريقة وظلها الوارف جامع المزايا والمناقب شهاب الفضل الثاقب الامام العلامة الشيخ احمد ابن موسى بن داود ابو الصلاح العروسي الشافعي الازهرى ، ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة والف وقدم الازهر فسمع على الشيخ احمد الملوى الصنحيح بالمشهد الحسيني وعلى الشيخ عبدالله الشبراوى الصحيح والبيضاوى والجلالين وعلى السيد البليدى البيضاوى في الاشرفية وعلى الشمس الحفني الصيح مع شرحه للقسطلاني ومختصر بن ابي جمسرة والشمائل وابن حجر على الاربعين والجامع الصغير ، وتفقه على كل مسن الشبراوى والعزيزى والحفني والشيخ على قايتباى الاطفيجي والشيخ حسن المدابغي والشيخ سابق والشيخ على قايتباى الاطفيجي والشيخ حسن المدابغي والشيخ سابق والشيخ على السنوى والشيخ على السنوى والشيخ على المدوى والشيخ علي السنوى والشيخ على المدوى والشيخ علي الصعيدى لازمه السنين العديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه الصحيح بجامع مرزه ببولاق والعديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه الصحيح بجامع مرزه ببولاق والعديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه الصحيح بجامع مرزه ببولاق والعديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه الصحيح بجامع مرزه ببولاق والعديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه الصحيح بجامع مرزه ببولاق والعديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه الصحيح بجامع مرزه ببولاق والعديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه المديدة وكان معيدا لدروسه وسمع عليه المديدة وكان معيدا للمديدة وكان معيدا للمينية وكان معيدا للمديدة وكان معيدا للميدة وكان معيدا للبي والمديدة وكان معيدا للمينية والميدة وكان معيدا للميدة وكان والميدة وكان معيدا للميدة وكان والميدة وكان معيدا للميدة وكان وكا

وسمع من الشبيخ ابن الطيب الشمائل لما ورد مصر متوجها الى الروم وحضر دروس الشيخ يوسف الحفني والشيخ ابراهيم الحلبي وابراهيم بنمحمد الدلجي ولازم الشيخ الوالد ، وأخذ عنه وقرأ عليه في الرياضياتوالجبر والمقابلة وكتاب الرقائق للسبط وقوللي زاده على المجيب وكفاية القنموع والهداية وقاضي زادة وغير ذلك وتلقن الذكر والطريقة عن السيدمصطفى البكرى ولازمه كثيرا واجتمع بعد ذلك على ولي عصره الشيخ احمد العربان فآحبه ولازمه واعتنى به الشبخ وزوجه احدى بناته وبشره بانسه سيسود ويكون شيخ الجامع الازهر ، فظهر ذلك بعد وفاته بمدة لما توفي شيخنا الشيخ احمد الدمنهوري واختلفوا في تعيين الشيخ فوقعت الاشارة عليه واجتمعوا بمقام الامام الشافعي رضي الله عنه كمآ تقدم واختاروه لهذه الخطة العظيمة ، فكان كذلك واستمر شيخ الجامع على الاطلاق ورئيسهم بالاتفاق يدرس ويعيد ويملي ويفيد ولم يزل يراعي للحق يرحق الصحبة القديمة والمحبة الاكيدة وسمعت من فوائده كثيرا ولاز متدروسه في المغتى لابن هشام بتمامه وشرح جمع الجوامع للجلال المحلي والمطول وعصام على السمرقندية وشرح رسالة الوضع وشرح الورقات وغيرذلك، وكان رقيق الطباع مليح الاوضاع لطيفا مهذبا اذا تحدث نفت الدر واذا لقيته لقبت من لطَّفه ما ينعش ويُسر • ولم تزل كؤوس فضله على الطلبة مجلوة حتى ورد موارد الموت ، ودعاه الله تعالى بجــوار الجنان وتلقــاه جدثه بروح رحمة ورضوان ، وذلك في حادى عشرين شعبان وصلىعليه بالازهر في مشهد حافل ، ودفن بمدفن صهره الشيخ العربان تغمسده الله بالرحمة والرضوان ، ومن تآليفه شرح على نظم التُّنوير في اسقاط التدبير للشبيخ الملوى وهو نظم وحاشية على الملوى على السمرقندية وغير ذلك وخلف أولاده الاربعة كلهم فضلاءأذكياء نبلاء أحدهم الذى تعين بالتدريس في محله بالازهر العلامة اللوذعي والفهامة الالمعي شمس الدين السيد محمد واخوه النبيه الفاضل المتقرشهاب الدين السيد أأحمد وأخوهالذكي

اللبيب والفهيم النجيب السيد عبدالرحمن والنبيه الصالح والمفرد الناجح السيد مصطفى بارك الله فيهم •

ومات الخواجة المعظم والملاذ المفخم حائز رتب الكمال وجامع مزايا الافضال سيدى الجامع محمود بن محرم اصل والده من الفيوم واستوطن مصر وتعاطى التجارة وسافر الى الحجاز مرارا واتسعت دنياه ، وولد لسه المترجم فتربى في العز والرفاهية • ولما ترعرع وبلغ رشده وخالط الناس وشاركُ وباع واشترى وأخذ واعطى ظهرت فيه نجابة وسعادة ، حتى كان اذا مسك التراب صار ذهبا فانجمع والده وسلم له قياد الامور فاشتهسر ذكره ونسا امره وشاع خبره بالديار المصرية والحجازية والشاميسة والرومية وعرف بالصدق والامانة والنصح ، فاذعنت له الشركاء والوكلاء ووثقوا بقوله ورأيه واحبه الامراء المصرية وتداخل فيهم بعقل وحشمسة وحسن سير وفطانة ومداراة وتؤدة وسياسة ولطف وادب وحسن تخلص قاعة عظبية وامامها فسحة مليجة الشكل وحول القاعة بستان بديع المثال وهي مطلة عليه من الجهتين ، وزوج ولده سيدى احمد الموجود الآن وعمل له مهما عظيما دعا اليه الاكابر والاعيان والتجار وتفاخر فيه الى الغايمة وعمر مسجدا بجوار بيته بالقرب من حبس الرحبة فجاء في غايــةالاتقان والحسن والبهجـــة ووقفعليه بعض جهات ، ورتب فيه وظائفوتدريسا. وبالجملة كان انسانا حسنا وقورا محتشما جميل الطباع مليح الاوضماع ظاهر العفاف كامل الاوصاف حج في هذه السنة من القلزم ، ورجع فسي البرمع الحجاج في امارة عثمان بك الشرقاوى على الحج في احمال مجملة وهيئة زائدة مكملة فصادفتهم شوبة فقضى عليه فيها ودفن بالخيوف ولم يخلف في بابه مثله رحمه الله .

ومات الامير حسن كاشف المعمار وأصله مملوك محمود بك واعطاه لعلي اغا المعمار أخذه صغيرا ورباه ودربه في الامور وزوجه ابنته وعمل لزواجهما مهما وولائم ،ولما مات سيده قام مقامه وفتح بيته ووضع يده على تعلقاته وبلاده ، ونما امره وانتظم في سلك الامراء المحمدية لكونه في الاصل مملوك محمد بك وخشداشهم ، وكان رئيسا عاقلا سناكن الجاش جميل الصورة واسع العينين أحورهما ، ولما حج في هذه السنة وخرجت عليهم العرب ركب وقاتلهم حتى مات شهيدا ودفن بمغاير شعيب ونهب متاعه واحماله ، وحزنت عليه زوجته الست حفيظة ابنة علي أغا حزنا شديدا وارسلت مع العرب ونقلته الى مصر ودفئته عند ابيها بالقرافة وزوجته المذكورة هي الآن زوجة لسليمان بك المرادى .

ومات الآمير شاهين بك الحسني ، وقد تقدم انه كان حضر الى مصر رهينة وسكن ببيت بالقرب من الموسكي وهو مملوك حسن بك الجداوى امره ايام حسن باشا وسكن ببيت مصطفى بك الكبير الذى على بركة الفيل المعروف سابقا بشكر فره وصار من جملة الامراء المعدودين ولمامات اسمعيل بك وحصل ما تقدم من قدوم المحمديين وخروجهم ، فحضر المترجم صحبة عثمان بك الشرقاوى رهينة عن سيده واقام بمصر وكان سببموته ان انسانا كلمه عن اصول الصبغة التي تنبت بالغيطان ولها ثمر يشبه عنب الديب في عناقيد يصبغ منه القراشون مياه القناديل في المواسم والافراح وان من اكل من اصولها شيئا اسهله اسهالا مفرطا ولم يذكر له المسكن لذلك ولعله كان يجهله فأرسل من اتى له بشيء منها من البستان واكل منه فحصل له اسهال مفرط حتى غاب عن حسه ، ومات وتسكين فعلها اذا لفت غايتها ان يمتص شيئا من الليمون المالح فانها تسكن في الحالويفيق. بلغت غايتها ان يمتص شيئا من الليمون المالح فانها تسكن في الحالويفيق.

ومات الاميراحمدبكالوالي بقبلي وهوايضا مملوك حسن بكالجداوى وقد تقدم ذكره ووقائعه مع اهل الحسينية وغيرهم في ايام زعامته ٠

### سنة تسع ومائتين والف

لم يقع بها شيء من الحوادث الخارجية سوى جور الامراء وتتابع مظالمهم • واتخذ مراد بك الجيزة سكنا وزاد في عمارته واستولى على غالب بلاد الجيزة بعضها بالثمن القليل وبعضها غصبا وبعضها معاوضة • واتخذ صالح اغا ايضا له دارا بجانبه وعمرها وسكنها بحريمه ليكون قريبا من مراد بك •

وفي سابع عشرين المحرم الموافق لعشرين شهر مسسرى القبطي أوفى النيل أذرعه وكسر السد في صبحها بحضرة الباشا والامراء وجرى المساء في الخليسج .

وفي شهر صفر ورد الخبر بوصول صالح باشا والى مصر الى اسكندرية واخذ محمد باشا في اهبة السفر ونزل وسافر الى جهة اسكندرية.

وفي عشرين شهرربيع الاول وصلصالح باشا الى مصر وطلع الى القلعة و وفي اواخره ورد الخبر بوصول تقليد الصدارة الى محمد باشا عزت المنفصل عن مصر وورد عليه التقليد وهو باسكندرية وكان صالح أغا الوكيل ذهب صحبته ليشيعه الى اسكندرية فأنعم اليه بفرمان مرتب على الضربخانة باسم حريمه ألف نصف فضة في كل يوم •

وفي ليلة السبت خامس عشر ربيع الثاني أمطرت السماء مطرا غزيــرا قبل الفحر وكان ذلك آخر بابه القبطي •

وفى شهر الحجة وقع به من الحوادث ان الشيخ الشرقاوى له حصة في قرية بشرقة بلبيس حضر اليه اهلها وشكوا من محمد بكالالفي وذكروا ان اتباعه حضروا اليهم وظلموهم وطلبوا منهم مالا قدرة لهم عليه ، واستغاثوا بالشيخ ، فاغتاظ وحضر الى الازهر وجمع المشايخ وقفلوا ابواب الجامع، وذلك بعد ما خاطب مراد بك وابراهبم بك فلم يبديا شبئا ، ففعل ذلك في ثاني بوع وقفلوا الجامع وامروا الناس بغلق الاسواق والحوانيت، ثهر كبوا في ثاني يوم واجتمع عليهم خلق كثير من العامة وتبعوهم وذهبوا الى بيت الشيخ من جهة الباب والبركة الشبيخ السادات وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة الباب والبركة

بحيث يراهم ابراهيم بك وقد بلغه اجتماعهم فبعث منقبلهايوب بــك الدفتردار ، فحضر اليهم وسلم عليهم ووقف بين يديهم وسألهم عن مرادهم، فقالوا: له نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها واحدثتموها • فقال : لا يمكن الاجابة الــي هذا كله فاتنا أن فعلنا ذلك ضاقت علبنا المعايش والنفقات · فقيل له :هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس وما الباعث على الأكثار من النغقات وشراء المماليك والامير يكون اميرا بالاعطاء لا بالاخذ . فقال : حتى اللغ، وانصرف ولم يعد لهم بجواب وانفض المجلس وركب المشايخ الى الجامع الازهر واجتمع اهل الاطراف من العامة والرعية وباتوا بالمسجد، وارسل ابراهيم بك الى المشايخ يعضدهم ويقول لهم انا معكم وهذه الامور على غير خاطري ومرادي ، وارسل الى مراد بك يخيفه عاقبة ذلك ، فيعثمراد بك يقول : اجبيكم الى جميع ماذكرتموه الا شيئين ديوانبولاق وطلبكم المنكسر من الجامكية ونبطل ما عدا ذلك من الحوادث والظلم وندفسه لكم جامكية سنة تاريخه اثلاثا . ثم طلب أربعة من المشايخ عينهم بأسمائهم فذهبوا اليه بالجيزة فلاطفهم والتمس منهم السعي في الصلح على ما ذكر، ورجعوا من عنده وباتوا على ذلك تلك الليلة • وفي اليوم الثالث حضر الباشا الى منزل ابراهيم بك واجتمع الامراء هناك وارسلوا الىالمشايخ، فحضر الشبيخ السادات والسيد النقيب والشيخ الشرقاوى والشبيخ البكرى والشيخ الاميروكان المرسل اليهم رضوان كتخدا ابراهيم بك فذهبوامعه ومنعوا العامة من السعي خلفهم ، ودار الكلام بينهم وطال الحديث وانحط الامر على انهم تأبوا ورجعوا والتزموا بما شرطه العلماءعليهم ، وانعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخمسين كيسا موزعة وعليى أن يرسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال الشون واموال الرزق ويبطلوا رفع المظالم المحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس ماعدا ديوان بولاق وآن يكفوا اتباعهم عن امتداد أيديهم الى أموال الناس ، ويرسلوا صرةالحرمين والموائد المقررة من قديم الزمان، ويسيروا في الناس سيرة حسنة وكان القاضي حاضرا بالمجلس فكتب حجة عليهم بذلك وفر من عليها الباشا وختم عليها ابراهيم بك وأرسلها الى مراد بك فختم عليها أيضا وانجلت الفتنة، ومرجع المشايخ وحول كل واحد منهم وامامه وخلفه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم ساداتنا العلماء بان جميع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية وفرح الناس وظنوا صحت وفتحت الاسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ماكان مما ذكرو زيادة و ونزل عقيب ذلك مراد بك الى دمياط وضرب عليها الضرائب العظمة وغير ذلك و

ومات الامام العلامة والرحلة الفهامة بقية المحققين وعمدة المدققين الشيخ المعمر شهاب الدين احمد بن محمد بن عبدالوهاب السمنودى المحلى الشافعي من بيت العلم والصلاح والرشد والفيلاح واصلهم من سمنود ولدهو بالمحلة وقدم المجامع الازهر ، وحضر على الشمس السجيني والعزيزى والملوى والشبراوى وتكمل في الفنون الغريبة وتلقى عن السيد على الضرير والشيخ محمد الغلاني الكشناوى مشاركا للشيخ الوالد والشيخ ابراهيم الحلبي وعاد الى المحلة ، فدرس في الجامع الكبير مدة ثم أتى الى مصر بأهله وعياله ومكثبها وأقرأ بالجامع الازهر درساوتردد الى المكابر والامراء واجلوه وقرأ في المحمدية بعد موت الشنويهي في الى الاكابر والامراء واجلوه وقرأ في المحمدية بعد موت الشنويهي في المنابح وانضوى الى الشيخ ابي الانوار السادات ويأتي اليه في كل يوم ، المنابخ وانشانا حسنا بهي الشكل لطيف الطباع عليه رونق وجلالة ، جميسل المحادثة حسن الهيئة ، توفي بعد اذ تعلل دون شهر عن مائة وست عشرة المحادثة حسن الهيئة ، توفي بعد اذ تعلل دون شهر عن مائة وست عشرة وكان يتكتم سني عمره رحمه الله ،

ومات الامام العلامة واللوذعي الفهامة رئيس المحققين وعمدة المدققين النحوى المنطقي الجدلي الاصولي الشيخ احمد بن يونس الخليفي الشافعي

الازهرى من قرابة الشهاب الخليفي ، ولد سنة ١١٣١ ، كما سمعتهمن لفظه وقرأ القرآن وحفظ المتون وحضر على كل من الشبراوى والحفسي واخيه الشيخ يوسف والسيد البليدي والشيخ محمد الدقرى والدمنهوري وسالم النفراوى والطحلاوى والصعيدى ، وسمع الحديث على الشهابين الملوى والجوهرى ، ودرس وأفاد بالجامع الازهر وتقلد وظيفة الافتساء بالمحمدية عندما انحرف يوسف بك على الشيخ حسن الكفراوى كما تقدم فأتخذ الشبيخ احمد ابا سلامة امينا على فتاويه لجودة استحضارهفي الفروع الفقهية ، وله مؤلفات منها حاشية على شرح شيخ الاسلام على متن السمرقندية في آداب البحث ، وأخرى على شرح الملوى في الاستعارات، وأخرى على شرح المذكور على السلم في المنطق، واخرى على شــرح شيخ الاسلام على آداب البحث واخرى على شرح الشمسية في المنطق، واخرى على متن الياسمينية في الجير والمقابلة ، وشرح على اسماء التراجم ورسالة متعلقة بالابحاث الخمسة التي اوردها الشيخ الدمنهوري ولازم الشبيخ الوالد مدة وتلقى عنه بعض العلوم الغريبة وكملها بعد وفاته علمى تلميذه محمود افندى النيشى وكان جيد التقرير غاية في التحرير ويميل بطبعه الى ذوى الوسامة والصور الحسان من الجدعان والشبان ، فــاذا رجع من درسه خلع زى العلماء ولبس زى العامة وجلس بالاسواق وخالط الرفاق ويمشى كثيرا بين المغرب والعشاء بالخفيفة ، نواحى داره جهةبين السيارج وغيرها ، ويرى في بعض الاحيان على تلك الصورة في الاوقات المذكورة في نواح بعيدة عن داره وسافر مرة الىجهة قبلي في سفارةبين الامراء أيام عابدى باشا . ولم يزل على ذلك الى ان توفي في اوائل رجب من هذه السنة سامحــه الله •

ومات العمدة الجليل والنبيه النبيل العلامة الفقيه المفوه الشريف الضرير السيد عبدالرحمن بن بكار الصفا قسى نزيل مصر قرأ في بلاده على علماء عصره ودخل كرسي مملكة الروم فاكرم وانسلخ عن هيئة المغاربة ولبس.

ملابس المشارقة مثل التاج والفراجة وغيرها ، وأثرى وقدم الى مصر وألقى دروسا بالمشهد الحسيني وتأهل وولد له ولد به فضيلة ونجابة واتحد بشيخ السادات الوقائية السيد أبي الانوار فراج حاله وزادت شوكته على أبناء جنسه ، وتردد الى الاامراء وأشير اليه ودرس كتاب الغرر في مذهب الحنفية وتولى مشيخة رواق المغاربة بعد وفاة الشيخ عبدالرحمن البناني وسار فيها أحسن سيرة مع شهامة وصرامة وفصاحة لفظ في الالقاء وكان جيد البحث مليح المفاكهة والمحادثة واستحضار اللطائف والمناسبات ليس فيه عربدة ولا فظاظة ، ويميل بطبعه الى الحظ والخلاعة وسماع الالحان والآلات المطربة ، توفي رحمه الله في هذه السنة وتولى بعده على مشيخة رواقهم الشيخ سالم بن مسعود ،

ومات الفقيه العلامة الصالح الصوفي الشيخ احمد بن احمد السماليجي الشافعي الاحمدى المدرس بالمقام الاحمدى بطندتاء ولدبيلده سماليب بالمنوفية وحفظ القرآن وحضر الى مصر وحضر على الشيخ عطية الاجهورى والشيخ عيسى البراوى والشيخ محمد الخشني والشيخ احمد الدرديس ورجع الى طندتاء فاتخذها سكنا وأقام بها يقرىء دروسا ويفيد الطلبة ويفتي على مذهبه ويقضي بين المتنازعين من اهالي البلاد فراج امره واشتهر ذكره بتلك النواحي ووثقوا بفتياه وقوله واتوه افواجا بمكانه المسمى بالصف فوق باب المسجد المواجه لبيت الخليفة و وتزوج بأمرأة جميلة الصورة من بلدالفرعونية وولد منها ولد سماه احمد كأنها أفرغ في قالب الجمال واودع بعينيه السحر الحلال ، فلما ترعرع حفظ القرآن والمتون وحضر على ابيه في الفقه والفنون وكان نجيبا جيد الحافظة يحفظ كل العروض ، اول ما رأيته في سنة ١١٨٩ في ايام زيارة سيدى احمدالبدوى فحضر الي وسلم علي وآنسني بحسن الفاظه وجذبني بسحر الحاظة ولما بلغ زوجه والده بزوجتين في سنة واحدة ولم يزل يجتهد ويشتغل حتى مهر

وأنجب ودرس لجماعة من الطلبة ، وحضر الى مصر مع والده مسرارا ، وتردد علينا واجتمع بناكثيرا في مواسم الموالد المعتادة الى ان اخترمسه في شبابه المنية وحالت بينه وبين الامنية ، وذلك في سنة ثلاث ومائتين وخلف ولدا صغيرا استأنس به جده المترجم ، وصبر على فقد ابنه وترحم، وتهوفي هو أيضا في هذه السنة رحمهما الله تعالى ،

ومات الاجل المعظم والملاذ المفخم الامير حسين بن السيد محمدالشهير بدرب الشمس القادري وابوه محمدافندي كاتب صغير بوجاق التفكجيان وهو ابن حسين افندى باش اختيار تفكجيان تابع المرحوم حسنجوربجي تابع المرحوم رضوان بك الكبير الشهير صاحب العمارة ولما مات والـــد المترجم اجتمع الاختيارية وقلدوا ابنه المذكور منصب والده في بايه وكان اذ ذاك مقتبل الشبيبة وذلك في سنة ثلاث وستين ومائة ، والفونوه بشئانه وفتح بيت أبيه وعد في الاعيان واشتهر ذكره وكان نجيبا نبيها ولم يــزل حتى صار من ارباب الحل والعقد واصحاب المشورة ، ولما استقل على بك بأمارة مصر اخرجه هو واخوته من مصر ونفاهم الى بلاد الحجاز فأقاموا بها سبع سنوات الى ان استقل محمد بك بالامارة فأحضرهم واكرمهـــم ورد اليهم بلادهم فاستمروا بمصر لاكالحالة الاولى مع الوجاهة والحرمة الهوافرة، وكان انسانا حسنا فطنا يعرف مواقع الكلام ويكره الظالموهو الى الخير أقرب • واقتنى كتبا كثيرة نفيسة في الفنون وخصوصا في الطب أوصى ان لا يخرجو اجنازته على الصورة المعتادة بمصر بل يحضرها مائة شخص من القادرية يمشون امامه في المشهد وهم يقرأون الصمدية ســـر الاغير وأوصى لهم بقدر معلوم من الدراهم فكان كذلك •

ومات الامير محمد أغا بن محمد كتخدا أباظة ، وقد تقدم انه كان تولى الحسبة في ايام حسن باشا وسار فيها سيرا بشهامة واخاف السوقة وعاقبهم وزجرهم واتفق ائه وزن جانبا من اللحم وجده مع مسن اشتراه

ناقصا وأخبره عن جزاره فذهب اليه وكملها بقطعة من جسد الجزار ثسم انفصل عن ذلك وعمل كتخدا عند رضوان بيك الى ان مات رضوان بــك ولم يزل معدودا في عداد الامراء الاكابر ، الى ان توفي في هذه السنة. ومات العمدة الصالح الورع الصهوفي الضرير الشيخ محمد السقاط الخلوتي المغربي الاصل خليفة شيخنا الشيخ محمود الكردىحضراليمصر وجاور بالازهر وحضر على الاشياخ في فقه مذهب وفي المعقول واخد الطريق على شيخنا الشيخ محمود المذكور ولقنه الاسماء على طريق الخلوتية والاوراد والاذكار ، وانسلخ من زى المغاربة وألبسه الشيخ التاج وسلك سلوكا تاما ولازم الشيخ ملازمة كلية بحيث انه لايفارق منزله في غالب أوقائه • ولاحت عليه الانوار وتحلى بحلل الابرار وأذنهله الشيخ بالتلفين والتسليك ولما انتقل شيخه الى رحمةالله تعالى صار هسو خليفته بالاجماع من غير نزاع ،وجلس في بيته وانقطع للعبادةواجتمع عليه الجماعة في ورد العصر والعشاء ، ولقن الذكر للمريدين وسلك الطريسق للطالبين وانجذبت القلوب اليه واشتهر ذكره، واقبلت عليه الناسولميزل على حسن حاله حتى توفي في منتصف شهر ربيــع الاول وصلي عليــه بالازهر في مشهد حافل ٠

ومات الذمي المعلم ابراهيم الجوهرى رئيس الكتبة الاقباط بمصروأ درك في هذه الدولة بمصر من العظمة ونفاذ الكلمة وعظم الصيت والشهرة مع طول المدة بمصر ما لم يسبق لمثله من ابناء جنسه فيما نعلم ، وأول ظهوره من ايام المعلم رزق كاتب علي بك الكبير ، ولما مات علي بك والمعلم رزق ظهر أمر المترجم ونما ذكره في ايام محمد بك فلما انقضت ايام محمد بك وترأس ابراهيم بك قلده جميع الامور فكان هو المشار اليه في الكليات والمجزئيات حتى دفاتر الروزنامة والميرى وجميع الايراد والمنصرف وجميع الكتبة والصيارف من تحت يده واشارته ، وكان من دهاقين العالم ودهاتهم لا يعزب عن دهنه شيء من دقائق الامور ويدارى كل انسان بما يليق

به من المداراة ويحابي ويهادى ويواسي ويفعل ما يوجب انجذاب القلوب والمحبة ويهادى ويبعث الهدايا العظيمة والشموع الى بيوت الامراء ،وعند دخول رمضان يرسل الى غالب ارباب المظاهر ومن دونهم الشموع والهدايا والارز والسكر والكساوى وعمرت في ايامه الكنائس وديور النصارى وأوقف عليها الاوقاف الجليلة والاطيان ورتبلها المرتبات العظيمة والارزاق الدارة والعلال وحزن ابراهيم بك لموته وخرج في ذلك اليوم الىقصر العيني حتى شاهد جنازته وهم ذاهبون به الى المقبرة ، وتأسف على فقده تأسفا زائد وكان ذلك في شهر القعدة من السنة و

### سنة عشرة ومائتين وألف

لم يقع بها شيء من الحوادث التي يعتني بتقييدها سوى مثل ماتقدم من جور الامراء والمظالم ٠

وفيها في غرة شهر الحجة عزل صالح باشا ونزل الى قصر العيني ليسافر فأقام هناك اياما وسافر الى اسكندرية •

ومات بها الامام العلامة المفيد الفهامة عدة المحققين والمدققين الصالح الورع المهذب الشيخ عبدالرحس النحراوى الاجهورى الشهير بمقرى الشيخ عطية ، خدم العلم وحضر فضلاء الوقت ودرس وتمهر في المعقول والمنقول ولازم الشيخ عطية الاجهورى ملازمة كلية ، وأعاد الدروسيين يديه واشتهر بالمقرىء وبالاجهورى لشدة نسبته الى الشيخ المذكور ودرس بالجامع الازهر وأفاد الطلبة وأخذ طريق الخلوتية عن الشيخ الحفني ولقنه الاذكار ، وألبسه الخرقة والتاج وأجازه بالتلقين والتسليك وكان يجيد حفظ القرآن بالقراءات ويلازم المبيت في ضريح الامام الشافعي في يجيد حفظ القرآن بالقراءات ويلازم المبيت في ضريح الامام الشافعي في لا يرى لنفسه مقاما ، يحمل طبق الخبز على رأسه ويذهب به الى الفران ويعود به الى عياله فان اتفق ان احد رآه ممن يعرفه حمله عنه والا ذهب به

ووقف ببن يدى الفران حتى يأتيه الدور ويخبزه له • وكان كريـم النفس جدا يجود وما لديه قليل ولم يزل مقبلا على شأنه وطريقته حتى نزلتبـه الباردة وبطل شقه واستمر على ذلك نحو السنـة ، وتوفي الى رحمة الله تعالى • غفرالله له •

ومات العمدة العلامة والرحلة الفهامة الفقيه الفاضل ومن ليس له فسي الفضل مناضل الشبيخ حسن بن سالم الهوارى المالكي احد طلبة شيخنا الشبيخ الصعيدي لازمه في دروسه العامة ، وحصل بجده مابــه ناموس جاهه أقامه وبعد وفاة شيخه ولى مشيخة رواق الصعايدة ، وساسفيهـــم أحسبن سياسة بشهامة زائدة مع ملازمته للدروس وتكلمه في طائفته مع الرئيس والمرؤوس وكان فيه صلابة زائدة وةوة جنان وشدة تجارى ، واشترى خرابة بسوق القشاشين بالقرب من الازهر وعمرها دارا لسكنـــه وتعدى حدوده وحاف علىأماكن جيرائه • وهدم مكتبالمدرسة السنانية، وكان مكتبا عظيما ذا واجهتين وعامودين وأربع بوائك وزاوية جداره مسن الحجر النحيت عجيبة الصنعة في البروز والاتقان ، فهدمه وأدخلــه في بنائه من غير تحاش او خشية لوم مخلوق او خوف خالق واوقف اعوانه من الصعايدة المنتسبين للمجاورة ، وطلب العلم يسخرون من يمر بهم من حمير الترايين وجمال الاعيان المارين عليهم فيستعملونها في نقـــل تراب الشيخ لاجل التبرك اما قهرا أو محاباة ، ويأخذ من مياسير الناس والسوقة دراهم على سبيل القرض الذي لا يرد ، وكذلك المؤن حتى تممها على هذه الصورة وسكن فيها واحدق به الجلاوزة من الطلبة يغدون ويروحون في الخصومات والدعاوي ويأخذون الجعالات والرشوات من المحقوالمبطل، ومن خالف عليهم ضربوه واهانوه ولهو عظيما من غير ميالاة ولاحياء ،ومن اشتد عليهم اجتمعوا عليه من كل فج حتى بوايين الوكائل وسكانالطباق وباعة النشوق وينسب الكل الى الازهر ، ومن عذلهـــم أو لامهم كفروه ونسبوه الى الظلم والتعدى والاستهزاء بأهل العلم والشريعة وزاد الحال وصار كل من رؤساء الجماعة شيخا على انفراده يجلس في ناحية ببعض الحوانيت يقضي ويأمر وينهي • وفحش الامر الى ان نادى عليهم حاكم الشرطة فانكفوا ومرض شيخهم بالتشيخ شهورا وتوفي في هذه السنة رحمه الله تعالى •

ومات الامام الفقيه العلامة والفاضل الفهامة عثمان بن محمد الحنفي المصرى الشهير بالشامي ولد بمصر وتفقه على علماء مذهبه كالسيد محمد أبي السعود والشيخ سليمان المنصورى والشيخ حسن المقدسي والشيخ الوالد واتقن الآلات ودرس الفقه في عدة مواضع وبالازهر وانتفع به الناس ، وقرأ كتاب الملتقى بجامعةوصون وكان له حافظه جيدةواستحضار في الفروع ولا يمسك بيده كراسا عند القراءة ويلقى التقرير عن ظهر قلب مع حسن السبك ، وألف متنا مفيدا في المذهب ، ثم حج وزارقبسرالنبي مع حسن السبك ، وألف متنا مفيدا في المذهب ، ثم حج وزارقبسرالنبي به وتجرد على المجاورة ولازم قراءة الحديث والفقه بدار الهجرة وأحب اهل المدينة ، وتزوج وولد له أولاد ثم تزوج بآخرى ولم يزل على ذلك حتى توفى الى رجمة الله تعالى في هذه السنة ،

ومات العمدة الفاضل المفوه النبيه المناضل الحافظ المجود الاديبالماهر صاحبنا الشيخ شمس الدين بن عبدالله بن فتح الفرغلي المحمدى الشافعي السهريائي نسبة الى سبرياى قرية بالغربية قرب طندتا ، وبها ولد ونسبه يرجع الى القطب سيدى الفرغلي المحمدى من ولد سيدنا محمد بن الحنفية صاحب ابي تيج من قرى الصعيد ، تفقه على علماء عصره وأنجب في المعارف والفهوم وعانى الفنون فأدرك من كل فن الحظ الاوفر، ومال الى فن المنقات والتقاويم فنال من ذلك ما يرومه ، وألف في ذلك وصنف زيجا الميقات والتقاويم فنال من ذلك ما يرومه في الفن ومعرفة القواعد والاصول مختصرا دل على سعة باعه ورسوخه في الفن ومعرفة القواعد والاصول ودقائق الحساب ونهج مسلك الادب والتاريخ والشعر ففاق فيه الاقران ومدح الاعيان ، وصاحبناه وساجلناه كثيرا عندما كان يأتينا مصر وبطندتا

في الموالد المعتادة ، فكان طودا راسخا وبحرا زاخرا مع دماسة الاخلاق وطيب الإعراق ولين العريكة وحسن العشرة ولطف الشمائل والطباع، وكان يلي نيابة القضاء ببلده وبالجملة فكان عديم النظير في اقرائه لهم أر من يدانيه في اوصافه الجميلة وله مصنفات كثيرة ، منها الضوابط الجليلة في الاسانيد العلية ألفه سنة ١١٧٧ وذكر فيه سنده عن الشيخ نورالدين أبي الحسن سيدى علي بن الشيخ العلامة أبي عبدالله سيدى محمدالعربي الفاسي المغربي الشهير بالسقاط ، وسليقته في الشعر عذبة رائقة كلامه بديع مقبول في سائر انواعه من المدح والرثاء والتشبيب والغزل والحماسة والجد والهزل ، وله ديوان جمع فيه أمداحه صلى الله عليه وسلم سماه عقود الفرائد توفي المترجم في شهر ربيع الاول من السنة ببلده ودفسن هناك رحمه الله تعالى ،

### سنة احدى عشرة واثنتي عشرةومائتين والف

لم يقع فيهما من الحوادث التي تتشوف لها النفوس أو تشتاق اليها الخواطر فتقيد في بطون الطروس سوى ما تقدمت اليه الاشارة من أسباب نزول النوازل وموجبات ترادف البلاء المتراسل ووقوع الانذارات الفلكية والآيات المخوفة السماوية ، وكلها اسباب عادية وعلامات من غيران ينسب لتلك الآثار تأثيرات ، فبالنظر في ملكوت السموات والارض يستدلون وبالنجم هم يهتدون ، فمن اعظم ذلك حصول الخسوف الكلي في منتصف شهر الحجة ختام سنة اثنتي عشرة بطالع مشرق الجوزاء المنسوب اليه اقليم مصر ، وحضر طائفة الفرنسيس اثر ذلك في اوائل السنة التالية كما سيأتي خبر ذلك مفصلا ان شاءالله تعالى .

من مات في هذين العامين ممن له ذكر وشهرة مات العمدة العلامة والفقيه الفهامة الشيخ علي بن محمـــد الاشبولي

الشافعي كان والده أحد العدول بالمحكمة الكبرى وكان ذا ثروة وشهرة، ولما كبر ولده المترجم حفظ القرآن والمتون واشتغل بالعلم وحضرالدروس وتفقه على أشياخ الوقت ولازم الشيخ عيسى البراوي وتمهر في المعقول وأنجب وتصدر ودرس وانتظم في سلك الفضلاء والنبلاء وصار له ذكر وشهرة ووجاهة ، ومات والده فأحرز طريفه وتالده وكانلابيه داربحارة كتامة المعروفة بالعينية بقرب الازهر وأخرى عظيمة بقناطر السباع علسى الخليج وأخرى بشاطىء النيل بالجيزة ، فكان ينتقل في تلك الدور ويتزوج حسان النساء مع ملازمته للاقراء والافادة وحدثته نفسه بمشيخة الازهــر وكان بيده عدة وظائف وتداريس مثل جامع الآثار والنظامية ، ولم يباشرها الا نادرا ويقبض معلومها المرتب لها ولم يزل حتى تعلل وتوفيسنة١١١١٠ ومات الاديب الماهر الصالح الجليس الانيس السيد ابراهيم بنقاسه ابن محمد بن محمد بن علي الحسني الرويدي المكتب المكنى بأبي الفتح، ولد بمصر كما اخبر عن نفسه سنة ١١٢٧ وحفظ القرآن وجوده على الشيخ الحجازى غنام وجود الخط على الشيخ احمد بن اسمعيل الافقم على الطريقة المحمدية فمهر فيه ، وأجازه فكتب بخطه الحسن الفائق كثيرا من المصاحف والاحزاب والدلائل والادعية والقطع وأشير اليه بالرياسة فسي الفن ، وكان انسانا حسنا متمشادقا يحفظ كثيرا من نوادرالاشعاروغرائب الحكايات وعجائب المناسبات وروايتها على أحسن اسلوب وأبلغ مطلوب وسمعت كثيرا من انشاده لم يعلق بذهني منها شيء وقد تفرد بمحاسن لم يشاركه فيها أهل عصره ، منها صحة الوضع وتكمله على أصوله بغاية التحرير توفى سنة احدى عشرة رحمه الله تعالى ٠

ومات النبيه الاريب والفاضل النجيب الناظم النائر المفوه اسمعيل ا افندى بن خليل بن علي بن محمد بن عبدالله الشهير بالظهورى المصرى الحنفي المكتب ،كان انسانا حسنا قانعا بحاله يتكسب بالكتابة وحسس الخطوقدكان جوده واتقنه على ألحمد افندى الشكرى وكتب بخطه الحسن كثيرا من الكتب والسبع المنجيات ودلائل الخيرات والمصاحف ،وكان له حاصل يبيع به بن القهوة بوكالة البقل بقرب خان الخليلي ، وله معرفة جبعة بعلم الموسيقى والالحان وضرب العود وينظم الشعر وله مدائح وقصائد وموشحات توفي رحمه الله تعالى سنة ١٢١٨ .

ومات الاجل الامثل والوجيه الاوحد المبجل حسين افندى قلفة الشرقية، والده الامير عبدالله من مماليك داود صاحب عيار، وتربى المترجم عند محمد افندى البرقوقي وزوجه ابنته، وعانى قلم الكتابة واصطلاح كتاب الروزنامة ومهر في ذلك، فلما توفي محمد افندى كتابة الروزنامة قلده قلفة الشرقية، ولم تطل مدة محمد افندى، ومات بعد شهرين فاستولى المترجم على تعلقاته، وراج امره واشترى بيتا جهة الشيخ الظلام وانتقل اليه وسكن به وساس أموره واشتهر ذكره وانتظم في عداد الاعيان واقتنى السرارى والجوارى والمماليك والعبيد، وكان انسانا لا بأس به جميل الاخلاق حسن العشرة مع الرفاق مهذب الطباع لين العريكة واقفا على الاخلاق حسن العشرة مع الرفاق مهذب الطباع لين العريكة واقفا على حدود الشريعة لا يتداخل فيما لا يعنيه مليح الصورة والسيرة، تو في رحمه الله أيضا سنة ١٢١١٠

ومات العمدة العلامة النبيه الفهامة بضعة السلالة الهاشمية وطراز العصابة المطلبية الفصيح المفوه السيد حسين بن عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن أحمد بن احمد بن حمادة المنزلاوى الشافعي خطيب جامع المشهد الحسيني وأم ابيه السيد عبدالرحمن السيدة فاطمة بنت السيد محمد العمرى ، ومنها اتاه الشرف حضر على الشيخ الملوى والحفني والجوهرى والمدابغي والشيخ علي قايتباى والشيخ البسيوني والشيخ خليل المغربي، وأخذ ايضا عن سيدى محمد الجوهرى الصغير والشيخ عبدالله امام وأخذ ايضا عن سيدى محمد الجوهرى الساكن بسوق الخشب وتضلع بالعلوم والمعارف ، وصار له ملكة وحافظة ولسانة واقتدار تام واستحضار غريب ، وينظم الشعر الجيدوالنثر البليغ ، وانشأ الخطب البديعة وغالب

خطبه التي كان يخطب بها بالمشهد الحسيني من انشائه على طريقة لم يسبق اليها ، وانضوى الى الشيخ ابي الانوار السادات وشملته انواره ومكارمه ويصلى به في بعض الاحيان ويخطب بزاويتهم ايام المواسم ويأتي فيهما بمداءح السادات وما تقتضيه المناسبات ، توفي في منتصف شهر تحبان من السنة غفر الله لنا وله •

## سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف

وهي اول سني الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة ، وتضاعف الشرور وترادف الامور وتوالي المحنواختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الاهوال واختلاف الاحوال ، وفساد التدبير وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر الاسباب وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون .

في يوم الاحد العاشر من شهر محرم الحرام من هذه السنة وردت مكاتبات على يد السعاة من ثغر الاسكندرية ومضمونها ، ان في يدوم الخميس ثامنه حضر الى الثغر عشرة مراكب من مراكب الانكليزووقفت على البعد بحيث يراها أهل الثغر ، وبعد قليل حضر خمسة عشر مركب ايضا فانتظر أهل الثغر ما يريدون ، واذا بقارب صغير واصل من عندهموفيه عشرة أنف ر فوصلوا البر واجتمعوا بكبار البلد والرئيس اذ ذاك فيها والمشار اليه بالابرام والنقض السيد محمد كريم الآتي ذكره ، فكلموهم واستخبروهم عن غرضهم فأخبروا انهم انكليز حضروا للتفتيش على واستخبروهم عن غرضهم فأخبروا انهم انكليز حضروا للتفتيش على الفرنسيس لانهم خرجوا بعمارة عظيمة يريدون جهة من الجهات ولا ندرى أبن قصدهم فربما دهموكم فلا تقدرون على دفعهم ولا تتمكنوا من منعهم فلم يقبل السيد محمدكريم منهم هذا القول وظن انهامكيدة وجاوبوهم بكلام خشن ، فقالت رسل الانكليز : نحن نقف بمراكبنا في البحرمحافظين على الثغر لانحتاج منكم الا الامداد بالماء والزاد بثمنه فلم يجيبوهم لذلك

وقالوا هذه بلاد السلطانوليس للفرنسيس ولالغيرهم عليها سبيل فاذهبوا عنا فعندها عادت رسل الانكليز وأقلعوا في البحر ليمتاروا من غير الاسكندرية وليقضى الله أمرا كان مفعولا ثم ان أهل الثغر ارسلوا الى كاشف البحيره ليجمع العربان وياتي معهم للمحافظة بالثغر فلما قرئت هذه المكاتيات بمصر حصل بها اللغط الكثير من الناس وتحدثوا بذلك فيما بينهم وكثرت المقالات والاراجيف •

ثم ورد في ثالث يوم بعد ورود المكاتيب الاول مكاتبات مضمو نها ان المراتب التي وردت الثغر عادت راجعة ، فاطمأن الناس وسكن القيل والقال واما الامراء فلم يهتموا بشيء من ذلك ولم يكترثوا به اعتمادا على قوتهم وزعمهم انه اذا جاءت جميع الافرنج لا يقفون في مقابلتهم وانهم يدوسونهم يخيولهم و

فلما كان يوم الاربعاء العشرون من الشهر المذكور وردت مكاتبات من الثغر ومن رشيد ودمنهور بان في يوم الاثنين ثامن عشره وردت مراكب وعمارات للفرنسيس كثيرة فارسوا في البحر وارسلوا جماعة يطلبون القنصل وبعض اهل البلد ، فلما نزلوا اليهم عوقوهم عندهم ، فلما دخل القنصل وبعض اهل البلد ، فلما نزلوا اليهم عوقوهم عندهم ، فلما دخل الليل تحولت منهم مراكب الى جهة العجمي وطلعوا الى البر ومعهم آلات الحرب والعساكر فلم يشعر اهل الثغر وقت الصباح الا وهم كالجراد المنتشر حول البلد ، فعندها خرج اهل الثغر وما انضم اليهم من العربان المجتمعة وكاشف البحيرة فلم يستطيعوا مدافعتهم ولا امكنهم ممانعتهم ولم يثبتوا لحربهم ، وانهزم الكاشف ومن معه من العربان ، ورجع أهل الثغر الى الحربهم ، وانهزم الكاشف ومن معه من العربان ، ورجع أهل الثغر الى ناك العدد ، كل ذلك واهل البلد لهم بالرمي يدافعون وعن أنفسهم وأهليهم ذلك العدد ، كل ذلك واهل البلد لهم بالرمي يدافعون وعن أنفسهم وأهليهم وليس ثم عندهم للقتال استعداد لخلو الابراج من آلات الحرب والبارود وليس ثم عندهم للقتال استعداد لخلو الابراج من آلات الحرب والبارود وكثرة العدو وغلبته طلب أهل الثغر الامان فأمنوهم ، ورفعوا عنهم القتال وكثرة العدو وغلبته طلب أهل الثغر الامان فأمنوهم ، ورفعوا عنهم القتال

ومن حصونهم أنزلوهم ونادى الفرنسيس بالامان في البلد ورفع بنديراته عليها وطلب أعيان الثغر فحضروا بين يديه فالزمهم بجمع السلاح واحضاره اليه وان يضعوا الجوكار في صدورهم فهوق ملبوسهم ، والجوكار تـــلاث قطع من جوخ او حرير او غير ذلك مستديرة في قدر الريال سوداءوحمراء وبيضاء توضع بعضها فوق بعض بحيث تكون كل دائرة اقل من التي تحتها حتى تظمرالا لوال الثلاثة كالدوائر المحبط بمغما ببعض • وملا وردت هذمه الاخبار مصر حصل للتاس انزعاج وعول أكثرهم على الفراد والعجاج وأما ما كان من حال الامراء بمصر فانّ ابراهيم بك ركبالي قصر العيني وحضر عنده مراد بك من الجيزة لانه كان مقيما بها ، واجتمع باقي الامراء والعلماء والقاضي وتكلموا في شأن هذا الاءر الحادث فاتفقرأيهم على اذيرسلوا مكاتبة بخبر هذا الخادث الى اسلامبول وان مراد بك يجهز العساكر ويخرج للاقاتهم وحربهم ، وانفض المجلس على ذلك وكتبوا المكاتبة وأرسلها بكر باشا مع رسوله على طريق البرلياتية بالترياق من العراق وأخمذوا في يصادرون الناس ويأخذون اغلب ما يحتاجون اليه بدون ثمن • ثم ارتحل مراد بك بعد صلاة الجمعة وبرز خيامه ووطاقه الى الجسر الانسود فمكثبه يومين حتى تكامل العسكر وصناجقه وعلي باشا الطرابلسي وناصف باشاء فانهم كانوا من أخصائه ومقيمين معه بالجيزة وأخذ معه عدة كثيرة مسن المدافع والبارود وسار من البر مع العساكر الخيالة • وأما الرجال وهسم الالداشات القلينجية والاروام والمغاربةفانهم ساروا في البحر مع الغلايين الصغار التي انشأها الامير المذكور ولما ارتحل من الجسر الاسودارسلالي مصر يأمر بعمل سلسلة من الحديد في غاية الثخن والمتانة طولها مائسة ذراع وثلاثون ذراعا لتنصب على البغاز عند برج مغيزل من البر الى البر ،لتمنع مراكب الفرنسيس من العبور لبحر النيل ، وذلك باشارة على باشا وان يعمل عندها جسر من المراكب وينصب عليها متاريس ومدافع ، ظنا منهـم ان الافرنج لا يقدرون على محاربتهم في البر وأنهم يعبرون في المراكب ويقاتلونهم وهم في المراكب وانهم يصابرونهم ويطاولونهم في اللقتال حتى تأتيهم النجدة و كان الامر بخلاف ذلك فان الفرنسيس عندما ملكوا الاسكندرية ساروا على طريق البر الغربي من غير ممانع وفي أثناء خروج مراد بكوالحركة بدت الوحشة في الاسواق وكثر الهرجيين الناس والارجاف وانقطعت الطرق وأخذت الحرامية في كل ليلة تطرق اطراف البلد ، وانقطع مشي الناس من المرور في الطرق والاسواق من المغرب ، فنادى الاغاوالوالي بفتح الاسواق والقهاوى ليلا وتعليق القناديل على البيوت والدكاكين . وذلك لامرين : الاول ذهاب الوحشة من القلوب وحصول الاستئناس والثاني المخوف من الدخيل في البلد ،

وفي يوم الانسبزوردت الاخسار بان الفرنسيس وصلوا الى دمنهور ورشيد وخرج معظم أهل تلك البلاد على وجوههم فذهبوا الى فوة و نواحيها والبعض طلب الامان وأقام ببلده وهم العقلاء . وقد كانت الفرنسيس حين فلو لهم بالاسكتعرية كتبوا مرسوما وطبعوه وأرسلوا منه نسخا الى البلاد التي يقدمون عليها تطمينا لهم ، ووصل هذا المكتوب مع جملة من الاسارى الذين وجدوهم بالطة وحضروا صحبتهم وحضر منهم جملة الى بولاق ، وذلك قبل وصول الفرنسيس بيوم أو بيومين ومعهم منه عدة نسخ ومنهم مغاربة وفيهم جواسيس وهم على شكلهم من كفار مالطه ويعرفون باللغات ، وصورة ذلك المكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الاالله لا ولد له ولا شريك له في ملكه ، من طرف الفرنساوية المبنى على اساس الحريبة والتسوية ، السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بو نا بارته يعسرف والتسوية ، السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية ويظلمون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية ويظلمون تجارها المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية ويظلمون تجارها بأنواع الايذاء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الايذاء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الايذاء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الأيذاء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الأيداء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الأيداء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الأيداء والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور بأنواع الأيدة والتعدى ، فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور

في الاقليم الحسن الاحسين الذي لا يوجد في كرة الارض ، كلها فامارب العالمين القادر على كل شيء فانه قد حكم على انقضاء دولتهم • يا أيها المصريون ، قد قيل لكم انني ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم فذلك كذب صريح فلا تصدّقوه ، وقولوا للمفترين انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين وانني اكثر من المماليك اعيد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم ، وقولوا أيضا لهم ان جميع الناس متساوون عند الله وان الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، ويبن المماليك والعقل والفضّائل تضارب فماذا يميزهم عــن غيرهم حتى يستوجبوا ان يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن فيها من الجوارى الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة ،فان كانت الارض المصرية التزاما للماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهــم ، ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم • ولكن بعو نه تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من اهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية ، فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الاموروبذلك يصلح حال الامة كلها ، وسابقا كان في الاراضي المصريــة المدن العظيــــة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال فالك كله الا الظلم والطمعمن المماليك • أيها المشايخ والقضاة والائمة والجربجية واعيان البلدقولوا نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام ، ثم قصدوا جزيرة مالطـة وطردوا منهـا الكوا للرية الذين كانوا يزعمون ان الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين، ومع ذلك الفرنساوية في كلوقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعداء اعدائه أدام الله ملكه ، ومع ذلك اذالماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير ممتثلين لامره فما أطاعوا أصلا الالطسع انفسهم ، طوبي ثم طوبي لاهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم ، طوبى ايضا للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لاحد من الغريفين المتحاربين فاذا عرفونا بالاكثر تسارعوا الينا بكل قلب، لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على الماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولا يبقى منهم أثر •

الحادة الاولى بصبيع القرى الواقعة في دائرة قريبة بتلاث ساعات من المواضع التي يمر بها عسكر الفرنساوية فواجب عليها ان ترسل للسرعسكر من عندها وكلاء كيما يعرف المشار اليه انهم أطاعوا وانهم نصبوا علم الفرنساوية الذي هو ابيض وكحلي واحمر •

المادة الثانية \_ كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار • المادة الثالثة \_ كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى أيضا تنصب صنجاق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه •

المادة الرابعة \_ المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الارزاق والبيوت والاملاك التي تتبع الماليك وعليهم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدنى شيءمنها المادة الخامسة \_ الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والائمة انهم يلازمون وظائفهم وعلى كل احد من اهالي البلدان ان يبقى في مسكنه مطمئنا وكذلك تكون الصلاة قائمة في الجوامع على العادة ، والمصريون بأجمعهم ينبغي ان يشكروا الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة الماليك وقائلين بصوت عالى ادام الله اجهل السلطان العثماني ، أدام الله اجهلال العسكر الفرنساوى ، العن الله المماليك وأصلح حال الامة المصرية .

تحريرا بمعسكر اسكندرية في ١٣ شهر سيدور سنة ١٣١٣ من اقامة الجمهور الفرنساوى ، يعني في آخر شهر محرم سنة هجرية اهـ بحروفه وفي يوم النخميس الثاني والعشرين من الشهر وردت الاخبار بان الفرنسيس وصلوا الى نواحى فوة ثم الى الرحمانية .

واستهل شهر صفر سنة ١٢١٣ ــ وفي يوم الاحد غرة شهر صفر وردت الاخبار بان في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر محرم التقى العسكر

المصرى مع الفرنسيس فلم تكن الا ساعة وانهزم مراد بك ومن معه ، ولم يقع قتال صحيح وانما هي مناوشة من طلائع العسكرين بحيث لم يقتلالا القليل من الفريقين واحترقت مراكب مراد بك بما فيها من الجبخانة والآلات الحربية ، واحترق بها رئيس الطبحية خليـــل الكردلي وكان قد قاتل فـــي البحر قتالا عجيبا فقدر الله ان علقت نار بالقلع وسقط منها نارالي البارود فاشتعلت جميعها بالنار واحترقت المركب بما فيه من المحاربين وكبيرهم وتطايروا في الهواء، فلما عاين ذلك مراد بك داخله الرعب وولى منهزما وترك الاثقال والمدافع وتبعته عساكره ، ونزلت المشاة في المراكب ورجعوا طالبين مصر ووصلت الاخبار بذلك الى مصر فاشتد انزعاج الناس ءوركب ابراهيم بك الى ساحل بولاقوحضرالباشا والعلماء ورؤوسالناس وأعملوا رأيهم في هذا الحادث العظيم ، فاتفق رأيهم على عسل متاريسمن بولاق الى شبرا ويتولى الاقامة ببولاق ابراهيم بك وكشافه ومماليكه ، وقد كانت العلماء عند توجه مراد بك تجتمع بالازهر كل يوم ويقرأون البخارى وغيره من الدعوات ، وكذلك مشَّايخ فقراء الاحمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية والسعدية وغيرهم من الطوائف وارباب الاشاير ويعملون لهسم مجالس بالاازهر وكذلك اطفال المكاتب ويذكرون الاسم اللطيف وغير سن · 1 --- 18

وفي يوم الاثنين حضر مراد بك الى برانبابة وشرعفي عمل متاريس هناك ممتدة الى بشتيل، وتولى ذلك هو وصناجقه وأمراؤه وجماعة من خشداشينه، واحتفل في ترتيب ذلك وتنظيمه بنفسه هو وعلي باشا الطرابلسي ونصوح باشا، واحضروا المراكب الكبار والغلايين التي أنشأها بالجيزة واوقفها على ساحل انبابة وشحنها بالعساكر والمدافع فصار البر الغربي والشرقي مملوئين بالمدافع والعساكر والمتاريس والخيالة والمشاة، ومع ذلك فقلوب الامراء لم تطمئن بذلك، فانهم من حين وصول الخبر لهم من الاسكندرية شرعوافي نقل امتعتهم من البيوت الكبار المشهورة المعروفة

الى البيوت الصغار التي لا يعرفها احد واستمروا طول الليالي ينقلون الامتعة وبوزعونها عند معارفهم وثقاتهم ، وأرسلوا البعض منها لبلاد الارياف ، وأخذوا أيضا في تشهيل الاحمال واستحضار دواب للشيال وادوات الارتحال ، فلهما رأى اهل البلدة منهم ذلك داخلهم المخوف الكثير والفزع واستعد الاغنياء واولوا المقدرة للهروب ولولا ان الامراء منعوهم من ذلك وزجروهم وهددوا من اراد النقلة لما بقى بمصر منهم احدم

وفي يوم الثلاثاء نادوا بالنفير العاموخروجالناس للمتاريس وكسرروا المناداة بذلك كل يوم فاغلق الناس الدكاكين والاسواق وخرج الجميع لبر بولاق ، فكانت كل طائفة من طوائف اهل الصناعات يجمعون الدراهممن بعضهم وينصبون لهم خياما أو يجلسون في مكان خرب أو مسجدوير تبون لهم فيمًا يصرف عليهم ما يحتاجون له من الدراهم التي جمعوها من بعضهم وبعض الناس يتطوع بالانفاق على البعض الآخر ومنهم من يجهز جماعِــة من المغاربة والشوام بالسلاح والاكل وغير ذلك ، بحيث ان جميع الناس بذلوا وسعهم وفعلوا ما في قوتهم وطاقتهم وسمحت نفوسهم بانفاق أموالهم، فلم يشيح في ذلك الوقت احد بشيء مملكه ولكن لم يسعفهم الدهر، وخرجت الفقراء وارباب الاشاير بالطبول والزمور واعلام والكاسات وهم يضجون ويصيحون ويذكرون باذكار مختلفة ، وصعـــد السيد عمر افنـــدى نقيب الاشراف الى القلعة فأنزل منها بسيرقا كبيرا سمته العامة البيرق النبوى ، فنشره بسين يديه من القلعسة الى بولاق وامامه وحوله الوف من العامسة بالنبابيت والعصي يهللون ويكبرون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول سوى النساء في البيوت والصغار وضعفاء الرجال الذين لايقدرون علسى الحركة ، فانهم مستترون مع النساء في بيوتهم والاسواق مصفرة والطرق مجفرة من عدم الكنس والرش وغلا سعرالبارود والرصاص ، بحيث بيسع الزطل البارود بستين نصفا والرصاص بتسعين ، وغلا جنس انواع السلاح وقل وجوده ، وخرج معظم الرعايا بالنبابيت والعصي والمساوق وجلس مشايخ العلماء بزاوية علي بك ببولاق يدعون ويبتهلون الى الله بالنصر ، واقام غيرهم من الرعايا البعض بالبيوت والبعض بالزوايا والبعض بالخيام ومحصل الامرأن جميع من بعصر من الرجال تحول الى بولاق وأقام بها من حين نصب ابراهيم بك العرضي هناك الى وقت الهزيمة سوى القليل من الناس الذين لا يجدون لهم مكانا ولا مأوى فيرجعون الى بيوتهم يبيتون بها ثم يصيحون الى بولاق و وارسل ابراهيم بك الى العربان المجاورة لمصر ورسم لهم ان يكونوا في المقدمة بنواحي شبرا وما والاها وكذلك اجتمع عند مراد بك الكثير من عرب البحيرة والجيزة والصعيد والخبيرية والقيعان وأولاد على والهنادى وغيرهم وفي كل يوم يتزايد الجمع ويعظم والقيعان وأولاد على والهنادى وغيرهم وفي كل يوم يتزايد الجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقراء الذين يحصلون اقواتهم يوما فيوما لتعطل الله الناس كلهم في صعيد واحد ، وانقطعت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم والناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم الناس عدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم والناس كلهم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم والناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم ويصلون القواتهم يوما فيوما لتعطر الناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم والناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم والناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بهما دهمهم والمهم والمناس بعضه والمدين المهم والمهم والميد والمدين والميد والميد والميم والميد والميكور والمين والميد والميد والميم والميد والميور والميد والميور والميور والميد والميد والميد والميد والميد والميد والميد والميم والميد والميد

وأما بلاد الارياف فانها قامت على ساق يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا وكذلك العرب غارت على الاطراف والنواحي، وصار قطر مصر من أوله الى آخره في قتل ونهب واخافة طريق وقيام شر واغارة على الاموال وافساد المزارع وغيرذلك من أنواع الفساد الذى لا يحصى ، وطلب أمراء مصر التجار من الافرنج بمصر فحبسوا بعضهم بالقلعة وبعضهم باماكنالامراء وصاروا يفتشون في محلات الافرنج على الاسلحة وغيرها ، وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام والاقباط والاروام والكنائس والاديسرة على الاسلحة والعامة لا ترضى الا ان يقتلوا النصارى واليهود ، فيمنعهم الحكام عنهم ولو لاذلك المنع لقتلتهم العامة وقت الفتنة ، ثم في كل يوم تكشر الاشاعة بقرب الفرنسيس الى مصروتختلف الناس في الجهة التي يقصدون المجبي منها فمنهم من يقول انهم واصلون من البر الغربي ومنهم من يقول بل يأتون من الجهتين ، هذا وليس لاحد من امراء العساكر همة ان يبعث جاسوسا او طليعة تناوشهم بالقتال قبل

دخولهم وقربهم ووصولهم الى فناء المصر . بل كلمن ابراهيم بكومرادبك جمع عسكره ومكث مكانه لا ينتقل عنه ينتظر ما يفعل بهم وليس ثم قلعـــة ولا حصن ولا معقل ، وهذا من سوء التدبير واهمال امر العدو .

ولما كان يوم الجمعة سادس الشهر وصل الفرنسيس الى الجسرالاسود واصبح يوم السبت فوصلوا الى أم دينار . فعندها اجتمع العالم العظيم من الجند والرعايا والفلاحين المجاورة بلادهم لمصر ولكن الاجناد متنافرة قلوبهم منحلة عزائمهم مختلفة آراؤهم حريصون على حياتهم وتنعمهم ورفاهيتهم مختالون في رئيسهم مغترون بجمعهم محتقرون شأن عدوهم مرتبكون في رويتهم مغمورون في غفلتهم ، وهذا كله من أسباب ما وقعم من خذلانهم وهزيمتهم وقد كان الظن بالفرنسيس ان يأتوا من البرين بل أشيع في عرضي ابراهيم بك انهم قادمون من الجهتين فلم يأتوا الا من البرين و الغمرين و الغمرين و الغمرين و العالم الغمرين و الغمرين و

ولما كان وقت القائلة ركب جماعة من العساكر التي بالبر الغربي وتقدموا الى ناحية بشتيل بلد مجاورة لانبابة فتلاقوا مع مقدمة الفرنسيس فكروا عليهم بالخيول فضربهم الفرنسيس ببنادقهم المتتابعة الرمي وابلى الفريقان، وقتل أيوب بك الدفتر دار وعبدالله كاشف الجرف وعدة كثيرة من كشاف محمد بك الالفي ومماليكهم ،وتبعهم طابور من الافرنج في نحو الستة آلاف فكبيره ويزه الذي ولى علي الصعيد بعد تملكهم ، وأما بو نابارته الكبير فانه لم يشاهدالواقعة بل حضر بعد الهزيمة وكان بعيدا عن هؤلاء بكثير، ولما قرب طابور الفرنسيس من متاريس مراد بك ترامى الفريقان بالمدافع وكذلك العساكر المناربون البحرية وحضر عدةوافرة من عساكر الارتؤد من وكذلك العساكر المنابة وانضموا الى المناة وقاتلوا معهم في المتاريس، فلما غاين وسمع عسكر البر الشرقي القتال ضبح العامة والغوغاء من الرعيسة فاين وسمع عسكر البر الشرقي القتال ضبح العامة والغوغاء من الرعيسة واخلاط الناس بالصياح ورفع الاصوات بقولهم يارب ويالطيف ويارجال الله ونحو ذلك ، وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم، فكان

المقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك ويقولون لهم ان الرسول والمصحابة والمجاهدين انما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الاصوات والصراخ والنباح ، فلا يستمعون ولا يرجعون عما هم فيه ، ومن يقرآ ومن يسمع ، وركب طائفة كبيرة من الامراء والاجناد من العرضي الشرقي ومنهم ابراهيم بك الوالي وشرعوا في التعدية الى البر الغربي في المراكب فتزاحموا على المعادى لكون التعدية من محل واحد والمراكب قليلة جدا ، فلم يصلوا الى البر الآخر حتى وقعت الهزيمة به على المحاربين ، هذا والريح النكباء اشتدهبوبها وأمواج البحر في قوة اضطرابها والرمال يعلوا غبارها وتنسفها الريح في وجوه المصريين فلا يقدر أحد ان يفتح عينيه من شدة الغبار ، وكون الريح من ناحية العدو وذلك من أعظم أسباب الهزيمة كما هو منصوص عليه ،

ثم ان الطابور الذى تقدم لقتال مراد بك انقسه على كيفية معلومة عندهم في الحرب وتقارب من المتاريس بحيث صار محيطا بالعسكر من خلفه وامامه ودق طبوله وأرسل بنادته المتتالية والمدافع واشتدهبوبالريح وانعقد الغبار وأظلمت الدنيا دخان البارود وغبار الرياح وصمت الاسماع من توالي الضرب بحيث خيل للناس ان الارض تزلزلت والسماء عليه سقطت واستمر الحرب والقتال نحو ثلاثة أرباع ساعة ثم كانتهذه الهزيمة على العشكر الغربي، فغرق الكثير من الخيالة في البحر لاحاطة العدو بهم وظلام الدنيا والبعض وقع أسيرا في أيدى الفرنسيس وملكوا المتاريس، وفر مراد بك ومن معه الى الجيزة فصعد الى قصره وقضى بعض أشغاله في نحو ربع ساعة، ثم ركب وذهب الى الجهة القبلية و وبقيت القتلى ولاياب والامتعة والاسلحة والفرش ملقاة على الارض ببرانبابة تحت الارجل وكان من جملة من القى نفسه في البحر سليمان بك المعروف بالاغا وأخوه ابراهيم بك الوالي فاما سليمان بك فنجا وغرق ابراهيم بك الكبير و ولما انهزم العسكر الغربي حدول

الفرنسيس المدافع والبنادق على البر الشرقي وضربوها وتحقق أهمل البر الآخر الهزيمة فقمت فيهم ضجة عظيمة وركب فيالحال ابراهيم بك والباشا والامراء والعسكر والرعايا وتركوا جميع الأثقال والخيامكم هي لم يأخذوا منها شيئًا • فاما ابراهيم بك والبأشا والامسراء فساروا الى جهة العادلية وأما الرعايا فهاجوا وماجوا ذاهبين الى جهة المدينة ودخلوها افواجا أفواجا ، وهم جميعا في غايــة الخوف والفزع وترقب الهلاك وهم يضجون بالعويل والنحيب ويبتهلون الى الله من شر هــــذا اليوم العصيب ، والنساء يصرخن بأعلى أصواتهن من البيوت وقد كان ذلك قبل الغروب، فلما استقر ابراهيم بك بالعادلية أرسل يأخذ حريمه وكذلك من كان معه من الامراء فاركبوا النساء بعضهن على الخيول وبعضهن على البغال والبعض على الحدبر والجمال والبعض ماش كالجوارى والخدم ، واستمر معظم الناس طول الليل خارجين من مصمر البعض بحريمه والبعض ينجو بنفسه ، ولا يسأل احد عن احد بل كل واحد مشغول بنيهسه عن ابيه وابنه • فخرج تلك الليلة معظم أهل مصمر البعض لبلاد الصعيد والبعض لجهة الشرق وهم الاكثر ، وأقام بمصر كل مخاطر بنفسه لايقدر على الحركة ممتثلا للقضاء متوقعا للمكروه ، وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يده وما ينفقه على حمل عياله والطفأله ويصرفه عليهم في الغربة فاستسلم للمقدور ولله عاقبة الامور · والذي أزعج قلـوب الناس بالاكثر أن في عشاء تلك الليلة شاع في الناس ان الافرنج عــدوا الى بولاق وأحرقوها وكذلك الجيزة وان أولهم وصل الى باب الحديد يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء، وكان السبب في هذه الاشاعة ان بعض القلينجية من عسكر مراد بك الذي كان في الغليون بمرسي انبابة لما تحقق الكسرة أضرم النار في الغليون الذي هو فيه وكذلك مراد بــك لما رحل من الجيزة أمر بانجرار الغليون الكبير من قبالة قصره ليصحبه معه الى جهة قبلي، فمشوا به قليلا ووقف لقلة الماء في الطين وكان بـــه

عدة وافرة منآلات الحرب والجبخانة فأمر بحرق مأيضا ، فصعد لهيب النار من جمعة انجيزة و بولاق ظنوا بل أيقنوا انهم الحرقوا البلدين، دلماجوا واضطربوا زيادة عما هم فيه من الفزع والروع والجزع ،وخسرج اعيان الناس وافندية الوجاقات واكابرهم ونقيبالاشراف وبعض المشايخ الفادرين ، فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم وخوفهم وتحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم ، والحال ان الجميع لا يدرون أي جهـة يسلكون وأى طريق يذهبون وأى محل يستقرون ، فتلاحقوا وتسابقوا وخرجوا من كل حدب ينسلون وبيع الحمار الاعرج أو البغل الضعيف باضعاف ثمنه وخرج اكنرهم ماشيا أو حاملا متاعه على رأسه وزوجتم حاملة طفلها ومن قدر على مركوب أركب زوجته أو ابنته ومشي هو على اعدامه • وخرج غالبالنساء ماشيات حاسرات وأطفالهن على اكتافهن يبكين في ظلمة الليل، واستمروا على ذلك بطول ليلـــة الاحد وصبحهـــا وأخذ كلُّ انسان ما قدر على حمله من مال ومتاع ، فلما خرجوا منأبواب البلد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العربان والفلاحون فأخذوا متاعهم ولباسهم وأحمالهم بحيث لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر به عورتـــه أو يسد جوعته ، فكان ما أخذته العرب شيئا كثيرا يفوق الحصر بحيث ان الاموال والذخائر التي خرجت من مصر في تلك الليلة أضعاف ما بقى فيها بلا شك ، لان معظم الاموال عند الامراء والاعيان وحريمهم وقد أخذوه صحبتهم وغالب مساتير الناس واصحاب المقدرة أخرجوا أيضا ماعندهم والذي أقعمه العجز وكان عنده ما يعمن عليه من مال أو مصاغ أعطماه لجاره أو صديقه الراحل ومثل ذلك أمانات وودائع الحجاج منالمغاربة والمسافرين فذهب ذلك جميعه ، وربما قتلوا من قدرُوا عليـــه أو دافـــع عن نفسه ومتاعبه وسلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم النحوندات والاعيان ، فمنهم من رجع من قريب وهم الذين تأخروا في الخروج وبلغهم ما حصل للسابقين ومنهم من جازف متكلا على كثرتـــة-

وعزوته وخفارته فسلم أو عطب • وكانت ليلة وصباحها فيغاية الشناعــة جرى فيها مالم يتفق مثله في مصر ولا سمعنا بما شابه بعضه فيتواريخ المتقدمين ، فما راء كمن سمعا . ولما أصبح يوم الاحد المذكوروالمقيمون لا يدرون ما يفعل بهم ومتوقعون حلول الفرنسيس ووقوع المكروه ورجع الكثير من الفارين وهم في أسوأ حال من العرى والفزع فتبين انالافرنج لم يعدوا الى البر الشرقي وان الحريق كان في المراكب المتقدم ذكرهــــأ، فأجتمع في الازهر بعض العلماء والمشايخ وتشاوروا فاتفق رأيهم على ان يرسَّلُوا مراسلة الى الافرنج ينتظروا ما يكون من جوابهـــم ، ففعلوا ذلك وأرسلوها صحبة شخص مغربي يعرف لغتهم وآخر صحبته،فغابا وعادا فاخبرا انهما قابلاً كبير القوم وأعطياه الرسالة فقرأها عليه ترجمانه ومضمونها الاستفهام عن قصدهم ، فقال على لسان الترجمان : وأين عظماؤكم ومشايخكم لم تأخروا عن الحضور الينا لنرتب لهم مايكون فيه الراحة ، وظمنهم وبش في وجوههم فقالوا : نريد أمانا منكم • فقال: أرسلنا لكم سابقا يعنون الكتاب المذكور فقالوا وأيضا لاحل اطمئنان الناس ، فكتبوا لهم ورقة أخرى مضمونها: « من معسكر الجيزةخطاب لاهل مصر ، اننا أرسلنا لكم في السابق كتابا فيه الكفاية وذكرنا لكم اننا حضرنا الا بقصد ازالة المماليك الذين يستعملون الفرنساويسة بالذل والاحتقار وأخذ مال التجار ومال السلطان، ولما حضرنا الى البر الغربي خرجوا الينا فقابلناهم بما يستحقونه وقتلنا بعضهم وأسرنابعضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبق احد منهم بالقطر المصرى ، وأما المشايخ والعلماء وأاصحاب المرتبات والرعية فيكونون مطمئنين وفي مساكنهم مرتاحين الى آخر ما ذكرته » • ثم قال لهم : لابد ان المشايخ والشربجية يأتون الينا لنرتب لهم ديوانا ننتخبه من سبعة اشخاص عقلاء يـــدبرون الامور • ولما رجع الجواب بذلك اطمأن الناس وركب الشيخ مصطفى الصاوى والشبيخ سلبهان الفيومي وآخرون الى الجيزة فتلقاهم وضحك

لهم ، وقال: أنتم المسايخ الكبار فاعلموه ان المسايخ الكبار خافو اوهر بوا فقال: لاى شيء يهربون اكتبوا لهم بالحضور ونعمل لكم ديوانا لاجل راحتكم وراحة الرعية واجراء الشريعة و فكتبوا منه عدة مكاتبات بالحضور والامان ، ثم انفصلوا من معسكرهم بعد العشاء وحضروا الى مصر ، واطمأن برجوعهم الناس وكانوا في وجل وخوف على غيابهم وأصبحوا فأرسلوا الامان الى المشايخ فحضر الشيخ السادات والشيخ الشرقاوى والمشايخ ومن انضم اليهم من الناس الفارين من ناحية المطرية، وأما عمر افندى نقيب الاشراف فانه لم يطمئن ولم يحضر وكذلك الروزنامجي والافندية وفي ذلك اليوم اجتمعت الجعيدية واوباش الناس ونهبوا بيت ابراهيم بك ومراد بك اللذين بخطة قوصون وأحرقوهما، ونهبوا أيضا عدة بيوت من بيوت الامراء وأخهوا مافيها من فرش ونحاس وأمتعة وغير ذلك وباعوه بأبخس الاثمان و

وفي يوم الثلاثاء عدت الفرنساوية الى بر مصر وسكن بونابارته ببيت محمد بك الالفي بالازبكية بخط الساكت الذى انشأه الامير المذكور في السنة الماضية وزخرفه وصرف عليه أمهوالا عظيمة وفرشه بالفرش الفاخرة، وعند تمامه وسكناه فيه حصلت هذه الحاثة فأخلوه وتركوه بسافيه فكأنه انما كان يبنيه لامير الفرنسيس، وكذلك حصل في بيت حسن كاشف جركس بالناصرية و لها عدى كبيرهم وسكن بالازبكية كما ذكر استمر غالبهم بالبر الآخر ولم يدخل المدينة الا القليل منهم ومشوا في الاسواق من غير سلاح ولا تعديل، صاروا يضاحكون الناس ويشترون ما يحتاجون اليه بأغلى ثمن فيأخذ أحدهم الدجاجة ويعطي صاحبها في ثمنها ريال فرانسة ، ويأخذ البيضة بنصف فضة فياسا على أسعار بلادهم وأثمان بضائعهم و فلما رأى منهم العامة ذلك انسوا بهم واطمأنوا لهم وخرجوا اليهم بالكعك وأنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وأنواع المأكولات وغير ذلك مثل السكر والصابون والدخان والبن وصاروا يبيعون عليهم

بما أحبوا من الاسعار وفتح غالب السوقة الحوانيت والقهاوى • وفي يوم الخميس ثالث عشر صفر ارسلوا بطلب المشايخ والوجاقلية عند قائمقام صارى عسكر فلما استقر بهم الجلوس خاطبوهم وتشاوروا معهم في تعيين عشرة انفار من المشايخ للديوان وفصل الحكومات •

فوقع الاتفاق على الشيخ عبدالله الشرقاوى والشيخ خليل البكرى والشيخ مصطفى الصاوى والشيخ سليمان الفيومي والشيخ محسد المهدى والشيخ موسى السرسي والشيخ مصطفى الدمنهورى والشيخ احمد العريشي والشيخ يوسف الشبرخيتي والشيخ محمد الدواخلي وحضر ذلك المجلس ايضا مصطفى كتخدا بكر باشا والقاضي وقلدوا محمد اغا المسلماني أغات مستحفظان وعلي أغا الشعراوى والى الشرطة وحسن أغا محرم أمين احتساب، وذلك باشارة أرباب الديوان فانهم كانوا ممتنين من تقليد المناصب لجنس المماليك، فعرفوهم انسوقة مصر لا يخافون الا من الاتراك ولا يحكمهم سواهم وهؤلاء المذكورون مسن بقايا البيوت القديمة الذين لا يتجاسرون على الظلم كغيرهم، وقلدوا ذا الفقار كتخدا محمد بك كتخدا بونابارته ومن ارباب المشورة الخواجا موسى كانوا وكلاء الفرنساوى ووكيل الديوان حنا بينو ،

وفيه اجتمع أرباب الديوان عند رئيسه فذكر لهم ماوقع من نهب البيوت فقالوا له هذا فعل الجعيدية وأوباش الناس فقال لاى شيءيفعلون ذلك وقد أوصيناكم بحفظ البيوت والختم عليها ، فقالوا هذا أمر لاقدرة لنا على منعه وانما ذلك من وظيفة الحكام ، فأمروا الاغا والوالي انينادوا بالامان وفتح الدكاكين والاسواق والمنع من النهب ، فلم يسمعوا ولم ينتهوا واستمر غالب الدكاكين والاسواق معطلة والناس غيرمطمئنين، وفتح الفرنسيس بعض البيوت المغلوقة التي للامراء ودخلوها وأخذوا منها أشياء وخرجوا وتركوها مفتوحة ، فعند ما يخرجون منها يدخلها طائفة الجعيدية ويستأصلون ما فيها ، واستمروا علىذلك عدة ايام ثم

انهم تتبعوا بيوت الامراء وأتباعهم وختموا على بعضها وسكنوا بعضها، فكان الذى يخاف على داره مهن جماعة الوجاقلية أو من اهل البلد يعلسق له بنديرة على باب داره أو يأخذ له ورقة من الفرنسيس بخطهم يلصقها على داره •

وفيه قلدوا برطلمين النصراني الرومي وهو الذى تسميهالعامة فرط الرمان كتخدامستحفظان وركب بموكبمن بيتصارى عسكر وامامه عدةمن طوائف الإجناد والبطالين مشاة بين يده وعلى رأسه حشيشة من الحرير الملون وهو لابس فروة بزعادة وبين بديه الخدم بالحراب المفضضة ورتب له بيوك باشي وقلقات عينوا لهم مراكز باخطاط البلد يجلسهون بها ، وسكن المذكور ببيت يحيى كاشف الكبير بحارة عابدين اخذه بما فيه من فرش ومتاع وجوارى وغير ذلك ، والمذكور من أسافل نصارى الاروام العسكريــة القاطنين بمصر ، وكان من الطبحية عند محمد بك الالفي ، وله حانــوت بخط الموسكي يبيع فيه القوارير الزجاج ايام البطالة • وقلدوا ايضا شخصا افرنجيا وجعلوه أمين البحرين واخر جعلوه اغات الرسالة وجعلوا الديوان ببيت قائد أغا بالازبكية قرب الرويعي، وسكن به رئيس الديوان وسكن روتوى قائمقام مصر ببيت ابراهيم بك الوالي المطل على بركة الفيل وسكن شيخ البلد ببيت ابراهيم بك الكبير وسكن مجلون ببيت مراد بك على رصيف الخشاب وسكن بوسليك مدير الحدود ببيت الشيخ البكرى القديم • ويجتمع عنده النصارى القبط كل يوم وطلبوا الدفاتر من الكتبة ، ثم ان عساكرهم صارت تدخل المدينة شيئا فشيئا حتى امتلأت منها الطرقات وسكنوا في البيوت ولكن لم يشوشوا على أأحد ،ويأخذون المشتروات بزيادة عن ثمنها ، ففجر السوقة وصغروا اقراص الخبــز وطحنوه بترابه وفتح الناس عدة دكاكمين بجواره ساكنهم يبيعون فيهمأ اصناف المأكولات مثل الفطير والكعك والسمك المقلي واللحوم والفراخ المحمرة وغير ذلك . وفتح نصارى الاروام عدة دكاكين لبيع انواع

الاشربة وخمامير وقهاوى ، وفتح بعض الافرنج البلديين بيوتا يصنع فيها انواع الاطعمة والاشربة على طرائقهم في بلادهم ، فيشترى الاغنام والدجاج والخضارات والاسماك والعسل والسكر وجميع اللوازم ويطبخه الطباخون ويصنعون انواع الاطعمة والحلاوات ويعمل على بابه علامسة لذلك يعرفونها بينهم فاذا مرت طائفة بذلك المكان تريد الاكل دخلوا الى ذلك المكان وهو يشتمل على عدة مجالس دون واعلى ، وعلى كسل سجلس علامته ومقدار الدراهم التي يدفعها الداخل فيه ، فيدخلون الى ما يريدون من المجالس وفي وسطه دكة من الخشبوهي الخوان التي يوضع عليها الطعام وحولها كراسي ، فيجلسون عليها ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فياكلون ويشربون على نسق لا يتعدونه ، وبعد فراغ حاجتهم يدفعون ماوجب عليهم من غير نقص ولا زيادة ويذهبون لحالهم ،

وفيه تشفع أرباب الديوان فيأسرى المماليك فقبلوا شفاعتهم وأطلقوهم فدخل الكثير منهم الى الجامع الازهر وهم في أسوأ حال وعليهم الثياب الزرق المقطعة ، فمكثوا بعد يأكلون من صدقات الفقراء المجاورين بعد ويتكففون المارين وفي ذلك عبرة للمعتبرين •

وَفي يوم السبت اجتمعوا بالديوان وطلبوا دراهم سلفة وهي مقدار خمسمائة الف ريال من التجار المسلمين والنصارى القبط والشوام وتجار الافرنج ايضا فسالوا التخفيف فلم يجابوا فأخذوا في تحصيلها •

وفيه نادوا من أخذ شيئا من نهب البيوت يحضر به الى بيت قائمقام وان لم يفعل وظهر بعد ذلك حصل له مزيد الضرر ونادوا أيضا على نساء الامراء بالامان وانهن يسكن بيوتهن وان كان عندهن شيء من متاع أزواجهن يصالحن على أزواجهن يظهر نه فان لم يكن عندهن شيء من متاع أزواجهن يصالحن على أنفسهن ويأمن في دورهن فظهرت الست نفيسة زوجة مراد بيك وصالحت عن نفسها واتباعها من نساء الامراء والكشاف بمبلغ قدره مائة وعشرون.

ألف ريال فرانسا ، واخذت في تحصيل ذلك من نفسها وغيرها ووجهوا عليها الطلب ، وكذلك بقية النساء بالوسائط المتداخلين في ذلك كنصارى الشوام والافرنج البلديين وغيرهم فصاروا يعملون عليهن ارهاصات وتخويفات ، وكذلك مصالحات على الغز والاجناد المختفين والغائبين اوراقا بالامان والفارين ، فجمعوا بذلك أموالا كثيرة ، وكتبوا للغائبين اوراقا بالامان بعد المصالحة ويختم على تلك الاوراق المتقيدون بالديوان ،

وفي يوم الاحد طلبوا الخيول والجمال والسلاح فكان شيئا كشيرا وكذلك الابقار والاتوار، فحصل فيها ايضا مصالحات واشاعوا التفتيش على ذلك وكسرواعدة دكاكين بسوق السلاح وغيره، واخذوا ماوجدوه فيها من الاسلحة هذا وفي كل يوم ينقلون على الجمال والحمسيرمن الامتعة والفرش والصناديق والسمروج وغير ذلك مما لا يحصى ويستخرجون الخبايا والودائع ويطلبون البنائين والمهندسين والخدام الذين يعرفون بيوت اسيادهم بل يذهبون بانفسهم ويدلونهم على اماكن الخبايا ومواضع الدفائن ليصير لهم بذلك قربة ووجاهة ووسيلة ينالون بها اغراضهم و

وفيه قبضوا على شيخ الجعيدية ومعه آخر وبندقوا عليهما بالرصاص بركة الازبكية ثم على اخرين ايضا بالرميلة واحضر النهابون اشياء كثيرة من الامتعة التي نهبوها عند ما داخلهم الخوف ودل على بعضهم البعض وفي يوم الثلاثاء طلبوا اهل الحرف من التجار بالاسواق وقررواعليهم دراهم على سبيل القرض والسلفة مبلغا يعجزون عنه واجلوا لها اجلا مقداره ستون يوما فضجوا واستغاثوا وذهبوا الى الجامع الازهر والمشهد الحسيني وتشفعوا بالمشايخ فتكلموا لهم ولطفوها الى نصف المطلوب ووسعوا لهم في ايام المهلة م

وفيه شرعوا في تكسير أبواب الدروب والبوابات النافذة وخرج عدة من عساكرهم يخلعون ويقلعون ابواب الدروب والعطف والحارات،

فاستمروا على ذلك عدة ايام وداخل الناس من ذلك وهم وخوف شديد وظنوا ظنونا وحصل عندهم فساد مخيلة ووسوسة تجسمت في نفوسهم بالفاظ نطقوا بها وتصوروا حقيقتها وتناقلوها فيما بينهم ، كقولهم ان عساكر الفرنسيس عازمون على قتل المسلمين وهم في صلاة الجمعة،ومنهم من يقول غير ذلك ، وذلك بعدان كانحصل عندهم بعض اطمئنانوفتحوا بعض الدكاكين فلما حصلت هاتان النكتتان انكمش الناس ثانيا وارتجفت قلوبهم و

وفي عشرينه حضرت مكاتيب الحجاج من العقبة فذهب ارباب الديوان الى باش العسكر وأعلموه بذلك وطلبوا منه أمانا لامير الحاج فامتنع وقال: لا أعطيه ذلك الا بشرط ان يأتي في قلة ولا يدخل معه مماليك كثيرة ولا عسكر • فقالوا له: ومن يوصل الحجاج بفقال لهم: انا ارسل لهم اربعة آلاف من العسكر يوصلونهم الى مصر ، فكتبوا لامير الحاج مكاتبة بالملاطفة وانه يحضر بالحجاج الى الدار الحمراء وبعد ذلك يحصل الخير • فلم تصل اليهم الجوابات حتى كاتبهم ابراهيم بك يطلبهم المحضور الى جهة بلبيس فتوجهوا على بلبيس وأقاموا هناك اياما وكان ابراهيم بك ومن معه ارتحل من بلبيس الى المنصورة وأرسلوا الحريم الى القرين •

وفي ثالث عشرينه خرجت طائفة من العسكر الفرنساوى الى جهة العادلية وصار في كل يوم تذهب طائفة بعد أخرى ويذهبون الى جهة الشرق ، فلما كان ليلة الاربعاء خرج كبيرهم بو نابارته وكانت أأوائلهم وصلت الى الخانكة وأبى زعبل وطلبوا كلفة من ابي زعبل فامتنعوا ، فقاتلوهم وضربوهم وكسروهم ونهبوا البلدة وأحرقوها وارتحلوا الى بلبيس وأما الحجاج فانهم نزلوا ببلبيس واكترت حجاج الفلاحين مع العرب فأوصلوهم الى بلادهم بالغربية والمنوفية والقليبونجية وغيرها و وكذلك فعل الكثير من الحجاج فتفرقوا في البلاد بحريمهم ومنهم من أقام ببلبيس واما امير من الحجاج فتفرقوا في البلاد بحريمهم ومنهم من أقام ببلبيس واما امير

الحاج صالح بك فانه لحق بابراهيم بك وصحبته جماعة من التجار وغيرهم • وفّى ثامن عشرينه ملك الفرنساوية مدينة بلبيس من غيرقتال وبها من بقلي من الحجاج فلم يشوشوا عليهم وأرسلوهما الى مصر وصحبتهم طائفة من عساكرهم ومعهم طبل • فلما كان ليلة الاحد غايته جاءالرائـــد الى الامراء بالمنصورة وأخبرهم بوصول الافرنج وقربهم منهم فركبوا نصف الليل وترفعوا الى جهة القرين وتركوا التجار واصحاب الاثقال. فلما طلع النهار حضر اليهم جماعة من العربان واتفقوا معهم على انهـــم يحملونهم الى القرين وحلفوا لهم وعاهدوهم على انهم لايخونونهم وفلما توسطوا بهم الطريق نقضوا عهدهم وخانوهم ونهبوا حمولهم وتقاسموا متاعهم وعروهم من ثيابهم وفيهم كبير التجار السيد احمد المحروقي،وكان ما يخصه نحو ثلثمائة ألف ريال فرانسة نقودا ومتجرا منجميع الاصناف الحجازية وصنعت العرب معهم مالا خير فيه ولحقهم عسكرالفرنساوية، فذهب السيد أحمد المحروقي الى صارى عسكر وواجهه وصحبتهجماعة وركونهم الى المماليك والعرب ، ثم قبض على أبي خشبة شيخ بلد القرين وقال له: عرفني عن مكان المنهو بات وفقال: أرسل معي جماعة الى القرين و فأرسل معه جماعة دلهم على بعض الاحمال فأخذها الافرنج ورفعوهما ثم تبعوه الىمحلآخر ، فأوهمهم انه يدخل ويخرج اليهم احمالا كذلك فدخل وخرج من مكان اخر وذهب هاربا ، فرجع اولئك العسكر بجمل ونصف جمل لا غير وقالوا: هذا الذي وجدناه والرجل فر من أيدينا ، فقال صارى عسكر : لا بد من تحصيل ذلك فطلبوا منه الاذن فيالتوجه الى مصر فأصحب معهم عدة من عسكره اوصلوهم الى مصر وامامهم طبل وهم في أسوأ حال ، وصحبتهم ايضا جماعة ن المنساء اللاتي كن خرجن ليلة الحادثة وهن ايضا في أسوأ حالة تسكب عند مشاهدتهـــن العبرات •

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الاثنين سنة ١٢١٣ •

في ثانيه وصل الفرنساوية الى نواحي القرين وكان ابراهيم بك ومن معه وصلوا الى الصالحية وأودعوا مالهم وحريمهم هناك وضمنوا عليها العربان وبعض الجند ، فأخبر بعض العرب الفرنساوية بمكان الحملسة فركب صارى عسكر وأخذ معه الخيالة وقصد الاغارة على الحملة ،وعلسم ابراهيم بك بذلك ايضا فركبهو وصالح بك وعدة من الامراءوالماليك وتحاربوا معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على الهزيمة لكونهم على الخيول ، واذا بالخبر وصل الى ابراهيم بك بان العرب مالوا على الحملة ولحقوا بالعرب وجلوهم عن متاعهم ، وقتلوا منهم عدة وارتحلوا السي ولحقوا بالعرب وجلوهم عن متاعهم ، وقتلوا منهم عدة وارتحلوا السي قطيا ، ورجع صارى عسكر الى مصر وترك عدة من عساكره متفرقين في البلاد فدخل مصر ليلا وذلك ليلة الخميس رابعه .

وفي يوم الجمعة خامسه الموافق لثالث عشر مسرى القبطي كان وفاء النيل المبارك ، فأمر صارى عسكر بالاستعداد وتزيين العقبة كالعدادة وكذلك زينوا عدة مراكب وغلايين ونادوا على الناس بالخروج الى النزهة في النيل والمقياس والروضة على عادتهم ، وأرسل صارى عسكسر أوراقا لكتخدا الباشا والقاضي وأرباب الديوان وأصحاب المشورة والمتولين للمناصب وغيرهم بالحضور في صبحها ، وركب صحبتهم بموكبه وزينته وعساكره وطبوله وزموره الى قصر قنطرة السد وكسروا الجسر بحضرتهم وعملوا شنك مدافع ونفوطا حتى جرى الماء في الخليج، وركب وهم صحبته حتى رجع الى داره ، وأما أهل البلد فلم يخرج منهم والقبط والاروام والافرنج البلديين ونسائهم وقليل من الناس البطالين حضروا في صبحها و

وفيه تواترت الاخبار بحضور عدة مراكب من الانكليز الى ثغر

الاسكندرية وانهم حاربو امراكب الفرنساوية الراسية بالمينا وكانتأشيت هذه الاخبار قبل وتحدث الناس بها ، فصعب ذلك على الفرنساوية واتفق. ان بعض النصارى الشوام نقل عن رجل شريف يسمى السيد أحمد. الزر ومن أعيــان التجار بوكالة الصابون أنه تحدث بذلـك، فأمــروا باحضاره وذكروا له ذلك فقال أنا حكيت ما سمعته من فلان النصراني، فأحضروه ايضا وأمروا بقطع لسانيهما أو يدفع كل واحد منهما مائسة ريال فرانسة نكالا لهما وزجرا عن الفضول فيما لايعنيهما ،فتشفع المشايخ فلم يقبلوا فقال بعضهم اطلقوهما ونحن نأتيكم بالدراهم ، فلم يرضوآ ، فأرسل الشيخ مصطفى الصاوى وأحضر مائتي ريال ودفعها في الحضرة فلما قبضها الوكيل ردها ثانيا اليه وقال فرقها على الفقراء ، كما أشار وردها الى صاحبها ، فانكف الناس عن التكلم في شأن ذلك. والواقع ان الانكليز حضروا في اثرهم الى الثغر وحاربوا مراكبهم فنالوا منهم وأحرقوا لقايق الكبيرالمسمى بنصف الدنياوكانبه أموالهم وذخائرهم وكان مصفحا بالنحاس الاصفر واستمر الانكليز بمراكبهم بميناء الاسكندرية يغدون ويروحون يرصدون الفرنسيس • وفي ذلك اليسوم سافر عدة من عساكرهم الى بحرى والى الشرقية ، ولما جرى الماء فسى الخليج منعوا دخول الماء الى بركة الازبكية وسدوا قنطرة الدكةبسبب وطاقهم ومدافعهم وآلتهم التي فيها .

وفيه سأل صارى عسكر عن المولد النبوى ولما ذالم يعملوه كعادتهم فاعتذر الشيخ البكرى بتعطيل الامور وتوقف الاحوال فلم يقبل، وقال لا بد من ذلك وأعطى له ثلثمائة ريال فرانسا معاونة وامر بتعلق تعاليق واحبال وقناديل واجتمع الفرنساوية يوم المولد ولعبوا ميادينهم وضربوا طبولهم ودبادبهم وأرسل الطبلخانة الكبيرة الى بيت الشيخ البكسرى واستمروا يضربونها بطول النهار والليل بالبركة تحت داره ، وهي عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات النوبة التركية وعدة آلات ومزامير مخلفة

الاصوات مطربة • وعملوا في الليل حراقة نفوط مختلفة وسواريخ تصعد في الهواء •

وفي ذلك اليوم ألبس الشيخ خليل البكرى فروة وتقلد نقابةالاشراف ونودى في المدينة بان كل من كان له دعوى على شريف فليرفعها السى النقسم •

وفيه ورد الخبر بأن ابراهيم بك والامراء المصرية استقروا بغزة • وفي خامس عشرة سافر عدة كبيرة من عسكر الفرنساوية الىجهسة الصعيد وكبيرهم ديزه وصحبتهم يعقوب القبطي ليعرفهم الامورويطلعهم على المخباءات •

وفيه حضر القاصد الذي كان أأرسله كبير الفرنساوية بمكاتبات وهدية الى أحمد باشا الجزار بعكا وذلك عند استقرارهم بمصر وصحبته أنفار من النصارى الشوام في صفة تجار ومعهم جانب أرز ، ونزلوا من تغسر دمياط في سفينة من سفائن ألحمد باشا فلما وصلوا الى عكا وعلم بها أحمد باشا أمر بذلك الفرنساوى فنقلوه الى بعض التقاير ولم يواجهه ولم يأخذ منه شيئا وأمره بالرجوع من حيث أتى وعوق عنده نصارى الشوام الذين كانوا بصحبته الشوام الذين كانوا بصحبته التي وعوق عنده في الشوام الذين كانوا بصحبته

وفيه حضر جماعة من عسكر الفرنساوية الى بيت رضوان كاشف بباب الشعرية وصحبتهم ترجمان ومهندس ، فانزعجت زوجته وكانت قبلذلك بأيام صالحت على نفسها وبيتها بألف ريال وتلثمائة ريال وأخذت منهم ورقة ألصقتها على باب دارها ، وردت ماكانت وزعته من المال والمتاع عند معارفها واطمأنت و فلما حضر اليها الجماعة المذكورون قالوا لها بلخ صارى عسكران عندك اسلحة وملابس للمماليك ، فانكرت ذلك فقالوا لازم من التفتيش فقالت دونكم فطلعوا الى مكان وفتحوا مخبأة فوجدوا بها أربعة وعشرين شروالا وبلكات وأمتعة وغير ذلك ووجدوا في أسفلها معجبأة أخرى بها عدة كثيرة من الطبنجات والاسلحة والبناد وصناديق بارود وغير ذلك ، فاستخرجوا جميع ذلك ثم نزلوا الى تحت السلالم

وفجروا الارض وأخرجوا منها دراهم كثيرة وحجاب ذهب في داخله دنانير ، ثم أنزلوا صاحبة الدار ومعها جارية بيضاء وأخذوهما معالجوارى السود وذهبوا بهن ، فأقمن عندهم ثلاثة أيام ونهبوا ماوجدوه بالدار من فرش وأمتعة ثم قرروا عليها أربعة آلاف ريال اخرى قامت بدفعها وأطلقوها، ورجعت الى دارها ، وبسبب هذه الحادثة شددوا في طلب الاسلحة ونادوا بذلك ، وانهم بعد ثلاثة ايام يفتشون البيوت ، وقال الناس ان هذه حيلة على نهب البيوت ، ثم بطل ذلك وحصل بينها وبين مباشرها القبطي منافسة فذهب وأغرى بها ودل على ذلك ،

وفي عشرينه قلدوا مصطفى بك كتخدا الباشا على امارة الحاج فحضروا الى المحكمة عند القانسي ولبس هناك الخلعة بحضرة مشايخ الديوان والتزم بونابارته بتشهيل مهمات الحج وعمل محلا جديدا •

وفيه سأل أصحاب الحصص الالتزام في التصرف في حصصهم فطلبوا منهم حلوانا فلم يرتضوا بذلك ، فواعدهم لتمام التحرير والاملاء ، وقالوا كل من كان له التزام وتقسيط ناطق باسمه يحضره ويمليه ففعلوا ذلك في عدة ايام •

وفيه قدروا فرضة من المال على القرى والبلاد ونشروا بذلك أوراقا وذكروا فيها انها تحسب من المال وقيدوا بذلك الصيارف من القبط وفيه طلب صارى عسكر بونابارته المشايخ فلما استقروا عنده نهض بونابارته من المجلس ورجع وبيده طيلسانات ملونة بثلاثة الوان كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض وأحمر وكحلي ، فوضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوى فرمى به الى الارض واستعفى وتغير مزاجه وزلوا في البلاد مثل الحكام يحبسون ويضربون ويشددون في الطلب وانتقع لونه واحتد طبعه ، فقال الترجمان يامشايخ انتم صرتم أحبابا لصارى عسكر وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه وعلامته ، فان تميز تم بذلك عظمتكم العساكر والناس وصار لكم منزلة في قلوبهم ، فقالوا

له لكن قدرنا يضيع عندالله وعند اخواننا من المسلمين ، فاغتاظ لذك وتكلم بلسانه وبلغ عنه بعض المترجسين انه قال عن الشيخ الشرقاوى انه لا يصلح للرياسة ونحو ذلك فلاطفه بقية الجماعة واستعفوه منذلك، فقال ان لم يكن ذلك فلازم من وضعكم الجوكار في صدوركم وهي العلامة التي يقال لها الوردة فقالوا أمهلونا حتى نتروى في ذلك واتفقوا على اثنى عشر يوما .

وفي ذلك الوقت حضر الشيخ السادات باستدعاء فصادفهم منصرفين، فلما استقر به الجلوس بش له وضاحكه صارى عسكر ولاطفه في القول الذي يعربه الترجمان وأهدى له خاتم الماس وكلفه الحضور في الغد عنده وأحضر له جوكار أوثقة بفراجته فسكت وسايره وقام وانصرف، فلما خرج من عنده رفعه على ان ذلك لايخل بالدين •

وفي ذلك اليوم نادى جماعة القلقات على الناس بوضع العلامات المذكورة المعروفة بالوردة وهي اشارة الطاعة والمحبة ، فانف غالب الناس من وضعها وبعضهم رأى ان ذلك لا يخل بالدين اذ هو مكره وربما ترتب على عدم الامتثال الضرر فوضعها • ثم في عصر ذلك اليوم نادوا بابطالهامن العامة والزموا بعض الاعيان ومن يريد الدخول عندهم لحاجة من الحاجات بوضعها فكانوا يضعونها اذا حضرا عندهم ويرفعونها اذا انفصلوا عنهم وذلك ايام قليلة وحصل ما يأتى ذكره فتركت •

وفي اواخره كان انتقال الشمس لبرج الميزان وهو الاعتدال الخريفي، فشرع الفرنساوية في عمل عيدهم ببركة الازبكية ، وذلك اليوم كسان ابتداء قيام الجمهور ببلادهم فجعلوا ذلك اليوم عيدا وتاريخا ، فنقلوا أخشابا وحفروا حفرا وأقاموا بوسط بركة الازبكية صاريا عظيما بآلة وبناء وردموا حوله ترابا كثيرا عاليا بمقدار قامة وعملوا في أعلاه قالب من الخشب محددا لاعلى مربع الاركان ولبسوا باقيه على سمت القالب قماشا تخينا طلوه بالحمرة الجزعة وعملوا اسفله قاعدة نقشوا عليها

تصاوير سواد في بياض ووضعوا قبالة باب الهواء بالبركة شبه بوابة كبيرة عالية من خشب مقفص وكسوها بالقماش المدهون مثل لون الصارى وفي أعلى القوصرة طلاء أبيض وبه تصاوير بالاسود مصور فيه مثل حرب المماليك المصرية معهم وهم في شب المنهزمين ، بعضهم واقع على بعض وبعضهم متلفت الى خلف وعلى موازاة ذلك من الجهة الاخرى بناحية قنطرة الدكة التي يدخل منها الماء الى البركة مشال بوابة اخرى على غير شكلها لاجل حراقة البارود ، وأقاموا اخشابا كثيرة منتصبة مصطفة منها الى البوابة الاخرى شبه الدائرة متسعة محيطة بمعظم فضاء البركة بحيث صار عامود الصارى الكبير المنتصف المذكور في المركز ، وربطوابين تلك الاخشاب حبالا ممتدة وعلقوا بها صفين من القناديل ، وبين ذلك تماثيل لحراقة البارود أيضا وأقاموا في عمل ذلك عدة أيام ٠

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاربعاء سنة ١٢١٣ ، فيه وردت الاخبار بان مراد بك ومن معه لما بلغهم ورود الفرنسيس عليهم رجعوا الى جهسة الفيوم ، وان عثمان بك الاشقر عدى الى البر الشرقي وذهب من خلف الجبل الى استاذه ابراهيم بك بغزة • وخرج جماعة من الفرنساوية السى جهة الشرق ومعهم عدة جمال وأحمال فخرج عليهم الغزو العرب الذيسن يصحبونهم فأخذوا منهم عدة جمال باحمالها ولم يلحقوهم •

وفي ثالثه حضرت مكاتبة من ابراهيم بك خطابا للمشايخ وغيرهم، مضمونها انكم تكونون مطمئنين ومحافظين على انفسكم والرعية ، وان حضرة مولانا السلطان وجه لنا عساكر وان شاء الله تعالى عن قريب نحضر عندكم ، فلما وردت تلك المكاتبة وقد كان سأل عنها بو نابارته فأرسلوها له وقرئت عليه فقال: المماليك كذابون ، ووافق ايضا انه حضر آغارومي وكان معوقا بالاسكندرية ، فمر بالشارع وذهب لزيارة المشهد الحسيني فشاهده الناس فاستغربوا هيئته وفرحوا برؤيته وقالوا هذا رسول الحي حضر من عند السلطان بجواب للفرنسيس يأمرهم بالخروج من مصر ،

واختلفت رواياتهم وآراؤهم وأخبارهم وتجمعوا بالمشهد الحسيني وتبع بعضهم بعضا ، وصادف ذلك ال بو نابارته في ذلك الوقت بلغهما نقل وتنقل بين الناس انه ورد مكتوب الى المشايخ أيضا واخفوه ، فركب من فوره وحضر الى بيت الشيخ السادات بالمشهد الحسيني وكان الوقت بعد الظهر فدخل على حين غفلة ولنم يكن تقدم له مجيء وهو في كبكبة وخيولا كثيرة وعساكر، فانزعج الشيخ وكان منحرف المنزاج ونزل اليه وهو لا يعرف السبب في مجيئه في مثل هذا الوقت علىهذه الصورة ، فعند ما شاهده سأله عن ذلك المكتوب ، فقال : لا علم لي بذلك ولم يكن بلغه الخبر ، ثم جلس مقدار ساعة وركب ومر بعسكره وطوافيه من باب المشهد والناس قد كثر ازد حامهم بالجامع والخطة وهم يلغطون ويخلطون ونخلما وقالوا وشاهد هو جمعيتهم داخله امر من ذلك فصاحوا باجمعهم وقالوا بصوت عالى : الفاتحة ، فشخص اليهم وصار يسأل من معه عن ازد حامهم فلطفوا له القول وقالوا له انهم يدعون لك ، وذهب الى داره وكانت نكتة غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منها فتنة ،

وفيه شرعوا في خلم البوابات والدروب غير النافذة ايضا ونقلوا الجميع الى بركة الازبكية عند رصيف الخشاب والبوابة الكبيرة يقطعونها نصفين ويرفعونها بالعتالين الى هناك، فاجتمع من ذلك شيء كثير جدا وامتلأ من رصيف الخشاب الى قريب وسط البركة .

وفي يوم السبت حادى عشرة كان يوم عيدهم الموعود به ، فضربوا في صبيحته مدافع كثيرة ، ووضعوا على كل قائم من الخشب بنديرة من بنديراتهم الملونة وضربوا طبولهم ، واجتمعت عساكرهم بالبركة الخيالة والرجالة واصطفوا صفوفا على طرائقهم المعروفة بينهم ، ودعوا المشايخ وأعيان المسلمين والقبطة والشهوام ، فاجتمعوا ببيت صارى عسكس بو نابارته وجلسوا حصة من النهار ولبسوا في ذلك اليوم ملابس الافتخار ، ولبس المعلم جرجس الجوهرى كركه بطرز قصب على اكتافها

الى أكمامها وعلى صدره شمسات قصب بازرار وكذلك فلتيوس وتعمموا بالعمائم الكشميرى ، وركبوا البغال الفارهة ، وأظهروا البشروالسرورفي ذلك اليوم الى الغاية ، ثم نزل عظماؤهم وصحبتهم المشايخ والقساضي وكتخدا الباشا فركبوا وذهبوا عند الصارى الكبير الموضوع بوسط البركة وقد كانوا فرشوافي أسفله بسطا كثيرة • تم ان العساكر لعبوا ميدانهم وعملوا هيئة حربهم وضربوا البنادق والمدافع • فلما انقضى ذلك اصطفت العساكر صفوفا حول ذلك الصارى وقرأ عليهم كبير قسوسهم ورقة بلغتهم لا يدرى معناها الاهم وكأنها كالوصية او النصيحة اوالوعظ. ثم قاموا وانفض الجمع ورجع صارى عسكر الى داره فمد سماطاعظيما للحاضرين فلما كان عند الغروب أوقدوا جميع القناديل التي على الحبال والتماثيل والاحمال التي على البيوت ، وعند العشاء عملوا حراقة بارود وسواريخ ونفوط وشبهسواقي ودواليب من قار ومدافع كثيرة نحوساعتين من الليل واستمرت القناديل موقدة حتى طلع النهار ، ثم فكوا الحبال والتعاليق والتماثيل المصنوعة وبقيت البوابة ألمقابلة لباب الهواء والصارى الكبير وتحته جماعة ملازمون الاقامة عنده ليلا ونهارا من عساكرهملانه شعارهم واشارة الى قيام دولتهم في زعمهم ٠

وفي ثاني ليلة منه ركب كبيرهم الى بر الجيزة وسفر عساكر الى الجهة التي بها مراد بك وكذلك الى جهة الشرقية ومعهم مدافع على عجل وفيه ارسل دبوى قائممقام الى الست نفيسة وطلب منها احضار زوجة عثمان بك الطنبرجي فأرسلت الى المشايخ تستغيث بهم، فحضر اليها الشيخ محمد المهدى والشيخ موسى السرسي وقصدوا منعها فلم يمكنهم فذهبوا صحبتها ونظروا في قصتها ، والسبب في طلبها انهم وجدوا رجلا فراشا معه جانب دخان وبعض ثياب فقبضوا عليه وقرروه ، فأخبر انه تابعها وانها أعطته ذلك ووعدت بالرجوع اليها لتسلمه شبكي دخان وفروة وخمسمائة محبوب ليوصل ذلك الى سيده ، فهذا هو السبب في طلبها •

فقالوا وأين الفراش فبعثوا لاحضاره ، وسألوها فانكرت ذلك بالمرة فاتظروا حضور الفراش الى بعد الغروب فلم يحضر ، فقال لهم المشايخ . دعوها تذهب الى بيتها وفي غد تأتي وتحقق هذه القضية • فقال : دبوى نونو ، ومعناه بلغتهم النفي أى لا تذهب • فقالوا له : دعها تذهب هي ونحن نبيت عوضا عنها فلم يرض أيضا ، وعالجوا في ذلك بقدر طاقتهم فلما أيسوا تركوها ومضوا ، فباتت عندهم في ناحية من البيت وصحبتها أيسوا تركوها ومضوا ، فباتت عندهم في ناحية من البيت وصحبتها المائيخ الى كتخدا الباشا والقاضي فركبا معا وذهبا الى بيت صارى عسكر الكبير فأحضرها وسلمها الى القاضي ، ولم يثبت عليها شيءمن هذه الدعوة ، وقرروا عليها ثلاثة آلاف ريال فرانسة وذهبت الى بيت لها مجاور لبيت القاضى وأقامت فيه لتكون في حمايته •

وفي يوم الخميس نادوا في الاسواق بان كلّ من كان عنده بغلة يذهب بها الى بيت قائممقام ببركة الفيل ويأخذ ثمنها ، واذا لم يحضرها بنفسه تؤخذ منه قهرا ويدفع ثلثمائة ريال فرانسا ، وكان احضرها باختياره يأخذ في ثمنها خمسين ريالا قلت قيمتها او كثرت ، فغنم صاحب الخسيس وخسر صاحب النفيس ، ثم ترك ذلك ، وفيه نادوا بوقود قناديل سهارى بالطرق والاسواق وان يكون على كل دار قنديل وعلى كل ثلاثة دكاكبن فنسديل وان يلازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق من العفوشات والقاذورات ،

وفيه نادوا على الاغراب من المغاربة وغيرهم والخدامين البطالين ليسافروا الى بلادهم وكل من وجد بعد ثلاثة أيام يستأهل الذي يجرى عليه وكرروا المناداة بذلك وأجلوهم بعدها أربعة وعشرين ساعة ، فذهبت جماعة من المغاربة الى صارى عسكر وقالوا له أرنا طريقا للذهاب فان طريق البرغير مسلوكة والانكليز واقفون بطريق البحر يمنعون المسافرين ولا نقدر على المقام في الاسكندرية من الغلاء وعدم الماء بها فتركهم م

وفيه جعلوا ابراهيم اغات المتفرقة المعمار قبطان السويس وسافر معه أنفار ببيرق فرنساوى فخرج عليهم العربان في الطريق فنهبوهم وقتلوا ابراهيم اغا المذكور ومن بصحبته ، ولم يسلم منهم الا القليل • وفيه أهمل آمر الديوان الذي يحضره المشايخ ببيت قائد أغا فاستمروا أياما يذهبون فلم يأتهم احد فتركوا الذهاب فلم يطلبوا •

وفيه شرعوا في ترتيب ديوان آخر وسموه محكمة القضايا وكتبوافي شبأن ذلك طومارا ، وشرطوا فيه شروطا ورتبوا فيه ستة أنفار من النصارى القبط وستة أنفار من تجار المسلمين وجعلوا قاضيه الكبير ملطى القبطى الذي كان كاتبا عند ايوب بك الدفتردار ، وفوضوا اليهم القضايا في امور التجار والعامة والمواريث والدعاوى وجعلوا لذلك الديوان قواعد واركانا من البدع السيئة ، وكتبوا نسخا من ذلك كثيرة ارسلوا منها الى الاعيان ولصقوا منها نسخا في مفارق الطرق ورؤوس العطف وابواب المساجد ، وشرطوا فيضمنه شروطا وفي ضمن تلكالشروط شروطا اخرى بتعبيرات سخيفة يفهم منها المراد بعد التأمل الكثير لعدم معرفتهم بقوانين التراكيب العربية ، ومحصله التحيل على اخذ الاموال كقولهم بان أصحاب الاملاك يأتون بحججهم وتمسكاتهم الشاهدة لهم بالتمليك ، فاذا احضروها وبينوا وجه تملكهم لها اما بالبيعاو الانتقال لهم بالارث، لا يكتفىبذلك بل يؤمر بالكشف عليها في السجلات ويدفع على ذلك الكشف دراهم بقدر عينوه في ذلك الطومار ، فان وجد تمسكه مقيدا بالسجل طلب منه بعد ذلك الثبوت ويُدفع على ذلك الاشهاد بعد ثبوته وقبوله قدرا آخــر ويأخذ بذلك تصحيحا ، ويكتب له بعد ذلك تمكين ، وينظر بعد ذلك فيى قيمته ،ويدفع على كل مائة اثنين فان لم يكن له حجة او كانت ولم تكن مقيدة بالسجل أو مقيدة ولم يثبت ذلك التقييد فانها تضبط لديوان الجمهور وتصير من حقوقهم ٤ وهذا شيءمتعذر • وذلك ازالناس انما وضعوا ايديهم على أملاكهم اما بالشراء أو بايلولتهالهم من مورتهمأو نحو وفيه فادى أصحاب الدرك على العامة بترك الفضول والكلام في أمور الدولة فأذا مر عليهم جماعة من العسكر مجروحون أو منهر مولاً يسخرون بهم ولا يصفقون عليهم كما هي عادتهم •

وفيه نهبوا أمتعة عسكر القلينجية الذين كانوا عسكرا عند الامراء فأخذوا مكانا بوكالة عليبك بساحل بولاق وبالجمالية واخذوا متاعهم ومتاع شركائهم محتجين بانهم قاتلوا مع المماليك وهربوا معهم.

وفيه أحضروا محمد كتخدا أباسيف الذي كان سردارا بدمياط من طرف الامراء المصريين وكان سابقا كتخدا حسن بك الجداوي فلما حضر حبسوه في القلعة وحبسوا معه فراشا لابراهيم بك .

وفيه أمزوا سكان القلعة بالخروج من منازلهم والنزول الى المدينــة

ليسكنوا بها ، فنزلوا وأصعدوا الى القلعة مدافع ركزوها بعدة مواضع وهدموا بها ابنية كثيرة وشرعوا في بناء حيطان وكرانك واسوار، وهدموا أبنية عالية واعلوا مواضع منخفضة ، وبنوا على بدنت باب العنزب بالرميلة وغيروا معالمها وأبدلوا محاسنها ومحوا ماكان بها من معالم السلاطين وآثار الحكماء والعظماء ، وما كان في الأبواب العظام من الاسلحة والدرق والبلط والحوادث والحرب الهندية وأكر الفداوية ، وهدموا قصر يوسف صلاحالدين ومحاسن الملوك والسلاطين ذوات الاركان الشاهقة والاعمدة الباسقة .

وفيه عينت عساكر الى مراد بك وذهبوا اليه ببجر يوسف جهة الفيوم وفي يوم الخميس سادس عشره نودى بان كل من تشاجر مع نصراني أو يهودى يشهد أحد الخصمين على الآخر ويطلبه لبيت صارى عسكر وفيه قتلوا شخصين وطافوا برؤسهما وهم ينادون عليهما ويقولون هذا جزاء من يأتي بمكاتيب من عند المماليك أو يذهب اليهم بمكاتيب

وفيه نبهوا على الناس بالمنع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن كتربة الازبكية والرويعي ولا يدفنون الموتى الا في القرافات البعيدة ، والذى ليس له تربة بالقرافة يدفن ميته في ترب المماليك ، واذا دفنوا يبالغون في تسفيل الحفر ونادوا ايضا بنشر الثياب والامتعة والفرش بالاسطحة عدة أيام ، وتبخير البيوت بالبخورات المذهبة للعفونة كلذلك للخوف من حصول الطاعون وعدوه ، ويقولون ان العفونة تنجبس باغوار الارض فاذا دخل الشتاء وبردت الاغوار بسريان النيل والامطار والرطوبات خرج ماكان منحبسا بالارض من الابخرة الفاسدة فيتعفن الهواء فيحصل الوباء والطاعون ، ومن قولهم أيضا ان مرض مريض لابد من الاخبار عنه فيرسلون من جهتهم حكيما للكشف عليه ان كان مرضه بالطاعون او بغيره ثم يرون رأيهم فيه .

وفي يوم السبت ثامن عشره ذهبت جماعة من القواسة الذين يخدمون

الفرنساوية وشرعوا في هدم التراكيب المبنية على المقابر بتربة الازبكيسة وتمهيدها بالأرض فشاع الخبر بذلك ، وتسامع أصحاب الترب بتلك البقعة فخرجوا من كل حدب ينسلون وأكثرهم النساء الساكنات بحارات المدابغ وباب اللوق وكرم الشيخ سلامة والفوالة والمناصرة وقنطرة الامير حسين وقلعة الكلاب ، الى أن صاروا كالجراد المنتشر ولهم صياح وضجيج، واجتمعوا بالازبكية ووقفوا تحت بيت صارى عسكر فنزلهم المترجمون واعتذروا بان صارى عسكر لاعلم له بذلك الهدم ولم يأمر به ، وانما أمر بمنع الدفن فقط فرجعوا الى أماكنهم ورفع الهدم عنهم،

وفيه كتبوا من المسايخ كتابا ليرسلوه الى السلطان وآخر الى شريف مكة ثم انهم بصموا منه عدة نسخ ولصقوها بالطرق والمفارق وصورت ملخصا بعد الصدر وذكر ورودهم وقتالهم مع المماليك وهروبهم ، وان جماعة من العلماء ذهبت اليهم بالبر الغربي فأمنوهم وكذلك الرعية دون المماليك وذكروا فيه انهم من اخصاء السلطان العثماني وأعداء اعدائه، وان السكة والخطبة بأسمه وشعائر الاسلام مقامة على ما هي عليه وباقية بمعنى الكلام السابق من قولهم انهم مسلمون وانهم محترمون القرآن والنبي وانهم الوصلوا الحجاج المتشتتين وأكرموهم وأركبوا الماشي واطعموا الجيعان وسقوا العطشان واعتنوا بيوم الزينة يوم جبر البحر وعملوا له شأنا ورونقا استجلا بالسرور المؤمنين، وانفقوا أموالا برسمم الصدقة على الفقراء ، وكذلك اعتنوا بالمولد النبوى وأنفقوا اموالا في شأن انتظامه وتفق رأينا ورأيهم على لبس حضرة الجناب المحترم مصطفى العلية وهم ايضا مجتهدون في اتمام مهمات الحرمين وأمرونا أن نعلمكم بذلك والسلام •

وفيه وقعت حادثة جزئية من جملة الجزئيات ، وهو ان رجلا صيرفيا بجوار حارة الجوانية وقعمن لفظه انه قال السيد احمد البدوى بالشرق والسيد ابراهيم الدسوقي بالغرب يقتلان كل من يمر عليهما من النصارى

وكان هذا الكلام بمحضر من النصارى الشوام فجاوبه بعضهم واسمعه قبيح القول ووقع بينهما التشاجر ، فقام النصراني وذهب الى دبوى وأخبره بالقصة فارسل وقبض على ذلك الصيرفي وحبسه وسمر حانوت وختم على داره ، وتشفع فيه المشايخ عدة مرار فأطلقوه بعديو مين وأرسلوه الى بيت الشيخ البكرى ليؤدب هناك بالضرب او يدفع خمسمائة ريال فرانسة فقرب مائة سوط وأطلق الى سبيله وكذلك أفرجوا عن بقية المسحونين و

وفي يوم الاثنين طاف أصحاب الدرك على الاخطاط والوكائل فكتبوا أسماءها وأسماء البوابين وامروهم ان لايسكنوا احدا من الاغراب ولا يطلقوا أحدا بلا اذن من اغات مستحفظان •

وفي يوم الثلاثاء عمل المولد الحسيني وكان من العزم تركه في هذا العام فدس بعض المنافقين دسيسة عند الفرنسيس وذلك انه وقعت المذاكرة بان من المعتاد ان يعمل المولد الحسيني بعد مولد النبي، فقال بونابارته ولم لم يعملوه ؟ فقال ذلك المنافق غرض الشيخ السادات عمله الا اذا حضر المسلمون ، فبلغ شيخ السادات ذلك فشرع في عمله على سببل الاختصار وحضر صارى عسكر وشاهد الوقدة ورجعالى داره بعد العشاء •

وفيه حضر علماء الاسكندرية واعيانها وكذلك رشيد ودمياط وبقبة البنادر باستدعاء صارى عسكر ليحضروا الديوان الشارعبن فيه لترتيب النظام الذي سبقت الاشارة اليه •

وفيه سافر أيضا جماعة من الفرنسيس الى جهة مراد بك ومن معه التقوا معهم وتراموا ساعة ثمانهزموا عنهم وأطمعوهم فيأنفسهم فتتبعوهم الى أسفل جبل اللاهون ثم خرجوا عليهم على مثل حالهم رجالا وتراموا معهم واكمنوا لهم وثبتوا معهم وظهر عليهم المصريون وقتل من الفرنساوية مقتلة كسيرة •

وفيه سقطت البوابة المصنوعة ببركة الازبكية المقابلة لباب الهواء التي

كانوا وضعوها في يوم عيدهم وقد تقدم شرحها ووصفها ، وسبب سقوطها انهم لما منعوا الماء من دخوله للبركة وسدوا القنطرة كما تقدم علا الماء في أرض البركة وتخلخات الارض فسقطت تلك البوابة.

وقبي يوم الجمعة رابع عشرينه نبهوا على المشايخ والاعيان والتجار ومن حضر من الاقطار بالحضور الى الديوان العام ومحكمة النظام بكرة تاريخه وذلك ببيت مرزوق بكبحارة عابدين ، فلما أصبح يوم السبت أعادوا التنبيه بحضورهم بالديوان القديم ببيت قائد أغا بالازبكيةفتوجه المشايخ المصرية والذين حضروا من الثغور والبلاد وحضمر الوجاقات وأعيان التجار ونصارى القبط والشوام ومديروا الديوان منالفرنسيس وغيرهم جمعا موفورا، فلما استقر بهم الجلوس شرع ملطى القبطي الذى عملوه قاضي في قراءة فرمان الشروط وفي المناقشة ، فابتدر كبيرالمدبرين في اخراج طُوماًر آخر وناوله للترجمان فنشره وقرأه، وملخصه ومضمونه: الآخبار بان قطر مصر هو المركز الوحيد وانه اخصب البلاد وكان يجلب اليه المتاجر من البلاد البعيدة ، وان العلوم والصنائع والقراءةوالكتابــة التي يعرفها الناس في الدنيا أخذت عن أجداد اهل مصر الاول ،ولكون اقطر مصر بهذه الصفات طمعت الامم في تملكه فملكه أهل بابل وملك اليونانيون والعرب والترك الآن ، الا أنّ دولة الترك شددت في خرابــه لانها اذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك لم يبقوا بأيدىالناس الا القدر اليسير وصار الناس لاجل ذلك مختفين تحت حجاب الفقر وقايسة لانفسهم من سوء ظلمهم ، ثم ان طائفة الفرنساوية بعدما تمهد أمرهم وبعد صيتهم بقيامهم بأمور الحروب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصمر مما هي فيه واراحة أهلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا وغباوةفقدموا وحصل لهم النصرة ومع ذلك لم يتعرضوا لاحد من الناس ولم يعـــاملوا الناس بقسوة ، وان غرضهم تنظيم امور مصر واجراء خلجانها النيدثرت ويصير لها طريقان : طريق الى البحر الاسود ، وطريق الى البحر الاحمر، فيزداد خصبها وربعها ، ومنع القوى من ظلم الضعيف وغير ذلك ،استجلا بالخواطر أهلها وابقاء للذكر الحسن • فالمناسب من اهلها ترك الشغب واخلاص المودة وان هذه الطوائف المحضرة من الاقاليم يترتب على حضورها أمور جليلة لا أنهم أهل خبرة وعقل ، فيسألون عن امور ضرورية ويجيبون عنها فينتج لصارى عسكر من ذلك ما يليق صنعه الى آخر ما سطروه من الكلام • قلت ولم يعجبني في هذا التركيب الا قوله المفعمة جهلا وغباوة بعد قوله بعد ذلك ومع ذلك لم يتعرضوا لاحد الى آخر العبارة ، ثم قال الترجمان نريد منكم مشايخ أن تختاروا شخصا منكم يكون كبيرا ورئيسا عليكم ممتثلين أمره واشارته • فقال بعض الحاضرين الشيخ الشرقاوى فقال نونوو انما ذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة باوراق فطلع الاكثر على الشيخ الشرقاوى ، فقال حينئذ يكون الشيخ عبدالله الشرقاوىهو الرئيس • فما تم هذا الامر حتى زالت الشمس فاذنوا لهم في الذهاب وألزموهم بالحضور في كل يوم •

وفيه وقعت كائنة الحاج محمد بن قيمو المغربي التاجر الطرابلسي وهو انه كان بينه وبين بعض نصارى الشوام المترجمين منافسة ، فانهى السى عظماء الفرنسيس انه ذو مال وانه شريك عبدالله المغربي تابع مراد بك، فأرسلوا بطلبه فذهب الى بيت الشيخ عبدالله الشرقاوى لنسابة بينهما ، فقال الشيخ للقواسة المرسلين بعد سؤالهم عن سبب طلبهم لسه فقالوا للمعوة ليست شرعية ، فقال لهم في غدا حضروا خصمه ويتداعى معه فان توجه الحق عليه الزمناه بدفعه ، فرجعت الرسل وتغيب الرجل لخوفه فبعد مضي مقدار نحو ساعة حضر نحو الخمسين عسكريا من الفرنسيس الى بيت الشيخ وطالبوه به ، فأخبرهم انه هرب ، فلم يقبلوا عذره والحوا في طلبه ووقفوا ببنادقهم وأرهبوا فركب المهدى والدواخلي الى صارى عسكر وأخبروه بالقضية وبهروب الرجل ، فقال ولاى شيء يهرب، فقالوا من خوفه ، فقال لولا ان جرمه كبير لما هرب وأنسم غيبتموه ، وأظهسر الحنق والغيظ فلاطفاه واستعطفا خاطر الترجمان فكلمه وسكن غيظه من يختسم المن عن منزله ومخزنه فأخبراه عنهما ، فقال نذهب معكما من يختسم شمال عن منزله ومخزنه فأخبراه عنهما ، فقال نذهب معكما من يختسم

عليهما حتى يظهر في غد ، فاطمأنوا لذلك ورجعوا عند الغروب وختموا على مخزنه ومنزله ، فلما اصبح النهار فلم يظهر الرجل فأخذوا ماوجدوه فيهما من البضائغ والامانات .

وفي يوم الاحد ذهبوا الى الديوان وعملوا مثل عملهم الاول حسى تمموا أسماء المنتخبين بديوان مصر من الثغور والمشايخ والوجاقلية والقبط والشوام وتجار المسلمين وذلك الترتيب غير ترتيب الديوان السابق، وفي يوم الاثنين اجتمعوا بالديوان ونادى المنادى في ذلك اليوم بالاسواق على الناس باحضارهم حجيج أملاكهم الى الديوان والمهلة ثلاثون يوما فان تأخر عن الثلاثين يضاعف المقرر ومهلة البلاد ستون يوما، ولما تكامل الجميع شرع ملطي في قراءة المنشور وتعداد مابه من الشروط مسطور وذكر من ذلك أشياء ، منها أمر المحاكم والقضايا الشرعية وحجيج العقارات وأمر المواريث ، وتناقشوا في ذلك حصة من الزمن وكتبواهذه الاربعة اشياء أرباب ديوان الخاصة يدبرون رأيهم في ذلك وينظرون المناسب والاحسن وما فيه الراحة لهم وللرعية ، ثم يعرضون مادبروه يوم الخميس وما بين ذلك له مهلة وانفض المحلس ،

واستمل شهر جمادى الاولى يوم الخميس الموعود سنة ١٨ ١٩ اواجتمعوا بالديوان ومعهم مالخصوه واستأصلوه في الجملة ، فاما أمر المحاكم والقضايا فالاولى ابقاؤها على ترتيبها ونظامها وعرفوهم عن كيفيةذك، ومثل ذلك ماعليه أمر محاكم البلاد ، فاستحسنوا ذلك الا انهم قالوا يحتاج الى ضبط المحاصيل وتقريرها على أمر لايتعداه القضاة ولانوابهم، فقرروا ذلك وهو انه اذا كان عشرة آلاف فما دونها يكون على كل الف ثلاثون نصفا ، واذا كان المبلغ مائة يكون على الالف خمسة عشر ، فانزاد على ذلك فعشرة ، واتفقوا على تقرير القضاة ونوابهم على ذلك ، وأما حجج العقارات فانه امر شاق طويل الذيل ، فالمناسب فيه والاولى ان يجعلوا عليها دراهم من بادىء الرأى ليسهل تحصيلها ويحسن عليها السكوت ويكون المحصول أعلى وأدنى وأوسط ، وبينوا القدر المناسب

بتفصيل الاماكن وكتبوه وابقوه حتى يرى الآخرون رأيهم فيه وانفض الديوان وفي ذلك اليوم نودى في الاسواق بنشر الثياب والامتعة خمسة عشر يوما ، وقيدوا على مشايخ الاخطاط والحارات والقلقات بالفحص والتفتيش ، فعينوا لكل حارة امرأة ورجلين يدخلون البيوت للكشف عن ذلك فتصعد المرأة الى أعلى الدار وتخبرهم عن صحة نشرهم الثياب ثم يذهبون بعد التأكدعلى أهل المنزل والتحذير من ترك الفعل وكل ذلك ثم يذهبون بعد التأكدعلى أهل المنزل والتحذير من ترك الفعل وكل ذلك الذهاب العفونة الموجبة للطاعون ، وكتبوا بذلك أوراقا لصقوهم بحيطان الاسواق على عادتهم في ذلك .

وفيه حضر الى بيت البكرى جم غفير من اولاد الكتاتيب والفقهاء والعميان والمؤذنين وأرباب الوظائف والمستحقين من الزمني والمرضى بالمرستان المنصورى واوقاف عبدالرحمن كتخدا، وشكوا من قطعرواتبهم وخبزهم لان الاوقاف تعطل ايرادها، واستولى على نظارتها النصارى القبط والشوام وجعلوا ذلك معنما لهم فواعدهم على حضورهم الديوان وينهوا شكواهم ويتشفع لهم فذهبوا راجعين •

وفيه قدمت مراكب من جهة الصعيد وفيها عدة من العسكرمجروحين. وفيه وضعوا على التلال المحيطة بمصر بيارق بيضا فاكثر الناس من اللغط ولم يعلموا سبب ذلك.

وفي يوم الاحد اجتمعوا في الديوان واخدوا فيما هم فيه فذكروا أمر المواريث فقال ملطي مشايخ اخبرونا عما تصنعونه في قسمة المواريث فأخبروه بفروض المواريث الشرعية ، فقال ومن أين لكم ذلك ، فقالوا من القرآن، وتلوا عليهم بعض آيات المواريث فقال الافرنج نحن عندنا لا نورث الولد ونورث البنت ونفعل كذا وكذا بحسب تحسين عقولهم لان الولد أقدر على التكسب من البنت ، فقال ميخائيل كحيل الشامي وهو من أهل الديوان ايضا نحن والقبط يقسم لنا مواريثنا المسلمون ، ثم التمسوا من المشايخ أن يكتبوا لهم كيفية القسمة ودليلهما فسايروهم ووعدوهم بذلك ، وانفضوا وفي ذلك اليوم عزلوا محمداً فا

المسلماني أغات مستحفظان وجعلوه كتخدا امير الحاج واستقروا بمصطفى أغا تابع عبدالرحمن اغا مستحفظان سابقا عوضا عنه ونودى بذلك •

وفي يوم الاثنين عملوا لهم ديوانا وكتبوا لهم كيفية قسمة المواريث وفروض القسمة الشرعية وحصص الورثة والآيات المتعلقة بذلك فاستحسنوا ذلك .

وفي يوم السبت عاشر جمادي الاولى عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار فجعلوا على الاعلى ثمانية فرانسة والاوسطستة والادنى ثلاثة وما كان أجرته أقل من ريال في الشهر فهو معافى ، وأمــا الوكائلوالخانات والحمامات والمعاصر والسيارج والحوانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين وأربعين بحسب الخمسة والرواج والاتساع، وكتبوا بذلك مناشير على عادتهم وألصقوها بالمفارق والطرق وأرسلوا منهانسخا للاعيان وعينوا المهندسين ومعهم اشخاص لتمييز الاعلى من الادنى وشرعوا في الضبط والاحصاء وطافوا ببعض الجهسات لتحرير القوائسم وضبط اسماء أربابها • ولما أشبع ذلك في الناس كثر لغطهم واستعظموا ذلك والبعض استسلم للقضاء فاتتبذ جماعة من العامة وتناجوا فيذلك ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذي لم ينظر في عواقب الامور ولــم يتفكر أنه في القبضة مأسور ، فتجمع الكثير من الّغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم وأصبحوا يوم الاحد متحزبين وعلى الجهاد عازمين وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاحوالاتالحربوالكفاح،وحضر السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانية ولهم صياح عظيم وهمول جسيم ، ويقولون بصياح في الكلام نصر الله دين الاسلام • فذهبوا الىبيت قاضي العسكر وتجمعوا وتبعهم ممن على شاكلتهم نحو الالف والاكثر فخاف القاضي العاقبة وأغلق ابوابهواوقف حجابه فرجموه بالحجارة والطوب وطلب الهرب فلم يمكنـــه الهروب، وكذلك اجتمع بالازهر العالم الاكبر وفي ذلك الوقت حضر دبوى بطائفة من فرسانه وعساكره وشجعانه فمر بشمارع الغورية وعطف على خمط

الصنادقية وذهب الى بيت القاضي ، فوجد ذلك الزحام فخاف وخرجمن بين القصرين وباب الزهومة وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة ، فبادروا اليه وضربوه واثخنوا جراحاته وقتل الكثير من فرسانه وابطاله وشجعانه، فعند ذلك اخذ المسلسون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل حدبينسلون ومسكوا الاطراف الدائرة بمعظم اخطاط القاهرة كباب الفتوح وباب النصر والبرقية الى باب زويلة وبأب الشعرية وجهة البندقانيين وماحاذاها، ولم يتعدوا جهة سواها وهدموا مساطب الحوانيت وجعلوا احجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم العدو في وقت المعركة ووقف دون كــل متراس جمع عظيم من الناس • واما الجهات البرانية والنواحي الفوقانية فلم يفزع منهم فازع ولم يتحرك منهم أحد ولم يسارع وكذلك شذعن الوفاق مصر العتيقة وبولاق وعذرهم الاكبر قربهم من مساكن العسكر، ولم تزل طائفة المحاريين في الازقة متنرسين فوصل جماعة من الفرنساوية وظهروا من ناحية المناخلية وبندقوا على متراس الشهوائين وبهجماعــة من مغاربة الفحامين فقاتلوهم حتى أجلوهم وعن المناخلية أزالواهم • عنـــد ذلك زاد الحال وكثر الرجف والزلزال وخرجت العامة عن الحد وبالغوا في القضية بالعكس والطرد، وامتدت أيديهم الى النهب والخطف والسلب فهجموا على حارة الجوانية ، ونهبوا دور النصاري الشوام والاروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام ، وأخذوا الودائع والامانات وسبوا النساء والبنات ، وكذلك نهبوا خان الملايات وما بهمن الامتعــة والموجودات، واكثروا من المعايب ولم يفكروا في العواقب، وباتواتلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال مستمرين • وأما الافرنج فانهم أصبحوا مستعدين وعلى تلال البرقية والقلعة واقفين وأحضروا جميع الآلات من المدافع والقنابر والبنبات ووقفوا مستحضرين ولامر كبيرهم منتظرين وكان كبير الفرنسيس أرسل الى المشايخ مراسلة فلم يجيبوه عنها ومل من المطاولة هذا والرمي متتابع من الجهتين وتضاعف الحال ضعفين، حتــى مضى وقت العصر وزاد القهر والحصر فعند ذلك ضربوا بالمدافع والبنبات

على البيوت والحارات وتعمدوا بالخصوص الجامع الازهر وجررواعليه المدافع والقنبو ، وكذلك ما جاوره من اماكن المحاريين كسوقالغوريــة والفحامين . فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكونوا في عمرهم عاينوه نادوا ياسلام من هذه الآلام ياخفي الالطاف نجنا مما نخاف وهربوا من كل سوق ودخلوا في الشقوق. وتتابع الرمي من القلعة والكيمان حتـــى تزعزعت الاركان وهدمت في مرورهـا حيطان الدور وسقطت فيبعض القصور ونزلت في البيوت والوكائل وأصمت الآذان بصوتها الهائك. فلما عظم هـ ذا الخطب وزاد الحال والكرب ركب المشايخ الى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا النازل ويمنع عسكره من الرمي المتراسل ويكفهم كما تكف المسلمون عن القتال والحرب خدعة وسجال • فلمـــا ذهبوا اليه واجتمعوا عليه عاتبهم في التأخير وأتهمهم في التقصير . فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأمر برفع الرمي عنهم وقاموا من عنده وهمم ينادون بالامان في المسالك • وتسامع الناس بذلك فردت فيهم الحرارة وتسابقوا لبعضتهم بالبشارة واطمأنت منهم القلوب وكأن الوقت قبل الغروب • وانقضى النهار وأقبل الليل وغلب على الظن ان القضية لهاذيل وأما أهل الحسينية والعطوف البرانية فانهم لم يزالوا مستمرين وعلسى الرمي والقتال ملازمين ، ولكن خانهم المقصود وفرغ منهم البارود والافرنج اثخنوهم بالرمي المتتابع بالقنابر والمدافع ، الى انَّ مضى من الليل نحــو ثلاث ساعات وفرغت من عندهم الادوات فعجزوا عن ذلك وانصرفواوكف عنهم القوم وانحرفوا ، وبعمد هجعة من الليل دخل الافرنج المدينة كالسيل ، ومروا في الازقة والشوار علايجدون لهم ممانع ، كأنهم الشياطين أو جند ابليس ، وهدموا ما وجدوه من المتاريس ، ودخل طائفة من باب البرقية ومشوا الى الغورية وكروا ورجعوا وترددوا ما هجعوا ، وعلموا باليقين أن لا دافع لهم ولا كمين وتراسلوا ارسالا ركبانا ورجالا ثهردخلوا الى الجامع الازهر وهم راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول، وتفرقوا بصحته ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعاثوا بالاورقة والحارات

وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والاواني والقصاع والودائسع والمخبآت بالدواليب والخزانات ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الارض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها ، وأحدثوا فيمه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراب وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه ، وكل مـن صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه • وأصبح يوم الثلاثاء فاصطفمنهم خرب بباب الجامع فكل من حضر للصلاة يراهم فيكر راجعـــا ويسارع، وتفرقت طوائفهم بتلك النواحي افواجا واتخذوا السعى والطواف بهأ منهاجا وأحاطوا بها احاطة السوار ونهبوا بعض الديار بحجة التفتيشعلي النهب وآلة السلاح والضرب، وخرجت سكان تلك الجهة يهرعون وللنجاة يأتفسهم طالبون ، وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد ان كانت أشرف البقاع ويرغب الناس في سكناها ويودعون عند أهلها مايخافون عليهالضياع . والفرنساوية لا يمرون بها الا في النادر ويحترمونها عن غيرها فيالباطن والظاهر ، فانقلب بهذه الحركة منها الموضوع وانخفض على غير القياس المرفوع • ثم ترددوا في الاسواق ووقفوا صفوفا مئينا والوفا فان مر بهم أحد فتشوه وأخذوا ما معه وربما قتلوه ، ورفعوا القتلى والمطروحين من الافرنج والمسلمين • ووقف جماعة من الفرنسيس ونظفوا مراكز المتاريس وأزالوا ما بها من الاتربة والاحجار المتراكمة ووضعوها في ناحيةلتصير طرق المرور خالية • وتحزبت نصارى الشوام وجماعة أيضا مــن الاروام الذين انتهبت دورهم بالحارة الجوانية ليشكوا لكبير الفرنسيس مالحقهم من الرزية واغتنموا الفرصة في المسلمين وأظهروا ما هو بقلوبهم كمين وضربوا فيهم المضارب وكأنهم شاركوا الافرنج في النوائب وما قصدهم المسلمون ونهبوا ما لديهم الا لكونهم منسوبين اليهم ، مع أن المسلمين الذين جاوروهم نهبهم الذعر أيضا وسلبوهم وكذلك خان الملايات المعلوم الذي عند باب حارة الروم فيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين ، فسكت المصاب على غصته واستعوض الله في قضيته لانه ان تكلم لا تسمع دعواه ولا يلتفت الى شكواه • وانتدب برطامين للعسس على من حمل السلاح أو اختلس وبث اعوانه في الجهات يتجسسون في الطرقات فيقبضونعلى الناس بحسب اغراضهم وما ينهيه النصارى من أبغاضهم فيحكم فيهم بسراده ويعمل برأيه واجتهاده ، ويأخذ منهم الكشمير ويركب في موكب ويسير وهم مو توقون بين يديه بالحبال ، ويسحبهم الاعوان بالقهر والنكال فيودعونهم السجونات ويطالبونهم بالمنهوبات ويقررونهم بالعقابوالضرب، ويسألونهم عن السلاح وآلات الحرب ، ويدل بعضهم على بعض فيضعون على المداول عليهم أيضا القبض، وكذلك فعل مثل ما فعله اللعين الاغا وتجبر في أفعاله وطعى ، وكثير من الناسذبحوهم وفي بحر النيل قذفوهم. ومات في هذين اليومين وما بعدهما آمم كثيرة لأبحصى عددها الا الله ، وطال بالكفرة بغيهم وعنادهم ونالوا من المسلمين قصدهم ومرادسم واصبح يوم الاربع فركب فيه المشايخ اجمع ، وذهبوا لبيت صارى عسكروقابلوه وخاطبوه في العفو ولاطفوه والتمسوا منه أمانا كافيا وعفوا ينادون بـــه باللغتين شافيًا لتطمئن بذلك قلوب الرعية ويسكن روعهم من هذهالرزية، فوعدهم وعدا مشوبا بالتسهويف وطالبهم بالتبيين والتعريف عمن تسبب من المتعممين في اثارة العوام ، وحرضهم على الخلاف والقيام فعالطو معن تلك المقاصد ، فقال على لسان الترجمان نعن نعرفهم بالواحد فترجو اعنده في اخراج العسكر من الجامع الازهر ، فأجابهم لذلك السؤال وأمر بآخراجهم في الحال ، وابقوا منهم السبعبين أسكنوهم في الخطـة كالضابطين ليكونوا للامور كالراصدين وبالاحكام متقيدين ، تــم انهــم فحصوا على المتهمين في اثارة الفتنة فطلبوا الشيخ سليمان الجوسقى شيخ طائفة العميان والشيخ احمد الشرقاوى والشيخ عبدالوهاب الشبراوى والشيخ يوسف المصيلحي والشبيخ اسمعيل البراوى وحبسوهم ببيت البكرى ، وأما السيد بدر المقدسي فانه تغيب وسافر الى جهــة الشام وفحصوا عليه فلم يجدوه ، وتردد المشايخ لتخليص الجماعة المعوقين فغولطوا، واتهم ايضا ابراهيم افندى كاتب البهار بانه جمع له جمعا من الشطار وأعطاهم الاسلحة والمساوق وكانعنده عدة من المماليك المخفية والرجال المعدودين فقبضوا عليه وحبسوه ببيت الاغا •

وفي يوم الاحد ثامن عشره توجه شيخ السادات وباقي المشايخ الى بيت صارى عسكر الفرنسيس وتشفعوا عنده في الجماعة المسجونين ببيت الاغا وقائمقام والقلعة فقيل لهم وسعوا بالكم ولا تستعجلوافقاموا وانصرفوا •

وفيه نادوا في الاسواق بالامان ولا أحد يشوش على احد مع استمرار القبض على الناس وكبس البيوت بادنى شبهة ورد بعضهم الامتعـــة التي نهت للنصـــارى •

وفيه توسط عمر القلقجي لمغاربة الفحامين وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافرة وعرضهم على صارى عسكر فأختار منهسم الشباب وأولى القوة وأعظاهم سلاحا وآلات حرب ورتبهسم عسكرا ورئيسهم عمسر المذكور وخرجوا وامامهم الطبل الشامي على عادة عسكر المغاربة ، وسافروا الى جهة بحرى بسبب ان بعض البلاد قام على عسكر الفرنساوية وقت الفتنة وقاتلوهم وضربوا ايضا مركبينها عدة من عسائرهم فحاربوهم وقاتلوهم فلما ذهب اولئك المغاربة سكنوا الفتنة وضربوا عشما وقتلوا كبيرها المسمى بأبن شعير ونهبوا داره ومتاعه وماله وبهائمه وكان شيئا كشيرا جدا واحضروا اخوته وأولاده وقتلوهم ولم يتركوا منهم سرى ولد صغير جعلوه شيخا عوضا عن ابيهم ، وسكن العسكر المغربي بدار عند باب سعادة ورتبوا لهمن الفرنسيس جماعة يأتون اليهم في كل يوم ويدربونهم على كيفية حربهم وقانونهم ومعنى اشاراتهم في مصافاتهم ، فبقف المعلم والمتعلمون مقابلون له صفا وبأيديهم بنادقهم في مصافاتهم ، فبقف المعلم والمتعلمون مقابلون له صفا وبأيديهم بنادقهم في أسافلها ثم يقول مرش فيصفون صفوفا الىغير ذلك ،

وفيه سافر برطلمين الى ناحية سرياقوس ومعه جملة من العسكر بسبب الناس الفارين الىجهة الشرق فلم يدركهم وأخذ من في البلاد وعسف في تحصيلها ورجع بعدأيام •

وفي يوم الاربعاء خاطب الشيخ محمد المهدى صارى عسكر في أمر ابراهيم افندى كاتب البهار وتلطف به بمعونة بوسليك المعروف بمدير الحدود وهو عبارة عن الروزنامجي ونقله من بيت الاغا الى داره وطلبوا منه قائمة كشف عما يتعلق بالمماليك بدفتر البهار •

وفي يوم الخميس سافر عدة من المراك نحو الاربعين بها عسكسر الفرنسيس الى جهة بحرى •

وفي ليلة السبت رابع عشرينه حضر هجان من ناحية الشام وعلى يده مكاتبات وهي صورة فرمان وعليه طرة ومكتوب من أحمد باشا الجزار وآخر من بكر باشا الى كتخدائه مصطفى بك ومكتوب من ابراهيم بــك خطابا للمشايخ ، وذلك كله بالعربي ، ومضمون ذلك بعد براعة الاستهلال والآيات القرآنية والاحاديث والاثآر المتعلقة بالجهاد ولعن طائفة الافرنج والعط عليهم وذكر عقيدتهم الفاسدة وكذبهم ونحيلهم ، وكذلك بقية المكانبات بمنى ذلك : فأهذها مسطفى بك كتخدا وذهب بها الى صارى عسكر • فلما اطلع عليها قال هذا تزوير من ابراهيم بك ليوقع بينا وبينكم العداوةوالمشاحنة ، وأما أحمد باشا فهو رجل فضولي لم يكن واليا بالشام ولا مصر لاز والي الشام ابراهيم باشا ، واما واليمصر فهو عبدالله باشا بن العظم الذي هو الآن والي الشام فانا أعلم بذلك وسيأتي بعد ايام والي ويقيم معه كما كانت المماليك مع الولاة وورد خبر • ايضا بانفصال محمد باشا عـزت عن الصدارة وعزل كذلك أنفار من رجال الدولة • وفي مدةهذه الايام بطل الاجتماع بالديوان المعتاد وأخذوا في الاهتمام في تحصين النواحي والجهات ، وبنوا أبنية على التلول المحيطة بالبلد ووضعوا بها عدة مدافع وقنابر وهدموا اماكن بالجيزة وحصنوها تحصينا زائدا ، وكذلك مصر العتيقة ونواحي شبرا ، وهدموا عدةمساجد منها المساجد المجاورة لقنطرة انبابة الرمة ومسجد المقس المعــروف الآن باولاد عنان على الخليج الناصرى بباب البحر ، وقطعوا نخيلا كثيرة واشجار الجيزة التي عند أبي هريرة قطعوها وحفروا هناك خنادق كثيرة وغمير

ذلك، وقطعوا نخيل جهة الحلي وبولاق وخربوا دورا كشيرة وكسروا شبابيكها وأبوابها وأخذوا أختبابها لاحتياج العمل والوقود وغير ذلك، وفي ليلة الاحد حضر جباعة من عسكر الفرنسيس الى بيت البكرى نصفة الليل وطلبوا المنبايخ المحبوسين عند صارى عسكر ليتحدث معهم، فلما صاروا خارج الدار وجدوا عدة كثيرة في انتظارهم فقبضوا عليهم وذهبوا بهم الى بيت قائمقام بدرب الجماميز وهو الذى كان به دبوى قائمقام المقتول وسكنه بعده الذى تولى مكانه ، فلما وصلوا بهم هناك عروهم من ثيابهم وصعدوا بهم الى القلعة فسجنوهمالى الصباح، فأخرجوهم وقتلوهم بالبنادق وألقوهم من السور خلف القلعة ، وثغيب حالهم عن أكثر الناس أياما وفي ذلك اليوم ركب بعض المشايخ الى مصطفى بك كتخدا الباشا وكلموه في أن يذهب معهم الى صارى عسكر ويتنفع معهم في الجماعة المذكورين ظنا منهم انهم في قيد الحياة ، فركب معهم اليه وكلسوه في نعض أشغاله ، فقال لهم الترجمان اصبروا ما هذا وقته وتركهم وقام ليذهب في بعض أشغاله ، فنهض الجماعة أيضا وركبوا الى دورهم •

وفي يوم الثلاثاء حضر عدة من عسكر الفرنسيس ووقفوا بحارة الازهر فتخيل الناس منهم المكروه ووقعت فيهم كرشة وأغلقوا الدكاكينوتسابقوا الى الهروب، وذهبوا الى البيوت والمساجد واختلفت آراؤهم ورأوافي ذلك اقضية بحسب تخمينهم وظنهم وفساد مخيلهم ، فذهب بعض المشايخ الى صارى عسكر واخبروه يذلك وتخوف الناس فأرسل اليهم ، وامرهم بالذهاب فذهبوا ، وتراجع الناس وفتحوا الدكاكين ومر الاغا والوالي وبرطلمين ينادون بالامان ، وسكن الحال وقيل ان بعض كبرائهم حضر عند القلق الساكن بالمشهد وجلس عنده حصة هؤلاء كانوا اتباعه ووقفوا ينتظرونه ، ولعل ذلك قصدا للتخويف والارهاب خشية من قيام فتنة لما اشيع قتل المشايخ المذكورين وهو الارجح ،

وفيه كتبوا اوراقا والصقوها بالاسواق تتضمن العفو والتحذير مــن . اثارة الفتنة وان من قتل من المسلمين في نظير من قتل من الفرنسيس. وفيه شرعوا في احصاء الاملاك والمطالبة بالمقرر فلم يعارض في ذلك معارض ولم يتفوه بكلمة والذى لم يرض بالتوت يرضى بحطبه وفيه ايضا قلعوا ابواب الدروب والحارات الصغيرة الغير النافذةوهي التي كانت تركت وسومح اصحابها وبرطلوا عليها وصالحوا عليهاقبل الحادثة وبرطلوا القلقات والوسايط على ابقائها وكذلك دروب الحيسنية فلما انقضت هذه الحادثة ارتجعوا عليها وقلعوها ونقلوها الى ما جمعوه من البوابات بالازبكية ، ثم كسروا جميعها وقصلوا اخشابها ورفعوا بعضها على العربات الىحيث اعمالهم بالنواحي والجهات وباعوا بعضها حطب

وفي ليلة الخميس هجم المنسر على بوابة سوق طولون وكسروها وعبروا منها الى السوق فكسروا القناديل وفتحوا ثلاثة حوانيت واخذوا ما بها من متاع المفاربة التجار وقتلوا القلق الذى هناك وخرجوا بدون مدافع ولا منازع .

وفي يوم الخميس المذكور ذهب المشايخ الى صارى عسكر وتشفعوافي ابن الجوسقي شيخ العميان الذى قتل ابوه وكان معوقا ببيت البكرى فشفعهم فيه واطلقوه •

واستهل شهر جمادى الثانية بيوم السبت سنة ١٢١٣ .

للوقود ، وكذلك ما بها من الحديد وغيره •

فيه كتبوا عدة اوراق على لسان المشايخ وارسلوها الى البلادوالصقوا منها نسخا بالاسواق والشوارع •

وصورتها: نصيحة من كافة علماء الاسلام بمصر المحروسة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونبرأ الى الله من الساعين في الارض بالفساد ،نعرف اهل مصر المحروسة من طرف الجعيدية واشرار الناس حركوا الشرور بين الرعية وبين العساكر الفرنساوية بعدما كانوا اصحابا واحبابا لسوية ، وترتب على ذلك قتل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت ، ولكن حصلت الطاف الله الخفية وسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيوش يونابارته ، ورتفعت هذه البلية لانه رجل كامل العقل

عنده رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الى الفقراء والمساكبين ولولاه لكانت العساكر احرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وقتلوا كامل الهل مصر ، فعليكم ان لا تحسركوا الفتن ولا تطيعوا امر المفسدين ولا تسمعوا كلام المنافقين ولا تتبعوا الاشرار ولا تكونوا من الخاسرين سفهاء العقول الذين لايقرأون العواقب لاجل أن تحفظوا اوطانكم وتعلمتواعلى عيالكم وأديانكم ، فان الله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء ويحكم ما يريد ، وتخبركم انكل من تسبب في تحريك هذه الفتئة قتلوا من آخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد ، ونصيحتنا لكم أن لاتلقوا بأيديكم الى التهلكة واشتغلوا باسباب معايشكم وأمور دينكم وادفعوا الخراج الذى عليكم الدين النصيحة والسلام .

وفيهأمروا بقية السكان على بركة الازبكية وما حولها بالتقلةمن البيوت ليسكنوا بها جماعتكم المتباعدين منهم ليكون الكل في حومة واحدة ، وذلك لما داخلهم من المسلمين حتى ان الشخص منهم صار لا يمشيب دون سلاح بعد أنكانوا من حين دخولهم البلد لا يمشون به أصلا الالعرض، والذَّى لم يكن معهسلاح يأخذ بيده عصا أو سوطًا او نحو ذلك ، وتنافرت قلوبهم من المسلمين وتحذروا منهم وانكف المسلمون عن النخروج والمرور بالاسواق من الغروب الى طلوع النهار. ومن جملة من انتقل منالدرب الاحمر الى الازبكية كفرلى المسمى بأبي خشبة وهو يمشي بهاب دون معين ويصعد الدرج ويهبط منها أسرع من الصحيح ، ويركب الفرس ويرمحه وهو علىهذه الحالة ، وكان من جملة المشار اليهم فيهم والمدبر لابور القلاع وصفوف الحروب ولهم به عناية عظيمة واهتمام زائد، كان يسكن ببيت مصطفى كاشف طرا وفي وقت الحادثة هجمت على الدار العامة ونهبوها وقتلوا منها بعض الفرنساوية وفر الباقون ، فأخبروا مــن بالقلعة الكبيرة ، فنزل منهم عدة وافرة وقف بعضهم خارج الدار بعد أن طردوا المزدحمين ببابها وضربوهم بالبندق ، ودخــل الباقون فقتلوا مــن وجدوه بها من المسلمين وكانوا جملة كثيرة ، وكان بتلك الدار شيءكثير من آلات الصنائع والنظارات الغريبة والالات الفلكية والهندسية والعلوم الرياضية وغير ذلك مما هو معدوم النظيركل آلة لا قيمة لها عند من يعرف صنعتها ومنفعتها ، فبدد ذلك كله العامة وكسروه قطعا ، وصعبذلى على الفرنسيس جدا وقاموا مدة طويلة يفحصون عن تلك الآلات ويجعلون لن يأتيهم بها عظيم الجعالات ، وممن قتل في وقعة هذه الدار الشيخ محمد الزهار .

وفى خامسه افرجوا عن ابراهيم أفندى كاتب البهار وتوجهالى بيته. وفي تامنه قتلوا اربعة أنفار من القبط منهم اثنان من النجارين قيل انهم سكروا في الخمارة ومروا في سكرهم وفتحوا بعض الدكاكين وسرقوا منها أشياء . وقد تكرر منهم ذلك عدة مرار فاغتاظ لذلك القبطة • وفيه كتبوا عدة اوراق وأرسلوا منهانسخا للبلادوالصقوا منها بالاخطاط والاسواق ، ذلك على لسان المشايخ ايضا ولكن تزيد صورتها عن الاولى. وصبورتها نصيحة من علماء الاسلام بمصر المحروسة ، نخبركم يا أهل المدائن والامصار من المؤمنين ، وياسكان الارياف من العربان والعارجين، أن ابراهبم بك ومراد بك وبقية دولة المماليك أرسلوا عدة مكاتبات ومخاطبات الى سائر الاقاليم المصرية لاجل تحريك الفتنة بينالمخلوقات، وادعوا أنها من حضرة مولانا السلطان ومن بعض وزرائه بالكذب والبهتان، وبسبب ذلك حصل لهم شدة الغم والكرب الزائد واغتاظوا غيظا شديدا من علماء مصر ورعاياها حيث لم يوافقوهم على الخروج معهم وبتركوا عيالهم وأوطانهم ، فارادوا أن يوقعوا الفتنة والشر بين الرعية والعسكـــر الفرنساوية لاجل خراب البلاد وهلاك كامل الرعية ، وذلك لشدة ماحصل لهم من الكرب الزائد بذهاب دولتهم وحرمانهم من مملكة مصر المحميسة ولو كانوا في هذه الاوراق صادقين بانها منحضرة سلطان السلاطين لارسلها جهارا مع اغوات معينين، ونخبركم ان الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوائف الافرنجية دائما يحبون المسلمين وملتهم ويبغظ ون المشركين وطبيعتهم ، أحباب لمولانا السلطان قائمون بنصرتـــه وأصدقاء له ملازمون لمودته وعشرته ومعونته يحبون من والاه ويبغضون من عاداه ، ولذلك بين الفرنساوية والموسكوف غاية العداوة الشديدة من آجل عداوة المسكوف القبيحة الرديئة ، والطائفة الفرنساوية يعاونون حضرة السلطان على اخذ بلادهم ان شاء الله تعالى ولا يبقون منهم بقية، فننصحكم ايها الاقاليم المصرية انكم لا تحركوا الفتن ولا الشروربين البرية ولا تعارضوا العساكر الفرنساوية بشيء من أنواع الاذية فيحصل لكم الضرر والهلاك ، ولا تسمعوا كلام المفسدين ولا تطبيعوا أمر المسرفين الذين يفسدونفي الارضولا يصلحون فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وانما عليكم دفع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين لتكونوا بأوطانكم سالمينُ وعلَى أموالَكم وعيالكم آمنين مطمئنين ، لان حضرة صارىعسكرُ الكبير أمير الجيوش بونابارته اتفق معنا على أنه لاينازع أحدا في دين الاسلام ولا يعارضنا فيما شرعه الله من الاحكام ، ويرفّع عن الرعية سائر المظالم ويقتىر علىأخذ الخراجويزيل ما أحدثه الظلمةمن المغارّم ،فلا تعلقو ا آمالكم بابراهيم ومراد وراجعوا الى مولاكم مالك الملك وخالق العبداد، فقد قال نبيه ورسوله الاكرم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها بين الانسم عليه افضل الصلاة والسلام ٠

وفي ثالث عشره قتلوا شخصين عند باب زويلة احدهما يهودى لمم يتحقق السبب في قتلهما •

وفيه اخرجوا من بيت نسيب ابراهيم كتخدا صناديق ضمنها مصاغ وجواهر وأواني ذهب وفضة وأمتعة وملابس كثيرة .

وفي خامس عشره حضر جماعة من الفرنساوية بباب زويلة وفتحــوا بعض دكاكين السكرية وأخذوا منها سكرا وضاع على أصحابه .

وفيه دلوا على انسان عنده صندوقان وديعة لايوب بك الدفتردار فطلبوه وأمروه باحضارهما فأحضرهما بعد الانكار والحجد عدة مسرار فوجدوا ضمنهما أسلحة جواهر وسبح لؤلؤ وخناجر مجوهرةوغيرذلك. وفي عشرينه كتبوا عدة اوراق مطبوعة وألصقوها بالاسواق مضمونها

أن في يوم الجمعة حادى عشرينه قصدنا ان نطير مركبا ببركة الازبكية في الهواء بحيلة فرنساوية ، فكثر لغط الناس في هذا كعادتهم فلما كان ذلك اليوم قبل العصر تجمع الناس والكثير من الأفرنج ليروا تلك العجيبة، وكنت بحملتهم ، فرأيت قماشا على هيئة الادية على عمود قاتم وهو ملون أحمر وابيض وأزرق على مثل دائرة الغربال وفي وسطمه مسرجة بهما فتيلة مغموسة ببعض الادهان، وتلك المسرجة مصلوبة بسلوك من حديد منها الى الدائرة وهي مشدودة ببكر واحبال واطراف الاحبال بأيــــدى اناس قائسين باسطحــة البيوت القريبة منها • فلما كان بعد العصر بنحو ساعة أوقدوا تلك الفتيلة فصعد دخانها الى ذلك القماش وملأه فانتفح وصار مثل البكرة وطلب الدخان الصعود الى مركزه ، فلم يجد منفـذا فجذبها معه الى العلو فجذبوها بتلك الاحبال مساعدة لها حتمى ارتفعت عن الارض فقطعوا تلك الحبال فصعدت الى الجو مع الهواء ومشتهنيهة لطيفة ثبر سقطت طارتها بالفتيلة وسقط ايضا ذلك الفمساش وتناثر منهسا اوراق كثيرة من نسخ الاوراق المبصومة ، فلما حصل لها ذلك انكسف طبعهم لسقوطها ولم يتبين صحة ماقالوه من انها على هيئة مركب تسير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها انفار من الناس ويسافرون فعها الى البلاد البعيدة لكشف الاخبار وارسال المراسلات ، بل ظهر انها مثل الطيارة التي يعملها الفراشون بالمواسم والافراح •

وفي تلك الليلة طاف منهم أنفار بالأسواق ومعهم مقاطف بها لحوم مسمومة فأطعموها للكلاب فمات منها جملة كثيرة ، فلما طلع النهار وجد الناس الكلاب مرمية وطرحى بالاسواق وهي موتى فأستأجروا لها من اخرجها الى الكيمان ، وسبب ذلك انهم لما كانوا يمرون بالاسواق في الليل وهم سكوت كانت الكلاب تنبحهم وتعدو خلفهم ففعلوا بها ذلك وارتاحوا هم والناس منها .

وفي خامس عشرينه سافر عدة عساكر الى جهة مراد بك وكذلك الىجهة كرداسة بسبب العربان وكذلك الى السويس والصالحية وأخذوا جمال

السقائين برواياها وحميرهم ولكن يعطونهم أجرتهم ، فشـــــ الماء وغــــلا وبلفت القربة عشرة انصاف فضة •

وفيه ظفروا بعدة ودائع وخبايا بأماكن متعددة بها صناديق وأمتعة وأسلحة وأواني صيني وأواني نحاس قناطير وغير ذلك وانقضى هذا الشهر وما حصل به من الحوادث الكلية والجزئية التي لايمكن ضبطها لكثرتها منها انهم أحدثوا بغيط النوبي المجاور للازبكية ابنية على هيئة مخصوصة منتزهة يجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة في أوقات مخصوصة وجعلوا على كل من يدخل اليه قدرا مخصوصا يدفعه أو يكون مأذونا

ومنها أنهم هدموا وبنوا بالمقياس والروضة وهدموا اماكن بالجيهزة ومهدوا التل المجاور لقنطرة الليمون وجعلوا في اعلاه طاحونا تدور في الهواء عجيبة وتطحن الارادب من البر وهي بأربعة احجار وطاحونا أخرى بالروضة تجاه مساطب النشاب ، وهدموا الجامع المجاور لقنطرة الدكـة وشرعوا في ردم جهات حوالي بركة الازبكية وهدموا الاماكن المقابلة لبيت صدرى عسكر حتى جعلوها رحبة متسعة، وهدموا الاماكن المقابلة لها من الجهة الاخرى والجنائن التي خلف ذلك وقطعوا اشجارها ،وردموا مكانها بالاتربة الممهدة على خط معتدل من الجهتين مبتدأ من حد بيت صارى عسكر الى قنطرة المغربي وجددوا القنطرة المذكورة، وكانت آلت الى السقوط وفعلوا بعدها كذلك على الوضع والنسق بحيث صارجسرا عظيما ممتدا ممهدا مستويا على خط مستقيم من الازبكية الى بولاق قسمين : قسم الى طريق أبي العلا وقسم يذهب الى جهة التبانة وساحــل النيل وبطريقة الطريق المسلوكة الواصلة من طريق أبي العلا وجامع الخطيرى الى ناحية المدابغ ، وحفروا في جانبي ذلك الجسر من مبدئــه الى منتهاه خندقين وغرسوا بجانبه اشجارا وسيسبانا ، واحدثوا طريقًا اخرى فيما بين باب الحديد وباب العدوى عند المكان المعروف بالشيخ شعيب حيث معمل الفواخير ، وردموا جسرا ممتدا ممهدا مستطيلايبتدى من الحـــد المذكور وينتهي الى جهة المذبــح خارج الحسينية ، وازلوا ما يتخلل بين ذلك من الاينية والغيطان والاشجار والتلول وقطعوا جانبا كبيرًا من التل الكبير المجاور لقنطرة الحاجب ، وردموا في طريقهم قطعـــة من خليج بركة الرطلي وقطعوا اشجار بستان كاتب البهار المقابل لجسربركة الرطلي واشجار الجسر ايضا والابنية التي بين باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع المقس ، وساروا على المنخفض بحيث صارت طريقا ممتدةمن الازبكية الى جهة قبة النصر المعروفة بقبة العزب جهة العادليـــه على خط مستقيم من الجهتين، وقيدوا بذلك انفارا منهم يتعاهدون تلك الطرق ويصلحون ما يخرج منهاعن قالب الاعتدال بكثرة الدوس وحوافرالخيول والبغال والحمير وفعلوا هذا الشبغل الكبير والفعل العظيم في اقرب زمن، ولم يسخروا أحدا في العمل بل كانوا يعطون الرجال زيادة عن اجرتهم المعتادة ويصرفونهم من بعد الظهيرة ويستعينون في الاشغال وسرعة العمل بالآلات القريبة المأخذ السهلة التناول المساعدة في العمل وقلة الكلفة • كانوا يجعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغيرة ويداها ممتدتان مسن خلف يىلؤها الفاعل ترابا أو طينا أو احجارا من مقدمها بسهولة بحيث تسم مقدار خمسة غلقان ، ثم يقبض بيديه على خشبتيها المذكورتين ويدفعها امامه فتجرى على عجلتها بأدنى مساعدة الى محل العمل فيميلها باحدى يديه ويفرغ مافيها من غير تعب ولا مشقة ، وكذلك لهــم فؤواس وقزم محكمة الصنعة متقنة الوضع وغالب الصناعمن جنسهم ولا يقطعون الاحجار والاخشاب الا بالطرق الهندسية على الزوايا القائمة والخطوط المستقيمة • وجعلوا جامع الظاهر بيبرس خارج الحيسنية قلعة ومنارته برجا ووضعوا على أسواره مدافع واسكنوا به جماعة من العسكر، وبنوا في داخله عدة مساكن تسكنها العسكر المقيمة به وكان هذا الجامع معطل الشعائر من مدةطويلة وباع نظاره مته أنقاضا وعمدا كثيرة .

ومنها أنهم احدثوا على التل المعروف بتل العقارب يالناصرية ابنية وكرانك

وابراجا ووضعوا فيها عدة من آلات الحرب والعساكر المرابطين فيــه ، وهدموا عدة دور من دور الامراء وأخــذوا انقاضها ورخامها لابنيتهــم وأفردوا للمدبرين والفلكبين واهل المعرفة والعلوم الرياضية كالهندســة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارة الناصرية حيث الدرب الجديد وما به من البيوت ، مثل بيتقاسم بك وأمير الحاج المعروف بأبي يوسف وبيت حسن كاشف جركس القديم والجديد الذي أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليمه أموالا عظيمة ممن مظالم العبادة ، وعند تمام بياضه وفرشه حدثت هذه الحادثة ففر مع الفارين وتركه فيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون يحفظونها ويحضرونها للطلبة ومن يريد المراجعة فيراجعون فيها مرادهم ، فتجتمسع الطلبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتين ويجلسون في فسحة المكان المقابلة لمخازن الكتب على كراسي منصوبة موازية لتختاة عريضة مستطينةفيطلب من يريد المراجعة ما يشاء منها ، فيحضرها له الخازن فيتصفحون ويراجعون ويكتبون حتى أسافلهم من العساكر ، واذا حضر اليهم بعض المسلمين ممن يريد الفرجة لايمنعونه الدخول الى أعز اماكنهم ويتلقونه بالبشاشمة والضحك واظهار السرور بمجيئه اليهم ، وخصوصا اذا رأوا فيه قابليــة أو معرفة أو تطلعا للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم ومحبتهم ويحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها والاقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الامه وقصص الانبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث اممهم مما يحير الافكار . ولقد ذهبت اليهـــم مرارأ واطلعوني على ذلك ، فمن جملة ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومصورون به صورته الشريفة على قدر مبلغ علمهم واجتهادهم وهو قائم على قدميه ناظرا الى السماء كالمرهب للخليقة وبيده اليمنى السيف وفي اليسرى الكتاب وحوله الصحابة رضى اله عنهم بأيديهم السيوف • وفي صفحة أخرى صورة الخلفاء الراشدين ، وفي الاخرى صورة المعراج والبراق وهو صلى الله عليه وسلم راكب عليــه

مُن صخرره بيت المقدس، وصورة بيتالمقدس والحرم المكي والمـــدني، وكذلك صورة الاثنمة المجتهدين وبقية الخلفاء والسلاطين ومثال اسلامبول وما بها من المساجد العظام كأياصوفية وجامع السلطان محمد وهيئةالمولد النبوى وجمعية أصناف الناس لذلك وكذلك السلطان سليمان وهيئة صلاة الجمعة فيه وأبى ايوب الانصارى وهيئة صلاة الجنازة فيه وصور البلدان والسواحل والتبحار والاهرام وبرابي الصعيد والصور والاشكال والافلام المرسومة وما يختص بكل بلد من أجنــاس الحيوان والطيور والنبات والاعتماب وعلوم الطب والتشريح والهندسيات وجر الاثقال وكثير من الكتب الأسلامية مترجم بلغتهم • ورأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضي عياض ويعبرون عنه بقولهم شفاء شريف والبردة للبوصيرى ويحفظون جملة من أبياتها ، وترجموها بلغتهم • ورأيت بعضهم يحفظ سورا من القرآن ولهم تطلع زائد للعلوم وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات واجتهاد كبير في معرفة اللُّغة والمنطق ، ويدأبون في ذلك الليل والنهار ، وعندهم كتب مفردة لانواع اللغات وتصاريفهما وأشتقاقاتها بحيث يسهل توتُ الفلكي وتلامذته في مكانهم المختص بهم الآلات الفلكيةالغريبــة المتقنة الصنعة وآلات الآرتفاعات البديعة العجيبة التركيب الغاليةالثمن المصنوعة من الصفر الموه ، وهي تركب ببراريم مصنوعة محكمة كل آلة منها عدة قطع تركب مع بعضها البعض برباطات وبراريم لطيفة ، بحيث اذا ركبت صاَّرت آلة كبّيرة أخذت قدرا من الفراغ ، وبها نظارات وثقوب ينفذ النظر منها الى المرئي واذا انحل تركيبها وضعت في ظرف صغير، وكذلك نظارات للنظر في الكواكب وارصادها ومعرفة مقاديرها واجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها ومناظراتها وأنواع المنكابات والساعات التي تسير بثواني الدقائق الغريبة الشكل الغالية الثمن وغير ذلك ، وأفردوا لجماعة منهم بيت ابراهيم كتخدا السنارى وهم المصورون لكل شيء ومنهم اريجو المصور وهو يصور صور الآدميين تصويرا يظن من يراه انهبارز

في الفراغ بجسم يكاد ينطق ، حتى انه صور صورة المشايخ كل واحد على حدثه في دائرة وكذلك غيرهم من الاعيان ، وعلقوا ذلك في بعض مجالس معارى عسكر ، وآخر في مكان اخر يصور الحيوانات والحشرات واخر يصور الاسمائة والحيتان بانواعها وأسمائها ويأخذون الحيوان الويوان الويدوان أو الحوت الفريب الذي لا يوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته في مساء مصنوع حافظ للجسم فيبقى على حالته وهيئته لا يتغير ولا يبلى ولوبهى زمنا طويلا ،

وكذلك أفردوا اماكن للمهندسين وصناع الدقائق وسكن الحكيم رويا ببيت ذى الفقار كتخدا بجوار ذلك ، ووضع آلاته ومساحقه وأهوانه في ناحية ، وركب له تنانير وكوانين لتقطير المياه والادهان واستخراج الاملاح وقدورا عظيمة وبرامات وجعل له مكانا أسفل واعلى وبهما رفوف عليها القدور المملوءة بالتراكيب والمعاجين والزجاجات المتنوعة وبها كذلك عدة من الاطباء والجرايحية ،

وأفردوا مكانا في بيت حسن كاشف جركس لصناعة الحكمة والطب الكيماوى وبنوا فيه تنانير مهندمة وآلات تقاطير عجيبة الوضح والات تصاعيد الارواح وتقاطير المياه وخلاصات المفردات وأملاح الارمدة المستخرجة من الاعشاب والنباتات واستخراج المياه الجلاءة والحلالة وحول المكان الداخل قوارير وأوان من الزجاج البلورى المختلف الاشكال والهيئات على الرفوف والسدلات وبداخلها انواع المستخرجات والهيئات

ومن اغرب مارأيته في ذلك المكان ان بعض المتقيدين لذلك أخذزجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة ، قصيب منها شيئا في كأس ثم صب عليها شيئا من زجاجة اخرى فعلا المآن وصعد منه دخان ملون حتى انقطع وجف مافي الكأس وصار حجرا أصغر ، فقلبه على البرجات حجرا يابرسا أخذناه بأيدينا ونظرناه ، ثم فعل كذلك بمياه أخرى قجمد حجرا أزرق وباخرى فجمد حجرا أحمر ياقوتيا ، وأخذ مرة شيئا قليلا حدا من غبار أبيض ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة بلطف

فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزعجنا منه فضحكوا منا ، واخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبر ضيقة الفم فغمسهافي ماء قراح موضوع في صندوق من الخشب مصفح الداخل بالرصاص وأدخل معها اخرى على غير هيئتها وأنزلهما في الماء وأصعدهما بحركة انحبسبها الهواء في أحدهما ، وأتى آخر بفتيلة مشتعلة وأبرز ذلك فم الزجاجة من الماء وقرب الآخر الشعلة اليها في الحال فخرج مافيها من الهواء المحبوس وفرقع بصوت هائل أيضا ، وغير ذلك أمور كثيرة وبراهين حكمية تتولد من اجتماع العناصر وملاقاة الطبائع ، ومثل الفلكة المستديرة التي يديرون بها الزجاجة فيتولد من حركتها شرر يطير بملاقاة أدنى شيء كثيف ويظهر له صوت وطقطقة ، واذا مسك علاقتها شخص ولو خيطا لطيفا متصلابها ولمس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها بيده الاخرى ارتيج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في الحال برجة سريعةومن وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في الحال برجة سريعةومن لمس هذا اللامس أو شيئا من ثيابه او شيئا متصلا به حصل لهذلك ولو كانوا ألفا أو أكثر ، ولهم فيه امور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها تتائج لا يسعها عقول امثالنا ،

وأفردوا ايضا مكانا للنجارين وصناع الآلات والاخشاب وطواحين الهواء والعربات واللوازم لهم في اشفالهم وهندساتهم وارباب صنائعهم الهواء والعربات واللوازم لهم في اشفالهم وهندساتهم وارباب صنائعهم منها الخواء متصلا كثيرا بحيث يجذبه النافخ من أعلى بحركة لطيفة، وصنعوا السندانات والمطارق العظام لصناعات الآلات من الحديد والمخارط وركبوا مخارط عظيمة لخرط القلوزات العديد العظيمة ولهم فلكات مثقلة يديرها الرجال للمعلم الخراط للحديد بالاقلام المتينة الجافية ، وعليها حق يديرها الرجال للمعلم الخراط للحديد بالاقلام المتينة الجافية ، وعليها حق صغير معلق مثقوب وفيه ماء يقطر على محل الخرط لتبريد النارية الحادثة من الاصطكاك ، وباعلى هذه الامكنة صناع الامور الدقيقة مثل البركارات والات الهندسية المتقنة وغير ذلك .

## شهر رجب سنة ١٢١٣

استهل بيوم الاحد في ثالثه قتلوا شخص من الاجناد يقال له مصطفى كاشف من جماعة حسين بك المعروف بشفت ، وكان قد فر مع الفارين ثم رجع من غبراستئذان وأقام أياما مستنرا ببيت الشيخ سليمان الفيومي، فسلمه لمصطفى اغا مستحفظان ليأخذ له أمانا فأخبر الفرنسيس بشأنه وأغراهم عليه ، فأمروه بقتله فقطع رأسه وطافوا بها ينادون عليها بقولهم: هذا جزاء من يدخل الى مصر بغير اذن الفرنسيس .

وفي يوم الخميس حضر كبير الفرنسيس الذى بذاحية قليوب وصحبته سليمان الشواربي شيخ الناحية وكبيرها ، فلما حضر حبسوه بالقلعة قيل انهم عثروا له على مكتوب ارسله وقت الفتنة السابقة الى سمر ياقوس لينهض أهل تلك النواحي في القيام ويأمرهم بالحضور وقت ان يرى الغلبة على الفرنسيس ، ولما حبسوه وحبسوا معه اربعة من الاجناد ايضا .

وفيه احدثوا مرمارا يضربونه في كل يوم وقت الزوال لانذلك الوقت عندهم ابتداء اليوم .

وفي يوم الاربعاء عاشره نادوا في الاسواق بان من أراد أن يشترى من فرسا أو حمارا فليحضر يوم الجمعة ثالث عشره ببولاق ويشترى من الفرنساوية ما أحب من ذلك ، وكتبوا بذلك اوراقا وألصقوها بالاسواق والازقة وهي مطوعة وعليها الصورة ، ونصها : فليكن معلوما عند كافة الرعايا المصرية ان في يوم الجمعة ثلاثة عشر من شهر رجب الساعة اثنين يباع في بولاق جملة خيل من المشيخة الفرنساوية ، فلاجل هذا المشترى كل من اراد ان يقتني خيلا فمنحنا له الاجازة انه يقتني كما يريد ويشاء وفي يوم الاثنين سادس عشره سافرصارى عسكر بو نابارته الى السويس واخذ صحبته السيد احمد المحروقي وابراهيم افندى كاتب البهار، واخذمعه واخذ معم المدبرين والمهندسين والمصورين وجرجس الجوهرى والطون ابو طاقية وغيرهم ، وعدة كثيرة من عساكر الخيالة والمشاة وبعض مدافع وعربات وتختروان وعدة جمال لحمل الذخيرة والماء والقومانية ،

وفيه ترعوا في ترتيب الديوان على تنظيم اخر وعينوا له ستين نفرا منهم اربعة عشر يقال لهم خصوص وهم الذين يحضرون دائما ويقال لهم الديوان الخصوصي والديوان الديمومي ، والباقي بحسب الاقتضاء والاربعة عشر هم من المشايخ الشرقاوى والمهدى والصاوى والبكرى والفيومي ، ومن التجار المحروقي وأحمد محرم ، ومن النصارى القبطة والنه المصرى ، ومن الشوام يوسف فرحات ومخاييل كحيل ورواحة الانكليزى وبودني وموسى كافر الفرنساوى ، ومعهم وكلاء ومباشرون من الفرنسيس ومترجمون ، وأما العمومي فأكثره مشايخ حرف وكتبوا بذلك طومارا كبيرا بصموا منه نسخا كثيرة وأرسلوا منها نسخا كثيرة بالاعيان وألصقوا منها بالاسواق على العادة ، وأرسلوا اللذين عينوا بالديوان ألوراقا باسمائهم شبه التقارير وصورة صدر ذلك الطومار المكتب في شأن ذلك وقد أوردت ذلك وان كان فيه بعض طول للاطلاع على ما فيه من التمويهات على العقول والتسلق على دعوى الخواص حمن على ما فيه من التمويهات التي تنادى على بطلانها بديهة العقل ، فضلا عسن النظر وهي مقولة على لسان بو فابارته كبير الفرنسيس ونصه:

بسم الله الرحمن الرحيم ، من امير الجيوش الفرنساوية خطابا السى كافة أهالي مصر الخاص والعام نعلمكم ان بعض الناس الضالين العقول الخايين من المعرفة وادراك العواقب سابقا اوقعوا الفتنة والشرور بسين القاطنين بمصر فأهلكهم لله بسبب فعلهم ونيتهم القبيحة ، والبارى سبحانه وتعالى أمرني بالشفقة والرحمة على العباد ، فامتثلت أمره وصرترحيما بكم شفوقا عليكم ، ولكن كان حصل عندى غيظ وغم شديد بحسب تحريك هذه الفتنة بينكم ، ولاجل ذلك أبطلت الديوان الذي كنترتبته لنظام البلد وصلاح أموالكم من مدة شهرين ، والآن توجه خاطرنا السي ترتيب الديوان كما كان لان حسن احوالكم ومعاملتكم في المدة المذكورة انسانا ذنوب الاشرار وأهل الفتنة التي وقعت سابقا ، أيها العلماء والاشراف أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بان الذي يعاديني ويخاصمني انما خصامه أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بان الذي يعاديني ويخاصمني انما خصامه

من ضلال عقله وفساد فكزه فلا يجد ملجأ ولا مخلصا ينجيه مني في هذا العالم ، ولاينجو من بين يدى الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه ونعالى، والعاقل يعرف ان مافعلناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه، ومن يشك في الازل هلاك اعداء الاسلام وتكسير الصلبان على يدى، وقدر في الازل اني اجيء من المغرب الى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فيها واجراءا**لامر** الذي امرت به ،ولا يشك العاقل ان هذا كله بتقدير الله وارادته وقضائه، وأعلموا أيضا أمتكم ان القرآن لعظيم صرح في ايات كثيرة بوقوع الذى حصل وأشار في ايات اخرى الى امور تقع في المستقبل، وكلام الله فسي كتابه صدق وحق لا يتخلف اذا تقرر هذا وثبتت هذه المقالات في آذا نكم، فلترجع أمتكم جميعا الى صفاء النية واخلاص الطوية فان منهم من يمتنع عن الغي واظهار عداوتي خوفا من سلاحي وشدة سطوتي ، ولم يعلموا ان الله مطلع على السرائر يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور، والذي يفعل ذلك يكون معارضا لاحكام الله ومنافقا وعليهاللعنة والنقمةمن الله علام الغيوب، واعلموا ايضا اني أقدر على اظهار ما في نفس كل أحد منكم ، لاننيأعرف احوال الشخص وما انطوى عليه بمجرد ما أراه ،واف كنت لا أتكلم ولا أنطق بالذي عنده ، ولكن يأتي وقت ويوم يظهر لكم بالمعاينة انكل مافعلته وحكمت به فهو حكم الهي لايرد ، وان اجتهاد الانسان غاية جهده ما يمنعه عن قضاء الله الذي قدره وأجراه على يدى ، فطوبي للذين يسارعون في اتحادهم وهمتهم مع صفاء النية واخلاص السريرة والسلام ٠

وفي رابع عشرينه حضر السيد المحروقي وكاتب البهار من السويس

وكان سارى عسكر ذهب الى ناحية بلبيس فأستأذنوه في ذهابهم الــى مصر ، فأذن لهم وأرسل معهم خمسين عسكريا ليوصلوهم الي مصر،فلما حضروا حكوا ان أهل السويس لما بلغهم مجيء الفرنساوية هربواوأخلوا البلدة فذهبوا الى الطور وذهب البعض الى العرب بالبادية ، فنهب الفرنسيس ما وجدوه بالبندر من البن والمتاجــر والامتعة وغير ذلــك، وهدموا الدور وكسروا الاخشاب وخوابي الماء، نلما حضر كبيرهم وكاز متأخرا عنهم كلمه التجار الذاهبون معه وأعلموه ان هذا الفعل غيرصالح فاسترد من العسكر بعض الذي أخذوه ووعدهم باسترجاع الباقيأو دفع ثمنه بمصر وأن يكتبوا قائمة بالمنهوبات. • ثم انه وجد مركبان حضرا الى قريب من السويس بهما بن ومتاجر فغرقت احداهما فنزلت طائفة من الفرنسيس في مراكب صغار ، وذهبوا اليها في الغاطِس وأخرجوها بآلات ركبوها واصطنعوها من علم جر الاثقال ،وفي مدة اقامته بالسويس صار يركب ويتأمل في النواحي وجهات ساحل البحر والبر ليلا ونهارا ،وكان معه من الادم في هذه السفرة ثلاثة طيور دجاج محمرة ملفوفة فيورق وليس معه طباخ ولا فراش ولا فرش ولا خيمة وكل شخص من عسكره معه رغیف کبیر مرشوق فی طرف خربته یتزود منه ویشرب من سقاء لطيف من صفيح معلق في عنقه .

وفي يوم السبت حضر عدة من العسكر الفرنساوية من ناحية بلبيس ومعهم عدة من العربان نحو الثيلاثين نفرا موثقون بالحبال ، وأسرواأيضا عدة من أولادهم ذكورا واناثا ودخلوا بهم الى مصر يزفونهم بالطبول أمامهم ومعهم أيضا ثلاثة حمول من حمول التجار وبعض جمال مما كان نهب منهم عند رجوعهم من الحج .

وفي ليلة الاثنين غايته حضر سارى عسكر من ناحية بلبيس الى مصر ليلا وأحضر معه عدة عربان وعبدالرحمن أباظة اخو سليمان أباظة شيخ العيايدة وخلافه رهائن وضربوا أبو زعبل والمنير وأخذوا مواشيهم وحضروا بهم الى القاهرة وخلفهم اصحابهم رجالا ونساء وصغارا وفي

ذلك اليوم قتلوا شيخ العرب سليمان الشواربي شيخ قليوب ومعه ايضا ثلاثة رجال يقال لهم عرب الشرقية فأنزلوهم من القلعة الى الرميلة على يد الاغا وقطعوا رؤوسهم وحملوا جثة الشواربي مع رأسه في تابوت وأخذه اتباعه في بلده قليوب ليدفن هناك عند اسلافه ، وانقضى هذا الشهر وحرادنه الجزئية والكلية •

منها ان في ليلة السابع والعشرين منه أتت جماعة الى دار السيخ محمد ابن الجوهرى الكائن بالازبكية بالقرب من باب الهواء ، فخلعوا الشباك المطل على البركة ودخلوا منه وصعدوا الى أعلى الدار ، وكان بها ثلاثة من النساء الخدامات وابنة خدامة أيضا وبواب الدار . ولم يكسن رب الدار بها ولا الحريم بل كانوا قد انتقلوا الى دار أخرى لما سكن معظم العسكر بالازبكية فاستيقظ النساء وصرخن فضربوهن وقتلوا منهسن امرأة ، واختفت البنت في جهة وعاثوا في الدار وأخذوا متاعا ومصاغا ونزلوا واستيقظ البواب فاختفى خوفا منهم ، فلما طلع النهار وشاع الخبر وكان سارى عسكر غائبا فلم يقع كلام في شأن ذلك ، فلما قدم من سفره ركب مشايخ الديوان وأخبروه فاغتم لذلك وأظهر الغيظ وذم فاعل ذلك لما فيه من العار الذي يلحقه واهتم في الفحص عمن فعل ذلك وقتله ،

ومنها كثرة تعدى القلقات وتشديدهم على وقود القناديل بالازقة هم من أهل البلد واذا مروا بالليل ووجدوا قنديلا اطفاه الهواءوف من زيته سمروا الحانوت او الدار التي هو عليها ولا يقلعون المسمار حتى يصالحهم صاحبها على ما احبوه من الدراهم ، وربما تعمدوا كسرالقناديل لاجل ذلك واتفق ان المطراطفا عدة قناديل بسوق امير الجيوش جسبب كونها في ظروف من الورق والجريد ، فابتل الورق وسال الماء فأطف مثل ذلك في طرق عديدة ، فجمعوا في ذلك اليوم جملة من الدراهم مثل ذلك حتى في الازقة والعطف الغير النافذة حتى كان الناسليس لهم شغل الا القناديل وتفقد حالها وخصوصا في ليل الشتاء الطويل ،

## شهر شعبان المعظم سنة ١٢١٣

استهل بيوم الثلاثاء ، فيه قتلوا ثلاثة انفار من الفرنسيس وبندقوا عليهم بالرصاص بالميدان تحت القلعة قيل انهم من المتسلقين على الدور وفيه أخبر السفار بان مراد بك ومن معه ترفعوا الى قبلي ووصلوا الى عقبة الهواء وكلما قرب منهم عسكر الفرنساوية انتقلوا وقبلوا ولقد داخلهم من الفرنساوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والخلهم من الفرنساوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بدينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بدينه والمناوية بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بينهم ولاية والمناوية بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بينهم والمناوية بينهم ملاقاة ولا قتال والمناوية بينهم والمناوية بينهم ولاية ولاية والمناوية بينهم ولاية والمناوية بينه والمناوية بينهم ولاية ولاية ولاية ولاية وليناوية ولاية ولاية

وفيه قدمت رباعة تحمل البن الذي حضر من السويس بالمركب الداو يصحبه جماعة من الفرنساوية لخفارتها من قطاع الطريق •

وفي يوم الاحد سادسه نادى القبطان الفرنساوي الساكس بالمشهد الحسيني على أهل تلك الخطة وما جاورها بفتح الحوانيت والاسواق لاجل مولد الحسين ، وشدد في ذلك ووعد من أغلق حانوته بتسميره وتغريمه عشرة ريال فرانسة مكافأة له على ذلك ، وكان السبب في ذلك والاصل فيه أن هذا المولد ابتدعه السيد بدوى بن فتيح مباشر وقف المشهد فكان قد اعتراه مرض الحب الافرنجي فنذر على نفسه هذا المولد ان شفاه الله تعالى، فحصلت له بعض افاقة فابتدأ به وأوقد في المسجد والقبة قناديل وبعض شموع ، ورتب فقهاء يقرأون القرآن بالنهار مدارسة واخرين بالمسجد يقرأون بالليل دلائل الخيرات للجزولي ، ثم زاد الحال وانضم اليهم كثير من اهل البدع كجماعة العفيفي والسمان والعربي والعيسوية ، فمنهم من يتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها وينشد له المنشدون القصائد والموالات ومنهم من يقول أبياتا من بردة المديم للبوصيرى ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبي صلّىالله عليــــه وسلم • وأما العيسوية فهم جماعـة من المغاربة وما دخل فيهم منأهــل الاهواء ينسبون الى شيخ من اهل المغرب يقال له سيدى محمد بنعيسى، وطريقتهم انهم يجلسون قبالة بعضهم صفين ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بنغم وطريقة مشوا عليها ، وبين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على

قدر النغم ضربا شديدا مع ارتفاع اصواتهم وتقف جماعة آخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون اكتافهم في أكتاف بعض لايخرجواحد عن الآخر ويلتوون وينتصبون ويرتفعون وينخفضون ويضربونالارض بأرجلهم كل دلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة ، بحيث لايقومهـــذا المقام الاكل من عرف بالقوة وهذه الحركات والايقاعات على نمط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجد دوى عظيم وضحات من هؤلاء ومن غيرهممن جماعة الفقراء كل احد له طريقة وكيفية تباين الاخرى ، هذا مع ما ينضم الى ذلكمنجمع العوام وتحلقهم بالمسجد للحديث والهذيان وكثرةاللغط والحكايات والاضاحيك والتلفت الى حسبان الغلمان الذين يحضرون للتفرج والسعي خلفهم والافتتان بهم ، ورمى قشور اللب والمكسرات والمأكولات في المسجد ، وطواف الباعة بالمأكولات على الناس فيه وسقاة الماء، فيصير المسجد بما اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش ملتحق بالاسواق الممتهنة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم • ثم زادالحال على ذلك بقدوم جماعة الاشاير من الحارات البعيدة والقريبة وبين أيديهم مناور القناديل والجوامع العظيمة التي تحملها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتكلمون بكلام محرف يظنون انه ذكر وتوسلات يتابونعليها وينسبون من يلومهم أو يعترضهم الى الاعتزال والخروج والزندقة وغالبهم السوقة وأهل الحرف السافلة ، ومن لايملك قوت ليلته فتجد أحدهم يجتهد بقوة سعيه ويبيع متاعه او يستدين الجملة من الدراهم ويصرفها في وقود القناديل وأجرةالطبالة والزمارة وكل يجتمع عليه ماهو من أمثاله من الحرافيش ثم يقطع ليلته تلك سهرانا ويصبح دايخا كسلانا ويظن انه بات يتعبد ويذكر ويتهجد • واستمر هذا المولد أكثر من عشر سنين،ولم يزدد الناذر لذلك الامرضا ومقتا واستجلب خدمة الضريح مالاح لهمم من خساف العقول مثل الشمع والدراهم ، واتخذوا ذلك حبالة لاكــل أوال الناس بالباطل • فلما حصلت هذه الحادثة بمصر ترك هذا المولم في جملة المتروكات ثم حصلت الفتنة التي حصلت وسكن هذا الفرنساوي

في خط المشهد الحسيني لضبط تلك الجهة وفيه مسايرة ومداهنة ،فصار يظهر المحبة للمسلمين ويلاطفهم ويدخل بيوت الجيسران ويقبل شفاعة المتشفعين ويجل الفقهاء ويعظمهم ويكرمهم ، وأابطل وقوف عسكره بالسلاح كعادتهم في غير هذه الجهة ، وكذلك منع ما يفعله القلقات من أنواع التشديدعلى الناسفي مثل القناديل فأطمأنبه أهل الخطة وتراجعوا للبكور الى الصلاة في المساجد بعد تخوفهم من العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكير • فلما انسوا به وعرفوا اخــــلاقه رجعوا لعادتهـــم ومشوا بالليل ايضا بدون فزع وخوف وترجمانه على مثل طريقته وهمو رجل شريف من أهل حلب ، كان اسيرا بمالطة فاستخلصه الفرنسيس في جملة من استخلصوه من أسرى مالطة وقـــدم معهم مصر ، فلمـــا أجلس هذا الضبط الخط ،كان ترجمانه يهوديا فأحتال بعض اعيان الجهة ورتب هذا الشريف، المذكور ليكون فيه راحة للناس ففتح له قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه وجمع الناس للجلوس فيها والسهرحصة من الليل وامرهم بعدم غلق الحوانيت مقدارا من الليل كعادتهم القديمة،فأستأنسوا بالاجتماعات والتسلي والخلاعات وعم ذلك جهات تلك الخطة ووافق ذلك هوى العامة لان اكثرهم مطبوع على المجون والخلاعة ،وتلكهـــي طبيعة الفرنساويــة ،فصاروا يجتمعون عنده للسمر والحــديث واللعب والممازحة ويحضر معهم ذلك الضابط ومعه زوجته وهي من اولاد البلـــد المخلوعين ايضا ، فانساق الحديث لذكر هذا المولد الشهرى وما يقعفى لياليه من الجمعيات والمهرجان وحسنوا له اعادته فوافقهم على ذلكوأمر بالمناداة وفتح الحوانيت ووقود القناديل وشدد في ذلك .

وفي يوم الاربعاء كتبوا اوراقا بتطيير طيارة ببركة الازبكية مثل التسي سبق ذكرها وفسدت ، فاجتمعت الناس لذلك وقت الظهر وطيروها وصعدت الى الاعلى ومرت الى ان وصلت تلال البرقية وسقطت ،ولو ساعدها الريح وغابت عن الاعين لتمت الحيلة وقالوا انهاسافرت الى البلاد البعيدة بزعمهم • وفيه سافر الخواجة مجلون الى الصعيد واليا على جرجا لتجريرالبلاد وقبض الاموال والغلال المتأخرة بالنواحي للغز •

وفيه سافرت قافلة بها احمال كثيرة ومواش ونساء افرنجيات وصناديق قيل انهم ارسلوها الى الطور وصحبتهم عدة من العسكر .

وفي يوم الخميس عاشره ، حقو طائفة من العسكر الفرنساوى السي وكالة ذى الفقار بالجمالية ففتحوا طبقة كانت لكتخدا علي باشا الطرابلسي وأخذوا ما وجدوه بها من الامتعة ، وختموا عدة حواصل وطباق بذلك الخان وبالوكالة الجديدة وغيرها للمسافرين والهاربين والقليونجية، وضبطوا ما بها وقبضوا على جماعة من الاتراك والقليونجية التجار وسجنوهم بالقلعة وصاروا يفتشون على من بقى منهم بالقاهرة وبولاق، خصوصا الكرتلية الذين كانوا عسكرا لمراد بك وأخذوا الكثير من نصارى الاروام والقليونجية الذين كانوا معمراد بك وبعضهم كان بمصر فأدخلوهم في عسكرهم وزيوهم بزيهم واعطوهم اسلحة وانتظموا في سلكهم وفيه تواترت الاخبار ان علي باشا ونصوح باشا فارقا مراد بك وذهبا وفيه تواترت الاخبار ان علي باشا وصحبتهم جماعة ابراهيم بسك من خلف الجبل على الهجن الى جهة الشام وصحبتهم جماعة ابراهيم بسك

وفيه نادوا بأبطال القناديل التي توقد في الليل على البيوتوالدكاكين وان يوقدوا عوضها في وسط السوق مجامع في كل مجمع اربع قناديل بين كل مجمع ثلاثون ذراعا ، ويقوم بذلك الاغنياء دون الفقراء ولا علاقة للقلقات في ذلك ففرح بذلك فقراء الناس وانفرجت عنهم هذه الكربة، وفيه نادوا ايضا ان كل من كان له دعوى شرعية او ظلامة فليذهب الى العلماء والقاضى،

وفيه ذهب طائفةمن العسكر وضربوا عرب الكواملورجعوابمنهو باتهم من الغنم والمعز والدجاج والاوز والحمير وغير ذلك •

وفيه حضر رجل من ناحية غزة يطلب امانا للست فاطمة زوجة مراد بك ولابنة المرحوم محمدافندى البكرى وزوجها الامير ذى الفقار وخشداشينه

والخطاب للشيخ خليل البكرى ، فعرض ذلك على سارى عسكروترجى عنده ، فكتب له امانا بحضورهم وارسل لهم نفقة وكان ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة وبعض الاحتياجات ، واخبر ذلك الرسول انعبدالله باش ابن العظم بغزة وابراهيم بك ومن معه خارج البلد وهم في ضيق وحصر وحيز عنهم داخل البلد .

وفيه ذهب عدة من العسكر الفرنساوية الى قطيا وشرعوا في بناء ابنية هناك، واشيع سفر سارى عسكر الى جهة الشام والاغارة عليها •

وفي ليلة الاحد ثالث عشره ، كان انتقال الشمس لبرج الدلو وهواول شهر من شهورهم وعملوا تلك الليلة حراقة بارود وسواريخ كما هــي عادتهم عند كل انتقال الشمس من برج الى برج ٠

وفي يوم الاثنبن رابع عشره نادى المحتسب على اللحم الضاني بسبعة انصاف الرطل وكان بثمانية واللحم الجاموسي بخمسة وكان بستة.

وفيه ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب العيايدة نواحي الخانكة وقتلوا منهم طائفة ونهبوهم ووجدوا من منهوبات الناس وأمتعة عسكر الفرنساوية واسلحتهم جملة فأخذوا ذلك مع ما أخذوه وأحضروا معهم بعض رجال ونساء حبسوهم بالقلعة ، وفيه ذهب عدة من العسكر السى صنافير واجهور الورد وقر نفيل وكفر منصور وبلاد ألخرى للتفتيش على العرب فأخذوا ما وجدوه للعرب من بهائم وغيرها ، والذي عصى عليهم ضربوه ونهبوه أيضا ونهبوا جمالا وبهائم ممن لم يعص أيضا ، ودخلوا بذلك المدينة فصاروا يبيعون البقرة بريالين وثلاثة والنعجة وابنها بريال، فاشترى غالب ذلك نصارى القبط،

وفي يوم السبت قتلوا بالقلعة نحو التسعين نفرا وغالبهم من المماليك الذين وجدوهم هاربين في البلاد والذين عس عليهم الخبيث الاغا وبرطلمين والقلقات ووجدوهم مختفين في البيوت .

وفيه قبضوا على خمسة انفار من اليهود وامرأتين فألقوا الجميع في

نهبتها العسكر يحضره لبيت صارى عسكر ٠

وفيه كثر الاهتمام والحركة بسفر الفرنسيس الى جهة الشام وطلبوا وهيؤا جملة من الهجن وأحضروا جمال عرب الترابين ليحملوا عليها الذخيرة والدقيق والعليق والبقسماط، ثم رسموا على الاهالي عدة كبيرة من الحمير وكذلك عدة من البغال، فطلب شيخ الحمارة وأمر بجمع ذلك وكذلك الركبدارية أمرهم بجمع البغال، فاختفى غالب أصحاب الحمير وخاف الناس على حميرهم، فامتنع خروج السقائين الذين ينقلون الماء بالقرب على الحمير وسقائين الجمال والبراسمية فحصل للناس ضيت بسبب ذلك،

وفي يوم الاثنين حادى عشرينه ، كتبوا أوراقا ولصقوها بالاسواق على العادة ونصها:

الحمد لله وحده ، هذا خطاب الى جميع اهل مصر من خاص وعام من محفل الديوان الخصوصي من عقلاء الانام علماء الاسلام والوجاقات والتجار الفخام ، نعلمكم معاشر اهل مصر ان حضرة سارى عسكرالكبير بو نابارته اميرالجيوش الفرنساوية صفح الصفح الكلي عن كامل الناس والرعية بسبب ما حصل من أراذل أهل البلد والجعيدية من الفتنة والشر مع العساكر الفرنساوية ، وعفا عفوا شاملا وأعاد الديوان الخصوصي في بيت قائد اغا بالازبكية ورتبه من أربعة عشر شخصا اصحاب معرفة واتقان خرجوا بالقرعة من ستين رجلا كان انتخبهم بموجب فرمان ، وذلك لاجل قضايا حوايج الرعايا وحصول الراحة لاهل مصر من خاص وعام وتنظيمها على أكمل نظام واحكام ، كل ذلك من كمال عقله وحسن تدبيره ومزيد حبه بمصر وشفقته على سكانها من صغير القوم قبل كبيره ، رتبهم بالمنزل المذكور كل يوم لاجل خلاص المظلوم من الظالم ، وقد اقتص من عسكره الذين اساؤا بمنزل الشيخ محمد الجوهرى وقتل منهم اثنين بقراميدان، وأنزل طائفة منهم عن مقامهم العالي الى أدنى مقام لان الخيانة ليستمن عادة الفرنسيس خصوصا مع النساء الارامل ، فان ذلك قبيح عندهم

لا يفعله الاكل خسيس و ووضع القبض بالقلعة على رجل نصراني مكاس لانه بلغه انه زاد المظالم في الجمرك بمصر القديمة على الناس ، ففعل ذلك بحسن تدبيره ليستنع غيره من الظلم ، ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق ويفتح الخليج الموصل من بحر النبيل الى بحر السويس لتخف اجسرة الحمل من مصر الى قطر الحجاز الافخم وتحفظ البضائع مسن اللصوص وقطاع الطريق وتكثر عليهم أسباب التجارة من الهند واليمن وكل فعيم عميق ، فاشتغلوا بأمر دينكم واسباب دنياكم واتركوا الفتنة والشرور ولا تطيعوا شيطانكم وهواكم وعليكم بالرضا بقضاء الله وحسن الاستقامة ولا خلاصكم من اسباب العطب والوقوع في الندامة ، رزقنا الله واياكم التوفيق والتسليم ومن كانت له حاجة فليأت الى الديوان بقلب سليسم، الامن كان له دعوى شرعية فليتوجه الى قاضي العسكر المتولي بمصر المحمية بخط السكرية ، والسلام عن أفضل الرسل على الدوام والمحمية بخط السكرية ، والسلام عن أفضل الرسل على الدوام و

وفيه أرسلوا الوالي لينبه على السقائين بنقل الماء وعدمالتعرض لهم ولحميرهم •

وفي ليلة الاربعاء ثالث عشرينه ، خرج عدة كبيرة من العسكر وطلب كبير الفرنساوية بونابارته انبيأخذ معه مصطفى بك كتخدا الباشا المتولي أمير الحاج ويأخذ أيضا قاضي العسكر بجمقشي زاده وأربعة انفار مسن المتعممين وهم الفيومي والصاوى والعريشي والدواخلي وجماعة ايضامن التجار والوجاقلية ونصارى القبط والشوام .

وفي سادس عشرينه ، نادوا للناس بالامان وفتح الاسواق ليلا في رمضان حكم المعتـاد .

وفيه انتقل قائمقام من بيته المطل على بركة الفيل وهو بيت ابراهيم بك الوالي وسكن بيت أيوب بكالكبير المطل على بركة الفيل وانتقلوا جميعهم الى بركة الازبكية ٠

وفيه أعرض حسن أغا محرم المحتسب لسارى عسكر امر ركوبه المعتاد لاثبات هلال رمضان ، فرسم له بذلك على العادة القديمة فاحتفل لذلك

المحتسب احتفالا زائدا وعمل وليمة عظيمة في بيته أربعة ايام اولها السبت وآخرها الثلاثاء ، دعا في اول يوم العلماء والفقهاء والمشايخ والوجاقلية وغيرهم ، وفي ثاني يوم التجار والاعيان ، وكذلك ثالن يوم ، ورابعيوم دعا ايضا أكابر الفرنساوية وأصاغرهم وركب يوم الثلاثاء بالابهنة الكاملة زيادة عن العادة وامامه مشايخ الحرف بطبولهم وزمورهم وشق القاهرة على الرسم المعتاد ومر على قائمقام وامير الحاج وسارى عسكر بونابارته ، ثم رجع بعد الغروب الى بيت القاضي بينالقصرين فانبتوا هلال رمضان ليلة الاربعاء ، ثم ركب من هناك بالموكب وامامه المشاعل الكثيرة والطبول والزمور والنقاقير والمناداة بالصوم ، وخلفه عدة خيالة عارية رؤسهم وشعورهم مرخية على اقفيتهم بشكل بشيع مهول وانقضى.

فمنها ان اهل مصر جروا على عادتهم في بدعهم التي كانوا عليها وانكمشوا عن بعضها واحتشموها خوفا من الفرنسيس فلما تدرجوافيها وأطلق لهم الفرنساوية القيد ورخصوا لهم وسايروهم رجعوا اليها وانهمكوا في عمل مواليد الاضرحة التي يرون فرضيتها وانها قربة تتجيهم بزعمهم من المهالك وتقربهم الى الله زلفى في المسالك ، فرمحوا في غفلاتهم مع ماهم فيه من الاسر وكساد غالب البضائع وغلوها وانقطاع الاخبار ومنع الحالب ووقوف الانكليز في البحر وشدة حجزهم على الصادر والوارد ، حتى غلت اسعار جميع الاصناف المجلوبة من البحر واحتاجوا الى التكسب بالحرف الدنيئة كبيع الفطير وقلي السمك وطبخ الحرف الدنيئة الكاسدة فأكثرهم عمل حمارا مكاريا حتى صارت الازقة الحرف الدنيئة الكاسدة فأكثرهم عمل حمارا مكاريا حتى صارت الازقة خصوصا جهات العسكر مزدحية بالحمير التي تكرى للترددفي شوارع مصر ، فإن للفرنسيس بذلك عناية عظيمة ومعالاة في الاجرة ، بحبثان الكثير منهم يظل طول النهار فوق ظهر الحمار بدون حاجة سوى اذيجرى

به مسرعا في الشارع ، وكذلك تجتمع الجماعة منهم ويركبون الحميسر ويجهدونها في المشي والاسراع وهمهم يغنون ويضحكون ويصيحون ويتمسخرون ، ويشاركهم المكارية في ذلك ، كما ان لهم العناية وبمذل الاموال والتردد الى حانات الراح والتغالي في شراء الفواكه والبوأطي والاقداح .

ومن طبعهم في الشرب انهم يتعاطون لحد النشوة وترويح النفس ،فان زادوا عن ذلك الحد لايخرجون من منازلهم ،ومن سكر وخرج الى السوق ووقع منه امر مخل عاقبوه وعزروه ٠

ومنها ترفع اسافل النصارم من القبط والشوام والاروام واليهود وركوبهم الخيول وتقلدهم بالسيوف بسبب خدمتهم للفرنسيس ومشيهم الخيلاء وتجاهرهم بفاحش القول واستذلالهم المسلمين ، كل ذلك بما كسبت ايديهم ، وما ربك بظلام للعبيد ، والحال الحال والمركوز في الطبع ما زال والبعض استهوته الشياطين ومرق والعياذ بالله من الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،

ومنهاتواتر الاخبار من ابتداء شهر رجب بان رجلا مغربيا يقال ك الشيخ الكيلاني كان مجاورا بمكة والمدينة والطائف ، فلما وردت اخبار الفرنسيس الى الحجاز وانهم ملكوا الديار المصرية انزعج اهل الحجاز ويدعوهم الى الجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين ، وقرأ بالحرم كتابا مؤلفا في معنى ذلك فاتعظ جملة من الناس وبذلوا اموالهم وانفسهم ، واجتمع نحو الستمائة من المجاهدين وركبوا البحر الى القصير مع ما انضم اليهم من أهل ينبع وخلافه ، فورد الخبر في اواخره انه انضم اليهم جملة من اهل الصعيد وبعض اتراك ومغاربة ممن كانخرج معهم مع غز مصر عند وقعة انبابة ، وركب الغز معهم ايضا وحاربوا الفرنسيس ، فلم تثبت الغز كعادتهم وانهزموا وتبعهم هوارة الصعيد والمتجمعة من القرى وثبت الحجازيون ، ثم انكفوا لقلتهم وذلك بناحية وهرب الغز والمماليك الى ناحية اسنا وصحبتهم حسن بك الجداوى

وعثمان بك حسن تابعه ، ووقع بين اهل الحجاز والفرنسيس بعض حروب غير هذه المرة بعدة مواضع وينفصل الفريقان بدونطائل ومنها ان الفرنسيس عملوا كرتنيلة بجزيرة بولاق وبنوا هنائيناء فيحجزون بها القادمين من السفار اياما معدودة كل جهة من الجهات القبلية لذلك وضجوا بالحرم وجردوا الكعبة ، وان هذا الشيخ صار يعط الناس والبحرية بحسبها والله اعلىم و

ثم استهل شهر رمضان المعظم بيوم الاربعاء سنة ١٢١٣ .

فيه اخذ بونابارته في الاهتمام بالسفر الى جهة الشام وجهزوا طلب كثيرا وصاروا في كل يوم يخرج منهم طائفة بعد طائفة .

وفي يوم السبت ٤ عمل سارى عسكر ديوانا واحضرالمشايخ والوجاقات وتكلم معهم في امر خروجه للسفر وانهم قتلوا المباليك الفارين بالصعيد واجلوا باقيهم الى اقصى الصعيد ، وانهم متوجهون الى الفرقة الاخرى بناحية غزة فيقطعونهم ويمهدون البلاد الشامية ، لاجل سلول الطريق ومشى القوافل والتجارات برا وبحرا لعمار القطر وصلاح الاحوال ، واننا نغيب عنكم شهرا ثم نعود وعند عودنا نرتب النظام في البلد والشرائع وغير ذلك ، فعليكم ضبط البلد والرعية في مدة غيابنا ونبهوا مشايخ الاخطاط والحارات كل كبير يضبط طائفته خوفا من الفتن مع العسكر المقيمين بمصر ، فالتزموا له بذلك وكتبوا له اوراقا مطبوعة على العادة في معتى ذلك والصقوها بالطرق ، وفي ذلك اليوم خرج القاضي ومصطفى أكتخدا الباشا والمشايخ المعينون للسفر الى جهة العادلية وخرج ايضا عدة كبيرة من عسكرهم ومعهم احمال كثيرة حتى الاسرة والفرش والحصر وعدة مواهي ومحفات للنساء والجوارى البيض والسود والحبوش وعدة مواهي ومحفات للنساء والجوارى البيض والسود والحبوش اللاتي أخذوها من بيوت الامراء ، وتزيا اكثرهن بزى نسائهم الافر نجيات وغير ذلك ،

وفي يوم الاحد خامسه ركب سارى عسكر الفرنسيس وخرج ايضا الى العادلية وذلك في الساعة الرابعة بطالع الحمل وفيه القمر في تربيع

زحل ، وابقى بمصر عدة من العسكر بالقلعة والأبراج التي بنوها على التلول وقائمقام وبوسليك وسارى عسكر ويزه بجملة من العسكر في الصعيد وكذلك سوارى عسكر الاقاليم كل واحد معه عسكر في جهسة من الجهات وأخذ معه المديرين واصحاب المشورة والمترجمين وأرباب الصنائع منهم كالحدادين والنجارين ومهندسي الحروب وكبيرهم أبوخشبة، بمصر ثم تراسل المتخلفون في الخروج كل يوم تخرج منهم جماعة ومصر ثم تراسل المتخلفون في الخروج كل يوم تخرج منهم جماعة و

وفي يوم الثلاثاء سابعه انتدب للنميمة ثلاث من النصارى الشوام وعرفوهم أن المسلمين قاصدون الوثوب على الفرنسيس في يوم الخميس. تاسعه ، فأرسل قائمقام خلف المهدى والاغا فأحضرهما وذكر لهما ذلك، فقالاً له : هذا كذب لا أصل له وانما هذه نميمة من النصاري كراهــــة منهم في المسلمين • ففحص عمن اختلق ذلك فوجدهم ثلاثة منالنصارى الشوام فقبضوا عليهم وسجنوهم بالقلعة حتى مضى يوم الخميس ، فلم يظهر صحة ما نقلوه فابقاهم في الاعتقال • ثم ان نصارى الشوامرجعوا الى عادتهم القديمة في لبس العمائم السود والزرق وتركوا لبسالعمائم البيض والشيلان الكشميري الملونة والمشجرات ، وذلك بمنعالفرنسيس لهم من ذلك ، ونبهوا ايضا بالمناداة في أول رمضان بان نصارى البلد يمشون على عادتهم مع المسلمين أولا ، ولا يتجاهرون بالاكل ولابشربون الدخان ولا شيئا من ذلك بمرأى منهم كل ذلك للاستجلاب خواطرالرعية، حتى ان بعض الرعية من الفقهاء مر على بعض النصارى وهو يشسرب الدخان فانتهزه ، فرد عليه ردا شنيعا ، فنزل ذلك المتعمم وضربالنصراني واجتمع عليه الناس، وحضر حاكم الخطة فرفعهما الى قائمقام، فسألمن النصارى الحاضرين عن عادتهم في ذلك فأخبروه ان من عادتهم القديمة انه اذا استهل شهر رمضان لا يأكُّلون ولا يشربون فسي الاسواق ولا بمرأى من المسلمين أبدا فضرب النصراني وترك المتعمم لسبيله .

وفي تاسع عشرينه أحضروا مراد اغا تابع سليمان بك الاغا ومعه آخر من الاجنــاد من ناحية قبلي فأصعدوهما القلعة قبل قتلهما . وفي خامس عشرينه ، ورد الخبر بان الفرنساوية ملكوا قلعة العريش، وطاف رجل من أتباع الشرطة ينادى في الاسواق ان الفرنساوية ملكوا قلعة العريش وأسروا عدة من المماليك • وفي غد يعملون شنكاويضربون مدافع ، فاذا سمعتم ذلك فلا تفزعوا • فلما أصبح يوم الاحد حضر المماليك المذكورةوهم نمانية عشر مملوكا وأربعـة من الكشاف وهـم راكبون الحمير ومتقلدون بأسلحتهم ومعهم نحو المائة من عسكرالفرنسيس وأمامهم طبلهم ، وخرج بعض الناس فشاهدهم • ولما وصلوا الى خــارج القاهرة حيث الجامع الظاهرى خرج الاغا وبرطلمين بطوافيهما ينتظرانهسم ومعهم طبول وبيارق وطوائف ، ومشوا معهم الى الازبكية من الطريق التي أحدثوها ودخلوا بهم الى بيت قائمقام، فأخذوا سلاحهم وأطلقوهم، فذهبوا الى بيوتهم وفيهم أحمد كاشف تابع عثمان بك الاشقر وآخسر يقال له حسين كاشف الدويدار وكاشفان آخران وهما يوسف كاشف الرومي واسمعيل كاشف تابع احمد كاشف المذكور ، وكان من خبرهم انهم كَّانوا مقيمين بقلعة العريش وصحبتهم نحو الله عسكرى مغاربة وأرنؤد ، فحضر لهم الفرنسيس الذين كانوا في المقدمة في اواخرشعبان فأحاطوا بالقلعة وحاربوهم من داخلها ونالوا منهم مانالوه ، ثم حضراليهم سارى عسكر بجموعه بعدايام والحوا في حصارهم ، فارسل من بالعريش الى غزة فطاب نجدة فأرسلوا لهم نحو السبعمائة وعليهم قاسم بك امين البحرين فلم يتمكنوا من الوصول الى القلعة لتحلق الفرنساوية بها وأحاطتهم حولها ، فنزلوا قريبا من القلعة فكبستهم عسكر الفرنسيس بالليل فأستشهد قاسم بك وغيره وانهزم الباقون . ولم يزل أهل القلعة يحاربون ويقاتلون حتى فرغ ما عندهم من البارود والذخيرة ، فطلبوا عند ذلك الامان فأمنوهم ومن القلعة آنزلوهم وذلك بعــد أربعة عشـــر يوما • فلما نزلواعلى أمانهم ارسلوهم الى مصر مع الوصية بهم وتخليـة سبيلهم فحضروا الى مصركما ذكر وأخذوا سلاحهم وخلوا سبيلهم وصاروا يترددون عليهم ويعظمونهم ويلاطفونهم ويفرجونهم على صنائعهم

وأحوالهم ، وأما العسكر الذين كانوا معهم بقلعة العريش فبعضهم انضاف اليهم وأعطوهم جامكية وعلوفة وجعلوهم بالقلعة مع عسكر من الفرنسيس والبعض لم يرض بذلك ، فأخذوا سلاحهم وأطلقوهم الى حال سبيلهم، وذهب الفرنسيس الى ناحية غزة وفي ذلك اليوم بعد الظهر عملوا الشنك الموعود به وضربوا عدة مدافع بالقلعة والازبكية ، وأظهر النصارى الفرح والسرور بالاسواق والدور واولموا في بيوتهم الولائم وغيروا الملابس والعمائم وتجمعوا للهو والخلاعة وزادوا في القبح والشناعة، الملابس والعمائم وتجمعوا للهو والخلاعة وزادوا في القبح والشناعة، وفي يوم الاربعاء ، تدفي احمد كاشف المذكور فجأة وفي عصر ذلك اليوم حضر جماعة من الفرنسيس نحو الخمسة والعشرين وهم راكبون الهجن وعلى رؤوسهم عمائم بيض ولابسون برانس بيضا على أكتافهم ، فذهبوا الى بيت قائمقام بالازبكية ، فلما اصبح يوم الخميس عملوا الديوان وقرأوا المكاتبة التي حضرت مع الهجانة ، حاصلها ان الفرنسيس اخذوا غزة وخان يونس وأخبار مختلفة ،

منها انهم وجدوا ابراهيم بك ومن معه ارتحلوا من هناك وكانوا أرسلوا حريمهم واثقالهم الى جبل نابلس، وقيل بل تحاربوا معهم وانهزموا وفي ذلك اليوم بعد العصر بنحو عشرين درجة حضرعدة وانهزموا وفي ذلك اليوم بعد العصر بنحو عشرين درجة حضرعدة من المنهائه من الغرنسيس ومهم كبير منهم وهم راكبون الخيول وعدة من المشاة، وفيهم جماعة لابسون عمائم بيضا وجماعة ايضا ببرانيط ومعهم نفير ينفخ فيه وبيدهم بيارق، وهي التي كانت عند المسلمين على قلعة العريش، وطلبوا الى الجامع الازهر فأصطفوا رجالا وركبانا بباب الجامع وطلبوا الشيخ الشرقاوى فسلموه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصبها على منارات الجامع الازهر، فنصبوا بيرقين ملونين على المنارة الكبيرة ذات الهلالين عند كل هلال بيرقا وعلى منارة اخسرى بيرقا ثالثا ،وعند رفعهم ذلك ضربوا عدة مدافع من القلعة بهجة وسرورا، وكان ذلك ليلة عيد الفطر و فلما كان عند الغروب ضربوا عدة مدافع أيضا اعلاما بالعيد، وبعد العشاء الاخيرة طاف اصحاب الشرطة ونادوا بالامان وبخروج الناس

على عادتهم لزيارة القبور بالقرافتين والاجتماع لصلاة العيد وال يلبسوا الحسين ثيابهم ، ولما ملكوا العريش كتبوا أوراقا وأرسلوها الى البلاد ونصها : فرمان عام موجه من امير الجيوش الى اهالي الشام قاطبة :

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين من طرف بونابارته اميرالجيوش الفرنساوية الى حضرة المفتين والعلماء وكافة اهالي نواحيغزة والرملمة ويافأ حفظهم الله تعالى • بعد السلام، نعرفكم اننا حررنا لكم هذه السطور نعلمكم اننا حضرنا في هذا الطرف لقصدطرد المماليك وعسكر الجهزار عنكم ، والى أى سبب حضور عسكر الجزار وتعديه على بلاد يافاوغزة التي ماكانت من حكمه ، والي أي سبب ايضا ارسل عساكره الي قلعــة العريش بذلك هجم على أراضي مصر ، فلا شك كان مراده اجراءالحروب معنا ونحن حضرنا لنحاربه ، فآما انتم يا أهالي الاطراف المشار اليها فلــم نقصد لكمألذية ولاأدنى ضرر فأنتم أستمروآ في محلكم ووطنكممطمئنين ومرتاحين وأخبروا من كان خارجاً عن محله ووطنه أن يرجع ويقيم في محله ووطنه ومن قبلنا عليكم ثم عليهم الامان الكافي والحماية التاسة ، ولا أحد يتعرض لكم في مالكم وما تملكه يدكم ، وقصدنا ان القضاة يلازمون خدمهم ووظائفهم على ماكانوا عليه وعلى الخصوص ان ديسن الاسلام لم يزل معتزا ومعتبرا والجوامع عامرة بالصلاة وزيارة المؤمنين، اذ كــل خير يأتي من الله تعالى ، وهو يعطي النصر لمــن يشاء ،ولايخفاكم ان جميع ما تأمر به الناس ضدنا فيغدو باطلا ولا نفع لهم به لانكل مانضع بــه يدنا لابد من تمامه بالخير ، والذي يتظاهر بالغدر يهلك ، ومنكل ما حصل تفهمون جيدا اننا نقمع أعداءنا ونعضد من يحبنا ، وعلى. الخصوص من كوننا متصفين بالرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين. ولما أخذوا غزة أرسلوا طومارا بصورة الواقعة وبصموه نسخاوقرىء بالديوان وألصقوا نسخة المطبوعة بالاسبواق وصورته:

بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا عدوان الاعلى الظالمين ، نخبر اهل مصر وأقاليمها انه حضر فرمان مكتوب من غزة من حضرة الجنرال اسكندر

يرتبه خطابا الى حضرة سارى عسكر دوجا وكيل الجيوش بمصر يخبره فيه بان العساكر الفرنساوية باتوا ليلة تسعة عشر شهر رمضان في خــان يونس ، وفي فجر تلك الليلة توجهوا سائرين الى ناحية غزة فكشفوا قبل الظهر بساعة عسكر المماليك وعسكر الجزار جالسين تجاه غزة ، فتوجمه اليهم الجنرال مرارا مع عساكر الفرنساوية من خيالة ومشاة مراده اغتيال عسكر المماليك وعسكر الجزار، فلما انتبهوا له فروا هاريينووقع بينهوبين اطراف العساكر بعض مضاربة يسيرة لم ينجرح فيها الا شخصان من الفرنساوية ، مات عسكرى واحد ومات من عسكر المماليك والجزار ناس قلائل ، وحين تشاغل سارى عسكر مراد بالمضاربة والمقاتلة دخل حضهرة سارى عسكر كلهبر الذي كان حاكما بالاسكندرية ، وكان ساكنا بالازبكية ، الى بندر غزة وملكها من غير معارض له ، ووجدوا فيها حواصل مشحونة بالذخائر من بقسماط وشعير وأربعمائة قنطار بارود واثني عشر مدفعا وحاصلا كبيرا مملوا بالخيام الكثيرة وجللا وبنبات مهيئاً ت محضرات كصنعة الافرنج . هذا ماوقع لملكهم لغزة وقد اخبرناكم على ما وقع في كيفية ملك العريش سابقا ، فاستقيموا عباد اللهوارضوا بقضاء الله ونأدبوا في احكام مولاكم الذي خلقكم وسواكم والسلام،

وانقضى شهر رمضان ووقع به قبل ورود هذه الاخبار من السكون والطمأنينة وخلو الطرقات من العسكر وعدم مرور المتخلفين منهم الا في النادر واختفائهم بالليل جملة كافية وانفتاح الاسواق والدكاكين والذهاب والمجيء وزيارة الاخوان ليلا والمشي على العادة بالفوانيس ودونها ، واجتماع الناس للسهر في الدور والقهاوى ووقود المساجد صلاة التراويح وطواف المسحرين والتسلي بالرواية والنقول وترجي المأمول وانحلل الاسعار فيما عدا المجلوبات من الاقطار •

ومنها انالفرنساوية صاروا يدعون أعيان الناس والمشايخ والتجار للافطار والسحور ويعملون لهم الولائم ويقدمون لهم الموائد على نظام

المسلمين وعادتهم ويتولى أمر ذلك الطباخون والفراشون، من المسلمين تطمينا لخواطرهم، ويذهبون هم ايضا ويحضرون عندهم الموائدوياكلون معهم في وقت الافطار ويشاهدون ترتيبهم ونظامهم ويحذون حذوهم. ووقع منهم من المسايرة للناس وخفض الجانب ما يتعجب منه واللهأعلم مهم شهر شوال سنة ١٢١٣

استهل بيوم الجمعة وفي صبح ذلك اليوم ضربوا عدةمدافع لشنك العيد واجتمع الناس لصلاة العيد في المساجد والازهر و واتفق انامام الجامع الازهر نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية ، فلما سلماعاد الصلاة بعد ما شنع عليه الجماعة وخرج الرجال والنساء لزيارة القبور ، فانتبن بعض الحرافيش نواحي تربة باب النصر وأسرع في مشيبه وهو يقول : نزلت عليكم العرب ياناس ، فهاجت النساس وانزعجت النساء ورمحت الجعيدية والحرافيش وخطفوا ثيابالنساء وأزرهن وما صادفوهمن عمائم الرجال وغير ذلك ، واتصل ذلك بتربة المجاورين وباب الوزير والقرافة وانما ذلك من مخترعات الاوباش لينالوا أغراضهم من الخطف بذلك، وفيه ركب أكابر الفرنسيس وطافوا على أعيان البلد وهنوهم بالعيب

وجاملهم الناس بالمدارة أيضا . وفي أوائله ، وردت الاخبار بان الامراء المصرية القبليين تفرقوا مسن بعضهم فذهب مراد بك وآخرون الى نواحي ابراهيم بك ومنهم منذهب الى ناحية اسوان والالفى عدى بجماعته الى البر الشرقى .

وفي خامسه قدم الشيخ محمد الدواخلي من ناحية القرين متمرضا وكان بصحبته الصاوى والفيومي متخلفين بالقرين ، وسبب تخلفهم ان كبير الفرنسيس, لما ارتحل من الصالحية أرسل الى كتخدا الباشا والقاضي والجماعة الذين بصحبتهم يأمرهم بالحضور الى الصالحية لانهم كانوا يباعدون عنه مرحلة ، فلما ارادوا ذلك بلغهم وقوف العرب بالطريق فخافوا من المرور ، فذهبوا الى العرين فأقاموا هناك ، واتخذ عسكر الفرنسيس

جمالهم ، فأقاموا بمكانهم ، فتقلق هؤلاء الثلاثة وخافوا سوء العاقبة ففارقوهم وذهبوا للقرين ، وتخلف عنهم الفيومي فأقام مع كتخدا الباشا والقاضي فحصل للدواخلي توعك فحضر الى مصر وبقي رفيقاه فيحيرة. وفي سابعه احضر الاغا رجلا ورميعنقه عند باب زويلة وشنق امرأة على شباك السبيل تجاه الباب ، والسبب في ذلك ان الفرنساوى حاكسم خط الخليفة وجهة الركبيــة ويسى دلوى احضر باعة الغلال بالرميلــة وصادرهم ومنعهم من دفع معتاد الوالي، فاجتمعوا وذهبوا الى كبير الفرنسيس الذّى يقال له شيخ البلد وشكوا اليه وكان الامير ذوالفقار حاضرا وهو يسكن تلك الجهة فعضدهم ، وعرف شيخ البلد عن شكواهم فأرسل شيخالبلد الى دلوى فأنتهره وأمره برد ما أخذه فأخبره اتباعـــه ان ذا الفقار هو الذي عضدهم وأنهى شكواهم الى كبيرهم ،فقام دلوى المذكور ودخل على ذى الفقار في بيته وسب وششمه بلغته وفزع عليـــه ليضربه ، فلماخرج من عنده قام وذهب الى كبيرهم واخبره بفعل دلوى معه فأمر باحضاره وحبسه بالقلعة ، ثم أأخبر بعض الناس شبيخ البلد ان التعرض الذي وقعمن دلوى لباعة الغلة انما هو باغراء خادمه ، وعرفه ان خادمه المذكور مولع بأمرأة رقاصة من الرميلة تأتيه باشكالها هو واضرابه وترقص لهم تلك المرآة في القهوة التي بخطهم ليلا ونهارا وتبيت معهم في البيت ويصبحون على حالهم ، فلما حبس أميرهم اختفوا فدلوا على الرجل والمرأة فقبضوا عليهما وفعلوا بهما ما ذكر ، ولا بأس بما حصل .

وفي ثامنه يوم الجمعة ، نودى في الاسواق بموكب كسوة الكعبة المشرفة من قراميدان والتنبيه باجتماع الوجاقات وأرباب الاشاير وخلافهم على العادة في عمل الموكب ، فلما أصبح يوم السبت اجتمع الناس في الاسواق وطريق المرور وجلسوا للفرجة فمروا بذلك وامامها الوالي والمحتسب وعليهم القفاطين والبينشات وجميع الاشاير بطبولهم وزمورهم وكاساتهم ثم برطلمين كتخدا مستحفظان وامامه نفر الينكجرية من المسلمين نحو المائتين او اكثر وعدة كثيرة من نصارى الاروام بالاسلحة والملازمين

بالبراقع ، وهو لابس فروة عظيمة ، ثم مواكب القلقات ثم موكب ناظر الكسوة وهو تابع مصطفى كتخدا الباشا وخلفه النوبة التركية، فكانت هذه الركبة من أغرب المواكب واعجب العجائب لما اشتملت عليه من اختلاف الاشكال وتنوع الامثال واجتماع الملل وارتفاع السفل وكشرة العشرات وعجائب المخلوقات واجتماع الاضداد ومخالفة الوضع المعتاد وكان نسيج الكسوة بدار مصطفى كتخدا المذكور وهو على خلاف العادة من تسجها بالقلعة .

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره حضر عدة من الفرنسيس وهم راكبون الهجن ومعهم عدة بيارق وأعلام بعد الههر ، وأخبروا ان الفرنسيس ملكوا قلعة يافا وبيدهم مكاتبة من سارى عسكرهم بالاخبار عما وقع ، فلما كان يوم الخميس واجتمع أرباب الديوان فقسرأ عليهم تلك المراسلة بعد تعريبها وترصيفها على هذه الكيفية وهي عن لسان رؤساء الديوان الى الكافة ، وذلك بالزامهم وأمرهم بذلك .

وصورتها: « بسم الله الرحمن الرحيم سبحان مالك الملك يفعل في ملكه ما يريد سبحان الحكم العدل الفاعل المختار ذى البطش الشديد، هذه صورة تمليك الله سبحانه وتعالى جمهور الفرنساوية لبندر يافا من الاقطار الشامية ، نعرف اهل مصر واقاليمها من سائر البرية انالعساكر الفرنساوية انتقلوا من غزة ثالث عشرين رمضان ووصلوا الى الرملة في المخامس والعشرين منه في أمن واطمئنان، فشاهدوا عسكر أحمد باشا الجزار هاربين بسرعة قائلين الفرار الفرار، ثم ان الفرنساوية وجدوا في الرملة ومدينة لد مقدارا كبيرا من مخازن البقسماط والشعير ورأوا فيها ألفا وخمسمائة قربة مجهزة ، جهزها الجزار يسير بها الى اقليم مصر فيها ألفا وخمسمائة قربة مجهزة ، جهزها الجزار يسير بها الى اقليم مصر مسكن الفقراء والمساكين ، ومراده ان يتوجه اليها باشرار العربان من سطح الجبل ، ولكن تقادير الله تفسد المكر والحيل قاصدا سفك دماء الناس مثل عوائده الشامية و تجبره وظلمه مشهور لانه تربية المماليك الظلمة المصرية ، ولم يعلم من خسافة عقله وسوء تدبيره ان الامر لله كل شيء

بقضائه وتدبيره ، وفي سادس عشيرين شهر رمضان وصلت مقدمات الفرنساوية الى بندر يافا من الاراضي الشامية وأحاطوا بها وحاصروها من الجهة الشرقية والغربية ، وأرسلوا الى حاكمها ، وتحيل الجهزار أن يسلمهم القلعة قبل ان يحل به وبعسكره الدمار ، فمن خسافة رأيه وسوء تدبيره سعى في هلاكه وتدميره ولم يرد لهم جواب وخالف قانون الحرب والصواب .

وفيأواخر ذلك اليوم السادس والعشرين تكاملت العساكر الفرنساوية على محاصرة يافا وصاروا كلهم مجتمعين وانقسموا على ثلاثة طوابير: الطابور الاول توجه على طريق عكا بعيدا عن يافا ربع ساعات ، وفي السابع والعشرين من الشهر المذكور امر حضرة سارى عسكر الكبير بحفر خنادق حول السور لاجال ان يعملوا متاريس أمينة وحصارات متقنة حصينة ، لانه وجد سور يافا ماكانا بالمدافع الكثيرة ومشحونة بعسكر الجزار الغزيرة ،

وفي تاسع عشرين الشهر لما قرب حفر الخندق الى السور مقدار مائسة وخمسين خطوة امر حضرة سارى عسكر المشار اليه ان ينصب المسدافع على المتاريس وان يضعوا اهوان القنبر باحكام وتأسيس ، وامسر بنصب مدافع اخر بجانب البحر لمنع الخارجين اليهم من مراكب المينا ، لانهوجد في المينا بعض مراكب اعدها عسكر الجزار للهروب ولا ينفع الهروب من القدر المكتوب ، ولما رأت عساكر الجزار الكائنون بالقلعة المحساصرون ان عسكر الغرنساوية قلائل في رأى العين للناظرين لمداراة الفرنساوية في المختادق وخلف المتاريس ، غرهم الطمع فخرجوا لهم من القلعة مسرعين مهرولين وظنوا انهم يغلبون الفرنساوية ، فهجم عليهم الفرنسيس وقتلوا منهم جملة كثيرة في تلك الواقعة والجؤهم للدخول ثانيا في القلعة ،

وفي يوم الخميس غاية شهر رمضان حصل عند سارى عسكر شفقة قلبية وخاف على اهل يافا من عسكره اذا دخلوا بالقهر والأكراه فأرسل اليهم مكتوبا من رسول مضمونه: لا اله الا الله وحده لا شريك له

بسم الله الرحمن الرحيم ، من حضرة سارى عسكر اسكندر برتيه كتخدا العسكر الفرنساوي الى حضرة حاكم يافا ، نخبركم ان حضرة سارى عسكر الكبير بونابارته امرنا ان نعرفك في هذا الكتاب أن سبب حضوره الـــى هذا الطرف اخراج عسكر الجزار فقط من هذه البلدة النه تعدى بارسال. عسكره الى العريش ومرابطته فيها ، والحال انها من أقليم مصر التيأنعم الله بها علينا فلا يناسبه الاقامة بالعريش لانها ليست من أرضه ، فقد تعدى على ملك غيره ، ونعرفكم يا أهل يافا ان بندركم حاصرناه منجميع اطرافه وجهاته وربطناه بانواع الحرب وآلات المدافع الكثيرة والجلسل والقنابر وفي مقدار ساعتين ينقلب سوركسم وتبطل آلاتكم وحروبكسم ونخبركم ان حضرة سارىءسكر المشار اليه لمزيد رحمتهوشفقتهخصوصا بالضعفاء من الرعبة خاف عليكم من سطوة عسكره المحاربين اذا دخلوا عليكم بالقهر أهلكوكم أجمعين ، فلزمنا أننا نرسل لكم هذا الخطابأمانا كافيا لاهل البلد والاغراب، ولاجل ذلك أخر ضرب المدافع والقنابسر الصاعدة عنكم ساعة فلكية واحدة واني لكم لمن الناصحين، وهذا آخــر، جواب الكتاب فجعلوا جوابنا حبس الرسول مخالفين للقوانين الحربيسة والشريعة المطهرة المحمدية ، وحالا في الوقت والساعة هيج سارىعسكر واشتد غضبه على الجماعة وأمر بابتداء ضرب المدافع والقنابر الموجب المتدمير ، وبعد مضي زمان يسيرتعطلت مدافع يافا المقابلة لمدافع المتاريس وانقلب عسكر الجزار في وبال وتنكيس . وفي وقت الظهر منهذا اليوم انخرق سور يافا وارتج له القوم ونقب من الجهة التي ضرب فيها المسداقع من شدة النار ولاراد أقضاء الله ولا مدافع . وفي الحال أمر حضرة سارى. عسكر بالهجوم عليهم وفي اقل من ساعة ملكت الفرنساوية جميع البندر والابراج ، ودار السيف في المحاربين واشتد بحر الحرب وهاج وحصل النهب فيها تلك الليلة •

وفي يوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل من حضرة سارى عسكر الكبير ورق قلبه على اهل معمر من غني وفقير الناين كانوا في يافاوأعطاهم

الامان وأمرهم برجوعهم الى بلدهم مكرمين، وكذلك امر اهمل دمشق وحلب برجوعهم الى أوطانهم سالمين لاجل أن يعرفوا مقدار شفقته ومزيد رأفته ورحمته ، يعفو عند المقدرة ويصفح وقت المعذرة ، مع تمكين ومزيد اتقانه وتحصينه وفي هذه الواقعة قتل اكثر من اربعة الاف من عسكر الجزار بالسيف والبندق لما وقع منهم من الانحراف وأما الفرنساوية فلم يقتل منهم الاالقليل والمجروحون منهم ليسو ابكثير وسبب ذلك سلوكهم الى القلعة من طريق امينة خافية عن العيون ، وأخذوا ذخائر كثيرة وأمو الا غزيرة واخذوا المراكب التي في المينة واكتسبوا امتعة غالية ثمينة ووجدوا في القلعة اكثر من ثمانين مدفع ولم يعلموا مع مقادير الله ان آلات الحرب لا تنفع ، فاستقيموا عباد الله وارضوا بقضاء الله ولا تعترضوا على احكام الله وعليكم بتقوى الله واعلموا ان الملك لله يؤتيه من يشاء والسلام عليكم ورحمة الله .

فلما تحقق الناس هذا الخبر تعجبوا وكانوا يظنون بل يتيقنون استحالة ذلك خصوصا في المدة القليلة ، ولكن المقضي كائن .

وفي يوم الجمعة خامس عشره شق جماعة من اتباع الشرطة في الاسواق والحمامات والقهاوى ونبهوا على الناس بترك الفضول والكلام واللغط في حق الفرنسيس، ويقولون لهم: من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الا آخر فلينته ويترك الكلام في ذلك، فان ذلك مما يهيج العداوة، وعرفوهم انه انبلغ الحاكم من المتجسسين عن أحد تكلم في ذلك عوقب أو قتل، فلم ينتهوا وربما قبض على البعض وعاقبوه بالضرب والتغريم، وفي ذلك اليوم، كان التحويل الربيعي وانتقال الشمس لبرج الحمل وهو اول شهر من شهورهم فعملوا ليلة السبت شنكا وحراقة وسواريخ وتجمعوا بدار الخلاعة نساء ورجالا وتراقصوا وتسابقوا وأوقدواسراجا وشموعا وغير ذلك، وأظهر الاقباط والشوام مزيد الفرح والسرور، وفي يوم السبت المذكور، ارسلوا الاعلام والبيارق التي أحضروها من قلعة يافا وعدتها ثلاثة عشر وفيها من له طلائع فضة كبار الى الجامع

الازهر وكانوا انزلوا اعلام قلعة العريش قبل ذلك بيوم من أعلى المنارات، وأرسلوا بدلها اعلام يافا وعملوا لها موكبا بطائفة من العسكر يقدمهم طبلهم وخلفهم الاغا بجماعته وطائفته والمحتسب ومدبروا الديوان، وخلفهم طبل آخر يضربون عليه بأزعاج شديد، وخلف ذلك الطبل جماعة من العسكر يحملون البنادق على اكتافهم كالطائفة الاولى وبعدهم عدة من العسكر على رؤوسهم عمائم بيض يحملون تلك الاعلام الكبار والبيارق المذكورة، وخلفهم جماعة خيالة من كبار العسكر وآخرون راكبون على حمير المكارية و فلما وصلوا الى باب الجامع الازهر رتبوا تلك الاعلام ووضعوها على أعلى الباب الكبير فوق المكتب منشورة وبعضها على الباب الكبير فوق المكتب منشورة وبعضها على الباب يصعدوا منها على المنارات كما صنعوا في اعلام العريش و يصعدوا منها على المنارات كما صنعوا في اعلام العريش و

وفي يوم الاحد سابع عشره ، رتبوا أوامر وكتبوها في أوراق مبصومة وألصقوها بالاسواق احداها بسبب مرض الطاعون وأخرى بسبب الضيوف الاغراب ، ومضمون الاولى بتقاسيمه ومقالاته خطابا لاهل مصر وبلاق ومصر القديمة ونواحيها: انكم تمتثلون هذه الاوامر وتحافظون عليها ولا تخالفوها وكل من خالفها وقع له مزيد الانتقام والعقاب الاليسم والقصاص العظيم ، وهي المحافظة من تشويش الكبة وكل من تيقنته أو ظننتم او توهمتم او شككتم فيه ذلك في محل من المحلات أو بيت أو وكالة أو ربع ، يلزمهم ويتحتم عليكم ان تعملوا كرتيلة ويجب قفل ذلك المكان ويلزم شيخ الحارة أو السوق الذي فيه ذلك ان يخبر حالا قلق الفرنساوية حاكم ذلك الخط والقلق يخبر شيخ البلد قائممقام مصر وأقاليمها ويكون ذلك الخط والقلق يخبر شيخ البلد قائممقام مصر وجوانبها والاطباء اذا تحققوا وعلموا حصول ذلك المرض يتوجه كل طبيب الى قائممقام ويخبره ليأمره بما هو مناسب للصيانة والحفظ مسن وقلقات الجهات ، ولم يخبر بهذا المرض يعاقب بما يراه قائممقام ويجازى وقلقات الجهات ، ولم يخبر بهذا المرض يعاقب بما يراه قائممقام ويجازى

مشايخ الحارات بمائة كرباج جزاء للتقصير ، وملزوم ايضا من اصابعه هذا التشويش او حصل في بيته لغيره من عائلته او عشيرته وانتقل من بيته الى آخر ان يكون قصاصه الموت وهو الجاني على نفسه بسبب انتقاله، وكل رئيس ملة في خط اذا لم يخبر بالكبة الواقعة في خطه أو بمن مات بها أيضا حالا فوريا كان عقاب ذلك الرئيس وقصاصه الموت والمغسل ان كان رجلا او امرأة ، اذا رأى الميت انه مات بالكبة اوشك في موته ولي يخبر قبل مضي اربع وعشر بن ساعة كان جزاؤه وقصاصه الموت وهذه الاوامر الضرورية بلزوم اغات الينكجرية وحكام البلد الفرنساوية والاسلامية تنبيه الرعية واستيقاظهم لها ، فانها امور مخفية ، وكل من خالف حصل له مزيد الانتقام من قائممقام وعلى القلقات البحث والتفتيش عن هذه العلة الردية لاجل الصيانة والحفظ لاهل البلد والحذر من المخالفة والسلام .

ومضمون الثانية: الخطاب السابق من سارى عسكر دوجا الوكيل وحاكم البلد دسني قائممقام يلزم المدبرين بالديوان انهم يشهرون الاوامر وينتبهوا لها ، وكل من خالف يحصل له مزيد الانتقام ، وهو انه يتحتم ويلزم صاحب كل خمارة او وكالة او بيت الذى يدخل في محلمه ضيف او مسافر او قادم من بلدة او اقليم ان يعرف عنه حالا حاكم البلد ، ولايتأخر عن الاخبار الا مدة اربعة وعشرين ساعة يعرفه عن مكانه الذى قدم منه وعن سبب قدومه وعن مدة سفره ومن اى طائفة ، او ضيفا او تاجرا أو زائوا آو غريما مخاصما لابد لصاحب المكان من ايضاح البيان ، والحذر ثم الحذر من التلبيس والخيانة و واذا لم يقع تعريف عن كامل ماذكر في شأن القادم بعد الاربعة وعشرين ساعة باظهار اسمه وبلده وسبب قدومه يكون عاحب المكان متعديا ومذنبا وخائنا وموالسا مع المماليك و

ونخبركم معاشر الرعايا وأرباب الخمامير والوكائل أن تكونو الملزومين بغرامة عشرين ريالا فرانسة في المرة الاولى ، وأما في المرة الثانية فان الغرامة تضاعف ثلاث مرات ، ونخبركم أن الامر بهذه الاحكام مشترك

بينكم وبين الفرنسيس الفاتحين للخمامير والبيوت والوكائلوالسلام ٠ وفيه اجتمعوا بالديوان وتفاوضوا في شأن مصطفى بك كتخداالباشا المولى امير الحاج ، وهو انه لما ارتحل مع سارى عسكر وصحبته القاضي والمشايخ الذين عينوا للسفر والوجاقلية والتجار ، وافترق منهم عندبلبيس وتقدم هو الى الصالحية ،ثم انهم انتقلوا الى العرين فحضر جماعــة من العساكر المسافرين فاحتاجوا الى الجمالفأخذوا جمالهم، فلما وصلسارى عسكر الى وطنه أرسل يستدعيهم الى الحضور فلم يجدوا ما يحملون عليه متاعهم ، وبلغهم أن الطريق مخيفة من العرب فلم يمكنهم اللحاق به فأقاموا بالعرين بالعين المهملة عدة أيام وأهمل أمرهم سارى عسكر ثم ان الشيخ الصاوى والعريشي والدواخلي وآخرين خافوا عاقبة الامر ففارقوهم وذهبوا الى القرين بالقاف وحصل للدواخلي توعك وتشويش فحضر الي مصركما تقدم ذكر ذلك وانتقل مصطفى بك المذكور والقاضي وصحبتهم الشبيخ الفيومي وآخرون من التجار والوجاقلية السي كفور نجم وأقاموا هناك أياما واتفق ان الصاوى أرسل الى داره مكتبوبا وذكر في ضمنه ان سبب افتراقهم من الجماعة انهم رأوا من كتخدا الباشا امور غير لائقة ، فلما حضر ذلك المكتوب طلبه الفرنساوية المقيمين فيمصر وقرأوه وبحثوا عن الاموراللائقة فأولها بعض المشايخ انهقصر في حقهم والاعتناء بشأنهم فسكتوا وأخذوا في التفحص، فظهر 'لهم خيانتهومخامرته عليهمواجتمع عليه الجبالي وبعض العرب العصاة واكرمهم وخلع عليهم ، وانتقل بصحبتهم الى منية غمر ودقدوس وبلاد الوقف ، وجعل يقبض منهم الاموال وحين كانواعلى البحر مر بهم مراكب تحمل الميرة والدقيق الى الفرنسيس بدمياط، فقاطعوا عليهم وأأخذوا منهم مامعهم قهرا وأحضروا المراكبية بالديوان فحكوا على ما وقع لهم معه فأثبتوا خيانة مصطفى بك المذكور وعصيانـــه وأرسلوا هجاناً باعلام سارى عسكرهم بذلك ، فرجع اليهم بالجواب يأمرهم فيه بان يرسلوا له عسكرا ويرسلوا الى داره جماعة ويقبضون عليه ويختمون على داره ويحبسون جماعتــه •

وفي يوم الاحد رابع عشرينه عينوا عليه عسكسرا وأرسلوا الى داره

جماعة ومعهم وكلاء فقبضوا على كتخدائه الذى كان ناظرا على الكسوة وعلى ابن اخيه ومن معهم وأودعوهم السجن بالجيزة ، وضبطوا موجوداته وما تركه مخدومه بكر باشا بقائسة وأودعوا ذلك بمكان بالقلعة . فوجدوا غالب امتعة الباشا وبرقه وملابسه وعبى الخيل والسروج وغيرها شيئا كثيرا . وجدوا بعض خيول وجمال أخذوها أيضا . فانقبض خواطر الناس لذلك ، فانهم كانوا مستأنسين بوجوده ووجود القاضي ويتوسلون بشفاعتهما عند الفرنسيس وكلمتهما عندهم مقبولة وأوامرهما مسموعة ، ثم انهم أرسلوا أمانا للمشايخ والوجاقلية والتجار بالحضور الى مصر مكرمين ، ولا بأس عليهم .

وفيه وردالخبر بان السيد عمر افندى نقيب الاشراف حضر الى دمياط وصحبته بجماعة من افندية الروزنامة الفارين مثل عثمان افندى العباسي وحسن افندى كاتب الشهر ومحمد افندى ثاني قلفة وباش جاجسرت والشيخ قاسم المصلي وغيرهم ، وذلك انهم كانوا بقلعة يافا ، فلما حاصرها الغرفساوية وملكوا القلعة والبلد لم يتعرضوا للمصريين وطلبهم اليه وعاتبهم على نقلهم وخروجهم من مصر ، وألبسهم ملابس وأنزلهم في مركب وأرسلهم الى دمياط من البحر •

وفي يوم الاثنين نادوا في الاسواق على المماليك والغز والاجند الاغراب بأنهم يحضرون الى بيت الوكيل ويأخذون لهم اوراقا بعد معرفتهم والتضمين على أنفسهم ومن وجد من غير وثيقة في يده بعد ذلك يستأهل الذي يجرى عليه ، وسبب ذلك اشاعة دخول الكثيرمنه الى مصر خفية بصفة الفلاحين •

وفي يوم الشلاثا نادوا في الاسواق والشوارع بأن من اراد الحج فليحج في البحر من السويس صحبة الكسوة والصرة ، وذلك بعد ان الملوا مشورة في ذلك.

وفيه حضر امام كتخدا الباشا ومعه مكتوب فيه الثناء على الفرنساوية وشكر صنيعهم واعتنائهم بعملهم موكب الكسوة والدعاء لهم وانهمستمر

على مودته ومحبته معهم ويطلب منهم الاجازة بالحضور الى مصر ليسافر بصحبة الكسوة والحجاج ، فان الوقت ضاق ودخل أو ان السفر للحج، وفي آخر المكتوب: وان بلغكم من المنافقين عنا شيء فهوكذب ونسية فلا تصدقوه ، فقرىء كتابه بالديوان ، فلما فهمه الفرنسيس كذبوهولم يصغوا اليه ، وقالوا ان خيانته ثبتت عندنا فلا ينفعه هذا الاعتذار، ثم كتبوا له جوابا وارسلوه صحبة امامه مضمونه ان كان صادقا في مقالت فليذهب الى جهة سارى عسكر بالشام وامهلوه ست ساعات بعد وصول الجواب اليه ، وان تأخر زيادة عليها كان كاذبا في مقالته وأمروا العسكر بمحاربته والقبض عليه ،

وفيه كتبوا اوراقا ونادوا بها في الشوارع وهي: يا أهل مصر نخبركم ان امير الحاج رفعوه عن سفره بالحاج بسبب ما حصل منه وان اهل مصر علماء ووجاقات ورعايا لم يخالطوه في هذا الامر ولم ينسب لهمم شيء ، فالحمد لله الذي برأ اهل مصر من هذه الفتنة وهم حاضرون سالمون غانمون ماعليهم سوء، ومن كان مراده الحجيؤهل نفسه ويسافر صحبة الصرة والكسوة في البحر والمراكب حاضرة ، والمعينون المحافظون من اهل مصر صحبة الحاج حاضرون يكون في علمكم ان تكونوا مطمئنين واتركوا كلام الحشاشين .

وفي يوم السبت غايته ، حضر المشايخ والوجاقات والتجار ماخلا القاضي فانه لم يحضر وتخلف مع مصطفى كتخدا وانقضى هذا الشهر ، وما تجدد به من الحوادث التي منها ان الفرنساوية عملوا جسرا من مراكب مصطفة وعليها اخشاب مسمرة من بر مصر بالقرب من قصر العيني الى الروضة قريبا من موضع طاحون الهواء ، تسير عليه الناس بدوابهم وانفسهم الى البر الآخر ، وعملوا كذالك جسرا عظيما من الروضة الى الحيزة .

ومنها ان توت الفلكي رسم في فسحة دارهم العليا ببيت حسن كاشف جركس خطوط البسيطة لمعرفة فضل الدائر لنصف النهار على البلاط

المغروش بطول الفسحة ، ووضع لها بدل الشاخص دائرة مثقوبة بثقب عديدة في اعلى الرفوف مقابلة لعرض الشمس ، ينزل الشعاع من تلك الثقب ويمر على الخطوط المرسومة المقسومة ويعرف منه الباقي للزوال ومدارات البروج شهرا شهرا ، وعلى كل برج صورته ليعلم منه درجة الشمس ، ورسم ايضا مزولة بالحائط الاعلى على حوش المكان الاسفل المشترك بين الدارين بشاخص على طريق وضع المنحرفات والمزاول ، ولكن لساعات قبل الزوال وبعده خلاف الطريق المعروفة عندنا بوقت العصر، وفضل دائر الغروب وقوس الشفق والفجر ، وسمت القبلة وتقسيم الدرج وامثال ذلك لاجل تحقيق اوقات العبادة وهم لا يحتاجون الىذلك، فلم يعانوه ورسم ايضا بسيطة على مربعة من نحاس اصفر منزلة بخطوط عديدة في قاعدة عامود قصير طوله اقل من قامة قايم بوسط الجنينة وشاخصها مثلث من حديد يمر ظل طرفه على الخطوط المتقاطعة ، وهي متقنة الرسم والصناعة وحولها معاريفها واسم واضعها بالخط الثلث العجود حفرا في النحاس وفيها تنازيل الفضة على طريقة اوضاع العجيم وغير ذلبك ،

ومنها انهم لما سخطوا على كتخدا الباشا وقبضوا على اتباعه وسجنوهم وفيهم كتخداه الذى كان ناظرا على الكسوة فقيدوا في النظر على مباشرة اتمامها صاحبنا السيد اسمعيل الوهبي المعروف بالخشاب احد العدول بالمحكمة ، فنقلها لبيت أيوب جاويش بجوار مشهد السيدة زيب وتمموها هناك ، واظهروا ايضا الاهتمام بتحصيل مال الصرة ، وشرعوا في تحريب دفتر الارسالية خاصة .

واستهل شهر القعدة بيوم الاحد سنة ١٣١٣

في سادسه يوم الجمعة حضرت هجانة من الفرنسيس ومعهم مكاتبة، مضمونها انهم اخذوا حيفا وبعدها ركبوا على عكا وضربوا عليها وهدموا جانبا من سورها ، وائهم بعد اربعة وعشمرين ساعة يملكونها ، وانهمم استعجلوا في ارسال هذه الهجانة لطول المدة والانتظار لئلا يحصل

لاصحابهم القلق ، فكونوا مطمئنين وبعد سبعة ايام نصفر عندكم السلام. وفيه حضرت معاربة حجاج الى بر الجيزة فتحدث الناس وكثر لعطهم وتقولوا بانهم عشرون ألفا حضروا لينقذوا مصر من الفرنسيس ، فأرسلُ الفرنسيس للكشف عليهم فوجدوهم طائفة من خلايا وقرى فاس مثل الفلاحين ، فأذنوا لهم في تعدية بعض أنفار منهم لقضاء أشعالهم ، فحضر شخص منهم الى الفرنسيس ووشى اليهم انهم قدموا لمحاربتهم والجهاد فيهم ، وانهماشتروا خيلاوسلاحا وقصدهم اثارة فتنة . فأرسلالفرنسيس اليهم جماعة ينظرون في أمرهم فذهبوا اليهم وتكلموا معهم ومع كبيرهـم وعن الذي نقل عنهم ، فقالوا : انما جئنا بقصد الحج لا لغيره • ثهرجعوا وصحبتهم كبير المغاربة فعملوا الديوان في صبحها وأحضروه ، وكذلك أحضروا الرجل الذىوشى عليهم فتكلموا معكبير المغاربة وسألوه وناقشوه فقال: انا لم نأت الا بقصد الحج . فقيل له ولاى شيء تشترون الاسلحة والخيول ، فقال نعم لازم لنا ذلك ضرورة فقيل له أنه نقل عنكم انكـــم تريدون محاربة الفرنساوية وتقولون الجهاد افضل من الحج، فقال هـــذا كلام لا أصل له ، فقيل له ان الناقل لذلك رجل منكم ، فقال انهذارجل حرامى أمسكناه بالسرقة وضربناه فحمله الحقد على ذلك وان هذه البلاد ليست لنا ولا لسلطاننا حتى نقاتل عليها ، ولا يصــح ان نقاتلكم بهـــذه الشرذمة القليلة وليس معنا الا نصف قنطار بارود • ثم اتفقوا معه على أن يجمعوا سلاحهم ويقيم كبيرهم عندهم رهينة حتى يعدى جماعتـــه ويسافروا ويلحقهم بعديومين بالسلاح ، فأجابهم الى ذلــك ، فشكروه وأهدوا له هدية . فلما كان يوم السبُّت خرجتعدة من العسكرالي بولاق ومعهم مدفعان ليقفوا للمغاربةحتى يعدوا البحرويمشوا معهم الىالعادلية، فلما رأي الناس خروج العسكر والمدافع فزعوا فيالمدينة وبولاق ورمحوا كعادتهم في كرشاتهم وصياحهم وأشاعوا ان الفرنسيس خُرجت لقتـــال المغاربة وأغلقوا غالب الاسواق والدكاكين وأمثال ذلك من تخيلاتهم، فلم يعد المغاربة ذلك اليوم وعدوا في ثاني يوم ومشى معهم عسكر الفرنسيس الى العادلية وهم يضربون الطبول وامامهم مدفع وخلفهم مدفع معجملة من العساكــر •

وفي يوم الثلاتاء عاشره سافر عدة من عسكر الفرنسيس الىعرب الجزيرة فان مصطفى بك كتخدا الباشا ذهب اليهم والتجا لهم فعينوا عليهم نلك العساكر •

وفي يوم الاربعاء فرجوا عن جماعة من القليونجية وغيرهم الذين كانوا محبوسين بالقلعة وفيهم المعلم نقولا النصراني الارمني الذى كانرئيس مركب مراد بك الحربية التي أنشأها بالجيزة وأسكنوه ببيت حسن كتخدا بياب الشعرية •

وفيه حضر بن شديد شيخ عرب الحويطات بأمان وكان عاصيافأعطوه الامان وخلعوا عليه وسفروا معه قافلة دقيق وبقسماط العسكربالشام، وفي يوم السبت حادى عشرينه ٤ حضر مجلون من الناحية القبلية وصحبته اموال البلاد والغنائم من بهائم وخلافها ٠

وفيه عملوا كرنتيلة عند العادلية لمن ياتي من بر الشام من العسكرالي ناحية شرق اطفيح بسبب محمد بيك الالفي .

وفيه حضر الذين كانوا ذهبوا الى عرب الجزيرة فضربوهم ونالوامنهم بعض النيل وأما مصطفى بك فلم تعلم عنه حقيقة حال قيل انه ذهب الى الشام •

وفي خامس عشرينه ، وصلت مراسلة من المذكور خطابا للمشايسخ مضمونها انهم يعرفون أكابر الفرنسيس انه متوجه الى سارى عسكرهم بالشام ويرجون الافراج عن قريبه وكتخدائه ويتحفظون على الامتعة التي أخذوها فانها من متعلقات الدولة ، فلما أطلعوهم على تلك المكاتبة قالوا لا يمكن الافراج عن المذكورين حتى نتحقق انه ذهب الى سارى عسكر ويأتينا منه خطاب في شأنه فانه من الجائز انه يكذب في قوله .

وفيه ثبت ان محمد بك الالفي مر من خلف الجبل وذهب الى عــرب الحزيرة ومعه من جماعته نحو المائة وقيل أكثر ، والتف عليه الكثير مــن

الغز والماليك المشردين بتلك النواحي ، وقدم له العربان التقادم والكف فأرسل له الفرنسيس عدة من العسكر .

وفي سابع عشرينه ، لخص الفرنساوية طومارا قرىء بالديوان وطبعمنه عدة نسخ وألصقت بالاسواق على العادة ، وكان الناس أكثروا من اللغط بسبب انقطاع الاخبار عن الفرنسيس المحاصرين لعكا والروايات عمسن بالصعيد والكيلاني والاشراف الذين معه وغير ذلك .

وصورتها: من محفل الديوأن الكبير بمصر ، بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان الا على الظالمين ، نخبر اهل مصر أجمعين انه حضر جوابمن عكا من حضرة سارى عسكر الكبير خطابا منه الى حضرة سارى عسكر الوكيل بثغر دمياط تاريخه تاسع القعدة سنة تاريخه ، يخبر فيه اننا أرسلنا لكم نقيرتين لدمياط ، الاولى أرسلناها في خمسة وعشرين شو الاوالثانية في ثمانية وعشرين منه ، أخبرناكم فيهما عن مطلوبنا ارسال جانب جلل وذَّخائــر الى عساكرنا المحافظين في غــزة ويافا لاجل زيادة المحافظـــة-والصيانة ، واما منقبل العرضي فان الجلل عندنا كثيرة والذخائر والماكل والمشارب والخيرات غزيرة ، حتى انها زادت عندنا الجلل بكثرةجمعناها مما رمته الاعداء فكأن اعداءنا أعانونا ، ونخبركم اننا عملنا لغما مقدار عمقه ثلاثون قدما ، وسرنا به حتى قربناه الى السور الجواني بمسافـــة نحو ثمانية عشر قدما وقد قربت عساكرنا من الجهة التي تحارب فيها حتى صار بينهم وبين السور ثمانية واربعون قدما بمشيئة الله تعالى ، عند وصول كتأبنا اليكم وقبل اتمام قراءته عليكم نكون ظافرين بملمك قلعة عكا اجمعين ، فاننا تهيأنا الى دخولها يأتيكم خبر ذلك بعد هذا الكتاب ، واما بقية اقليم الشام وما يلي عكما من البلاد فانهم لناطائمون وبالاعتناء ومزيد المحبة راغبون ، يأتوننا بكل خير عظيم ويحضرون لنا افواجا بالهدايا الكثيرة والحب الجسيم من القلب السليم ، وهذا من فضل الله علينا ومن شدة بغضهم الجزار باشا . ونخبركم ايضا انالجنرال يونوت انتصر على أربعة الاف مقاتل حضروا من الشمام خيالة ومشاة فقابلهم بثلثمائة عسكرى مشاة من عسكرنا فكسسروا التجريدة المذكورة واوقع منهم نحو ستمائة نفس ما بسين مقتول ومجروح ، واخذ منهسم خسسة بيارق وهذا أمر عجيب لم يقع نظيره في الحروب ، ان ثلثمائة نفس تهزم نحو اربعة آلاف نفس ، فعلمنا ان النصرة من عند الله لا بالقلـــةولا بالكثرة هذا اخر كتاب سارى عسكر الكبير الى وكيله بدمياط ،وارسل الينا بالديوان حضرة الوكيل سارى عسكو دوجا الوكيل بمصر المحروسة يخبرنا بصورة هذا المكتوبويامرنا اننا نلزم الرعايا من اهل مصروالارياف ان يلزموا الادب والانصاف ويتركوا الكذب والخراف ، فان كلام الحشاشين يوقع الضرر للناس المعتبرين ، فان حضرة سارى عسكردوجا الوكيل بلغة ان اهل مصر واهل الارياف يتكلمون بكلام لا أصل له من قبل الاشراف ،والحال ان الاشراف الذين يذكرونهم ويكذبون عليهم جاءت اخبارهم من حضرة سارى عسكر الصعيد ، يخبر الوكيل دوجا بان الاشراف المذكورين الذين صحبة الكيلاني قد مزقوا كل ممزق وانهزموا وتفرقوا فلم يكن الآن في بلاد الصعيد شيء يخالف المراد، وسلم من الفتن والعناد ، فأتنم يا أهل مصر ويا أهل الارياف اتركوا الامور التسى توقعكم في الهلاك والتلاف وامسكوا ادبكم قبل ان يحل بكم الدمار ويلحقكم الندم والعار ، والاولى للعاقل اشتغاله بأمر دينه ودنياهوان يترك الكذب وان يسلم لاحكام الله وقضاه ، فان العاقل يقرأ العواقب وعلى نفسه يحاسب هذا شأن اهل الكمال يتركون القيل والقال ويشتغلون باصلاح الاحوال ويرجعون الى الكبير المتعال والسلام .

وفي هذا الشهر كتبوا اوراقا بأوامر ، ونصها : من محفل الديوان العمومي الى جميع سكان مصر وبولاق ومصر القديمة ، اننا قد تأملنا وميزنا ان الواسطة الاقرب والايمن لتلطيف او لمنع الخطر الضرورى وهو تشويش الطاعون عدم المخالطة مع النساء المشهورات لانهن الواسطة الاولى للتشويش المذكور ، فلاجل ذلك حتمنا ورتبنا ومنعنا الى مدة ثلاثين يوما من تاريخه اعلاه لجميع الناس ، ان كان فرنساويا أو مسلما او روميا

او نصرانيا او يهوديا من اى ملة كان ، كل من ادخل الى مصراو بولاق او مصر القديمة النساء المشهورات ان كان في بيوت العسكر او كل من كان داخل المدينة فيكون قصاصه بالموت ، كذلك من قبل النساء والبنات المشهورات بالعسكر ان دخلن من أنفسهن أيضا يقاصصن بالموت ٠

ومن حوادث هذا الشهر ، انه حضر الى القلزم مركبان انكليزيان وقيل أربعة ووقفوا قبالة السويس وضربوا مدافع ، ففر أناس من سنكان السويس الى مصر واخبروا بذلك وانهم صادفوا بعض داوات تحمل البن والتجارة فحجزوها ومنعوها من الدخول الى السويس •

ومنها ان طائفة من عرب البحيرة يقال لهم عرب الغـز جاءوا وضربوا دمنهور وقتلوا عدة من الفرنسيس وعاثوا في نواحي تلك البلاد حتـى وصلوا الى الرحمانيـة ورشيد وهم يقتلون نمن يجدونه من الفرنسيس وغيرهم وينهبون البلاد والزروعات •

ومنها ان الكيلاني المذكور آنفا توفى الى رحمة الله تعالى وتفرقت طائفته في البلاد ،حتى انه حضر منهم جملة الى مصر وكان أكثر من يخامر عليهم اهل بلاد الصعيد فيوهمونهم معاونتهم وعند الحروب يتخلون عنهم وبعض البلاد يضيفون ويسلط عليهم الفرنسيس فيقبضون عليهم ومنها انه حضر الى مصر الأكثر من عسكر الفرنسيس الذين كانوا بالجهة القبلية وضربوا في حال رجوعهم بني عدى بلدة من بلاد الصعيد مشهورة ، وكان اهلها ممتنعين عليهم في دفع المال والكلف ويرون في انفسهم الكثرة والقوة والمنعة ، فخرجوا عليهم وقاتلوهم فملك عليهم الفرنسيس تلا عاليا وضربوا عليهم بالمدافع فأتلفوهم واحرقوا جرونهم، الفرنسيس تلا عاليا وضربوا عليهم ونهبهم واخذوا شيئا كشيرا وأموالا عظيمة وودائع جسيمة للغز وغيرهم من مساتير اهل البلاد القبلية لظن

واستهل شهر ذى الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٣ في ثانيه خرج نحو الالف من عسكر الفرنسيس للمحافظة على البلاد

الشرقية لتجمع العرب والمماليك على الالغي وكذلك تجمع الكثير مسن الفرنسيس وذهبوا الى جهة دمنهور ، وفعلوا بها ما فعلوا في بني عسدى من القتل والنهب لكونهم عصوا عليهم ، بسبب انه ورد عليهم رجل مغربي يدعى المهدوية ويدعو الناس ويحرضهم على الجهاد وصحبته نحو الثمانين نفرا ، فكان يكاتب أهل البلاذ ويدعوهم الى الجهاد ، فاجتمع عليه أهل البحيرة وغيرهم وحضروا الى دمنهور وقاتلوا من بها من الفرنساوية واستمر اياما كنيرة تجتمع عليه أهل تلك النواحي وتفترق والمغربي المذكور تارة ينرب وتارة يشرق ٠

وفيه اشيع ان الالفي حضر الى بلاد الشرقية وقاتل من بها من الفرنسيس ثم ارتحل الى الجزيرة •

وفي سابعه حضر جماعة من فرنسيس الشام الى الكرنتيلة بالعادلية وفيهم مجاريح وأخبر عنهم بعضهم ان الحرب لم تزل قائمة بينهم وبين أحمد باشا بعكا وان مهندس حروبهم المعروف بأبي خشبة عند العامة واسمه كفرللي مات وحزنوا لموته ، البنه كان من دهاتهم وشياطينهم وكان له معرفة بتدبير الحروب ومكايد القتال واقدام عند المصاف مع ما ينضم لذلك من معرفة الابنية وكيفية وضعها وكيفية اخذ القلاع ومحاصرتها وفي يوم الاربعاء كان عيد النحر وكان حقه يوم الخميس وعندالغروب من تلك الليلة ضربوا مدافع من القلعة اعلاما بالعيد وكذلك عندالشروق ولم يقع في ذلك العيد أضحية على العادة لعدم المواشي لكونها محجوزة في الكرنتيلة والناس في شغل عن ذلك .

ومن الحوادث في ذلك اليوم ان رجلا روميا من باعة الرقيق عنده غلام ممثلوك ساكن في طبقة بوكالة ذى الفقار بالجمالية خرج لصلاة العنيد ورجع الى طبقته فوجد ذلك الغلام متقلدا بسلاح ومتزييا بمثل ملابس القليونجية ، فقال له من أين لك هذا اللباس ، فقال من عند جارنا فلن العسكرى، فأمره بنزع ذلك فلم يستمع له ولم ينزعها فشتمه ولطمه على وجهه ، فخرج من الطبقة وحدثته نفسه يقتل سيده ورجع يريد ذلك ،

ووجد عند سيده ضيفا فلم يتجاسر عليه لحضور ذلك الضيف ، فوقف خارج الباب ورآه سيده فعرف من عينه الغدر ، فلما قام ذلــك الضيف قام معه وخرج واغلق الباب على الغلام فصعد الغلام على السطح وتسلق الى سطح آخر ثم تدلى بحبل اللي اسفل الخان وخرج الى السوق وسيفه مسلول بيده ويقول: الجهاد يا مسلمين اذبحوا الفرنسيس ونحو ذلكمن الكلام ، ومر الى جهة الغورية فصادف ثلاثة اشخاص من الفرنسيس فقتل منهم شخصا وهرب الاثنان ورجع على اثره والناس يعدون خلفه منبعد الى أن وصل الى درب بالجمالية عير نافذ ، فدخله وعبر الى دار وجدها مفتوحة وربها واقف على بابها ، والفرنسيس تجمع منهم طائفة وظنــو1 ظنونا أأخر وبادروا الى القلاع وحضرت منهم طائفة من القلق يسألونعن ذلك المملوك، وهاجت العامة ورمحتالصغار وأغلق بعض الناس حوانيتهم • ثم لم تزل الفرنسيس تسأل عن ذلك المملوك والناس يقولون لهم ذهب من هنا حتى وصلوا الى ذلك الدرب ، فدخلوه فلما أحسبهم نزع ثيابه وتدلى ببئر في تلك الدار فدخلوا الدار وأخرجوه من البئـــر وألخذوه ، وسكنت الفتنة فسألوه عن أمره وما السبب في فعله ذلك ، فقال ابنه يوم الاضحية فأحببت ان أضحى على الغرنسيس ، وسألومعن السلاح ، فقال انه سلاحي فجسوه لينظروا في امره وطلبوا سيدهفوجدوه عند السيخ المهدى ، وأخذوا بعض جماعةمن اهل الخان ثم أطلقوهم بدون ضرر، وأخذوا سيده من عند للهدى وحبسوه، وحضر الاغا وبرطلمين الى الخان بعمد العشاء وطلبوا البواب والخانجي والجيران وصعدوا الى الطباق وفتشوا على السلاح حتى قلعوا البلاط فلم يجدوا شيئا ، وأرادوا فتح الحواصل فمنعهم السيد أحمد بن محمود محسرم فخرجوا وأخذوا معهم الخانجي وجبران الطبقة وجملة أنفار وحبسوهمم أيضا، وقتلوا المملوك في ثاني يوم ، واستمر الجماعة في الحبس الىأن اطلقوهم بعد ايام عديدة من الحادثة •

وفي ذلك اليوم ايضا مر نصراني من الشوام على المشهد الحسيني وهو

راكب على حسار فرآه ترجمان ضابط الخطة ويسعى السيد عبدالله فأمره بالنزول اجلالا للمشهد على العادة ، فامتنع فانتهزه وضربه والقامعلى الارض ، فذهب ذلك النصراني الى الفرنسيس وشكا اليهم السيدعبدالله المذكور فأحضروه وحبسوه فشفع فيه مخدومه فلم يطلقوه ، وادعى النصراني انه كان بعيدا عن المشهدواحضر من شهد له بذلك وان السيد عبدالله متهور في فعله ، وادعى انه ضاع له وقت ضربه دراهم كانت في جيبه واستمر الترجمان محبوسا عدة ايام حتى دفع تلك الدراهم وهيستة حبيه واستمر الترجمان محبوسا عدة ايام حتى دفع تلك الدراهم وهيستة

وفيه ارسل فرنسيس مصر الى رئيس الشام ميرة على جمال العسرب تحو الثمانمائة جملوذهب صحبتها برطلمين وطائفة من العسكر فاوصلوها الى بلبيس ورجعوا بعد يومين •

وفيه حضر الى السويس تسعة داوات بها بن وبهار وبضائع تجارية وفيها لشريف مكة نحو خمسمائة فرق بن ، وكانت الانكلبز منعتهم الحضور فكاتبهم الشريف فأطلقوهم بعد أن حددوا عليهم أياما مسافة التنقيل والشحنة ، وأخذوا منهم عشورا وسامح الفرنسيس بن الشريف من العشور لانه أرسل لهم مكاتبة بسبب ذلك وهدية قب لل وصول المراكب الى السويس بنحو عشرين يوما ، وطبعوا صورتها في أوراق وألصقوها بالاسواق وهي خطاب لبوسليك ،

من مات في هذه السنة من الاعيان ومن له ذكر في الناس

مات الامام العمدة الفقيه العلامة المحقق الفهامة المتقن المتجرعين اعيان الفضلاء الازهرية الشيخ أحمد بن موسى بن احمد بن محمدالبيلي العدوى المالكي ، ولد ببني عدى سنة احدى وأربعين ومائة والفوبها نشأ فقرأ القرآن ، وقدم الجامعالازهر ولازم الشيخ على الصعيدى ملازمة كلية حتى تمهر في العلوم وبهر فضله في الخصوص والعموم ، وكان له قريحة جيدة وحافظة غريبة يملي في تقريره خلاصة ما ذكره أرباب الحواشي مع حسن سبك والطلبة يكتبون ذلك بين يديه ، وقد جمع من تقاريره

على عدة كتبكان يقرأها حتى صارت مجلدات وانتفع بها الطلبة انتفاعا عاما ، ودرس في حياة شيخه سنينا عديدة واشتهر بالفتوح وكان الشيخ الصعيدى يأمر الطلبة بحضوره وملازمته ، وكان فيه اتصاف زائد وتؤدة ومروءة ، وتوجه الى الحق ولديه اسرار ومعارف وفوائد وتمائم وعلم بتنزيل الاوفاق والوفق المئيني العددى والحرفي وطرائق تنزيله بالتطويق والمربعات وغير ذلك ، ولما توفي الشبيخ محمد حسن جلس موضعــه للتدريس باشارة من أهل الباطن • ولما توفي الشيخ احمد الدردير ولى مشيخة رواق الصعايدة وله مؤلفات منها مسائل كل صلاة بطلت على الامام وغير ذلك ، ولم يزل على حالته وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفي في هذه السنة ودفن في تربة المجاورين رحمه الله تعالى عليه. ومات العلامة الفاضل الفقيه الشبيخ احمد بن ابراهيم الشرقاوي الشافعي الازهرى ، قرأ على والده وتفقه وانجب ولم يزل ملازما لدروسه حتى توفي والده فتصدر للتدريس في محله ، واجتمعت عليه طلبة ابيـــه وغيرهم ، ولازم مكانه بالازهر طول النهار يملي ويفيد ويفتي علىمذهبه ويأتي اليه الفلاحون من جيزة بلاده بقضاياهم وخصوماتهم وانكحتهم فيقضي بينهم ويكتب لهم الفتاوى في الدعاوى التي يحتاجون فيها السي المرافعة عند القاضي ، وربما زجر المعاند منهم وضربه وشتمه ،ويستمعون لقوله ويمتثلون لاحكامه ، وربما اتوه بهدايا ودراهم •واشتهر ذكرهوكان جسيما عظيم اللحية فصيح اللسان ، ولم يزل على حالته حتى اتهم في فتنة الفرنسيس المتقدمة وماتمع من قتل بيد الفرنساوية بالقلعة ولهيعلم لهقبر • ومات الشيخ الامام العمدة الفقيه الصالح القانع الشيخ عبدالوهاب الشبراوي الشافعي الازهري تفقه على أشياخ العصر وحضر دروس الشبيخ عبدالله الشبراوى والحفني والبراوى وعطية الاجهورى ،وغيرهم وتصدر للاقراء والتدريس والافادة بالجوهرية وبالمشهد الحسيني ويحضر درسه فيه الجم الغفير من العامة ويستفيدون منه ويقرأ بـــه كتبالحديث كالبخارى ومسلم ، وكان حسن الالقاء سلس التقرير جيد الحافظة حميل

افسيرة مقبلا على شأنه ، ولم يزل ملازما على حالته حتى اتهم في اثاره الفتنة وقتل بالقلعة شهيدا بيدالفرنسيس في أواخر جمادى الاولى من السنة ، ولم يعلم له قبر .

ومات الشاب الصالح والنبيه الفالح الفاضل الفقيه الشيخ يوسف المصيلحي الشافعي الازهرى ، حفظ القرآن والمتون وحضر دروس اشياخ العصر كالشيخ الصعيدى والبراوى والشيخ عطية الاجهورى والشيخ احمد العروسي وحضر الكثير على الشيخ محمد المصيلحي ، وأنجب وأملى دروسا بجامع الكردى بسويقة اللالا ، وكان مهذب النفس لطيف الذات حلو الناطقة مقبول الطلعة خفيف الروح ولم يزل ملازما على حاله ، حتى اتهم أيضا في حادثة الفرنسيس وقتل مع من قتل شهيدا بالقلعة ،

ومت العمدة الشهير الشيخ سليمان الجوسقى شيخ طائفة العميان بزاويتهم المعروفة الآن بالشنواني، تولى شيخًا على العميان المـــذكورين بعد وفاة الشبيخ الشبراوى وسار فيهم بشهامة وصرامة وجبروت وجمع بجاههم اموالا عظيمة وعقارات ، فكان يشترى غلال المستحقين المعطلة بالابعاد بدون الطفيف ويخرج كشوفاتها وتحاويلها على الملتزمين ويطالبهم بها كيلا وعينا ؛ ومن عصى عليه أرسل اليه الجيوش الكثيرةمن العميان فلا يجد بدا من الدفع ، وأن كانت غلاله معطلة صالحة بما أحب من الثمن ، وله اعوان يرسلهم الى الملتزمين بالجهة القبلية يأتوناليه بالسفن المشحونة بالغلال والمعاوضات من السمن والعسل والسكر والزيتوغير ذلك ، ويبيعها في سني الغلوات بالسواحل والرقع بأقصى القيمة ،ويطحن منها على طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته في البطط بحارة اليهود ويعجن نخالته خبزا لفقراء العميان يتقوتون به مع ما يجمعونه من الشحاذة فـــي طوافهم آناء الليل وأطراف النهار بالاسواق والازقة وتغنيهم بالمدائح والخرافات وقراءة القرآن في البيوت ومساطب الشوارع وغير ذلك، ومن مات منهم ورثة الشيخ المترجم المذكور وأحرز لنفسه ماجمعه ذلـك الميت ، وفيهم من وجد له الموجود العظيم ولا يجد له معارضا فيذلك. واتفق أن الشيخ الصفني نقم عليه في شيء فأرسل اليه من أحضره موثوقا مكشوف الرأس مضروبا بالنعالات على دماغه وقفاه من بيته الى بيت الشيخ بالموسكي بين ملأ العالم و لما انقضت تلك السنون وأهلهاصار المشرجم من أعيان الصدور المشار اليهم في المجالس تخشى سطوته وتسمع كلمته ، ويقال قال الشيخ كذا وأمر الشيخ بكذا وصار يلبس الملابس والفراوى ويركب البغال واتباعه محدقة به ، وتزوج الكشير من النساء الغنيات الجميلات واشترى السرارى البيض والحبش والسود ، وكان يفرض الاكابر المقادير الكثيرة من المال ليكون له عليهم الفضل والمنت ولم يزل حتى حمله التفاخر في زمن الفرنسيس على تولية كبر اثارة الفتنة التي أصابته وغيره ، وقتل فيمن قتل بالقلعة ولم يعلم لهقبر ، وكان ابنه معوقا ببيت البكرى فلما علم بموته قلق وكاد يخرج من عقله خوفا على ما يعلم مكانه من مال أبيه حتى خلص في ثاني يوم بشفاعة المشايخولم يكن مقصودا بالذات ، بل حضر ليعود اباه فحجزه القومة عليهم زيادة في يكن مقصودا بالذات ، بل حضر ليعود اباه فحجزه القومة عليهم زيادة في يكن مقصودا بالذات ، بل حضر ليعود اباه فحجزه القومة عليهم زيادة في الاحتباط ،

ومات الاجل المفوه العمدة الشيخ اسمعيل البراوى بن احمد البراوى الشافعي الازهرى وهو ابن اخي الشيخ عيسى البراوى الشهير الذكر، تصدر بعد وفاة والده في مكانه وكان قليل البضاعة الا انه تغلب عليه النباهة واللسانة والسلاطة والتداخل ، وذلك هو الذى أوقعه في حبائل الفرنساوية وقتل مع من قتل شهيدا ولم يعلم له قبر غفر الله لنا وله •

ومات الوجيه الآجل الامثل السيد محمد كريم ، وخبره انه كان في اول أمره قبانيا يزن البضائع في حانوت بالثغر ، وعنده خفة في الحركة وتودد في المعاشرة ، فلم يزل يتقرب الى الناس بحسن التودد ويستجلب خواطر حواشي الدولة وغيرهم : من تجار المسلمين والنصارى ومن له وجاهة وشهرة في أبناء جنسه حتى أحبه الناس واشتهر ذكره في ثغر الاسكندرية، ورشيد ومصر ، واتصل بصالح بك حتى كان وكيلا بدار السعادة وله الكلمة النافذة في ثغر رشيد وتملكها وضواحيها ، واسترق أهلها وقلد

أمرها لعثمان خجا فاتحد به وبمخدومه السيد محمد المذكورواتصل بمراد بلك بعد صالح أغا فتقرب اليه ووافق منه العرض ، ورفع شأنه على اقرانه وقلده أمر الديوان والجمارك بالثغر ، ونفذت كلمته والحكامه وتصدر لغالب الامور وزاد فيالمكوسات والجمارك ومصادرات التجار خصوصا من الافرنج، ووقع بينه وبين السيد شهبة الحادثة التي أوجبت له الاختفاء بالصهريج وموته فيه • فلما حضر الفرنسيس ونزلوا الاسكندرية قبضوا على السيد محمدالمذكوروطالبوه بالمال وضيقوا عليه وحيسوه في مركب ولما حضروا الى مصر وطلعوا الى قصر مراد بك وفيها مطالعته بأخبارهـــم وبالحث والاجتهاد على حربهم وتهوين أمرهم وتنقيصهم ، فاشتد غيظهـــم عليه فأرسلوا وأحضروه الى مصر وحبسوه ، فتشفع فيـــه اربابالديوان عدة مرار فلم يمكن الى ان كانت ليلة الخميس ، فحضر اليه مجلون وقال له: الطلوب منك كذا وكذا من المال ، وذكر له قدرا يعجز عنه واجلمه اثنتيعشرة ساعة ، وان لم يحضر ذلك القدر والا يقتل بعد مضيها ، فلما اصبح ارسل الى المشايخ والى السيد احمد المحروقي فحضر اليه بعضهم فترجاهم وتداخل عليهم واستغاث وصار يقول لهم اشتروني يا مسلمون ، وليس بدهم ما يفتدونه به ، وكل انسان مشغول بنفسيه ومتوقع لشيء يصيبه . وذلك في مبادىء امرهم • فلمــا كان قريب الظهر وقد انقضى الاجل اركبوه حمارا واحتاط به عــدة من العسكر وبأيديهـــم السيوف المسلولة ، ويقدمهم طبل يضربون عليه وشقوا به الصليبة الى ان ذهبوا الى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحا وضربوا عليه بالبنادق كعادتهم فيمن يقتلونه ، ثم قطعوا رأسه ورفعوها على نبرت وطاقوا بها بجهات الرميلة والمنادي يقول : هذا جزاء من يخالف الفرنسييس • ثم ان اتباعــهاخذوا رأسه ودفنوها مع جثته ، وانقضى امره وذلك يوم الخميس خامسعشرى ربيــع الاول •

ومات الامير ابراهيم بك الصغير المعروف بالوالي وهو من مماليك محمد بك أبي الذهب، وتقلد الزعامة بعد موت استاذه ثم تقلد الامارة

والصنجقية في أواخر جمادي الاولى سنة ١١٩٢ ، وهو اخو سليمهان بك المعروف بالاغا، وعندما كان هو واليا كان أخوه أغات مستحفظ ان واحكام مصر والشرطة بينهما ، وفي سنة سبع وتسعين تعصب مراد بــك وابراهبيم بك على المترجم واخرجوه منفيا هو واخوه سليمان بك وأيوب بك الدفتردار ، ولما أمروه بالخروج ركب في طوائفه ومماليكه وعدى الى بر الجيزة ، فركب خلفه علي بك اباظة ولاجين بك ولحقوا حملته عند المعادى فحجزوها وأخذوها وأخذوا هجنه ومتاعه وعدوا خلفه فأدركوه عند الاهرام فأحتالوا عليه وردوه الى قصر العيني . ثم سفروه الى ناحية السرو ورأس الخليج فأقام بها أياما وكان أخوه سليمان بك بالمنوفية فلما أرسلوا بنفيه الى المحلة ركب بطوائفه وحضر الى مسجد الخضيرىء وحسر اليه أخوه المترجم وركبا معا وذهبا الى جهة البحيرة ، ثم ذهبـــا الى طندتا ، ثم ذهبا الى شرقية بلبيس ، ثم توجها من خلاف الجبل الىجهة قبلي وكانأيوب بك بالمنصورة فلحق بهما أيضا وكان بالصعيد عثمان بك الشرقاوى ومصطفى بك فالتفا عليهما وعصى الجميع وارسل مراد بك وابراهيم بك محمد كتخدا اباظة واحمد اغا شبويكار الى عثمان بــك رمصطفى بك يطلبانهما الى الحضور ، فأبيا وقالا : لا نرجع الى مصــر الا بصحبة اخواننا والا فنحن معهم أبنما كانوا ، ورجع المذَّكورانبذلك الجواب ، فجهزوا لهم تجريدة وسافر بها ابراهيم بك الكبير وضمهم وصالحهم وحضر بصحبة الجميع الى مصر فحنق مراد بك ولم يزل حسى خرج معضبا الى الجيزة ، ثم ذهب الى قبلي وجرى بينهما ماتقدم ذكــره من أرسال الرسل ومصالحة مراد بك ورجوعه واخراج المذكورين ثانيـــا فخرجوا الى ناحية القليوبية وخرج مراد بك خلفهم ، ثم رجعوهم الىجهة الاهرام وقبض مراد بك عليهم ونفيهم الى جهة بحرى ، وأرسل المترجــم الى طندتا ثم ذهبوا الى قبلي خلا مصطفى بك وأيوب بك ثم رجعوا الى. مصر بعدخروجمراد بك الى قبلي واستسر امرهم على ما ذكر ، حتىورد حسبن باشا وخَرج الجميع ، وجرى ما تقدم ذكره وتولى المترجم امـــارة

الحاج ولم يسافر به ، ولما رجعوا الى مصر بعد الطاعون وموت اسمعين لل بك ورجب بك صاهره ابراهيم بك الكبير وزوجه ابنته كما تقدم ، ولم يزل في سيادته وامارته حتى حضر الفرنساوية ووصلوا الى بر انبابة ، ومات هو في ذلك اليوم غريقا ، ولم تظهر رمته وذلك يوم السبت سابع صغر من السنة .

ومات الامير على بك الدفتردار المعروف بكتخدا الجاويشية وأصلم مملوك سليمان افندى من خشداشين كتخدا ابراهيم القازدغلي وكان سيده المذكور رغب عن الامارة ورضي بحاله وقنع بالكفاف ورغب فسي معاشرة العلماء والصلحاء ، وفي الانجماع عن ابناء جنسه والتداخل في شؤونهم ، وكان يأتي في كل يوم الى الجامع الازهر ويحضر دروس العلماء ويستفيد من فوائدهم ، ولازم دروس الشبيخأحمد السليماني من الفقـــه الحنفي الى ان مات ، فتقيد بحضور تلميذه الشيخ أحمد الغزى كذلك ، واقترن في حضوره بالشيخ عبدالرحسين العريشي وكان اذ ذاك مقتبسل الشبيبة مجردا عن العلائق فكان يعيد معه الدروس ، فاتحد به لما رأىفيه من النجابة فجذبه الى داره وكساه وواساه ، واستمر يطالع معه فيالفقه ويعييد معه الدروس ليلا وزوجه واغدق عليه ، وكان هو مبدأ زواجهولم يزل ملازمــا حتى توفي سليمان افنــدى المذكور في سنة١١٧٥ فتزوج المترجم بزوجة سيده واستمرهو وخشداشه الامير أحمد بمنزل استاذهما وتتوق نفس المترجم للترفع والامارة ، فتردد الى بيوت الامراء كغيرمهن الاجناد ، فقلده علي بك الكبير كشوفية شرق اولاد يحيى في سنة ١١٨٢ فتقلدها بشهامة وقتل البغاة ، واخاف الناحية وجمع منها أموالا واستمر حاكمها بها الى أن خالف محمد بك أبو الذهب على سيده على بك، وخرج من مصر الى الجهة القبلية ، فلما وصل الى الناحية كان المترجم أول من اقبل عليه بنفسه وما معه من المال والخيام ، فســـر به محمد بك وقربـــه وادناه ولم يزلملازما لركابه حتى جرى ماجرى ، وتملك محمد بكالديار المصرية فقلده اغاوية المتفرقة اياما قليلة ، ثم خيره في تقليد الصنجقية أو

كتخدا الجاويشية ، فقال له حتى استخير في ذلك ، وحضر الىالمرحـوم الشبيخ الوالد وذكر له ذلك فأشار عليه بان يتقلد كتخدا الجاويشية فانه منصب جليل واسع الايراد وليس على صاحبه تعب ولا مشقــة غفر ولا سفر تجاريد ولا كتُرة مصايف ، فكان كذلك ، وذلك في سنة ستوثمانين وسكن ببيت سليمان اغا كتخذا الجاويشية بدرب الجماميز على بركة الفيل ، ونمــا امره واتسع حاله واشتهر وانتظم في عداد الامراء ،ولم يزل على ذلك الى ان مات محمد بك فاستقل بأمارة مصر ابر اهيم بك ومسراد بك فكان المترجم ثالثهما ، واتحد بابراهيم بك اتحادا عظيمًا حتى كان ابراهيم لك لايقدر على مفارقته ساعة زمانية ، وصار معه كالاخ الشقيق والصاحب الشفيق وصار في قبول ووجاهة عظيمة وكلمة نافذة فيجميع الامور ولم يزل على ذلك حتى حضر حسن باشا بالصورة المتقدمة وخرج أبراهيم بك ومراد بك وباقي الامراء ، فتخلف عنهم المترجم ، وقدكانراسل حسن باشا سرا ، فلما استقر حسن باشا اقبل عليه وسلمه مقاليدالاسور وقلده الصنجقية واضاف اليه الدفتردارية وفوض اليه جميع الامور الكلية والجزئية ، فانحصرت فيه رياسة مصـر وصار عزيزها واميرهـا ووزيرها وقائد جيوشها ولا يتم امر الا عن مشورته ورأيــه ،واجتمعت ببيته الدواوين وقلد الامريات والمناصب كما يختار ، وقرب وادنى وابعد واقصى من يختار • واشتهر ذكره في اقليم مصر والشام والرومواشسار بتقليد مراد كاشف الصنجقية وامارة الحاج وسموه محمد بك المبدول كراهة في اسم مراد ، واشتهر بالمبدول ونجزله لوازم الحاج والصرةفي أيام قليلة ، وسافر بالحساج على النسق المعتاد وشهل ايضاً التجاريـــد والعساكر خلف الامراء المطرودين واستمر مطلق التصرف في مملكـــة مصر بقية السنة •

ولما استهل رمضان ارسل لجميع الامراء والاعيان البلكات والكساوى الهم ولحريمهم ومماليكهم بالاحمال وكذلك الى العلماء والمشايخ حتى الفقهاء الخاملين المحتاجين ، وظن ان الوقت قد صفا له ولم يزل على ذلك

حتى استقراسمعيل بك وسافرحسن باشا وظهر له امر حسن بك الجداوي وخشداشينه أخذ يناكد المترجم ويعارضه في جميع أموره وهو يسامح له في كل ما يتعرض لهفيه ويساير حاله بينهم ويكظم غيظه ويكتم قهره، وهو مع ذلك وافر الحرمة ، واعتراه صداع في رأسه وشقيقة زاد ألمسه بها ووجعه أشهرا وأتلف احدى عينيه وعوفى قلبلا ، واستمر علىذلكحتى وقع الطاعون بمصر سنة خمس ، ومات ابن له مراهق احزنه موته ،وكذلك ماتت زوجته واكثــر جواريه ومماليكه ، ومات اسمعيل بــك وامراؤه ومماليكه ورضوان بك العلوى وبقي هو وحسن بك الجداوى فتجاذبا الامارة ولم يرض احدهما بالآخر ، فوقع الاتفاق على تأمير عثمان بـــك طبل تابع اسمعيل بك ظنا منهما انه يصلح لذلك وانه لايمالي، الاعداء، فكان الامر بخلاف ذلك وكره الامارة هو ايضا لمناكدة حسن بكالهوراسل الامراء القبليين سرا حتى حضر واعلى الصورة المتقدمة ، وقصد حسن بكوعلىبك الاستعداد لحربهموخرجوا الى ناحية طرا وتأهبوا لمبارزتهم، وصار عثمان بك يثبطهما ويظهر لهما الله يدبر الحيل والمكايد ولم يعلما ضميره ولم يخطر ببالهما ولا غيرهما خيانته ، بل كان كل منهما يظن بالآخر حتى حصل ما تقدم ذكره في محله وفر المترجم وحسن بــــك الى ناحية قبلى ، فاستمر هناك مدة ثم انفصل عن حسن بك وسافر من القصير الى بحر القلزم وطلب المويلح ، وارسل بعض ثقاته فأخذ بعض الجزار ، ونزل بحيفا واقام بها مدة راسل الدولة في امره ، فطلبوهاليهم، فلما قرب من اسلامبول ارسلوا اليه من أخذه وذهب به الى برصا ،فأقام هناك وعينوا له كفايته في كل شهر ، وولد له هناك اولاد ثم احضروهفي حادثة الفرنسيس واعطوه مراسيم الى ابراهيم باشا سارى عسكر في ذلك الوقت • فلما وصل بيروت راسل احمد باشا واراد الاجتماع بهوعلم احمد باشا ما بيد من المرسومات الى ابراهيـــم باشا فتنكر له وانحــرف طبعه منه وارسل اليه يأمره بالرحيل • وصادف ذلك عزل ابراهيم باشما

فارتحل مقهورا الى نابلس فمات هناك بقهره ، وحضر من بقى منهماليكه الى مصر وسكنوا بداره التي بها مملوكه عثمان كاشف وابنته التي تركها بمصر صغيرة وقد كبرت وتأهلت للزواج فتزوج بها خازنداره الذى حضر وهو الى الآن مقيم معها صحبة خشداشينه ببيتها الذى بدرب الحجسر وكان المترجم اميرا لا بأس به يميل الى فعل الخير حسن الاعتقاد ويصب اهل العلم والفضائل ويعظمهم ويكرمهم ويقبل شفاعاتهم ، وفيه رقة طبع وميل للخلاعة والتجاهر غفرالله له وسامحه .

ومات ايضا الامير ايوب بك الدفتردار وهو من مماليك محمد بك تولى الامارة والصنجقية بعد موت استاذه ، وقد تقدم ذكره غير مسرة ، وكان ذا دهاء ومكر ويتظاهر بالانتصار للحق وحب الاشراف والعلماء ويشترى المصاحف والكتب ويحب المسامرة والمذاكرة وسير المتقدمين ، ويواظب على الصلاة في الجماعة ويقضي حوائج السائلين والقاصدين بشهامة وصرامة وصدع للمعاند خصوصا اذا كان الحق بيده ، ويتعلسل كثيرا بمرض البواسير وسمعت من لفظه رؤيا رآها قبل ورودالفرنسيس بنحو شهرين تدل على ذلك وعلى موته في حربهم •

ولما حصل ذلك وحضروا الى بر انبابة عدى المترجم قبل بيومين وصار يقول انا بعت نفسي في سبيل الله ، فلما التقى الجمعان لبس سلاحه بعد ما توضأ وصلى ركعتين وركب في مماليكه ، وقال اللهم اني نويت الجهاد في سبيلك ، واقتحم مصاف الفرنساوية والقى نفسه في نارهم، واستشهد في ذلك اليوم وهي منقبة اختص بها دون اقرائه بل ودون غيرهم مسن جميع اهل مصر •

ومات الامير صالح بك أمير الحاجفي تلك السنة وهو ايضا من مماليك محمد بك ابي الذهب وتولى زعامة مصر بعد ابراهيم بك الوالي، واحسن فيها السيرة ولم يتشك منه احد ولم يتعرض لاحد بأذية ، وتقلد أيضا كتخدا الجاويشية عندما خرج ابراهيم بك مغاضب المراد بك ، وكان خصيصا به ، فلما اصطلحا ورجع إبراهيم بك وعلي اغا كتخدا الجاويشية

تقلد على منصبه كما كان واستمر المترجم بطالا لكنه وافر الحرمة معدودا في الاعيان ، ولما خرجوا من مصر في حادثة حسن باشا ارسله خشداشينه المي الروم، وكاديتم لهم الامر فقبض عليه حسن باشا وكمان اذ ذاك بالعرضي في السفر ، ولما رجعوا الى مصر بعد موت اسمعيل بك سكسن ببيت البارودي وتزوج بزوجته وهي ام ايوب التي كانت سرية مرادبك، ثم سافر ثانيا الى الروم بمراسلة وهدية ، وقضى اشغاله ورجع بالوكالة واخذ بيت الحبانية من مصطفى اغا وعزله من وكالة دار السعادة وسكن بالبيت ، واختص بمراد بك اختصاصا زائدا وبني له دارا بجانبه بالجيزة وصار لا يفارقه قط ، وصار هو بابه الاعظم في المهمات . وكان فصيح اللسان مهذب الطبع يفهم بالاشارة يظن من يراه انه من اولاد العسرب لطلاقة لسانه وفصاحة كلامه ويميل بطبعه الى الخلاعة وسماع الالحان والاوتار ويعرف طرقها ويباشر الضرب عليها بيده • ثم ولى الصنجقية، وتقلد امارة الحج سنة ١٢١٦ ، وتمم اشغالهوأموره ولوازمه على ماينبغي، وطلع بالحج في تلك السنة في أبهة عظيمة على القانون القديم في أمن وألمان ورخاء وسخاء ، وراج موسم التجار في تلك السنة الى الغايــة • وفي أيام غيابه بالحج وصل الفرنساوية الى القطر المصرى وطار اليهمالخبر يسطح العقبةوأرسلوا من مصر مكاتبة بالامان وحضوره بالحج فيطائفة قليلة فأرسل اليهم ابراهيم بك يطلبهم الى بلبيس فعرج المترجم بالحاج الى بلبيس وجرى ما تقدم ذكره ولم يزل حتى مات بالديار الشامية وبعــد مدة أرسلت زوجته فأحضرت رمته ودفنتها بمصر بتربة المجاورين •

ومات العمدة الفاضل والتحرير الكامل الفقيه العلامة السيد مصطفى المعنهورى الشافعي ، تفقه على اشياخ العصر وتمهر في المعقولات ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوى ملازمة كلية ، واشتهر بنسبته اليه ، ولما ولى مشيخة الازهر صار المترجم عنده هو صاحب الحل والعقد في القضايا والمهمات والمراسلات عند الاكابر والاعيان ، وكان عاقلا ذكيا وفيه ملكة واستحضار جيد للفروع الفقهية ، وكان يكتب على الفتاوى على لسان

شيخه المذكور ويتحرى الصواب وعبارته سلسة جيدة ، وكان له شغف بكتب التاريخ وسير المتقدمين ، واقتنى كتبا في ذلك مثل كتاب السلوك والخطط للمقريزى واجزا من تاريخ العيني والسخاوى وغير ذلك ، ولسم يزل حتى ركب يوما بغلته وذهب لبعض أشغاله ، فلما كان بخطة الموسكى قابله خيال فرنساوى يخج فرسه فجفلت بغلة السيد مصطفى المذكور والقته من على ظهرها الى الارض وحادف حافر فرس الفرنساوى أذنه فرض صماخه فلم ينطق ولم يتحرك ، فرفعوه في تابوت الى منزله ومات من ليلته رحمه الله ،

ومات عبدالله كاشف الجرف وهو عبد اسمعيل كاشف الجرف البعد عثمان بك ذى الفقار الكبير ، وكان معروفا بالشجاعة والاقدام كسيده وأدرك بمصرامارة وسيادة ونفاذ كلمة ، واشترى المماليك الكثيرة والخيول المسومة والجوارى والعبيد وعنده عدة من الاجناد والطوائف وعمر دارا عظيمة داخل الدرب المحروق ، ولم يزل حتى قتل يوم السبت تاسع صغر بحرب الفرنساوية بأنبابة ، وكان جسيما أسود ذا شهامة وفروسية مشهورة وجبروت ،

ثم دخلت سنة اربع عشر ومائتين وألف

استهل شهر المحرم بيوم الاربعاء فيه حضر جماعة من الفرنسيسالي. العادلية فضربوا خمسة مدافع لقدومهم ، فلما كان في ثاني يوم عملوا الديوان وأبرزوا مكتوبا مترجما ونسخته: صورة جواب من العرضي قدام عكا ، وفي سابع عشرين فريبال الموافق لحادى عشرشهر الحجة ١٢١٣ من بونابارته سارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية الى محفل ديوان مصر ، نخبركم عن سفره من بر السام الى مصر ، فاني بغاية العجلة بحضورى لطرفكم نسافر بعد ثلاثة أيام تمضي من تاريخه ونصل عندكم سراية الجزار وسور عكا وبالقنبر هدمت البلد ما أبقيت فيها حجرا على حجر وجميع سكانها انهزموا من البلد الى طريق البحر والجزار مجروح

ودخل بجماعته داخل برج من ناحية البحر وجرحه يبلغ لخطر الموت ، ومن جملة ثلاثين مركبا موسوقة عساكر الذين حضروا يساعدون الجزارثلاثة غرقت من كثرة مدافع مراكبنا وأخذنا منها أربعة موقره مدافع والذى ألخذ هذه الاربعة فرقاطة من بتوعنا والباقي تلف وتبهدل والغالب منهم عدم واني بغاية الشوق الى مشاهدتكم ، لاني بشوف انكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم لكن جملة فلاتية دائرون بالفتنة لاجل ما يحركون الشر في وقت دخولي ، كل هذا يزول مثل ما يزول الغيم عند شروق الشمس ومنتوره مات من تشويش هذا الرجل صعب علينا جدا والسلام ومنتوره هذا ترجمان سارى عسكر وكان لبيبا متبحرا ويعرف باللغات التركية والعربية والرومية والطلياني والفرنساوى ، ولما عجز الفرنساوية عن أخذ عكا وعزموا على الرجوع الى مصر أرسل بونابارته مكاتبة الى الفرنساوية المقيمين بمصر يقول فيها ان الامر الموجب للانتقال عن محاصرة عكا خمسة عشب سيسا ،

الاول ، الاقامة تجاه البلدة وعدم الحرب ستة ايام الى النجاءت الانكليز وحصنو ا عكا باصطلاح الافرنج ٠

الثاني ، الستة مراكب التي توجهت من الاسكندرية فيها المدافع الكبار اخذاها الانكليز قدام يافا •

الثالث ، الطعون الذي وقسع في العسكر ويموت كسل يوم خمسون وسنتون عسكريا .

الرابع ، عدم الميرة لخراب البلاد قريب عكا .

الخامس ، وقعة مراد بك مع الفرنساوية في الصعيد مات فيها مقدار ناشمائة فرنساوى .

السادس ، بلغنا توجه اهل الحجاز صحبة الجيلاني لناحية الصعيد السابع ، المغربي محمد الذي صار له جيش كبير وادعى انه من سلاطبن لغرب .

الثامن ، ورود الانكليز تجاه الاسكندرية ودمياط .

التاسع ، ورود عمارة الموسقو قدام رودس •

العاشر ، ورود خبر نقض الصلح بين الفرنساوية والنيمساء .

الحادى عشر ، ورود جواب مكتوب منا لتيبو احد ملوك الهند كنا ارسلناه قبل توجهنا لعكا ، وتيبو هذا هو الذى كان حضر الى اسلامبول بالهدية التي من جملتها طائران يتكلمان بالهندية والسرير والمنبر من خشب العود ، وطلب منه الامداد والمعاونة على الانكليز المحاربين له في بلاده فوعدوه ومنوه وكتبوا له اوراقا واوامر وحضر الى مصر وذلك في سنة ١٢٠٢ أيام السلطان عبدالحميد وقد سبقت الاشارة اليه في حوادث تلك السنة ، وهو رجل كان مقعدا تحمله اتباعه في تخت لطيف بديع الصنعة على اعناقهم ، ثم انه توجه الى بلاد فرانسا واجتمع بسلطانها وذلك قبل حضوره الى مصر واتفق معه على أمر في السر لم يطلع عليه أحد غيرهما ورجع الى بلاده على طريت القلزم ، فلما قدم الفرنساوية أحد غيرهما ورجع الى بلاده على طريت القلزم ، فلما قدم الفرنساوية خوانة كتب السلطان ثم ان تيبو المذكور بقي في حرب الانكليز الى ان خوانة كتب السلطان ثم ان تيبو المذكور بقي في حرب الانكليز الى ان ظفروا به في هذه السنة وقتلوه وثلاثة من اولاده فهذا ملخص معنى السب ،

الثاني عشر ، موت كفرللي الذى عملت المتاريس بمقتضى رأيـ واذا تولى امرها غيره يلزم انقضها ويطول الامر وكفرللي هذا هو المعـروف بأبى خشبة المهنـدس •

الثالث عشر ، سماع ان رجلا يقال له مصطفى باشا أخذه الانكليزمــن اسلامبول ومرادهم أن يرموه على بر مصر •

الرابع عشر ، ان الجزار أنزل ثقله بمراكب الانكليز وعزم على انه عندما تملك البلد ينزل في مراكبهم ويهرب معهم •

الخامس عشر ، لزوم ومحاصرة عكا ثلاثة شهور أو أربعة وهو مضر لكل ما ذكرناه من الاسباب ، انتهى •

وفي يومالثلاثاء سابعه ، حضرجماعة ايضا من العسكربأثقالهم,وحضرت

مكاتبة من كبير الفرنساوية انه وصل الى الصالحية وأرسل دوجا الوكيل ونبه على الناس بالخروج للاقاته بموجب ورقة حضرت من عنده يأمر بذلك فلما كان ليلة الجمعة عاشره أرسلوا الى المشايخ والوجاقات وغيرهم فاجتمعوا بالازبكية وقت الفجر بالمشاعل ودقت الطبول وحضر الحكام والقلقات بمواكب وطبول وزمور ونوبات تركية وطبول شامية وملازمون وجاويشية وغير ذلك ، وحضر الوكيل وقائممقام وأكابر عساكرهم وركبوا جميعا بالترتيب من الازبكية الى أن خرجوا الى العادلية فقابلوا سارى عسكر بو نابارته هناك ، وسلموا عليه ودخل معهم الى مصر من باب النصر بموكب هائل بعساكرهم وطبولهم وزمورهم وخيولهم وعرباتهم ونسائهم والمفالهم في نحو خمس ساعات من النهار ، الى ان وصل الى داره بالازبكية وانفض الجمع وضربوا عدة مدافع عند دخولهم المدينة ، وقد تغيرت ألوان والعسكر القادمين واصفرت ألوانهم وقاسوا مشقة عظيمة من الحر والتعب وأقاموا على حصار عكا أربعة وستين يوما حربا مستقيما ليل ونهارا ، وأبلى أحمد باثنا وعسكره بلاء حسنا وشهد له الخصم ،

وفيه قبضوا على اسمعيل القلق الخربطلي وهو المتولي كتخدا العزب وكانساكنا بخط الجمالية، وأخذوا سلاحه واصعدوه الى القلعة وحبسوه والسبب في ذلك انه عمل في تلك الليلة وليمة ودعا أحبابه وأصدقاءه وأحضر لهم آلات اللهو والطرب وبات سهرانا بطول الليل ، فلما كان اخر الليل غلب عليهم السهر والسكر فناموا الى ضحوة النهار وتأخر عن الملاقاة ، فلما أفاق ركب ولاقاهم عند باب النصر فنقموا عليه بذلك وفعلوا معه ما ذكر ، ولما وصل سارى عسكر الفرنساوية الى داره بالازبكية تجمع هناك أرباب الملاهي والبهالوين وطوائف الملاعبين والحواة والقرادين والنساء الراقصات والخلابيض ونصبوا أراجيت مثل ايمام الاعياد والمواسم ، واستمروا على ذلك ثلاثة ايام ، وفي كل يوم من تلك الايام يعملون شنكا وحراقات ومدافع وسواريخ ، ثم انفض الجمع بعد ما أعطاهم سارى عسكر دراهم وبقاشيش ،

وفي يوم الاحد ، عزلوا دستان قائممقام وتولى عوضه دوجا الذي كان وكيلا عن سارى عسكر ، وتهيأ المعزول للسفر الى جهة بحرى وأصبح مسافرا وصحبته نحو الالف من العسكر ، وسافر أيضا منهم طائفة الى جهـة البحيرة .

وفيه طلبوا من طوائف النصارى دراهم سلفة مقدار مائة وعشرين ألف رسال •

وفي خامس عشره أرسلوا الى زوجات حسن بك الجداوى وختموا على دورهن ومتاعهن وطالبوهن بالمال ، وذلك لسبب ان حسن بك التف على مراد بك وصار يقاتل الفرنسيس معه ، وقد كانت الفرنسيس كاتبت حسن بك وأمنته وأقرته على ما بيده من البلاد ، وان لا يخالف ويقاتل مع الاخصام فلم يقبل منهم ذلك ، فلما وقع لنسائه ذلك ذهبين الى الشيخ محمد المهدى ووقعن عليه فصالح عليهن بمبلغ ثلاثة آلاف فرانسة ،

وفي تاسع عشره هلك مخاييل كحيل النصراني الشامي وهو من رجال الديوان الخصوصي فجأة وذلك لقهره وغمه ، وسبب ذلك أنهم قرروا عليه في السلفة ستة آلاف ريال فرانسة ، وأخذ في تحصيلها ، ثم بلغه ان أحمد باشا الجزار قبض على شريكه بالشام واستصفى ما وجده عنده من المال ، فورد عليه الخبر وهو جالس يتحدث مع اخوانه حصة من الليل فخرجت روحه في الحال ،

وفيه كتبوا أوراقا وطبعوها والصقوها بالاسواق وذلك بعد انرجعوا من الشام واستقروا وهي من ترصيف وتنميق بعض الفصحاء .

• وصورتها: « من محفل الديوان الخصوصي بمحروسة مصر خطابا الاقاليم معر الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والجيزة والبحيرة، النصيحة من الايمان، قال تعالى في محكم القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال تعالى وهو اصدق القائلين في الكتاب المكنون: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون و فعلى العاقل ان يتدبر في الامور قبل أن يقع في المحذور، نخبركم معاشر

المؤمنين انكم لا تسمعوا كلام الكاذبين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، وقد حضر الى محروسة مصر المحمية امير الجيوش الفرنساوية حضرة بونايارته محب الملة المحمدية ونزل بعسكره في العادلية سليما من العطب والاسقام ، ودخل الى مصر من باب النصر يوم الجمعة في موكب عظيه وشنك جليل فخيم وصحبته العلماء والوجاقات السلطانية وأربابالاقلام الديوانية وأأعيان التجار المصرية ، وكان يوما عظيمـــا مشهودا • وخرجت أهل مصر لملاقاته فوجدوه وهو الامير الاول بذاته وصفاته وظهرلهم ان الناس يكذبون عليه شرح الله صدره للاسلام ، والذى أشاع عنهالاخبار الكادبة العربان الفاجرة والغز الهاربة ، ومرادهم بهذه الاشاعة هـــلاك الرعية وتدمير أهل الملة الاسلامية وتعطيل الاموال الديوانيـــة ،لايحبون راحة العبيد ، وَقد أزال الله دولتهم من شدة ظلمهم ان بطشربك لشديد. وقد بلغنا ان الالفي توجه الى الشرقية مع بعض المجرمين منعربان بلسى والعيايدة الفجرة المفسدين يسعون في الارض بالفساد وينهبون أمــوال المسلمين، ان ربك لبالمرصاد، ويزورون على الفلاحين المكاتيب الكاذبـــة ويدعون ان عساكر السلطان حاضرة والحال انها ليست بحاضرة ، فلاأصل والضرر مثل ماكان يفعــل ابراهيم بك في غزة ، حيث كــان ، ويرسل فرمانات بالكذب والبهتان ، ويسدعي انها من طرف السلطان ويصدقه أهل الارياف خسفاء العقول ولا يقرأون العواقب فيقعون في المصائب، وأهل الصعيد طردوا الغز من بلادهم خوفا على أنفسهم وهلاك عيالهسم وأولادهم عفان المجرم يؤخذ مع الجيران وقد غضب الله على الظلمة ونعوذ بالله من غضب الديان ، فكان اهل الصعيد احسن عقلا من اهل بحرى بسبب هذا الرأى السديد ، ونخبركم ان أحمد باشا الجزار سموه بهـــذا الاسم لكثرة قتله الانفس ، ولا يفرق بين الاخيار والاشرار وقد جسع الطموش الكثيرة من العسكر والغز والعرب واسافل العشبيرة وكانمراده الاستيلاء على مصر وأقاليمها واحبوا اجتماعهم عليه لاجل اخذ اموالها

وهتك حريمها ، ولكن لم تساعده الاقدار ، والله يفعل مايشاء ويختـار، وقد كان ارسل بعض هذه العساكر الى قلعة العريش ومراده ان يصل الى قطيا فتوجه حضرة سارى عسكر امير الجيوش الفرنساوية وكسر عسكر الجزار الذين كانوا في العريش ، ونادوا : الفرار الفرار بعدما حصل بعسكرهم القتل والدمار وكانوا نحو ثلاثة آلاف ، وملك قلعة العريش والحمذ غزة وهرب من كان فيها ، وفروا ، ولما دخل غزة نادى في رعيتها بالامان وامر باقامة الشعائر ألاسلامية واكرام العلماء والتجار والاعيان ، ثم انتقل الى الرملة واخذ ما فيها من بقسماط وارز وشعيـــر وقرب اكثر من الفي قربة كبار كان قد جهزها الجزار لذهابه اليمصر ، ثم توجه الى يافا وحاصرها ثلاثة ايام ثم ألخذها واخــذ ما فيها من ذخائـــرُ الجزار بالتمام ، ومن نحوسات اهلها انهم لم يرضوا بأمانه ولم يدخلوا تحت طاعته واحسانه فدور فيهم السيف من شدة غيظه وقوة بأسهوسلطانه وقتل منهم نحو اربعة آلاف او يزيدون ، بعدما هدم سعورها واكرم مـن كان بها من اهل مصر واطعمهم وكساهم وجهزهم في المراكب الى مصر ، وغفرهم بعسكره خوفا عليهم من العربان ، واجزل عطاياهم • وكان في يافا نحو خمسة آلاف من عسكر الجزار هلكوا جميعا وبعضهم مانجاه الا الفرار • ثم توجه من يافا الى جبل نابلس فكسر من كان فيه من العساكر بمكان يقال له فاقوم وحرق خمسة بلاد من بلادهم وما قدر كان ، ثماخرب سور عكا وهدمقلعة الجزار التي كانتحصينة لم يبق فيهاحجر علىحجر، حتى انه يقال كان هناك مدينة وقد كان بني حصارها وشيد بنيانها في نحو عشرين من السنين ، وظلم في بنيانها عبَّاد الله ، وهكذا عاقبة بنيـــانَّ الظالمين • ولما توجه اليه أهل بلاد الجزار من كل ناحية كسرهم كسسرة شنيعة • فهل ترى لهم من باقية نزل عليهم كصاعقة من السماء • ثم توجه راجعا الى مصر المحروسة لاجل شيئين:

الاول: انه وعدنا برجوعه الينا بعد أربعة اشهر والوعد عند الحردين. والسبب الثاني: انه بلغه ان بعض المفسدين من الغز والعربان يحركون

في غيابه الفتن والشرور في بعض الاقاليم والبلدان ، فلما حضر سكنت الفتنة وزالت الاشرار والفجّرة من الرعية ، وحبه لمصر واقليمها شيءعجيب ورغبته في الخير لاهلها ونيلها بفكره وتدبيره المصيب ، ويرغب ان يجعل فيها أحسن التحف والصناعة . ولما حضر من الشام ألحضر معه جملة مـن الاسارى من خاص وعام وجملة مدافع وبيارق اغتنمها في الحروب مـن الاعداء والاخصام ، فالويل كل الويل لمن عاداه والخير كــل الخير لمــن والاه ، فسلموا ياعبادالله وارضوا بتقدير الله وامتثلوا لاحكمام الله ، ولا تسعوا في سفك دمائكم وهتك عيالكم ولا تتسببوا في نهب أموالكم ولا تسمعوا كلام الغز الهربانين الكاذبين ولا تقولوا ان في الفتنة اعـــلاه كلمة الدين ، حاشا الله لم يكن فيها الا الخذلان وقتل الابنفس وذل أمــة النبي عليه الصلاة والسلام • والغز والعربان يطمعوكم ويغروكم لاجلأن يضروكم فينهبوكم ، واذا كانوا في بلد وقدمت عليهم الفرنسيس فسروا هاربین منهم کانهم جند ابلیس . ولما حضر ساری عسکر الی مصر أخبر اهل الديوان من خاص وعام انه يحب دين الاسلام ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويحترم القرآن ويقرأ منه كل يوم باتقان ، وأمر بأقامة شعمائر المساجد الاسلامية واجراء خيرات الاوقاف السلطانية ، واعطى عوائد الوجاقلية وسعى في حصول اقوات الرعية فانظروا هذه الالطافوالمزيـة پبركة نبينا اشرف البرية ، وعرفنا ان مراده ان يبنى لنا مسجدا عظيماً بمصر لا نظير له في الاقطار ، وانه يدخل في دين النبي المختار عليه افضل الصلاة واتم السلام • انتهى بحروف. •

وكان اشيع بمصر قبل مجيئهم وعودهم من الشام بان سارى عسكر يو نابارته مات بحرب عكا وتناقله الناس ، وانهم ولو اخلافه • فهذا هـو السبب في قولهم في ذلك الطومار : وقد حضر سليما من العطبفوجدوه هو الأمير الاول بذاته وصفاته الى آخر السياق المتقدم •

وفي ثاني عشرينه ، أرسل سارى عسكر جماعة من العسكر وقبضوا على ملا زاده ابن قاضي العسكر ونهبوا بعضا من ثيابه وكتبه وطلعوابه

الى القلعة ، فانزعج عليه عياله وحريمه ووالدته انزعاجا شديدا ،وفي صبحها اجتمع أرباب الديوان بالديوان وحضر اليهم ورقة من كبير الفرنسيس قرئت عليهم مضمونها ان سارى عسكر قبض على ابن القاضي وعزله وانه وجه اليكم أن تقترعوا وتختاروا شيخا من العلماء يكون من أهل مصــر ومولودا بها ، يتولى القضاء ويقضي بالاحكام الشرعية ، كسا كانت الملوك المصرية يولون القضاء برأى العلماء العلماء وفلما سمعوا ذلك أجاب الحاضرون بقولهم : اننا جميعا نتشفع ونترجى عنده في العفو عن ابــن القاضي فانه انسان غريب ، ومن أولاد الناس الصدور وان كان والــده وافق كتخدا الباشا في فعله فولده مقيم تحت أمانكم ، والمرجو انطلاقـــه وعوده الى مكانه فان والدته وجدته وعياله في وجد وحزن عظيم عليـــه، وسارى عسكر من اهل الشيفقة والرحمة • وتكلم الشيخ السادات بنحــو ذلك ، وزاد في القول بان قال : وايضا انكم تقولون دائما انالفرنساوية احباب العثمانية وهذا ابن القاضي من طـرف العثملي ، فهذا الفعلممــا يسيء الظن بالفرنساوية ويكذب قولهم ، وخصوصا عند العامة • فاجاب الوكيل بعدما ترجم له الترجمان بقوله لا بأس بالشفاعة ولكن بعد تنفيذ امر سارى عسكر في اختيار قاض خلافه والا تكونوا مخالفين ويلحقكم الضرر بالمخالفة ، فامتثلوا وعملوا القرعة فطلعت الاكثرية باسم الشيخ احمد العريشي الحنفي ، ثم كتبوا عرضحال بصورة المجلس والشفاعــة وكتب عليه الحاضرون، وذهب الوكيل الى سارى عسكر وعرفه بما حصل وبما تكلم به الشبيخ السادات فتغير خاطره عليه وأمر باحضاره آخر النهار • فلما حضر لامهوعاتبه ، فتكلم بينهما الشبيخ محمد المهدىووكيل الديوان الفرنساوي بالديوان حتى سكن غيظه وامره بالانصرافاليمنزله بعد ان عوقه حصة من الليل ، فلما اصبح يوم الجمعة عملوا جمعية في منزل دوجا قائسقام وركبوا صحبته الى بيت سارى عسكر ومعهم الشبخ احمد العريشي، فألبسه فروة مثمنة وركبوا جميعا الى المحكمة الكبيرةبين القصرين ، ووعدهم بالافراج عن أبن القاضي بعد اربع وعشرين ساعــة ،

وقد كانت عياله انتقلوا من خوفهم الى دار السيد أحمد المحروقي وجلسوا عنده و ولماكان في ثاني يوم أفرجوا عنه ونزل الى عياله وصحبته أرباب الديوان والاغا ومشوا معه في وسط المدينة ليراه الناس ويبطل القيل والقال

وفي تلك الليلة قتلوا شخصين: احدهما علي جاويش رئيس الريالة الذي كان بالاسكندرية عند حضور الفرانسيس ، والثاني قبطان آخره فلم يزالا بمصر يحبسونهما أياما ثم يطلقونهما فحبسوهما آخرا فلم يطلقوهما حتى قتلوهما .

وفي صبيحة ذلك اليوم ، قتلوا شخصين ايضا من الاتراك بالرميلة . وفيه أفرجوا عن زوجات حسن بك الجداوى .

وفي ثاهن عشرينه جمعوا الوجاقلية وكتبوا أسماءهم •

وفي تاسع عشرينه ، قبضوا على ثلاثة انفار أحدهم يسمى حسن كاشف من اتباع ايوب بك الكبير ، وآخر يسمى ابو كلس والثالث رجل تاجسر من تجار خان الخليلي يسمى حسين مملوك الدالي ابراهيم فسجنوهم بالقلعة ، فتشفع الشيخ السادات في حسين التاجر المذكور فأطلقوه على خمسة آلاف فرانسة .

واستهل شهر صفر الخير بيوم الجمعة سنة ١٢١٤

فيه افرجوا عن بعض قرابة كتخدا الباشا وكان محبوسا بالجيزة ثـم نقل الى القلعة مع كتخدا قريبه فاطلق وبقي الآخر •

وفي يوم الاحد ثالثه ، حضر السيد عمر افندى نقيب الاشراف سابقا من دمياط الى مصر وكان مقيما هناك من بعد واقعة يافا ، ونزل مع الذين انزلوهم من يافا الى البحر وفيهم عثمان افندى العباسي وحسن افندى كاتب الشهر واخوه قاسم افندى واحمد افندى عرفة والسيد يوسف العباسي والحاج قاسم المصلي وغيرهم ، فمنهم من عوق بالكرنتيلة ومنهسم من حضر من البرخفية فحضر بعض الاعيان لملاقاة السيد عمر وركبوا معه، بعد ان مكث هنيهة بزاوية على بك التي بساحل بولاق ، حتى وصل الى

داره وتوجه في ثاني يوم مع المهدى وقابل سارى عسكر فبش له ووعده بخير ورد اليه بعض تعلقاته ، واستمر مقيما بداره والناس تغدو وتروح اليه على العادة .

وفي رابعه حضر ايضا حسن كتخدا الجربان بامان وكان بصحبته عثمان بك الشرقاوى ، وفيه اشيع ان مراد بك ذهب الى ناحية البطيرة فرارمن الفرنسيس الذين بالصعيد •

وفي خامسه قتلوا عبدالله اغا امير يافاوكان اخذ اسيرا وحبس ثم قتل وفيه قتل ايضا يوسف جربجي ابو كلس ورفيقه حسن كاشف وفي سادسه عمل الشيخ محمد المهدى وليمة عرس لزواج احدأ ولاده ودعا سارى عسكر وأعيان الفرنساوية فتعشوا عنده وذهبوا و

وفيه أحضروا اربعة عشر مملوكا اسرى واصعدوهم الى القلعة،قيل انهم كانوا لاحقين بمراد بك بالبحيرة فآوو الى قبة يستظلون بها وتركوا خيولهم مع السواس، فنزل عليهم طائفة من العرب فأخذوا الخيول فمروا مشاة، فدل الفلاحون عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم، وقيل انهم آووا الى بلده وطلبوا منهم غرامة فصالحوهم فلم يرضوا بذلك بدون ما طلبوا، فوعدوهم بالدفع من الغد، وكانوا أكثر من ذلك، وفيهم كاشف من جماعة عشمان بك الطنبرجي فذهب الفلاحون الى الفرنسيس واعلموهم وأما الكاشف فيسمى عثمان التجأ الى كبير الفرنسيس فحماه واخذه عنده وأحضروا الاسرى الى مصر وعليهم ثياب زرق وزعابيط وعلى رؤوسهم عراقي من لباد وغيره وأصعدوهم الى القلعة وقتلوا منهم في ثاني ليلة أشخاصيا و

وفي تاسعه ، احضروا ايضا ستة اشخاص من المماليك واصعدوهم الى القلعة وفي ذلك اليوم قتلوا ايضانحو العشرة من الاسرى المحابيس. وفي يوم الاحد عاشره ركب في عصريته سارى عسكروعدى الى بر الحيزة وتبعته العساكر، ولم يعلم سبب ذلك ، ولما صاروا بالجيزة ضربوا

نجع البطران ودهشور بسبب نزول مراد بك عندهم وفي هذا اليسوم ظهر ان مراد بك رجع ثانيا الى الصعيد وشاع الخبر ايضا ان عثمان بك الشرقاوى وسليمان اغا الوالي وآخرين مروا من خلف الجبل وذهبوا الى ناحية الشرق ، فخرج عليهم جماعة من العسكر وفيهم برطلمين يني الرومي رئيس عسكر الاروام ومعهم عدة وافرة من اخلاط العسكراروام وقبط والمماليك المنضمة اليهم وبعض فرنساوية ، فأدركوهم بالقرب من بليس واتوهم من خلاف الطريق المسلوكة ، فدهموهم على حين غفلة، وكان عثمان بك يغتسل ، فلما احسوا بهم بادروا للفرار وركبوا وركب عثمان بك بقميص واحد على جسده وطاقية فوق رأسه وهربوا ، وتركوا ثيابهم ومتاعهم وحملتهم ، وقدور الطعام على النار ، ولم يمت منهم الامملوكان واسروا منهم اثنين ، ووجدوا على فراش عثمان بك مكاتبة من ابراهيم بك يستدعيهم الى الحضور اليه بالشام ،

وفي ليلة الاثنين حادى عشره وردت اخبار ومكاتيب مع السعاة لبعض التاس من الاسكندرية وأبي قير واخبروا بانه وردت مراكب فيها عسكر عثمانية الى أبي قير فتبين ان حركة الفرنساوية وتعديتهم الى البرالغربي بسبب ذلك ، واخذوا صحبتهم جرجس الجوهرى وفي ضحوة اليوم الثاني عدى الكثير من العسكر ايضا واهتم حنا بينو المتولي على بحر بولاق بجمع المراكب وشحنها بالقومانية والذخيرة ، وداخل الفرنساوية من ذلك وهم كبير ، ولما عدى كبيرهم الى بر الجيزة أقام يوم الاثنين عند الاهرام حتى تجمعت العساكر وبعث بالمقدمة ، وركب هو في يوم الثلاثاء الأعرام حتى تجمعت العساكر وبعث بالمقدمة ، وركب هو في يوم الثلاثاء بالمحافظة وضبط البلد والرعية كما فعلوا في غيبته السابقة ،

وفي سادس عشره ، ورد الخبر بان عثمان خجا وصل الى قلعة أبي قير صحبة السبدمصطفى باشا فضربوا على القلعة وقاتلوا من بها من الفرنساوية وملكوها وأسروا من بقي بها وعثمان خجا هذا هو الذى كان متواليا المارة رشيد من طرف صالح بك وحج معه ورجع صحبته الى الشام • فلما توفي صالح بك سافر الى الديار الرومية وحضر صحبة مصطفى باشدا المذكور، فلما تحققت هذه الاخبار كثر اللغط في الناس وأظهروا البشر وتجاهروا بلعن النصارى، واتفق انه تشاجر بعض المسلمين بحارةالبرابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة مع بعض نصارى الشوام، فقال المسلم المنصراني ان شاء الله تعالى بعد أربعة ايام نشتفي منكم وكلام من هذا المعنى، فذهب ذلك النصراني الى الفرنسيس مع عصبة من جنسه وأخبروهم بالقصة وزادوا وحرفوا وعرفوهم ان قصد المسلمين اثارة فتنة ، فأرسل قائمهمقام الى الشيخ المهدى وتكلم معه في شأن ذلك وحاججه وأصبحوا فاجتمعوا بالديوان ، فقام المهدى خطيبا وتكلم كثيرا ونفى الريبة وكذب أقوال الاخصام ، وشدد في تبرئة المسلمين ، عما نسب اليهم وبالغ في الحطيطة والانتقاص من جانب النصارى ، وهذا المقام من مقاماته المحمودة، ثم جمعوا مشايخ الاخطاط والحارات ،

وفي ثامن عشره ، وردت أخبار وعدة مكاتيب لكثير من الاعيان ولتجار ، وكلها على نسق واحد تزيد عن المائة ، مضمونها بان المسلمين وعسكر العثمانيين ومن معهم ملكوا الاسكندرية في ثالث ساعة من يوم السبت سادس عشر صفر ، فصار الناس يحكي بعضهم لبعض، ويقول البعض : أنا قرأت المكتوب الواصل الى فلان التاجر ، ويقول الآخر مثل ذلك ، ولم يكن لذلك أصل ولا صحة ولم يعلم من فعل هذه الفعلة واختلق هذه النكتة ، ولعلها من فعل بعض النصارى البلديين ليوقعوا بها فتنة في الناس ينشأ منها القتل فيهم والاذية لهم وسبحان الله علام الغيوب •

وفي ليلة الاربعاء عشرينه ، اشيع أن الفرنساوية تحاربوا مع العساكر الواردين على ابي قير وظهروا عليهم وقتلوا الكثير منهم ونهبوهم وملكوا منهم قلعة ابي قير ، وأخذوا مصطفى باشا أسيرا وكذلك عثمان خجا وغيرهما ، واخبر الفرنسيس انه حضرت لهم مكاتبة بذلك من اكابرهم ، فلما طلع النهار ضربوا مدافع كثيرة من قلعة الجبل وباقي القلاع المحيطة وبصحن الازبكية وعملوا في ليلتها ، أعني ليلة الاربعاء ، حراقة بالازبكية

من نفوط وبارود وسواريخ تصعد في الهواء •

وفي يوم الخميس تامن عشرينه ، وصلت عدة مراكب وبها اسرى وعساكر جرحى ، وكذلك يوم الجمعة تاسع عشرينه حضرت مكاتبة من الفرنسيس بحكاية الحالة التي وقعت لم اقف على صورتها .

واستهل ربيع الاول بيوم السبت سنة ١٢١٤

في ثانيه ، وصلت مراكب من بحرى وفيها جرحى من الفرنساوية ، وفيه قبضوا على الحاج مصطفى البنتيلي الزيات من اعيان اهالي بولاق وحبسوه ببيت قائممقام ، والسبب في ذلك ان جماعة من جيرانه وشواعنه بانه يدخل بعض حواصله الذى في وكالته عدة قدور مملوءة بالبارود فكبسوا على الحواصل فوجدوا بها ذلك أخبر الواشي فأخذوها وقبضوا عليه وحبسوه كما ذكر ثم نقلوه الى القلعة ،

وفي سادسه ، حضر أيضا جملة من العسكر وكثر لعط الناس على عادتهم في رواية الاخبـــار •

وفيه حضرت حجاج المغاربة ووصلوا صحبة الحج الشامي وأخبروا أتهم حجوا صحبته وأمير الحاج الشامي عبدالله باشا ابن العظم •

وفي ليلة الاحد تاسعه ، حضر سارى عسكر الفرنساوية بونابارته ودخل الى داره بالازبكية وحضر صحبته عدة اناس من اسرى المسلمين، وشاع الخبر بحضوره فذهب كثير من الناس الى الازبكية ليتحققوا الخبر على لجليته ، فشاهدوا الاسرى وهم وقوف في وسط البركة ليراهم الناس ، ثم انهم صرفوهم بعد حصة من النهار فأرسلوا بعضهم الى جامع الظاهر خارج الحسينية ، واصعدوا باقيهم الى القلعة ، وأما مصطفى باشا سارى عسكر فانهم لم يقدموا به لمصر بل ارسلوه الى الجيزة مكر ما وابقوا عثمان خجا بالاسكندرية ، ولما استقر بو نابارته في منز له ذهب للسلام عليه الشااخ دالاعيان وسلموا عليه ، فلما استقر بهم المجلس قال لهم على لسان الترجمان ان سارى عسكريقول لكم ، انه لما سافرالى الشام كانت حالتكم طيبة الترجمان ان سارى عسكريقول لكم ، انه لما سافرالى الشام كانت حالتكم طيبة في غيابه ، وأما في هذه المرة فليس كذلك لانكم كنتم تظنون أن الفرنسيس في غيابه ، وأما في هذه المرة فليس كذلك لانكم كنتم تظنون أن الفرنسيس في غيابه ، وأما في هذه المرة فليس كذلك لانكم كنتم تظنون أن الفرنسيس وكنتم فرحانين ومستبشرين وكنتهم ،

تعارضون الاغا في احكامه ، وان المهدى والصاوى ما هم بونوأى ليسوا بطيبين ونحو ذلك ، وسبب كلامه هذا الحكاية المتقدمة التي حبسوا بسببها مشايخ الحارات ، فان الاغا الخبيث كان يريد ان يقتل يكل يوم أناسا بأدنى سبب فكان المهدى والصاوى يعارضانه ويتكلمان معه في الديوان ويوبخانه ويخوفانه سوء العاقبة ، وهو يرسل الىسارى عسكر فيطالعه بالاخبار ويشكو منهما ، فلما حضر عاتبهم في شأن ذلك فلاطفوه حتى انجلى خاطره وأخذ يحدثهم على ما وقع له من القادمين الى أبي قير والنصر عليهم وغير ذلك ،

وفي يوم الثلاثاء حادى عشره ، عمل المولد النبوى بالازبكية ودعا الشيخ خليل البكرى سارى عسكر الكبير مع جماعة من أعيانهم وتعشوا عنده وضربوا ببركة الازبكية مدافع وعملوا حراقة وسواريخ ونادوافي ذلك اليوم بالزينة وفتح الاسواق والدكاكين ليلا واسراج قناديل واصطناع مهرجان ، وورد الخبر بان الفرنسيس احضروا عثمان خجا ونقلوه مسن الاسكندرية الى رشيد فدخلوا به البلد وهو مكشوف السرأس حافي القدمين وطافوا به البلد يزفونه بطبولهم حتى وصلوا به الى داره ، فقطعوا رأسمه تحتها ثم رفعوا رأسه وعلقوهما من شباك داره ليراهما من يمر بالسوق ٠

وفي ثالث عشره ، أشيع بان كبير الفرانسيس سافر الى جهة بحرى ولم يعلم أحد أى جهة يريد ، وسئل بعض أكابرهم فأخبر ان سارى عسكسر المنوفية دعاه لضيافته ممنوف حين كان متوجها الى ناحية ابي قير ووعده بالعود اليه بعد وصوله الى مصر ، وراج ذلك على الناس وظنوا صحته ولما كانيوم الاثنين سادس عشره ، خرج مسافرا من آخر الليل وخفى امره على الناس ٠

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه الموافق التاسع مسرى القبطي ،كانوفاء النيل المبارك فنودى بوفائه على العادة ، وخرج النصارى البلدية من القبطة والشوام والاروام وتأهبوا للخلاعة والقصف والتفرج واللهو والطرب ،

وذهبوا تلك الليلة الى بولاق ومصر العتيقة والروضة واكتروا المراكب ونزلوا فيها وصحبتهم الآلات والمغاني وخرجوا في تلك الليلة عن طورهم ورفضوا الحشمة وسلكوا مسلك الامراء سابقا من النزول في المراكب الكثيرة المقاذيف وصحبتهم نساؤهم وقحابهم وشرابهم وتجاهروا بكل قبيح من الضحك والسخرية والكفريات ومحاكاة المسلمين ، وبعضهم تزيابزى امراء مصر وليس سلاحا وتشبه بهم وحاكى الفاظهم على سبيل الاستهزاء والسخرية وغير ذلك ، واجرى الفرنساوية المراكب المزينة وعليها البيارق وفيها انواع الطبول والمزامير في البحر ووقع في تلك الليلة بالبحر وسواحله من الفواحش والتجاهر بالمعاصي والفسوق مالا يكيف ولا يوصف ، وسلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم ورعاعهم مسالك تسفل الخلاعة ورذالة الرقاعة بدون ان ينكر احد على احد من الحكام او غيرهم ، بل كل انسان يفعل ما تشتهيه نفسه وما يخطر بباله وان لسم يكن من امثاله و

واكثر الفرنسيس في تلك الليلة وصباحها من رمى المدافع والسواريخ من المراكب والسواحل وباتوا يضربون انواع الطبول والمزامير، وفسي الصباح ركب دوجا قائممقام وصحبته اكابر الفرنسيس واكابر اهل مصر وحضروا الى قصر السد وجلسوا به ،واصطفت العساكر ببر الروضة وبر مصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم وبعضهم في المراكب لضرب المدافع المتتالية الى ان انكسر السد وجرى الماء في الخليج فانصرفوا •

وفي خامس عشرينه ، طلبوا من كل طاحون من الطواحين فرسا •

وفي سادس عشرينه ، كتبوا اوراقا والصقوها بالاسواق مضمونها ان الناس يـذهبون الى بولاق يوم التاسع والعشرين ليحضر واسوق الخيل ويشتروا ما احبوا من الخيل •

وفيه ، الصقوا اوراقا ايضا مضمونها بأن من كان عليه مال ميري ملزوم بغلاقه ، ومن لم يغلق ما عليه بعد مضي عشرين يوما عوقب بمايليق به . ونادوا بموجب ذلك بالاسواق .

وفي سابع عشرينه ، كتبوا اوراقا ايضامضمونها انقضاء سنة مؤاجرات. أقسلام المكوس ومسن اراد استثمار شيء من ذلك فليحضر الى الديوان وبأخذ ما يريد بالمزاد •

وفيه افرج عن الانفار التي قدم بها الفرنساوية من غزة وحبست بالقلعة على مصلحة خمسة وسبعين كيسا دفعوا بعضها وضمنهم اهل وكالة الصابون في البعض الباقي ، فانزلوهم من القلعة على هذا الاتفاق بشرط ان لا يسافر منهم احد الا بعد غلاق ما عليه .

وفي ثـامن عشرينه ، تشفع ارباب الديبوان في اهل يافا المسجونين بالقلعة ايضا فوقع التوافق معهم على الافراج عنهم بمصلحة مائة كيس فاجتمع الرؤساء والتجار وترووا واشتوروا في مجلس خاص بينهم فاتفق الحال على تقسيطها وتاجيلها في كل عشرين يوما خمسة وعشرون كيسا فدفع التجار خمسة وعشرين كيسا وافرج عنهم من القلعة واجلوا الباقي على الشرح المذكور •

وفيه ورد من بونابارته سارى عسكر الفرنساوية كتاب من الاسكندرية خطا بالاهل مصر وسكانها فأحضر قائممقام دوجا الرؤساء المصرية وقرا عليهم الكتاب ، مضمونه انه سافريوم الجمعة حادي عشرين الشهر المذكور الى بلاد الفرنساوية لاجل راحة اهل مصر وتسليك البحر فيغيب نحو ثلاثة أشهر ، ويقدم مع عساكره فانه بلغه خروج عمارتهم ليصفوا له ملك مصر ويقطع دابر المفسدين ، وان المولى على اهدل مصر وعلى رياسة الفرنساوية جميعا كلهبر سارى عسكر دمياط ، فتحير الناس وتعجبوا في كيفية سفره ونزوله البحر مع وجود مراكب الانكليز ووقوفهم بالثغر ورصدهم الفرنساوية من وقت قدومهم الديار المصرية صيفا وشتاء ، ولكيفية خلوصه وذهابه أنباء وحيل لم أقف على حقيقتها ،

وفي يوم السبت تاسع عشرينه ، قد سارى عسكر كلهبر صبيحة ذلك اليوم فضربوا لقدومه المدافع من جميع القلاع وتلقته كبار الفرنساويــة وأصاغرهم وذهب الى بيت بونابارته الذى كان ساكنا به وهو بيتالالفي

بالازبكية وسكن مكانه • وفي ذلك اليوم قدمت طائفة من العسكر من جهة الشرقية وصحبتهم منهوبات كثيرة من بلد عصت عليهم فضربوها ونهبوها ومعهم نحو السبعين من الرجال والصغار وبعض النساء وهم موثقون بالحبال فسجنوهم بالقلعة •

وفيه ذهب أكابر البلد من المشايخ والاعيان لمقابلة سارى عسكر الجديد للسلام عليه فلم يجتمعوا به ذلك اليوم ووعدوا الى الغد ، فانصرفوا وحضروا في ثاني يوم فقا بلوه فلم يروا منه بشاشة ولا طلاقة وجدمثل بونابارته ، فانه كان بشوشا ويباسط الجلساء ويضحك معهم .

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاحد سنة ١٢١٤

في أوائله ، ابتدأوا فيعمل مولد المشهد الحسيني وقهروا الناسس وكرروا المناداة بفتح الحوانيت والسهر ووقود القناديل عشر ليال متوالية آخرها ليلة الخميس ثانى عشرة .

وفيه ، طلب سارى عسكر الجديد من نصارى القبط مائة وخمسين الف ريال فرانسة في مقابلة بواقي سنة ١٣١٢ ، وشرعوا في تحصيلها •

وفي يوم الجمعة سادسه ركب سارى عسكر الجديد ، من الازبكية ومشى في وسط المدينة في موكب حافل حتى صعد الى القلعة ، وكان المامه نحو الخمسمائة قواس وبأيديهم النبابيت وهم يأمرون الناس بالقيام والوقوف على الاقدام لمروره ، وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة الافرنج وبأيديهم السيوف المسلولة والوالي والاغا وبرطلمين بمواكبهم، وكذلك القلقات والوجاقلية وكل من كان مولى من جهتهم ومنضما اليهم ماعدا رؤساء الديوان من الفقهاء فلم يطلبوهم للحضور ولا للمشي في ذلك الموكب ، ولما صعد الى القلعة ضربوا له عدة مدافع وتفرج على القلعة ثم نزل بذلك الموكب الى داره ،

وفي يؤم السبت سابعه ، ركب اغاة الينكجرية في ابهة عظيمة وجبروت وامامه عدة من عسكر الفرنسيس ، وامامه المنادى يقول: حكم مارسم سارى عسكر خطابا للاغا: ان جميع الدعاوى والقضايا العامية لا تعمل

الا ببیت الاغا ،وكل من تعدى من الرعایا او وقع منه قلة ادب یستأهــل ما یجرى علیــه .

وفيه ركب سارى عسكر الكبير في موكب دون الاول ووصل الى بيت رئيس الديوان الشيخ عبدالله الشرقاوى ثم رجع الى داره •

وفي يوم الاحد ثامنه ، عمل سارى عسكر وليمة في بيته ودعا الاعيان والتجار والمشايخ فتعشوا عنده ثم انصرفوا الى دورهم.

وفي يوم الثلاثاء عاشره ، كان آخر المولد الحسيني وحضر سارى عسكر الفرنساوية مع اعيانهم الى بيت شيخ السادات بعد العصر في موكب عظيم ، وامامه الاغا والوالي والمحتسب وعدة كبيرة من عسكرهم وبيدهم السيوف المسلولة ، فتعشوا هناك وركبوا بعد المغرب وشاهدوا وقود القنادب .

وفي سمادس عشره ، نودى بنشر الحوائيج ، وكتبوا بذلك اوراقا والعمقوها بالاسواق ، وشددوا في ذلك بالتفتيش والنظر بجماعة من بطرف مشايخ الحارات ، ومع كل منهم عسكرى من طرف الفرنساوية وامرأة ايضا للكشف على اماكن النساء ، فكان الناس يأنفون من ذلك ويستثقلونه ويستثقلونه وتحدثهم أوهامهم بأمور يتخيلونها ، كقولهم: انما يريدون بذلك الاطلاع على أماكن الناس ومتاعهم مع أنه لم يكسن شيء سوى التخوف من العفونة والوباء .

وفي عشرينه نودى بعمل مولد السيد علي البكرى المدفون بجامع الشرايبي بالازبكية بالعرب من الرويعي، وأمروا الناس بوقود قناديل بالازقة في تلك الجهات وأذنوا لهم بالذهاب والمجيء ليلا ونهارا من غير حرج، وقد تقدم ذكر بعض خبر هذا السيد وانه كان رجلا من البلهوكان يمشي بالاسواق عربانا مكشوف الرأس والسوأتين غالبا، وله أخصاب دهاء ومكر لا يلتئم به، واستمر على ذلك مدة سنين، ثم بدا لاخيه فيه أمر لما رأى من ميل الناس لاخيه واعتقادهم فيه كما هي عادة أهل مصرفي أمثاله، فحجر عليه ومنعه من الخروج من البيت وألبسه ثيابا وأظهر للناس

ا,نه اذن له بذلك وانه تولى القطبانية ونحو ذلك ، فأقبلت الرجالوالنساء على زيارته والتبرك به وسماع الفاظه والانصات الى تخليطاته وتأويلها بما في نفوسهم ، وطفق أخوه المذكور يرغبهم ويبث لهم في كراماته وانـــه يطلع على خطرات القلوب والمغيبات وينطق بهما في النفوس ، فانهمكوا على الترداد اليه وقلد بعضهم بعضا وأقبلوا عليه بالهدايا والنذور والامدادات الواسعة من كل شيء وخصوصا من نساء الامراء والاكابر، وراج حال أخيه واتسعت أمواله ونفقت سلعته وصادت شبكته وسمسن الشبيخ من كثرة الأكل والدسومة والفراغ والراحة ، حتى صارمثل البو العظيم ، فلم يزل على ذلك الى أن مات في سنة سبع بعد المائتين كما تقدم، فدفنوه بمعرفة اخيه في قطعة حجر عليها من هذا المسجد من غيسر مبالاة ولا مانع، وعمل عليــه مقصورة ومقاما وواظب عنده بالمقرئــين والمداحين وأرباب الاشاير والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه فيقصائدهم ومدحهم ونحو ذلك ، ويتواجدون ويتصارخون ويمرغون وجوههم على شباكه وأعتابه ، ويغرفونبأيديهم منالهواءالمحيط به ويضعونه فيأعبابهم. وصار ذلك المسجد مجمعا وموعدا • فلما حضر الفرنساوية الى مصــر تشاغل عنه الناس واهمل شأنه في جملة المهملات وترك مبع المتروكات، فلما فتح امر الموالد والجمعيات ورخص الفرنساوية ذلك للناس لما رأوا فيــه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات ، اعيد هذا المولد مع جملة ما اعيد .

واستهل شهر جمادى الاولى بيوم الجمعة سنة ١٢١٤

فيه اهتم الفرنسيس بعمل عيدهم المعتاد وهو عند الاعتدال الخريفي وانتقال الشمس لبرج الميزان ، فنادوا بفتح الاسواق والدكاكين ووقود القناديل ، وشددوا في ذلك وعملوا عزائم وولائم واطعمة ثلاثة ايام آخرها يوم الاثنين ، ولم يعملوه على هيئة العام الماضي من الاجتماع بالازبكية عند الصارى العظيم المنتصب والكيفية المذكورة ، لان ذلك الصارى مقط وامتلات البركة بلاء ، فلما كان يوم الاحد نبهوا على الامراء

والاعيان بالبكور الى بيت سارى عسكر ، فاجتمع الجمع في صبح يسوم الاثنين ، فركب سارى عسكر معهم في موكب كبير وذهبوا الى قصر العيني فمكثوا هناك حصة وعرضت عليهم العساكر جميعها على اختلاف انواعها من خيالة ورجالة وهم بأسلحتهم وزينتهم ، ولعبوا لعبهم في ميدان الحرب ، وخلع سارى عسكر على الشيخ الشرقاوى والقاضي واغاة الينكجرية خلع سمور ، ثم رجع الى منازلهم ، ثم نودى في جميع الاسواق بوقود اربع قناديل على كل دكان في تلك الليلة ، ومن لم يفعل ذلك عوقب ، ثم عملوا بالازبكية حراقة نفوط ومدافع وسواريخ ولعبوا في المراكب طول ليلهم ،

وفي سابعه ، بعد عيد الصليب نقص ماء النيل وكان من اول زيادته قاصرا عن العادة وزيادته شحيحة ، فضج الناس وانكبوا على شراء الغلة وازدحموا في الرقع والسواحل وطلب باعة الغلة الزيادة في السعر ، فجمع الفرنساوية كل من كان له مدخل في تجارة الغلال وزجروهم وخوفوهم، وقالوا لهم : هذه الغلة الموجودة الآن انما هي زراعة العام الماضي يواما هذا العام فلا تخرج زراعته الا في العام المستقبل ، فانزجروا وباعوا بالسعر الحاضر ، وقد كاد يقع الغلاء العظيم لولا الطاف الله ورحمته ونعمه العميمة الشاملة حصلت .

وفيه ارسلوا جملة عساكر من الفرنساوية الى مراد بك بناحية الفيدوم وعليهم كبير فوقع بينهم وبينه امور لم اتحقق تفصيلها ، وترددت بينه وبين سارى عسكر الرسل والمراسلات ووقع بينه وبينهم الهدنة والمهاداة، واصطلح معهم على شروط منها تقليده امارة الصعيد تحت حكمهم ، وفي هذا الشهر كثرت الاشاعة باجتماع عساكر عثمانية جهة الشام ، فكشر اهتمام الفرنساوية باخراج الجيخانات والمدافع وآلات الحرب والقومانية والعساكر وتحصين الصالحية والفرين وبلييس .

## واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢١٤

وفيه ، كثرت الاقوال وتواترت الاخبار بوصول الوزير الاعظم يوسف باشا الى الديار الشامية وصحبته نصوح باشا وعثمان اغا كتخدا الدولة وحسين اغا نزله امين ومصطفى افندى الدفتردار وباقي رجال الدولة، وعسفوا في البلاد الشامية وضربوا عليهم الضرائب العظيمة وجبوا الاموال وفعلوا مالا خير فيه من الظلم وقتل الانفس بسبب استخلاص الاموال • فلما كان في منتصفه وردت الاخبار بوصولهم الى غزةوالعريش وانهم حاصروا قلعمة العريش وقاتلوا من بها ممن عسكر الفرنساويمة حتى ملكوها في تاسع عشره ، واحتووا علمى ماكان فيها من الذخميرة والجبخانة وآلات الحرب • وصعدمصطفى باشا الذي باشر اخذ القلعــة مع جملة من العسكر وبعض الاجناد المصرية وضربت النوبة وحصل لهم الفَرح العظيم ، فاتفق انه وقعت نار على مكان الجبخانة والبارودالمخزون بالقلعة ، وكان شيئا كثيرا فاشتعلت وطارت القلعة بمن فيها واحتــرقوا وماتوا وفيهم الباشا المذكور ومن معه ومحمد اغا ارنؤد الجلفي وغيره من المصرلية ، ومات كثير ممن كان خارجا عنها وبقربها مما نزل عليهم مــن العريش وان عساكر العثمانيين زاحفة الى جهة الصالحية نهيأ سارىعسكر الفرنساوية واستعد للخروج والسفر في اسرع وقت ، وخرج بعساكــره وجنوده الى الصالحية وقد كان قبل اخذ العشمانيين قلعة العريش ارسل الفرنساوية الى سينت كبير الانكليز مراسلات ليتوسط بينهم وبين العثمانين ، ثم ورد فرمان من حضرة الوزير قبل وصوله لجهــة العريش خطابا الى جمهور الفرنساوية باستدعاء رجلين من رؤسائهم وعقلائهم ليتشاور معهم ويتفق معهم على أمر يكون فيه المصلحة للغريقين على ما سيشترطونه بينهم ، فوجهوا اليه من طرفهم بوسليك رئيس الكتاب وديزه سارى عسكر الصعيد ، فنزلوا في البحرعلي دمياط وطالت مدة غيابهم وبعث كلهبر سارى عسكر رسلا من طرفه لاستفسار الاخبار.

## واستهل شهر شعبان المعظم سنة ١٢١٤

فورد الخبر بقدومهما في اثنين وعشرين فيه الى الصالحية ، فارسلوا لهما الخيول وما يحتاجان اليه وحضرا الى مصر ، وشاع أمر الصلح ، وجنح كل من طرف العثمانيين رئيس الكتاب والدفتردار لتقرير الصلح ، وجنح كل من الفريقين الى ذلك لما فيه من كف الحرب وحقن الدماء ، وأظهر الفرنساوية الخداع والخضوع حتى تم عقد الصلح على اثنين وعشريسن شرطا رسمت وطبعت في طومار كبير ، وورد الخبر بذلك الى مصروفرح الناس بذلك فرحا شديدا ، وأرسل سارى عسكر الفرنساوية مكاتبة بصورة الحال الى دوجا قائممقام ، فجمع اهل الديوان وقرأ عليهم ذلك، ولما ورد ذلك الطومار المتضمن لعقد الصلح والشروط وعربوه وطبعوا منه نسخا كشيرة فرقوا منها على الاعيان وألصقوا منها بالاسواق والشوارع ،

وصورته: بما فيه من الفصول والشروط بالحرف الواحد ما عدا ترجمة الاسطر التي باللغة الفرنساوية وهذه صورة الشروط الواقعة لخلو مصر ما بين حضرة الجنرال ديزه متفرقة وحضرة بسليغ مدير الحدود العام نواب سرى العسكر العام كلهبر المفوضين بكامل السلطان ، وجناب سامي المقام مصطفى رشيد افندى دفتردار ومصطفى راسيسه أفندى رئيس كتاب الوكلاء المفوضين بكامل السلطان عن جناب حضرة الوزير سامي المقام ، ان للجيش الفرنساوى بمصر عندما قصد ان يوضح مافي نفسه من وفور الشوق لحقن الدماء ويرى نهاية الخصام المضر الذى قدحصل ما بين المشيخة الفرنساوية والباب العالي ، فقد ارتضى أن يسلم بخلو الاقليم المصرى بحسب هذه الشروط الآتي ذكرها ، يأمل ان بهذا التسليم يمكن أن يتجه ذلك الى الصلح العام في بلاد المغرب قاطبة .

الشرط الأول ــ ان الجيش الفرنساوي يلزمــه ان يتنحى بالاسلحــة والعزال بالامتعة الى الاسكندرية ورشيــد وابو قير لاجلان يتوجــه وينتقل بالمركب الى فرانسا ان كان ذلك في مراكبهم الخاص بهم ام فــني

تلك التي يقتضي للباب العالي ان يقدمها لهم بقدر الكفاية ، ولاجل تجهيز المراكب المذكورة بأقرب نوال فقد وقع الاتفاق من بعد مضي شهر واحد من تقرير هذه الشروط يتوجه الى قلعة اسكندريسة نائب من قبل الباب العالى وصحبته خمسون نفراه

الشرط الثاني لل يدعن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة أشهر بالاقليم المصري وذلك من عهد امضاء شروط الاتفاق هذه ، واذا صادف الامران هذه المهلة تمضى قبل ان المراكب المواجب تجهيزها من قبل الباب العالي تحضر جاهزة ، فالمهلة المذكورة يقتضي مطاولتها الى ان ينجز الرحيل على التمام والكمال ، ومن الواضح انه لا بدعن اصراف الوسايط المكنة من قبيل الفريقين لكي لا يحصل ما يمكن وقوعه من التجسس، انكانذلك من الجيش امهن اهل البلاد اذا كانت هذه المهلة قد حصل الاتفاق بها لاجل راحتهم .

الشرط الثالث \_ فرحيل الجيش الفرنساوى يقتضي تدبيره بيدالوكلاء القادمين لهذه الغاية من قبل الباب الاعلى وسرى العسكر كلهبر ، واذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل فيهذا الصدد فلينتخب من قبل حضرة سيد نهى سميت رجل لينهى المخاصمات المذكورة بحسب قواعد السياسة البحرية السالكون عليها ببلاد الانكليز .

الشرط الرابع قطية والصالحية لابد عن خلوهما عن الجيش الفرنساوى في ثامن يوم والعظم ما يكون في عاشر يوم من امضاء شروط الاتفاق هذه ، ومدينة المنصورة يكون خلوها من بعد خمسة عشمر يوما ، واما دمياط وبلبيس من بعد عشرين يوما ، واما السويس فيكون خلوه ستايام قبل مدينة مصر، واما المحلات الكائنة في الجهة الشرقية من بحر النيل فيكون خلوها في اليوم العاشر ، والدلطا اى الاقليسم البحرية يكون خلوها خمسة عشر يوما من بعد خلو مصر ، والجهة الغربية وما يتعلق بها تستمر بيد الفهنسيس الى حد خلو مدينة مصر ، ولكن من حيث انها تستمر بيد الفهنسيس الى حد خلو مدينة مصر ، ولكن من حيث انها لا بد ان تستمر بيد الفرنسيون الى الله يكون انحدار العسكر من جهات

الصعيد فجهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر فممكن انه لا يتيسر خلوها الا من بعد انقضاء وقت المهلة المعين اذا لم يمكن خلوها قبل هذا الميعاد ، والمحلات التي تتركمن الجيش فتسلم الى الباب الاعلى كما هي في حالها الآن .

الشرط الخامس - ثم ان مدينة مصر ان امكن ذلك يكون خلوها بعد اربعين يوما واكثرما يكون بمدة خمسة واربعين يوما من وقت امضاء الشروط المذكورة •

الشرط السادس ـ انه لقد وقع الاتفاق صريحا على انالباب الاعلى يصرف كل اعتناء في ان الجيش الفرنساوى الموجود في الجهة الغربية من بحر النيل عند مايقصد التنحي: بكامل ماله من السلاح والعزال لنحو معسكرهم لاتصير عليه مشقة ولا أحد يشوش عليه ، ان كانذلك مما يتعلق بشخص كل واحد منهم او بأمتعته أو بكرامته ، وذلك اما من اهالي البلاد واما من جهة العسكر السلطاني العثملي .

الشرط السابع ـ وحفظا لاتمام ألشرط الله كور اعلاه وملاحظة لمنسع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداة فلا بدعن استعمال الوسائط في ان عسكر الاسلام يكوندائما متباعدا عن العسكر الفرنساوى •

الشرط الثامن - فمن تقرير وامضاء هذه الشروط فكل من كان من الاسلام ام من باقي الطوائف من رعايا البلم الاعلى بدون تمييز الاشخاص أولئك الواقع عليها الضبط ام الذين واقع عليهم الترسيم ببلاد فرانسا أو تحت أمر الفرنساوية بمصر يعطى لهم الاطلاق والتعلق ، وبمثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين في كامل البلدان والاساكل من مملكة العثملي وكذلك كامل الاشخاص من ايما طائفة كانت اولئك الذين كانوا في تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لابد عن انعتاقهم •

الشرط التاسع ـ فترجيع الاموال والاملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ اثمانها لاصحابها فيكون الشروع بـ هالا من بعد خلو مصر، والتدبير في ذلك يكون بيد الوكلاء في اسلامبول

المقامين بوجه خاص من الفريقين لهذا المقصد •

النبرط العاشر \_ فلا يحصل التشويش لاحد من سكان الاقليم المصرى من اى ملة كانت ، وذلك لا في اشخاصهم ولا في اموالهم نظرا الى ما يمكن ان يكون قدحصل من الاتحاد ما بينهم وبين الفرنساوية من اقامتهم بارض مصر .

الشرط الحادى عشر ـ ولا بد ان يعطى للجيش الفرنساوى ان كان من قبل الباب الاعلى أو من قبل المملكتين المرتبطين معه ، أعنى بها مملكة انكلترة ومملكة المسكوب ، فرمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطريت وبسئل ذلك السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكور بالامن والامان السي بلاد فرانسيا .

الشرط الثاني عشر \_ وعند نزول الجيش الفرنساوى المذكور الكائس بسصر الآن فالباب الاعلى وباقي الممالك المتحدة معه يعاهدون بأجمعهم انهم من وقت ينزلون بالمراكب الى حين وصولهم الى أراضي فرانسما لا يحصل عليهم شيء قط مما يكدرهم ، وبنظير ذلك فحضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوى الكائن بعصر بانه لا يصدر منهم مما يؤول الى المعاداة على الاطلاق ، مادامت المدة المذكورة وذلك لا ضد العمارة ولا ضد بلدة من بلدان الباب الاعلى وباقي الممالك المرتبطة معه ، وكذلك ان السفن التي يسافر بها الجيش المشار اليه ليسلها أن ترى في حد من الحدود الا بتلك التي تختص بأراضي فرانسا مالم يكن ذلك في حادث ما ضرورى .

الشرط الثالث عشر تونتيجة ماقد وقع الاتفاق عليه من الامهال المشترط أعلاه بما يلاحظ خلو الاقليم المصرى ، فالجهات الواقع بينهم هذا الاشتراط قد اتفقوا على انه اذا حضر في حد هذه المدة المذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرفة غلايين الممالك المتحدة ودخل بمينا اسكندرية فلازم عن سفره حالا ، وذلك من بعد ان يكون قد تحوج بالماء والزاد اللازم، ويرجع الى فرانسا وذلك بسندات أوراق الاذن من قبل الممالك

المتحدة • واذا صادف الامران مركبا من هذه المراكب يحتاج الى الترقيع، فهذه لا غير يباح لها الاقامة الى أن ينتهي اصلاحها المذكور ، وفي الحال من ثم تتوجه الى بلاد فرانسا نظير التي قد تقدم القول عنها عند أولريح وافقها •

الشرط الرابع عشر ـ وقد يستطيع حضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام أن يرسل خبرا الى أرباب الاحكام الفرنساوية في الحال ومن بصحب هذا الخبر لا بد أن تعطي له أوراق الاذن بالاطلاق كما يقتضي ليسهل بهذه الواسطة وصول الخبر الى اصحاب الحكم بفرانسا •

الشرط الخامس عشر ـ واذا قد اتضح ان الجيش الفرنساوى يحتاج. الى المعاش اليومي ما دامت الثلاثة اشهر المعينة لخلو الاقليم المصرى وكذلك لمعاش الثلاثة الاشهر الاخرى التي يكون مبتدأها من يوم نزولهم بالمراكب، فقد وقع الاتفاق على انه يقدم له مقدار ما يلزمه من القمح واللحم والارز والشعير والتبن، وذلك بسوجب القائمة التي تقدمت الآن من وكلاء الجمهور الفرنساوى ان كان ذلك مما يخص اقامتهم او ما يلاحظ سفرهم ، والذى يكون قد اخذه الجيش المذكور مقدار ماكان من شؤونه وذلك من بعد امضاء هذه الشروط فينخصم مما قد لزم ذاته بتقدمته الباب الاعلى،

الشرط السادس عشر - ثم ان الجيش الفرنساوى منه ابتدأ وقوع امضاء هذه الشروط المذكورة ليس له ان يفرد على البلاد فردة ما مسن الفرائد قطعا بالاقليم المصرى ، لا بل و بالعكس فانه يخلى للباب الاعلى كامل فرد المال وغيره مما يمكن توجيه قبضه ، وذلك الى حينسفرهم ، وبمثل ذلك الجمال والهجن والجبخانة والمدافع وغير ذلك مما يتعلق بهم ولا يريدون ان يحملوه معهم، ونظير ذلك شون الغلال الوارد عبلهم مسن تحت المال واضيرا مخازن الخراج فهذه كلها لابد عن الفحص عنها وتسعيرها من اناس وكلاء موجهين من قبل الباب الاعلى لهذه الغاية ومسن. أمين البحر الانكليزى وبرفقة الوكلاء المتصرفين بأمر الجنرال كلهبر سرئ العسكر ، وهذه الامتعة لابد عن قبولها من وكلاء الباب الاعلى المتقدم،

ذكرهم بموجب ما وقع عليه السعر الى حد قدر مبلغ ثلاثة آلاف كيس التي تقتضي للجيش الفرنساوى المذكور لسهولة انتقاله عاجلا ونزول بالمراكب ، واذا كانت الاسعار في هذه الامتعة المذكورة لا توازى المبلغ المرقوم أعلاه فالخسيس والنقص في ذلك لابد عن دفعه بالتمام من قبل الباب الاعلى على جهة السلفة ، تلك التي يلزم بوفائها ارباب الاحكام الفرنساوية بأوراق التمسكات المدفوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كلهبر سرى العسكر العام لقبض واستلام المبلغ المذكور .

الشرط السابع عشر - ثم انه اذا كانت تقتضي للجيش الفرنساوى بعض مصاريف لخلوهم مصر فلا بد ان تقبض وذلك من بعد تقرير تمسك الشروط المذكورة القدر المحدد اعلاه بالوجه الآتي ذكره ، أعني فمسن بعد مضي خمسة عشر يوماخمسمائة كيس ، وفي غلاق الثلاثين يوما خمسمائة كيس أخرى ، وبتمام الاربعين يوما ثلثمائة كيس أخرى ، وعند تمام الشمائة كيس أخرى ، وعند تمام الشمائة كيس أخرى ، وعند تمام الشمائين يوما ثلثمائة كيس أخرى ، وعند تمام الشمائين يوما ثلثمائة كيس أخرى ، وعند تمام الشمائين وما ثلثمائة كيس اخرى ، وعند غلاق التسعين يوما عشمائة كيس اخرى، وعند تمام الشمائين وكل هذه الأكياس المذكورة هي عن كل كيس خمسمائة غرش عثملي ، ويكون قبضها على سبيل السلفة من يد الوكلاء المعينين لهذه الغاية من قبل الباب الأعلى ، ولكي يسهل اجراء العمل بما وقع الاعتماد عليه فالباب الأعلى من بعد وضع الأمضاء على النسختين من الفريقين يوجه فالباب الأعلى من بعد وضع الأمضاء على النسختين من الفريقين يوجه فالباب الأعلى من بعد وضع الأمضاء على النسختين من الفريقين يوجه فالباب الأعلى من بعد وضع الأمضاء على النسختين من الفريقين يوجه فالباب الأعلى من بعد وضع الأمضاء على النسختين من الفريقين يوجه فالباب الأعلى من بعد وضع الأمضاء على النسختين من الفريقين يوجه فالأ الوكلاء الى مدينة مصر والى بقية البلاد المستمر بها الجيش ،

الشرط الثامن عشر - ثم ان فرد المال الذي يكون قد قبضه الفرنساوية من بعد تاريخ تحرير الشروط المذكورة وقبل أن يكون قد اشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقليم المصرى فقد تخصم منقدر مبلغ الثلاثة آلاف كيس المتقدم القول عنها .

الشرط التاسع عشر ــ ثم انه لكي يسهل خلو المحلات سريعا فالنزول في المراكب الفرنساوية المختصة بالحمولة والموجودة في المين بالاقليــم

المصرى مباح به مادامت مدة الثلاثة اشهر المذكورة المعينة للمهملة ، وذلك من دمياط ورشيد حتى الى الاسكندرية ، ومن اسكندرية حتى الىرشيد ودمياط .

الشرط العشرون ــ فمن حيث انه للطمأن الكلي فيجهات البلاد الغربية يقتضي الاحتراس الكلي لمنع الوبا الطاعوني عن انه يتصل هناك ، فلايباح ولا لشخص من المرضى او من اولئك الذين مشكولة بهم برائحة من هذا الداء الطاعوني اذينزل بالمراكب ، بل ان المرضى بعلة الطاعون او بعلة اخرى اينما كأنت تلك التي بسببها لا يقتضي ان يسمح بسفرهم بمدة خلو الاقليم المصرى الواقع عليها الاتفاق يستمرون في بيمارستان المرضى حيث هم الآن تحت امان جناب الوزير الاعظم عالي الشأن ، ويعالجونهم الاطباء من الفرنساوية اولئك الذبن يجاورونهم بالقرب منهم الىانيتم شفاهم ، يسمح لهم بالرحيل الشيء الذي لابد عن اقتضاء الاستعجال ب بأسرع مايمكن ، ويحصل لهم ويبدو نحوهم ماذكر في الشرطين الحادى عشر والثاني عشر من هذا الاتفاق نظير مايجرى على باقي الجيش٠ ثم ان امير الجيش الفرنساوى يبذل جهده في ابراز الاوامر الاشدصرامة لرُوساء العساكر النازلة بالمراكب بان لا يسمحوا لهم بالنزول بمينا خلاف المين التي تتعين لهم من رؤساء الاطباء ، تلك المين التي يتيسر لهم بها ان يقضوا أيام الكارتتينة بأوفر السهولة من حيث انها من مجرى العـادة ولا يد عنها .

الشرط الحادى والعشرون فكلما يمكن حدوثه من المشاكل التي تكون مجهولة ولم يمكن الاطلاع عليها في هذه الشروط فلا بدعن نجازها بوجه الاستحباب ما بين الوكلاء المعينين لهذا القصد من قبل الجناب الوزير الاعظم عالي الشأن وحضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام بوجه يسهل ويحصل الاسراع بالخلو •

الشرط الثاني والعشرون \_ وهذه الشروط لا تعد صحيحة الا من بعد القرار الفريقين وتبديل النسخ وذلك بمدة ثمانية أيام ومن بعد حصول هذا

الاقرار لا بد عن حفظ هذه الشروط الحفظ اليقين من الفريق بن كليهما • صح وثبت وتقرر بختوماتنا الخاصة بنا بالمعسكر حيث وقعت المداولة بحد العريش في شهر يلويوز سنة ثمان من اقامة المشيخة الفرنساوية وفي رابع عشرين شهر كـانون الثاني غربي منسنة ألف وثمانمائة ،الواقع ، في ثامن عشرين شهر شعبان هلالية سنة ١٨٢٤ هجرية ، المضبين الجنرال متفرقةذره البلدى بوسيهلغ المفوضين بكامل سلطانه الجنرال كلهبر وجناب سامي مقام مصطفى رشيد أفندى دفتردار ومصطفى راسيسه افندى رئيس السكتاب المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير الاعظم عالى الشأن ، منقولة عن النسخة الاصلية الموافقة لتلك الموجهة بالفرنساوية الى الوكلاء العثملي، بدلا منالتيقدوجهوها باللغة التركيةممضي دزهوبوسيهلغ تقرير الجنرال سرى العسكر العام ، محرر في آخر السنة التركية التي بقيت محفوظة بيد الوزير الاعظم ، انني انا الواضع اسمي ادناه الجنرال سرى العسكر العام امير الجيش الفرنساوي بالاقليم المصرى اثبت واقررشروط الاتفاق المذكور اعلاه للحصول على اجرائه بالعمـــل بالنوع والصورة ان كان من اللازم ان اتيقن بان الاثنين وعشرين شرطا المشروحة الى الآن هي موافقة على التدقيق باللغة الفرنساوية الممضي عليها من الوكلاء اصحاب ولاية الوزير الاعظم والمقررة من جناب عالمي الشأن ، الترجمة التي لابـــد عن الاعتماد بأجرائها كل مرة ان كان لسبب أم لآخر ، ممكن حصول بعض الاختلافات ، ومن ثم فتقلد بعض المشاكل •

صح وجرى بمحل العسكر العام بالصالحية في ثامن شهر بلويوز سنة ثمان من المشيخة ، ممضي كلهبر عن نسخة صحيحة الجنرال متغرقة رأس صاحب ختام في الجيش الفرنساوى ، ممضى داماس انتهى بحروفه ومافيه من خطا او تحريف فهو طبق الاصل المطبوع بالمطبعة الفرنساوية باللغة العربية ، ولم اغير منه سوى مافي تواريخ الاشهر والسنين بالارقام الهندية والله اعلم .

## استهل شهر رمضان المعظم بيوم الاحـــد سنة ١٢١٤

في تانيه حضر سارى عسكر الفرنساوية كلهبر الى ناحية العادلية وصحبته اغا من رجال الدوالة العثمانية يسمى محمد اغا فأرسل سارى عسكر الى حسن اغا نجاتي المحتسب يأمره بان يتلقاه وينزله في بيته ويكرمه اكر اماز ائدا ، فلما كان بعد العشاء دخل ذلك الاغا الى مصر في موكب فحصل للناس ضجةعظيمة وازدحموا على مشاهدتهم له والفرجة عليــه ، وارتفعت اصواتهم وعلا ضجيجهموركبوا على مصاطبالدكاكينوالسقائف وانطلقت النساء والزغاريت من الطيقان ، واختلفت آراؤهم في ذلك القادم ولم يعلموا ماهو • فدخل من باب النصر وشق القاهرة ولم يزل سائــرا حتى وصل الى بيت حسن اغا بسويقة اللالا ، فنزل هناك فلما استقر بـــه الجلوس ازدحم الناس والاعيان للسلام عليه ، ولمشاهدته بالمشاعل والفوانيس • فلما كان صبح تلك الليلة عمل ديوانا وجمع العلماء والوجاقلية واعيان الناس وكبار النصارى من الاقباط والشوام ، فلما تكاملوا ابرز لهم فرمانا من الوزير فقرىء عليهم بالمجلس ، فدلمضمونه على انه اغات الجمارك اى المكوس بمصر بولاق ومصر القديمة ، وفيه التحكير على جميع الواردات من اصناف الاقوات فيشتريها بالثمن الذي يسعره هو بمعرفة المحتسب ويودعه في المخازن • وابرز فرمانا آخرقرىء بالمجلس ، مضمونه ان الوزير اقام مصطفى باشا الذى كان اسر بأبي قــير وكيلا عنه وقائممقام بمصر الى حين حضوره وان السيد أحمد المحروقي كبير التجار ملزوم ومقيد بتحصيل الثلاثــة آلاف كبس المعينة لترحيـــل الفرنساوية •

وانفض المجلس على ذلك ، وأخذ السيد احمد المحروقي في تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار وأهل الاسواق والحرف، وشرعوا في تحكير الاقوات فغلت أسعارها وضاقت مؤن الناس ودهى الناس من أول احكامهم بهاتين الداهيتين ، وكان أول قادم منهمأمير المكوسات ومحكر الاقوات وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذ المال

منهم ونغريمهم • واجتهد السيد احمد المحروقي في توزيع ذلك وجمعه في أيام قليلة • فكان كل من توجه عليه مقدار من ذلك اجتهد في تحصيل واخرجه عن طيف قلب وانشراح خاطر وبادر بالدفع من غير تأخير لعلمه ان ذلك لترحيل الفرنساوية ، ويقول سنة مباركة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة ، كل ذلك بمشاهدة الفرنسيس ومسمعهم وهم يحقدون ذلك عليهم ، وحضر مصطفى باشا من الجيزة وسكن ببيت عبد الرحمن كتخداً محارة عابدين •

وأرسل الوزير فرامانات الى البلاد وعين المعينين والمباشرين بطلب المال والعلال والكلف من الاقاليم ، وأرسل الى البنادر وجعل قي كل بنسد أميرا ووكيلا لجمع الغلال والمطلوبات من الذخيرة وجمعها بالحواصل ولا يخفي ما يحصل في ضمن ذلك من الجزئيات التي سيتضح بعضها فيما بعد ، وأما الرعايا وهمج الناس من اهل مصر فانهم استولى عليه سلطان الغفلة ونظروا للفرنسيس بعين الاحتقار وأنزلوهم عن درجة الاعتبار وكشفوا نقاب الحياء معهم بالكلية وتطاولوا عليهم بالسبب واللعن والسخرية ولم يفكروا في عواقب الامور ولم يتركوا معهم للصلح مكانا ، حسى ان فقهاء المكاتب كانوا يجمعون الاطفال ويمشون بهم فرقا وطوائف حسبة وأعوانهم وافراد رؤسائهم ، كقولهم : الله ينصر السلطان ويهلك فرط وأعوانهم وافراد رؤسائهم ، كقولهم : الله ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان ، ونحو ذلك ، وظنوا فروغ القضية ولم يملكوا لانفسهم صبراحتى انقضي الإيام المشروطة ، على ان ذلك لم يشمر الا الحقد والعداوة التسي تأسست في قلوب الفرنسيس وأوجبت ما حصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس ،

وقال الشعبي من جملة كلام: «وصادفنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء ، وأخذ الفرنساوية في اهبة الرحيل وشرعوا في مبيع امتعتهم وما فضل عن سلاحهم ودوابهم ، وسلموا غالب الثغور والقلاع كالصالحية وبلبيس ودمياط والسويس • ثم ان العثمانين تدرجوا في دخول

مصر وصار في كل يوم يدخل منهم جماعة بعد جماعة ، واخذوا يشاركون الناس في صناعاتهم وحرفهم مثل القهوجية والحمامية والخياطين والمزينين وغيرهم ، فاجتمع العامة واصحاب الحرف الى مصطفى باشا قائممقام وشكوا اليه ، فلم يلتفت لشكواهم لان ذلك من سنن عساكرهم وطرائقهم القسحة » .

وورود الخبر بوصول حضرة الوزير الى بلبيس وصحبته الامراء المصرية عن الحضور لانه في الصعيد ، فلم يقبلوا عذره فأكدُّوا عليه بالحضور فاستأذن الفرنساوية سرا فاستأذنوا له في المقابلة ، وكان سفيره فيذلك عثمان بك البرديسي ، ثم انه حض وقابل الوزير بصحبة ابراهيم بكوخلع عليهما • ورجع مراد بك فخيم جهه العادلية وحضر حسن أغا نزله امــــين ودخل مصر وأخلى الفرنساوية قلعة الجبل وباقي القلاع التي احدثوها وإنزلوا منها ، فلم يطلع اليها احد من العثمانيين ولم يلتفتوا لتحصينها ولا ربطها بالعساكر والجبخانة ، واعرضوا عن المحاذرة وركبهم الغرور لاجل نفاذ المقدور • وحضر ايضا غالب المصريين الفارين من مصروقت مجيء الفرنساوية اليها من الاغوات والوجاقلية والافندية والكتبة مثل ابراهيم افندى الروزنامجي وثاني قلفة وغيرهما بنسائهم وأولاده بميظنون فسروغ القضية والذي خافوا منه وقعوا فيه • كما ستراه • وأرسل ابراهيم بسك الى السيد احمد المحروقي يطلب كساوى وثيابا وطرابيش وسراويل للمماليك ولخاصة نفسه ، فأرسل اليهمطلوبه وأخرجت لهم الخيام والتراتيب والنظام، وهيأت نساء الامراء والاجناد احتياجاتهم وترتيباتهم وجروا على عادتهم في التُعالي، ولازمت الخدم والفراشون العدو والرواح الى خيمساداتهم وهم راكبون البغال والرهونات والحمير الفارهـــة ، وفي حجورهم تعابي الثياب والبقج المزركشة بالذهب والفضة ، وكذلك الخدُّم الذين يحملونُ الخوانات وطبالى الاطبخة والاطعمة وعليها الاغطية الحرير والوشي الملون، وهم يتغنون برفع اصواتهم ويتجاوبون بكلام وسخريات ولعن للنصارى

البلدية والفرنسيس بمرأى منهم ومسمع ، الى غير ذلك مما يحرك الحفائظ ويوغر الصدور •

ولما استقر الوزير بمدينة بلبيس وذلك في الثاني والعشرين من شهر رمضان ، استأذن العلماء والتجار والاعيان المصرية مصطفى باشافي التوجه للسلام ، فاستأذن ثم اذن لهم ، فذهبوا ايضا الى سارى عسكر كلهبر واستأذنوه فأذن لهم ايضا فذهبوا عند ذلك للسلام عليه فوصلوا الى نصوح باشا والي مصر وسلموا عليه وباتوا بوطاقه ، فلما وصلوا اليه واستقر بهم الجلوس سأل عن أسمائهم وكذلك عن التجارواكابر النصارى، ثم خلع عليهم خلعا وانصرفوا من عنده ، فطافوا على اكابر اللدولة بالعرضي وكذلك على الامراء المصرية ورجعوا الى مصر ودخلوها وعليهم تلك الخلع، وصحبتهم قاضي العسكر وهو لابس قبوط اسود ، ووصل نصوح باشا والامراء الى جهة الخانكاه ثم الى المطرية .

وفيه ، حضر درويش باشا والي الصعيد الىخارج القاهرة جهة الشيخ قسر فمكث اياما ثم توجه الى قبلي ، وصحبته ،نحو المائة نفر وكذلك ذهبت طائفة الى السويس والى دمياط والمنصورة وانبثوا في البلاد ودخلوا مصر شيئا فشيئا .

## واستهل شهر شوال سنة ١٢١٤

في سابعه، وقعت حادثة بين عسكر الفرنساوية والعثمانية وهي اول الحوادث التي حصلت بينهم، وهو ان جماعة من عسكر العثمانية تشاجروا مع جماعة من عسكر الغثمانية تشاجروا الناس زعجة وكرشة، وانحلقوا الحوانيت وعمل العثمانية متاريس وتترسوا بها بناحية الجمالية وما والاها واجتمعوا هنالئووقع بينهم مناوشة قتل فيها اشخاص قليلة من الفريقين وكادت تكون فتنة و وباتوا ليلتهم عازمين على الحرب فتوسطت بينهم كبراء العسكر في تمهيد ذلك، وازالوا على المتاريس وانكف الفريقان، وبحث مصطفى باشا عمن اثار الفتنة وهم المتاريس وانكف الفريقان، وبحث مصطفى باشا عمن اثار الفتنة وهم حاطره

بذلك ، وقال لابد من خروج عسكرهم الى عرضيهم حتى تنقضي الايام المشروطة ، واذا دخل منهم احد الى المدينة لا يدخلون الا بطريقة وبدون سلاح ، فعند ذلك امر مصطفى باشا بخروج الداخلين من العساكرولايبقى منهم احد ، ووقف جماعة من الفرانساوية خارج باب النصر فاذا اراد احد من العسكر او من اعيان العثمانية الدخول الى المدينة ، فعند وصول اليهم ينزل عندهم وينزع ما عليه من السلاح ويدخل وصحبته شخص او شخصان موكلان به يمشيان امامه حتى يقضي شغله ويرجع ، فاذا وصل الى الفرنساوية الملازمين خارج البلد اعطوه سلاحه فيلبسه ويمضي الى المن فكان هذا شأنهم ،

وفي منتصفه ، توجه جماعة من اعيان الفرنساوية الى الاسكندريسة بمتاعهم واثقالهم وفيهم دوجا قائممقام وديزه سارى عسكر الصعيد وبوسليك رئيس الكتاب ومدير الحدود ، ونزل جماعة منهم الى البحــر يريدون السفر الى بلادهم فتعرض لهم الانكليز يريدون معاكستهم، فأرسلوا الى سارى عسكر بمصر وعرفوه الحال فأرسل بذلك الى الوزير فأجاب بجواب لم يرتضه واصبح زاحفا الى سطح الخانكاه وكانذلك آخر ايام المهلة المتفق عليها في دخول الوزير الى مصر وخروج الفرنساوية منهـــا ٠ فلما رأوا ذلك طلبوا ثمانية ايام اجلة زيادة على ايام المهلة، فأجيبوا الـــى ذلك • ووصل الامراء المصرية وعرضي نصوح باشا وجملة من العساكـــر العثمانية الى ناحية المطريةونصبوا خيامهم ووطاقهم هناك، ثم انالفرنساوية جعلوا الثمانية ايام المذكورة ظرفا لجمع عساكرهم وطوائفهم من البلاد القبلية والبحرية ونصبوا وطاقهم بساحل البحر متصلا باطراف مصر،ممتدا من مصر القديمة الى شبرا ، وترددوا الى نواحي القلاع وهي لم يكن بها احد ، وشرعوا واجتهدوا في رد الجبخانة والذخيرة وآلات الحرب والبارود والجلل والمدافع والبنب على العربات ليلا ونهارا ، والناس يتعجبونسين ذلك ، ومصطفى باشا قائممقام ومنمعه يشاهدون ذلك ولا يقولونشيئا. والبعض يقول ان الوزير أرسل اليهم وأمرهــم برد ذلك كما كان ونحــو ذلك من الخرافات التي لاتروج على الفطن ويقال ان الفرنساوية أرسل اليهم بعض اصدقائهم من الانكليز وعرفوهم ان الوزير اتفق مع الانكليز على الاحاطة بالفرنساوية اذا صاروا بظاهر البحر ، فلما حصل منهم معهم ما سبقت الاشنارة اليه تحققوا ذلك وارسلوا ليوسف باشا بذلك ، فلم يجبهم بجواب شاف وعجل بالرحيل والقدوم الى ناحية مصر وقد كان الفرنساوية عندما تراسلوا وترددوا جهة والعرضي تفرسوا في عرضي العثمانيين وعساكرهم وأوضاعهم وتحققوا حالهم وعلموا ضعفهم عن مقاومتهم، فلماحصل ماذكر تأهبوا للمقاومة والمحاربة وردوا آلاتهم الى القلاع ، فلما تسموا أمر ذلك وحصنوا الجهات وأبقوا من أبقوه وقيدوه بها من عساكرهم واستوثقوا من ذلك خرجوا بأجمعهم الى ظاهر المدينة منهم جهة قبة النصر وانتشروا في تلك النواحي ، ولم يبق بداخل المدينة منهم الا من كان بداخل القلاع وأشخاص ببيت الالفي بالازبكية وبعض بيوت الا بكية ، وغلب على ظن الناس أنهم برزوا للرحيل ،

وفي العشرين منه طلبوا مصطفى باشا وحسن أغا نزله امين ، فلما حضرا اليهم أرسلوهما للجيزة ، فلما كان اليوم الثالث والعشرين من شوال ركب سارى عسكر كلهبر قبل طلوع الفجر بعساكره وصحبتهم المدافع واللات الحرب وقسم عساكره طوابير ، فمنهم من توجه الى عرضي الوزير ومنهم من مال على جهة المطرية فضربوا عليهم فلم يسعهم الا الجلاء والفرار وتركوا خيامهم ووطاقهم ، وركب نصوح باشا ومن كان معه وطلبوا جهة مصر ، فتركهم الفرنساواة ولحقوا بالذاهبين من اخوانهم الى جهة العرضي فلما قاربوه أرسلوا الى الوزير يأمرونه بالرحيل بعد أربع ساعات فلم يسعه الا الارتحال والفرنساوية في أثره ، وغالب عساكره مفرقون ومنتشرون في البلاد والقرى والنواحي لجمع المال ومقررات الفرض وظلم الفقراء وأما أهل مصر فانهم لما سمعوا صوت المدافع كثر فيهم اللغط والقيل والقال ولم يدركو حقيقة الحال ، فهاجوا ورمحوا الى أطارف البلدوقتلوا

وذهبت شرذمة من عامة أهل مصر فانتهبت الخشب وبعض ماوجدوه من نحاس وغيره حيث كان عرضي الفرنساوية ، وخرج السيد عمر افندى نقيب الاشراف والسيد احمدالمحروقي وانضم اليهما اتراك خانالخليلي والمغاربة الذين بمصر وكذلك حسين اغا شتن آخو أيوب بكالصغيروتبعهم كثير من عامة اهل البلد، وتجمعوا على التلول خارج باب النصر وبأيدى الكثير منهم النبابيت والعصي والقليل معه السلاح ، وكذلك تحزب كثير من طوائف العامة والاوباش والحشرات وجعلوا يطوفون بالازقة وأطارف البلد ولهم صياح وضجيج وتجاوب بكلمات يقفونها من اختراعاتهم وخرافاتهم ، وقاموا على ساق وخرج الكثير منهم الى خارج البلدة على تلك الصورة • فلما تضحي النهار حَضر بعض الاجناد المصريبين ودخلوا مصر وفيهم المجاريح وطفق الناس يسألونهم فلم يخبروهم بشيء لجهلهم أيضًا حقيقة الحال • ثم لم يزل الحال كذلك الى أن دخل وقت العصرفوصل جمع عظيم من العامة ممن كان خارج البلدة ولهم صياح وجلبة على الشرح المتقدم ، وخلفهم ابراهيم بك ، ثـم اخرى وخلفهم سليم أغا ،ثم.اخــرى كذلك وخلفهم عثمان كتخدا الدولة ، ثم نصوح باشا ومعه عدة وافسرة من عساكرهم وصحبتهم السيد عمر النقيب والسيد أحمد المحروقي وحسن بك الجداوي وعثمان بك المرادي وعثمان بك الاشقر وعثمان بك السرقاوي وعثمان أغا الخازندا وابراهيم كتخدا مراد بك المعروف بالسنارى وصحبتهم مماليكهم واتباعهم ، فدخلوا من باب النصــر وباب الفتوح ومروا علــى الجمالية حتى وصلوا الى وكالة ذي الفقار ؟ فقال نصوح باشا عند ذلك للعامة : اقتلو االنصاري وجاهدوا فيهم • فعندما سمعواً منه ذلك القول صاحوا وهاجوا ورفعوا أصواتهم ومروا مسرعين يقتلون من يصادفونـــه من نصارى القبط والشوام وغيرهم ، فذهبت طائفة الى حارات النصارى وبيوتهم التي بناحية بين الصورين وباب الشعرية وجهة الموسكي ،فصاروا يكبسون الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان وينهبون ويأسرون حتى اتصل ذلك بالمسلمين المجاورين لهم ، فتحزبت.

النصارى واحترسوا وجمع كل منهم ماقدر عليه من العسكر الفرنسـاوى والاروام، وقد كانوا قبل ذلك محترسين وعندهم الاسلحة والبارود والمقاتلون لظنهم وقوع هذا الامر ، فوقع الحرب بين الفريق بن وصارت النصارى تقاتل وترمى بالبندق والقرابين من طبقات الدور على المجتمعين بالازقة من العامة والعسكر ويحامون عن أنفسهم ، والاخرون يرمون من اسفل ويكبسون الدور ويتسورون عليها . وبات نصوح باشا وكتخـــدا الدولة وابراهيم بك وبعض من صناجق مصر والكشاف والاتباع وطوائف من العساكر بخط الجمالية بوكالة ذي الفقار • فلما أصبح الصباح أرسلوا الى المطرية وتمحضروا منها ثلاثة مدافع فوجدوها مسدودة الفاليةفعالجوها حتى فتحوها ، وقام ناصف باشا وشمر عن ساعديه وشد وسطه ومشسى وصحيته الامراء المصرية على أقدامهم ، وجروا امامهم الثلاثة مدافع وسحبوها الى الازبكية وضربوا منها على بيت الالفي، وكان به اشخاص مرابطون من عساكر الفرنساوية فضربوهم ايضا بالمدافع والبنادق واستمر الحرب بين الفريقين الى آخر النهار • فسكن الحرب وباتوا ينادون بالسهر • وفي هذا اليوم وضع اهل مصر والعسكر متاريس بالاطرافكلها وبجهة الازبكية وشرعوا في بناء بعض جهات السور واجتهدوا فيتحصبن البلد بقدر الطاقة ، وبات الناس في هذه الليلة خلف المتاريس • فلما اظلم الليل اطلقالفرنساوية المدافع والبنب على البلد من القلاع ووالوا الضرب بالخصوص على خط الجماليّة لكون المعظم مجتمعا بها • فلما عاين ذلـك الجميع اجمع رأى الكبراء والرؤساء على الخروج من البلد في تلك الليلة لعجزهم عن المقاومة وعدم آلات الحرب وعرزة الاقوات والقلاع بيد الفرنساوية ومصر لا يمكن محاصرتها لاتساعها وكثرة اهلها ، وربمامطال الحال فلا يجدون الاقوات لان غالب قوت اهلها يجلب منقراها في كـــل يوم، وربما امتنع وصول ذلك اذا تجسمت الفتنة . فاتفقوا على الخــروج بالليل ، وتسامح الناس بذلك فتجهز المعظم للخروج ، وغصتخطة الجمالية وما والاها من الاخطاط بازدحام الناس الذين يريدُون الخروج من المدينة، وركب بعضهم بعضا وازدحمت تلك النواحي بالحمير والبغال والخيول والهجن والجمال المحملة بالاثقال، وباتوا على تلك الصورة ووقع للناس في هذه الليلة من الكرب والمشقة والانزعاج والخوف مالا يوصف وتسامع اهل خان الخليلي من الالداشات وبعض مغاربة الفجامين والغورية ذلك ، فجاءوا للجمالية وشنعوا على من يريد الخروج وعضدهم طائفة عساكر الينكجرية ، وعمدوا الى خيول الامراء فحبسوها ببيت القاضي والوكائل ، واغلقوا باب النصر ، وبات في تلك الليلة معظم الناس على مساطب الحوانيت وبعض الاعيان في بيوت اصحابهم بالجمالية وفي ازقة الحارات ايضا ، وكل متهىء للخروج ،

فلما حصلذلكواصبح يوم السبتفتهيأ كبراءالعساكر والعساكرومعظم اهل مصر ماعدا الضعيف الذي لاقوة له للحرب ، وذهب المعظم اليجهـة الازبكية ، وسكن الكثير في البيوت الخالية والبعض خلف المتاريس، واخذوا عدة مدافع زيادة عن الثلاثة المتقدمة وجدت مدفونة في بعض بيوت الامراء ، وأحضروا من حوانيت العطارين من المثقلات التي يزنون بها البضائع من حديد واحجار استعملوها عوضا عن الجلل للمدافع، وصاروا يضربون بها بيت سارى عسكر بالازبكية • واستمر عثمانكتخدا بوكالة ذى الفقار بالجمالية وكان كل من قبض على نصراني ويهــودى او فرنساوي اخذه وذهب به الى الجمالية حيث عثمان كتخدا ويأخذ عليــه البقشيش ، فيحبس البعض حتى يظهر امره ويقتل البعض ظلما وربمــــا قتل العامة من قتلو هو اتوا برأسه لاجل البقشيش ، وكذلك كل من قطع رأسا من رؤوس الفرنساوية يذهب بها اما لنصوح باشا بالازبكية واما العثمان كتخدا بالجمالية ويأخذوا في مقابلة ذلك الدراهم • وبعد ايام اغلقوا باب القرافة وباب البرقية وباقي الابواب التي في اطراف البلد ، وزاد النــاس في اصطناع المتاريس وفي الاحتراس، وجلس عثمان بـــك الاشقــر عند متاريس بأب اللوق وناحية المدابغ وعثمان بك طبل عند متاريس المحجر ومحمد بك المبدول عند الشيخ ريحان ومحمد كاشف ايوب وجماعة ايوب

مك الكبير والصغير عند الناصرية ومصطفى بك الكبير بقناطس السباع وسليمان كإشف المحمودي عند سوق السلاح واولاد القرافة والعامسة وزعر الحسينية والعطوف عند باب النصر مع طائفة من الينكجرية وباب الحديد وباب القرافة وجماعة خان الخليلي والجمالية عند باب البرقيــة المعروف الآن بالغريب ، وبالجملة كل من كان في حارة من اطراف البلد انضم الى العسكر الذي بجهته ، بحيث صار جميع اهل مصر والعساكـــر كلها واقفة باطراف البلدعند الابواب والمتاريس والاسوار، وبعضعساكر من العثمانية وما انضم اليهم من اهل مصر المتسلحين مكثت بالجماليـة، اذا جاء صارخ من جهة من الجهات امدوه بطائفة من هؤلاء . وصارجميع اهل مصر اما بالازقة ليلا ونهارا ، وهو من لا يمكنهالقتال؛ وامَا بالاطراف وراء المتاريس وهو من عنده اقدام وتمكن من الحرب • ولم يتم احدببيته سوى الضعيف والجبان والخائف • وناصف باشا وابراهيم بكوجماءاتهم وعسكر من الينكجرية والارنؤد والدلاة وغيرهم جهة الازبكية ناحيةباب الهواء، والرحبة الواسعة التي عند جامع ازبك والعتبــة الزرقا وانشـــأ عثمان كتخدا معملا للبارود ببيت قائل اغا بخط الخرنفش واحضر القندفجية والعربجية والحدادين والسباكين لانشاء مدافع وبنبات واصلاح المدافع التي وجدوها في بعض البيوت ، وعمل العجل والعربات والجلــل وغيير ذلك من المهمات الجزئية ، واحضروا لهم ما يحتاجون اليه من الاخشــاب وفروع الاشجار والحــديد ، وجمعوا الى ذلك الحــدادين كله يصنع ببيت القاضي والخان الذي بجانبه والرحبة التي عندبيت القاضى من جهة المشهد الحسيني ، واهتم لذلك اهتماما زائدا وانفق اموالا جمسة وارسلوا فَأَحضروا المدافع الكائنة بالمطرية ، فكانوا كلما ادخلوا مدفعـــا ادخلوه بجمع عظيم من الاوباش والحرافيش والاطفال ولهم صياح ونباح وتجاوب بكلمات ، مثل قولهم : الله ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان وغير ذلك ، وحضر محمد بك الالفي في ثاني يوم وتترس بناحيةالسويقة

التي عند درب عبدالحق وعطفة البيدق وصحبته طوائفه ومماليك واشخاص من العثمانية ، وبذل الهمة وظهرت منه ومن مماليكه شجاعة وكذلك كشافة وخصوصا اسمعيل كاشف المعروف بأبي قطية ، فانه لم يزل يحارب ويزحف حتى ملك ناحية رصيف الخشاب وبيت مراد بــك الذي اصله بیت حسن بك الازبكاوی ، وبیت احمد اغا شویكار وتترسفیهما وحسن بك الجداوى تترس بناحية الرويعي ، وربما فارق متراسه في بعض الليالي لنصرة جهة اخرى • وحضر ايضا رجل مغربي يقال اللاالذيكـان يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقا ، والتف عليه طائفةمن المغاربه البلدية وجماعة من الحجازية ممن كان قدم صحبة الجيلاني الذي تقدم ذكره؛ وفعل ذلك الرجل المغربي امورا تنكر عليه ، لان غالب ماوقع من النهبوقتل من لا يجوز قتله يكون صدوره عنه ، فكان يتجسس على البيوت التسي بها الفرنسيس والنصارى فيكبس عليهم ومعه جمع من العوام والعسكـــر فيقتلون من يجدونه منهم وينهبون الدار ويسحبون النساء ويسلبون ما عليهن من الحلي والثياب ، ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طمعا فيما على رأسها وشعرها من الذهب وتتبع الناس عورات بعضهم البعض وما دعتهم اليه حظوظ أنفسهم وحقدهم وضعائنهم ، واتهم الشيخ خليـــل البكرى بأنه يوالي الفرنسيس ويرسل اليهم الاطعمة ، فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعض اوباش العامعة ونهبوا داره وسجنوه مع اولاده وحريمه واحضروه الى الجمالية وهو ماش على اقدامه ورأسه مكشوفة ، وحصلت له اهانة بالغة وسمع من العامة كلاما مؤلما وشتما فلما مثلوم بهبين يدى عثمان كتخدا هاله ذلك واغتــم غما شديدا ، ووعده بخــير وطيب خاطره ، واخذه سیدی احمد بن محمود محرم التاجر مع حریمه الیداره أحمد المحروقي وباقي التجار ومساتير النساس الكلف والنفقات والمآكسل والمشارب وكذلك جميع اهل مصر ، كــل انسان سمح بنفسه وبجميــع ما يملكه ، وأعان بعضهم بعضا • وفعلو إ مافي وسعهم وطاقتهم من المعونة • وأما الفرنساوية فانهم تحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلد وببيت الالفي ومسا والاه من البيوت الخاصة بهم وبيوت القبطة المجاورين لهم ، واستمسر الناس بعد دخول الباشا والامراء ومن معهم من العسكر الى مصمرأياما قليلة ، وهم يدخلون ويخرجون من باب الفتــوحوباب العدوى ، وأهــل الارياف القريبة تأتي بالميرة والاحتياجات من السمن والجبن واللبنوالغلة والتبن والغنم ، فيبيُّعونه على اهل مصر ، ثم يرجعون الى بلادهم • كلذلك ولم يعلم احد حقيقة حال الفرنساوية المتوجهين مع كبيرهم للحرب، واختلفت الروايات والاخبار • وأما الوزير فأنه لما أرتحل بالعرضي تخلف عنه ببلبيس جملة من العسكر ، وأما عثمان بك حسن وسليم بكأبو دياب ومن معهما فأنهما تقاتلا مع الفرنساوية ثم رجعا الى بلبيس فحاصروا من بها ، وكان عثمان بكوسليم بـك وعلي باشا الطرابلسي وبعض وجاقليــة خرجوا منها وذهبوا الى ناحية العرضي ، فحارب الفرنساويــةمن بلبيس من العسكر ، ولم يكن لهم بهم طاقة ، فطلبوا الامان فأمنوهم واخـــذوا سلاحهم واخرجوهم حيث شـــاؤا ، فذهبوا اشتاتا في الارياف يتكففون الناس ويأوون الى المساجد الخربة ، ومات اكثرهم من العــرى والجوع، ثم لما لحق عشمان بك ومن معه بالعرضي ناحية الصالحيةوتكلموا مع الوزير وأوجعوه بالكلام ، فاعتذر اليهم باعـــذار ومنها عدم الاستعداد للحــرب وتركه معظم الجبخانة والمدافع الكبار بالعريش ،اتكالا على امر الصلح الواقع بين الفريقين ، وظنه غفَّلة الفرنساوية عما دبره عليهم مع لانكليز • فقال له عثمان بك : ارسل معنا العساكر وانتظرنا هنا . فخاطب العسكـــر وبذل لهم الرغائب ، فامتنعوا ولم يمتثل منهم الا المطيع والمتطوع ،وهم نحو الالف، ، وعادوا على أثرهم وجمعوا منهم من كان مشتتنا ومنتشرا في البلاد ورجعوا يريدون محاربة الفرنساوية ، فنزلوا بوهدة بالقرب من القريسن لكونهم نظروه في قلة منعسكره وعلمهم بقربمن ذكر منهم، فضاربوهم بالنبابيت والحجارة ، وأصيب سرج سارى عسكر بنبوت فانكسر وسقط ترجمانه الى الارض • وتسامع المسلمون فركبوا لنجدتهم ، واستصرخ الفرنساوية عساكرهم فلحقوا بهم ووقع الحرب بين الفريقين حتى حال بينهما الظلام أحاط العسكر الفرنساوى بعساكر المسلمين فأصبح المسلمون وقسد رأوا احاطة العسكر بهم من كل جانب ، فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة واخترقوا تلك الدائرة ، وسلم منهم من سلم وعطب من عطب مورجعو اعلى اثرهم الى الصالحية • فعند ذلك ارتحل الوزير ورجع الى الشام ، واما مراد بك فانه بمجرد ما عاين هجوم الفرنسيس على الباشا والامراء بالمطرية، وكان هو بناحية الجبل ركب من ساعته هو ومن معه ومروا منسفح الجبل، وذهب الى ناحية دير الطين ينتظر ما يحصل من الامور ، واقام مطمئنا على نفسه • واعتزل الفريقين ، واستمر على صلحه مع الفرنساوية • هذاحاصل خير الشرقيين. ولما تحقق الباشاوالامراء الذين انحصروا بمصر ذلك اخفوه بينهم واشاعوا خلافة لئلا تنحل عزائم الناس عن القتال وتضعف نفوسهم. واستمر الباشا يظهر كتابة المراسلات وارسال السعاة فيطلب النجدة والمعونة ، وربما افتعلوا اجوبة فزوروها على الناس فتزوج عليهم وتسرى في غفلتهم ، ويقولون للناس فيكل وقت ان حضرة الصدر الاعظم مجتهد في محاربة الفرنسيس ، وفي غد او بعد غد يقوم بالعساكر والجنودبعـــد قطع العدو ، وعند حضوره ووصوله يحصل تمام الفتح وتهدم العساكر القلاع وتقلبها على من يبقى من الفرنساوية ، وبعد ذلك ينظم البلادويريح العباد ، واجتهدوا فيما ائتمفيه وتابعوا المناداة على الناسوالعسكرباللسان العربي والتركي بالتحريض والاجتهاد والحرص علىالصبر والقتال وملاقاة العدو ونحو ذلك • ووصل طائفة من عسكـــر الفرنساوية ورجعوا مــن عرضيهم نجدة الاصحابهم الذين بمصر ، فقويت بهم نفوس الكائنين بمصر ووقفت منهم طائفة خارج باب النصر وخارج باب الحسينية ، ونهبوازواية الدمرداش وما حولها كقبة الغورى والمنيل • وحضر نحوخمسمائة من عسكر الارنؤد ، وهم الذين كان الوزيروجههم الى القرى لقبضالكلفوالفرض، فلمًا قربوا من مصمر عارضهم عسكر الفرنساوية الواقفة على التلولُ

الخارجة ، فحاموا ودافعوا عن انفسهم وخلصوا منهم ودخلوا الى مصر. وفرح الناس لقدومهم وضجت القلعة بحضورهم واشتدت قواهم، واتفقوا ان يقولوا للناس اذا سئلوا انهم حاضرون مددا ، وسيأتي في اثرهم عشرون الفا وعليهم كبير ونحو ذلك . واما بولاق فانها قامت على ساق واحــد، وتحزم الحاج مصطغى البشتيلي وامثاله وهيجوا العامة وهيأوا عصيهم واسلحتهم ورمحوا وصفحوا، واول مابدؤا به انهم ذهبوا الى وطاق الفرنسيس الذي تركنوه بساحل البحر وعنده حرسية منهم ، فقلتوا مــن ادركوه منهم ونهبوا جميع ما فيه من خيام ومتاع وغيره ، ورجعوا الـــى البلد وفتحوا مخازن الغلال والودائع التي للفرنساوية واخذوا ما احبوا منها وعملوا كرانك حوالي البلد ومتاريس ، واستعدوا للحربوالجهاد ، وقوى في رأسهم العناد واستطالوا على من كان ساكنا ببولاق مننصارى القبط والشوام ، فأوقعوا بهم بعض النهب وربما قتل منهماشخاص. هذا ماكان من امر هؤلاء ، واما ماكان من امر ساري عسكر الفرنساوية ومن معه ، فانه لما استوثق بهزيمــة الوزير وعدم عوده ونجاته بنفسه لم يزل خلفه حتى بعد عن الصالحية ، فأبقى بها بعضا من عسكر الفرنسيس محافظين ، وكذلك بالقرين وبلبيس ورجع الى مصر ، وقد بلغت الاخبار بعا حصل من دخول ناصف باشا والامراء وقيام الرعية ، فلم يزل حتى وصل الى داره بالازبكية ، واحاطت العساكر الفرنساوية بالمدينة وبولاق من خارج ، ومنعوا الداخل من الدخول والخارج من الخروج ، وذلك يعد ثمانية ايام من ابتداء الحركة ، وقطعوا الجالب عن البلدين واحاطوا بها احاطـة السوار بالمعصم ، فكانت جماعة من المفوضين لهم المحصورين داخل المدينة كبعض القبطة ونصارى الشوام وغيرهم يهربوب اليهم ويتسلقون من الاسوار والحيطان بحريمهم واولادهم ، فعند ذلك اشتد الحربوعظم الكرب واكثروا من الرمي المتتابع بالمكاحل والمدافع ، واكثروا وأوصلوا وقع القنابر والبنبات من اعالي التلول والقلعات خصوصا البنبات الكبار على الدوام والاستمرار آناء الليل واطراف النهار ، في الغدو والبكــور والاسحار . وعدمت الاقوات وغلت اسعار المبيعات وعزت المأكوت وفقدت العبوب والغلات، وارتفع وجود الخبز منالاسواق وامتنع الطواف ون به على الاطباق ، وصارت العساكر الذين مع الناس بالبلديحفظون ما يجدونه بأيدى الناس من المآكـــل والمشارب ، وغلاً سعر الماء المأخوذ من الآبـــار او الاسبلة ، حتى بلغ سعر القربــة نيفا وستين نصفا • واما البحر فـــاد يكاد يصل اليه احد . وتكف التجار ومساتير الناس والاعيان بكلف العساكر المقيمين بالمتاريس المجاورة لهمم فألزموا الشبيخالسادات بكلفة الذبن عند قناطر السباع، وهم مصطفى بك ومن معه من العساكر ، واما اكابر القبط مثل جرجس الجوهرى وفلتيوس وملطي فانهم طلبوا الامان من المتكلمين من المسلمين لكونهم انحصروا فيدورهم وهم في وسطهم ، وخافوا على نهب دورهم اذا خرجوا فاربن ، فارسلوا اليهم الامان فحضروا وقابلوا الباشا والكتخدا والامراء وأعانوهم بالمال واللوازم ووأما يعقوب فانه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويعي واستعداستعداداكبيرا بالسلاح والعسكر المحاربين وتحصن بقلعته التي كان شيدها بعدالواقعة الاولى ، فكان معظم حرب حسن بك الجداوي معه هذا والمناداة في كــل وقت بالعربي والتركي على الناس بالجهاد والمحافظة على المتاريس ،واتهم مصطفى أغا مستحفظان بموالاته للفرنساوية ، وانه عنده في بيته جماعـــة من الفرنسيس ،فهجمت العساكر على داره بدرب الحجر فوجدوا انفارا قليلة من الفرنسيس ، فقاتلوا وحاموا عن أنفسهم وقتل منهم البعض وهرب البعض على حمية حتى خلصوا الى الناصرية • وأما الاغا فأنهم قبضواعليه واحضروه بين يدى عثمان كتخدا ثهرتسلممه الانكشارية وخنقوه ليسلا بالوكالة التي عند باب النصر ورموا جيفته على مزبلة خارجالبلد.واستقر عوضه شاهين كاشف الساكن بالخرنفش ، فاجتهد وشدد عَلَى الناسوكرر المناداة ومنعهم من دخول الدور وكل من وجده داخل داره مقته وضربه. فكان الناس يبيتون بالازقة والاسواق حتى الامراء والاعيان • وهلكــت البهائم من الجوع لعدم وجود العلف من التين والقول والشعير والدريس، بحيث صار ينادي على الحمار او البغل المعدد الجذي قيمته ثلاثون ريالا وأكثر بمائة نصف فضة أو ريال واحدا وأقل ، ولا يوجد من يشتريه • وفي كل يوم يتضاعف الحالوتعظم الاهوال وزحف المسلمون على جهةرصيف الخشاب، وترامى الفريقان بالمدافع والنيران حتى احترق ما بينهم من الدور ، وكان اسمعيل كاشف الالفي تحصن ببيت أحمد أغا شويكار الذى كانبيته، وقد كان الفرنساوية جعلوا به لغما بالبارود المسدفون، فاشتعل ذلك اللغم ورفع ما فوقه من الابنية والناس وطاروا في الهواء ، واحترقواعن آخرهم ، وفيهم اسمعيــل كاشف المذكور ، وانهدم جميــع ما هناك من الدور والمباني العظيمة والقصور المطلةعلى البركة ،واحترق جميع البيوت التي من عند بين المفارق بقرب جامع عثمان كتخدا الى رصيف الخشاب والخطة المعروفة بالساكت بأجمعها الى الرحبة المقابلة لبيتالالفي سكن سارى عسكر الفرنساوية ، وكذلك خطة الفوالة بأسرها ،وكذلك حارة النصارى ، وصارت كلها تلالا وخرائب كأنها لم تكن مغنى صبابات ولا مواطن أنس ونزاهات ،وقد جنت عليها ايدى الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدلت محاسنها وأفقرت مساكنها ، وهكذا عقبي ســوء ما عملوا ٠ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا .

وارسلوا الى مراد بك يطلبونه للحضور او يرسل الامراء والاجنساد التي عنده فأرسل يعتذر عن الحضور ويقول انه محافظ على الجهة التي هو فيها ، فأرسلوا اليه بالارسال والاستكشاف عن امر الوزير ، فأرسل يخبر أنه ارسل هجانا الى الشرق من نحو عشرة ايام والى الآن لم يحضر، وان الفرنساوية اذا ظفروا بالعثمانية لا يقتلونهم ولا يضريونهم وانتسم كذلك معهم ،فأقبلوا نصحي واطلبوا الصلح معهم واخرجوا سالمين ، فلما بلغهم تلك الرسالة حنق حسن بك الجداوى وعثمان بك الاشقر وغيرهم وسفهوا رأيه وقالوا: كيف يصح هذا الامر وقد دخلنا الى البلد وملكناها فكيف نخرج منها طائعين ؟ ونحو ذلك ، هذا مما لايكون ابدا ، فأشسار،

ابراهيم بك برجوع البرديسي وصحبته عثمان بك الاشقر ليقول الاشقر لمراد بك مايقوله ، فلما اجتمع به ورجع لم يرجع على ماكان عليه حال ذها به وفترت همته وجنح لرأى مراد بك ، واستمر الحال على ماهو عليه مــن اشتعال نيران الحرب وشدة البلاء والكرب ووقوع البنبات على الدور والمساكن من القلاع والهدم والحرق وصراخ النساء من البيوتوالصغار من الخوف والجزع والهلع ، مع القحط وفقد المآكل والمشارب وغلت الحوانيت والطوابين والمخابز ، ووقوف حال الناس من البيع والشمراء وتفليس الناس وعدم وجدان ما ينفقونه ان وجدوا شيئا واستمرضرب المدافع والقناير والبنادق والنيران ليلا ونهارا حتى كان الناس لايهنأ لهم نوم وَلا راحة ولا جلوس لحظة لطيفة من الزمن ومقامهم دائما ابدابالازقة والاسواق ، وكانما على رؤوس الجميع الطير . واما النسساء والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودات تحت طباق الابنية الىغيرذلك. وفي اثناء ذلك فرضوا على الناس من اهل الاسواق وغيرهم مائةكيس فردوها على بعض الناس كالسادات والصارى ، وصارمؤونة غالب الناس الارز ويطبخون بالعسل وباللبن ، ويبيعون ذلك في طشوت واوان بالاسواق • وفي كل ساعة تهجم العساكر الفرنساوية على جهة من الجهات ويحاربون الذين بها ويملكون منهم بعض المتاريس ، فيصيحون على بعضهم بالمناداة يتسامع الناس ويصرخون على بعضهم البعض ، ويقولون: عليكم بالجهة الفلانية الحقوا اخوانكـم المسلمين • فيرمحون الى تلـك الخطة والمتاريس حتى يجلوهم عنها وينتقلون الى غيرها ،فيفعلونكذلك. وكان المتحمل لغالب هذه المدافعات حسن بك الجداوي ، فانه كان عنـــد ما يبلغه زحف الفرنساوية على جهة من الجهات يبادر هو ومن معه للذهاب لنصرة تلك الجهة ، ورأى الناس من اقدامه وشجاعته وصبره على مجالدة العدو ليلا ونهارا ما ينبيء عن فضيلة نفس وقوة قلب وسموهمة ، وقـــلان وقع حرب في جهة من الجهات الا وهو مدير رحاها ورئيس كماتها •هـــذا والآغا والوالَّى يكررون المناداة وكذلك المشايخ والفقهاء ، والسيداحســـد المحروقي والسيد عمر النقيب يمرون كل وقت ويأمرون الناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد، وكذلك بعض العثمانية يطوفون مع اتباع الشرطة وينادون باللغة التركية مثل ذلك وجرى على الناس مالا يسطّر فيكتــاب ولم يكن لاحد فيحساب ولايمكن الوقوف على كلياته فضلاعن جزئياته، منها عدم النوم ليلا ونهارا وعدم الطمأنينة وغلو الاقوات وفقد الكشمير منها خصوصا الادهان، وتوقع الهلاك كل لحظة والتكليف بمالا يطاق ومغالبة الجهلاء على العقلاء وتطاول السفهاء على الرؤساء، وتهورالعامة ولفط الحرافيش وغير ذلك ، مما لا يمكن حصره • ولم يزل الحال على هذا المنوال الىنحو عشرة ايام ، وكلهذا والرسل من قبل الفرنساويةوهم عثمان بك البرديسي تارة ومصطفى كاشف ورستم تارة اخرى ، والاثنان من اتباع مراد بك ، يترددون في شأن الصلح وخروج العساكر العشانية من مصر والتهديد بحرقها وهدمها اذا لم يتم هذا الغرض ، واستمروا على هذا العناد • ثم نصب الفرنساوية في وسط البركة فساطا لطيفا وأقام وا عليه علما وأبطلوا الرمي تلك الليلة ، وأرسلوا رسولامن قبلهم الىالباشا والكتخدا والامراء يطلبون المشايخ يتكلمون معهم في شأن هذا الامر ، فأرسلوا الشرقاوى والمهدى والسرسي والفيومي وغيرهم ، فلما وصلوا الى سارى عسكر وجلسوا خاطبهم على لسان الترجمان بمـــا حاصله ان سارى عسكر قد أأمن اهل مصر أمانا شافيا وان الباشا والكتخدا ومسن معهما من العساكر العثمانية يخرجون من مصر ويلحقون بالعرضي ، وعلى الفرنساوية القيام بما يحتاجون اليه من المؤونة والذخيرة حتى يصلُّوا السي معسكرهم ، وأما الاجناد المصرية الداخلة معهم فمسن اراد منهم المسام بمصر من المماليك والغز الداخلين معهم فليقم وله الاكرام ، ومن اراد الخروج فليخرج ، والجرحي من العثملي يجردون من سلاحهم وان كان يأخذه الكتخدا فليأخذه وعلينا ان نداويهم حتى يبرأوا ، ومن اقام بعد البرء منهم فعلينا مؤونته ومن اراد الخروج بعد برئه فليخرج • وعلى اهل مصر الامان فانهم رعيتنا • وتوافقوا على ذلكوتراضوا عليه • ولما كــان

الغد وشاع امر الموادعة واستفيض أمر الصلح على هذا ، قالوا لهـــم لاى شيء تفعلون هذا الفعل وهذه المحاربات والوزير ولي مهزوما ورجع هاربا له بان هذامن فعل ناصف باشا وكتخدا الدولة : وابراهيم بك ومن معهم، فانهم هم الذين اثاروا الفتنة وهيجوا الرعايا ومنوا الناس الامانيالكاذبة والعامة لا عقول لهم ، فقالوا لهـم بعد كلام طويل : قولوا لهـم يتركمون القتال ويخرجون فيلحقون بوزيرهم ، فانهم لا طاقة لهم على حربنا ويكونون. سبيا لهلاك الرعية وحرق البلدين مصر وبولاق • فقالوا له : نخشى انهــــم اذا امتثلوا وجنحوا للموادعةوخرجوا وذهبوا الى سارىعسكرهم تنتقمون منا ومن الرعايا بعد ذلك • فقالوا : لا نفعل ذلك فانهم اذا رضوا ومنعوا الحرب اجتمعنامعكم واياهم وعقدنا صلحا ولا نطالبكم بشيء ،والذى قتل منا في نظير الذي قتل منكم وزودناهم واعطيناهم ما يحتاجون مــن. خيل وجمال ، وأصبحنامعهم من يوصلهم الى مأمنهم من عسكرنا ،ولا نضر أحدا بعد ذلك ، فلمارجع المشايخ بهذا الكلام وسمعه الانكشاريةوالناس قاموا عليهم وسبوهم وشتموهم وضربوا الشسرقاوى والسرسي ورموا عمائهم وأسمعوهم قبيح الكلام ، وصاروا يقولون : هؤلاء المشايخارتدوا وعملوا فرانسيس ومرادهم خذلان المسلمين وانهم اخذوا دراهم من الفرنسيس • وتكلم السفلة والغوغاء من امثال هذا الفضول وتشددفسي. ذلك الرجل المغربي الملتف عليه اخلاط العالم ، ونادى من عنـــد نفسه : الصلح منقوض وعليكم بالجهاد، ومن تأخر عنه ضرب عنقه وكان السادات ببیت الصاری فتحیر واحتال بان خرج وامامه شخص ینادی بقوله :الزموا المتاريس ، ليقي بذلك نفسه من العامة ووافق ذلك اغراض العامة لعـــدم ادراكهم لعواقب الامور ،فألتفوا عليه وتعضد كل بالآخر وان غرضه هـــو في دوام الفتنة فان بها يتوصل لما يريد منالنهب والسلب والتصوربصوره الآمارة باجتماع الاوغاد عليه وتكفل الناس لهبالمأكل والمشرب هو ومسن انضم اليه ، واشتطاط في المآكل مع فقد الناس لا دون ما يؤكل حتى انسه

كان اذانزلجهة من جهات المدينة لاظهار انه يريد المعونة او الحرس فيقدمون له بالطعام فيقول: لا آكل الا الفراخ، ويظهر أنه صائم فيكلف أهل تلك الجهة انواع المشقات والتكلفات بتعنت في هذه الشدة بطلب أفحش المأكولات وما هو مفقود، ثم هو مع ذلك لا يعني شيئا بل اذا دهم العدو تلك الجهة التي هو فيها فارقها وانتقل لغيرها، وهكذا كان ديدنه، شم هو ليس ممن له في مصر ما يخاف عليه من مسكن او اهل او مال أو غير ذلك بل كماقيل: لا ناقتي فيها ولا جملي، فاذا قدر ماقدر تخلص مع حزبه ألى بعض الجهات والتحق بالريف أو غيره، وحينئذ يكون كاحاد الناس ويرجع لحالته الاولى وتبطل الهيئة الاجتماعية التي جعلها لجلب الدنيا فخا منصوبا ومخرق بها على سخاف العقول واخفاء الاحلام، وهكذا حال فخا منصوبا ومخرق بها على سخاف العقول واخفاء الاحلام، وهكذا حال شواهد علائيته اظهر من نار على علم، او اقتحم كغيره ممن سمعنا عنهم من المخلصين في الجهات و في بيع انفسهم في مرضاة رب العباد لظا الهيجاء، من المخلصين في الجهات و في بيع انفسهم في مرضاة رب العباد لظا الهيجاء، ولم يتعنت على الفقراء ولم يجعل همته في السلب مصروفة وحال سلوكه عند الناس ليست معروفة:

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم وبالجملة فكان هذا الرجل سببا في تهدم أغلب المنازل بالازبكية، ومن جملة ما رميت به مصر من البلاء • وكان مسن ينادى به عليه حين اشيع امر الصلح وتكلم به الاشياخ: الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تأخر ضرب عنقه ، وهذا منه افتيات وفضول ودخول فيما لا يعني حيث كان في البلد مثل الباشا والكتخدا والامراء المصرية ، فما قدر هذا الاهوج حتى ينقض صلحا أو يبرمه وأى شيء يكون هو حتى ينادى او ينصب نفسه بدون ان ينصبه احد لذلك: لكنها الفتن يشتنسر بها البغات سيما عند هيجان العامة وثوران الرعاع والغوغاء اذ كان ذلك مما يوافق اغراضهم على ان المشايخ لم يأمروا بشيء ولم يذكروا صلحا ولا غيره انما بلغوا صورة على ان المشايخ لم يأمروا بشيء ولم يذكروا صلحا ولا غيره انما بلغوا صورة المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذى طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المجلس الذي طلبوا لاجلة لحضرة الكتخدا ، فبمجرد ذلك قامت عليه المحرد المحرد و المحرد

العامة هذا المقسام وسبوهم وشتموهم بسل وضربوهم ، وبعضهم رمسوا بعمامته الى الارض ، واسمعوهم قبيح الكلام وفعلوا معهم ما فعلوا ، وصاروا يقولون : لولا ان الكفرة الملاعين تبين لهم الغلب والعجز ماطلبوا المصالحة والموادعة وأن بارودهم وذخيرتهم فرغت ، ونحوذلك من الظنون الفاسدة ، ولم يردوا عليهم جوابا بل ضربوا بالمدافع والبنادق فأرسلوا ايضا رسلا يسألونهم عن الجواب الذي توجه به المشايخ ، فأرسل اليهـــم الباشا والكتخدا يقولان لهم: ان العساكر لم يرضوا بذلك ويقولون لا نرجع عن حربهم حتى نظفر بهم أو نموت عن آخرنا ، وليس فيقدرتنـــا قهرهم على الصلح وفارسل الفرنساوية جواب ذلك في ورقة يقولون في ضمنها: قد عجبنا منقولكم ان العساكر لم ترض بالصلح وكيف يكون الامير أميرا على جيش ولا ينفذ أمره فيهم ، وإنحو ذلك ، وأرسلوا ايضا رسولا الى أأهل بولاق يطلبونهم للصلح وترك الحرب ويحذرونهم عاقبة ذلك فلم يرضوا ،وصمموا على العناد فكرروا عليهم المراسلة ، وهمم لايزدادون الا مخالفه وشعبا ، فأرسلوا في خامس مرة فرنسا ويايقول : أمان أمان سواسوا، وبيده ورقة من سارى عسكر فأنزلوه من علىفرسه وقتلوه ، وظن كامل أهل مصر انهم انما يطلبون صلحهم عن عجز وضعف، واشعلوانيران القتال وجدوا في الحرب من غير انفصال ، والفرنساوية لم يقصروا كذلك ، وراسلوا رمى المدافع والقنابر والبندق المتكاثر،وحضر الالفي الى عثمان كتخدا برأى ابتدعه ظن انفيه الصواب وهو ان يرفعوا على هلالات المنارات اعلاما نهارا ويوقدون عليها القناديل ليلا ليرى ذلك العسكرالقادم فيهتدى ويعلمون ان البلد بيد المسلمين ، وانهم منصورون، وكذلك صنع معهم أهل بولاق ، وذلك لغلبة ظن الناس ان هناك عسكرا قادمين لنجهدتهم •

وظن اهــل بولاق ان الباعث على ذلــك نصرتهم فصمموا على ذلك للحرب ، واستمر هذا الحال بين الفريقين الى يوم الخميس ثاني عشرينــه

الموافق لعاشر برموده القبطي وسادس إنيسان الرومي ، فغيمت السماء غيما كثيفا وارعدت رعدا مزعجا عنيفا وامطرت مطرا غزيرا وسيلت سيلا كثيرا ، فسالت المياه في الجهات وتوحلت جميع السكك والطرقات فاشتعل الناس بتجفيف المياه والاوحال ، ولطخت الامراء والعساكر بسراويلهم ومراكيبهم بالطين • والفرنساوية هجموا على مصر وبولاق منكل ناحيـــة ولم يبالوا بالامطار لاإنهم في خارج الافنية وهي لا تتأثر بالمياء كداخـــل الأبنية ، وعندهم الاستعداد والتحفظ والخفة في ملابسهم وما على رؤوسهم ، وكذلك اسلحتهم وعددهم وصنائعهم ، بخلاف المسلمين وفلما حصل ذلك اغتنموا الفرصة وهجموا على البلدين من كل ناحية وعملــوا فتائل مغمسة بالزيت والقطران وكعكات غليظة ملوية على اعناقهم معمولة بالنفط والمياه المصنوعة المقطرة التي تشتعل ويقوى لهبها بالماء ءوكان معظم كبستهم من ناحية باب الحديد وكوم ابي الريش وجهة بركة الرطلي وقنطرة الحاجب وجهة الحسينيةوالرميلة ، فكانوا يرمون المدافع والبنبات من قلعة جامع الظاهر وقلعة قنطرة الليمون ، ويهجمونايضا وامامهم المدافع وطائفة خلفهم بواردية يقال لهم السلطات يرمون بالبندق المتتابع، وطائفة بأيديهم الفتائل والكعكات المشتعلة بالنيران يلهبون بها السقائف وضرف الحوانيت وشبابيك الدور ، ويزحفون على هذه الصورة شيئا فشيئا ، والمسلمون ايضا بذلوا جهدهم وقاتلوا بشدة همتهم وعزمهم . وتحول الاغا واكثر الناس الى تلك الجهة وزلزلوا في ذلك اليوم والليلــة زلزالا شديدا ، وهاجت العامة وصرخت النساء والصبيان ، ونطـوا من الحيطان، والنيران تأخذ المتوسطين بين الفئتين من كل جهة، هذاوالامطار تسح حصة من النهار وكذلك بالليل من ليلة الجمعة ، وكذلك الرعــد والبرق ، وعثمان بك الاشقر الابراهيمي وعثمان بك البرديسي المرادى ومصطفى كاشف رستم يذهبون ويجيئون من الفرنسيس الى المسلمين ومن الفرنسيس اليهم ويسعون في الصلح بينالفريقين .

ثم انهم هجموا على بولاق من ناحية البحر ومن ناحية بوابة ابى العلا بالطريقة المذكورة بعضها • وقاتل اهل بولاق جهدهم ورموا بأنفسهم في النيران حتى غلب الفرنسيس عليهم وحصروهم من كلُّ جهة وقتلوا منهم بالحرق والقتل وبلوا بالنهب والسلب ، وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما يشيب من هوله النواصي ،وصارت القتلى مطروحة فىالطرقات والازقة واحترقت الابنية والدور والقصور وخصوصا البيوت والرباع المطلمة على البحر وكذلك الاطارف ، وهرب كثير من الناس عند ما أيقنوا بالغلبة فتجوا بأنفسهم الى الجهة القبلية ، ثم احاطوا بالبلد ومنعوا من يخرج منها واستولوا على الخانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع وملكوا الدور وما بها من الامتعة والاموال والنساء والخوندات والصبيان والبنات ومخازن الغلال والسكر والكتان والقطبين والابازير والارز والادهان والاصناف العطرية ، ومالا تسعه السطور ولا يحيط به كتاب ولا منشور ، والذي وجدوه منعكفا في داره أو طبقته ولم يقاتل ولم يجدوا عنده سلاحا ينهبوا متاعه وعروه من ثيابه ومضوا وتركوه حيا ، وأصبح من بقى من ضعفاء اهــل بولاق واهلها واعيانها الذين لم يقاتلوا فقــراء لا يملكون ما يستر عوراتهم ، وذلك يوم الجمعة ثالث عشرينه •وكـان محمد الطويل كاتب الفرنساوية اخذ منهم أمانا لنفسه وأوهم اصحابه أنه يحارب معهم ، وفي وقت هجوم العساكر انفصل اليهم واختفى البشتيلي، فدلوا عليه وقبضوا على وكيله وعلى الرؤساء ، فحبسوا البشتيلي بالقلعة والباقي ببيت ساري عسكر وضيقوا عليهم حتى منعوهم البول، وفسى اليوم الثالث ألطلقوهم وجمعوا عصبة البشتيلي من العامة وسلموهم البشتيلي، وأمروهم أن يقتلوه بأيديهم لدعواهم أنه هو الذي كان يحرك الفتنة ويمنعهم الصلح، وانه كاتب عثمان كتخدا بمكتوب قال فيه : ان الكلب دعانا للصلح فأبينا منه وأرسله مع رجل ليوصله الى الكتخدافوقع في يد ساري عسكر كلهبر ، فحركه ذلك على أخذ بولاق وفعله فيها الذي

قعله وقوبل على ذلك بان أأسلم الى عصبته ، وأمروا ان يطوفوا به البلد ثم يقتلوه فقعلوا ذلك وقتلوه بالنبابيت ، وألزم أهل بولاق بان يرتبوا ديوانا لفصل الاحكام ، وقيدوا فيه تسعة من رؤسائهم ثم بعد مضييومين الزموا بغرامة مائتي ذلف ريال ، واما المدينة فلم يزل الحال بها على النسق المتقدم من الحربوالكرب والنهب والسلب الى سادس عشرينه حتى ضاق خناق الناس من استمسرار الانزعاج والحريق والسهر وعدم الراحة لحظة من الليل والنهار ، مع ماهم فيه من عدم القوت ، حتى هلكت الناس وخصوصا الفقراء والدواب ، وايذاء عسكر العثمانلي للرعية وخطفهم ما يجدونه معهم ، حتى تمنوا زوالهم ورجوع الفرنسيس على حالتهم التي كانوا عليها ، والحال كل وقت في الزيادة وأمر المسلمين في ضعف لعدم الميرة والمدد والفرنساوية بالعكس ، وفي كل يوم يزحفون الى قدام والمسلمون الى وراء، فدخلوا من ناحية باب الحديد وناحية كوم ابي الريش وقنطرة الحاجب وتلك النواحي ، وهم يحرقون بالفتائل والنيران الموقدة ويملكون المتاريس الى ان وصلوا من ناحية قنطرة الحروبي وناحية باب الصعرية ،

وكان شاهين أنفا هناك عند المتاريس فأصابته جراحه ، فقام من مكانـه ورجع القهقرى ، فعنــد رجوعه وقعت الهزيمة ورجع الناس يــدوسون بعضهم البعض .

وملك الفرنساوية كوم ابي الريش وصاروا يحاربون من كوم ابي الريش وهم في العلو والمسلمون اسفل منهم ، وكان المحروقي زور كتابا على السان الوزير وجاء به رجل يقول انه رسول الوزير وانه اختفى في طريت خفية ونط من السور ، وان الوزير يقدم بعد يومين او ثلاثة وانه تركب بالصالحية ، وان ذلك كذب لا اصل له وان يكتب جوابا عن فرمان كتبوه على لسان المشايخ والتجار ، وارسلوه الى الوزير في اثناء الواقعة .

هذا والبرديسي ومصطفى كاشف والاشقر يسعون في امر الصلحالي

ان تموه على كف الحرب، وإن الفرنسِاوية يمهلون العثمانية والامراءثلاثة ايام حتى يقضوا اشغالهم ويذهبون حيث اتوا ، وجعلوا الخليج حدا بين الفريقين لايتعدى احد من الفريقين بر الخليج الآخر وابطلوا الحسرب واخمدوا النيران وتركوا القتال واخذ العثمانية والامراء والعسكرفسي أهبة الرحيلوقضاء اشغالهم ، وزودهم الفرنساوية واعطوهم دراهم وجمالاً وغير ذلك ، وكتبوا بعقد الصلح فرمانا مضمونه انهم يعوقون عندهم عثمان مك ا**لير**ديسي وعشمان بــك الاشقــر ويرسلون ثلاثة انفار من اعيانهـــم يكونون بصحبة عثمان كتخدا ، حتى يصل الى الصالحية ، واذ يوصلهم سارى عسكر داماس بثلثمائة من العسكر خوفا عليهم من العرب، وانمن جاء منهم من جهة **پرجع** اليها ، ومين اراد الخروج مناهل مصر معكسم فليخرج ما عداعثمان بك الاشقر، فانه اذا رجع الثلاثة مع الفرنساوية يذهب مع البرديسي الى مراد بك بالصعيد • وأرسلوا الثلاثة المذكورين الى وكالة ذى الفقار بالجمالية وأجلسوهم بمسجد الجمالي صحبة نصوح باشا فهاجت العامة وراموا قتلهم وهموا بقتل عثمان كتخدا فأغلقدونهم باب الخان ، ومنع نصوح باشا ألعامة من الهجوم على المسجد ، وركب المغربي فتوجه الى الحسينية وطلب محاربة الفرنسيس ، فحضر اهمل الحسيبنية الى عثمان كتخدا يستأذنونه في موافقة ذلك المغربي أومنعه، فأمر بمنعه وكفهم عن القتال • وركب المحروقي عند ذلك ومربسوق الخشب، وقدامه المناداة بان لا صلح ولزوم المتاريس، ثم فتحبابالوكالة وخرج منها عسكر بالعصي ، فهاجو ا في العامة ففروا وسكن الحال. واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٢١٥

فيه خرج العثمانية وعساكرهم وابراهيم بك وامراؤه ومماليكه والالفي واجناده ومعهم السيد عمر مكرم النقيب والسيد احمد المحروقي الشاه بندر وكثيرون من اهل مصر ، ركبانا ومشاة ، الى الصالحية ، وكذلك حسن بك الجداوى واجناده ، واما عثمان بك حسن ومن معه فرجعوا

صحبة الوزير ، فلم يسع ابراهيم بك وحسن بك ترك جماعتهما خلفهما وذهابهم بأنفسهم الى قبلي، بل رجعا بجماعتهما على اثرهما وذاقو اوبال أمرهم وانكشف الغبار عن تعسة المسلمين وخيبةأمل الذاهبين والمتخلفين. وما استفاد النأس من هذه العمارة وماجرى من الغارة الا الخراب والسخام والهباب ، فكانت مدة الحرب والحصر بما فيها من الشلائة أيام الهدنــة سبعة وثلاثين يوما ، وقع بها من الحروب والكروب والانزعاج والشتات والهياج وخراب الدور وعظائم الامور وقتل الرجال ونهب الاموال وتسلط الاشرار وهنك الاحرار ، وخصوصا ما أأوقع الفرنساوية بالناس بعد ذلك مما سيتلى عليك بعضه ، وخرب في هذهالو اقعة عدة جهات من أخطاط مصر الجليلة مثل جهة الازبكية الشرقية من حد جامع عثمان والفوالة وحارة كتخدا رصيف الخشاب وخطة الساكت ، الى بيتسارى عسكر بالقرب من قنطرة الدكة ، وكذلك جهة بابالهواء الىحارةالنصارى من الجهة القبلية • وأما بركة الرطلي وما حولها مــن الدور والمنتزهات والبساتين فانها صارت كلها تلالا وخرائب وكيمان اتربةوقدكانت هـــذه البركة من اجل منتزهات مصر قديما وحديثا وبالقرب منهما المقصف المعروف بدهليز الملك والبرنج والجسر • وكانت تعرف ببركة الطوابين ، ثم عرفت ببركة الحاجب منسوبة للامير بكتمر الحاجب من امراء الملك الناصر محمد بن قلاوون لانه هو الذي احتفرها ، واجرى اليها الماء مـــن الخليج الناصري ، ومِني القنطرة المنسوبة اليه وعمر عليها الدوروالمناظر، ويثنى على الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دورا بهية • وكان هذا الجسر من أجل المنتزهات وقد خربت منازله في القرن العاشر في واقعة السلطان سليم خان مع الغورى ، وصار محله بستانا عظيما قطع اشجاره وغــالب نخيله الفرنسالوية .

وصما تخرب ايضا حارة المقس من قبل سوق الخشب الى باب الحديد ، وجميع مافي ضمن ذلك من الحارات والدور صارت كلها خرائب متهدمة

محترقة تسكب عند مشاهدتها العبرات ويتذكر بها مايتلى فيحق الظالمين من الآيات ، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الله في ذلك لاية لقوم يعقلون وقال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين ، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون .

وقال تعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها القول، فدمرناها تدميرا .

ودخل الفرنساوية الى المدينة يسعون والى الناس بعين الحقدينظرون، واستولوا على ماكان اصطنعه واعده العثمانية من المدافع والقنابر والبارود وآلات الحرب جميعها ، وقيل انهم حاسبوهم على كلفته ومصاريفه وقبضوا ذلك من الفرنساوية •

وركب المشايخ والاعيان عصر ذلك اليوم وذهبوا للى كبير الفرنسيس، فلهما وصلوا الى داره ودخلوا عليه وجلسوا سناعة ابرز اليهم ورقة مكتوب فيها: النصرة لله الذى يريد ان المنصور يعمل بالشفقة والرحمة مع الناس، وبناء على ذلك سارى عسكر العام يريد ان ينعم بالعفو العام والخاص على أهل مصر وعلى اهل بر مصر، ولو كانوا يخالطون العثملي في الحروب، دانهم يشتغلون بمعايشهم وصنائعهم • ثم نبه عليهم بحضورهم الى قبل النصر بكرة تاريخه •

ثم قاموا من عنده وشقوا المدينة وطافوا بالاسواق وبين ايديهم المناداة الرعية بالاطمئنان والامان ، فلما اصبح ذلك اليوم ركبت المسايخ والوجاقلية وذهبوا الى خارج باب النصر ، وخرج ايضا القلقات والنصارى القبط والشوام وغيرهم ، فلما تكامل حضور الجميع رتبوا موكبا وساروا ودخلوا من باب النصر وقدامهم جماعة من القواسة يأمرون الناس بالقيام وبعض فرانساوية راكبين خيلا وبأيديهم سيوف مسلولة ينهرون الناس الناس

. :

ويأمرونهم بالوقوف على اقدامهم ، ومن تباطأ في القيام أهانوه ، فاستمرت الناس وقوفا من ابتداء سير الموكب الى انتهائه ، ثم تلا الطائفة الآمسرة للناس بالوقوف جمع كثير من الخيالة الفرنساوية بأيديهم سيوف مسلولة وكلهم لابسون جوخا أحمر وعلى رؤوسهم طراطير من الفراوى على غير هيئة خيالتهم ومشاتهم ، ثم تتالى بعد هؤلاء طوائف العساكر ببوقاتهم وطبولهم وزمورهم واختلاف اشكالهم واجناسهم وملابسهم من خيالة ورجالة ، ثم الاعيان والمشايخ والوجاقلية واتباعهم ،الى ان قدم سارى عسكر الفرنساوية وخلف ظهره عثمان بك البرديسي وعثمان بكالاشقر، وخلفهم طوائف من خيالة الفرنسيس ،

ولما انقضى امر الموكب نادوا بالزينة فزينت البلد ثلاثة ايام ، آخرها يوم الثلاثاء مع السهر ووقود القناديل ليلا ، ثم دعاهم في يوم الاربعاء وعمل لهم سماطا عظيما على طريقة المصرلية .

وقلدوا في ذلك اليوم محمد اغا الطناني اغات مستحفظان ، وركب ونادى بالامان واعطوا البكرى بيت عثمان كاشف كتخدا الحج ،وهوبيت البارودى الثاني ، فسكن به وشرع في تنظيمه وفرشه ، ولبسوه في ذلك اليوم فروة سمور ، فقاموامن عنده فرحين مطمئنين مستبشرين .

فلما كان يوم الخميس سابعه ذهب الى مراد بك بجزيرة الذهب باستدعاء فمد لهم اسمطة عظيمة وانبسط معهم وافتخر افتخارا زائسدا واهدى الى بعضهم هدايا جليلة وتقادم عظيمة ، واعطاه ماكان ارسله درويش باشا معونة للباشا والامراء من الاغنام وغيرها ، وكانت نحو الاربعة آلاف رأس وولوه امارة الصعيد من جرجا الى اسنا ، ورجع عائدا الى داره بالازبكية ،

فلماكان في صبحها يوم الجمعة ثامنه بكروا بالذهاب الى بيت سارى عسكر ولبسوا افخر ثيابهم واحسن هياتهم ، وطمع كل واحد منهم وظنن ان سارى عسكر يقلده في هذا اليوم اجل المناصب ، او ربما حصل التغيير

والتبديل فيأهل الديوان، فيكون في الديوان الخصوصي • فلما استقربهم الجلوس في الديوان الخارج اهملوا حصة طويلة لم يؤذن لهم ولم يخاطبهم أحد ، ثم فتح باب المجلس الداخل وطلبوا الى الدخول فيه فدخلوا وجلسوا حصة مثل الاولى • ثـم خرج اليهم سارى عسكر وصحبتــه الترجمان وجماعة من اعيانهم فوضع له كرسي في وسلط المجلس وجلس عليه ، ووقف الترجمان واصحابه حواليه واصطف الوجاقلية والحكام من ناحية ، واعيان النصارى والتجار من ناحية ، وعثمان بكالاشقروالبرديسي ايضا حاضران • وكلم سارى عسكر الترجمان كلاما طويلا بلغتهم حتسى فرغ ، فالتفت الترجمان الى الجماعة وشرع يفسر لهم مقالة سارى عسكر ويترجم عنها بالعربي والجماعة يسمعون • فكان ملخص ذلك القول ان سارى عسكر يطلب منكم عشرة آلاف الى اخر العبارة الاتية. واسلم هذه العبارة فانه قالها المهدى: فقط اننا لما حضرنا الى بلدكم هذه نظرنا ان اهل العلمهم اعقل الناس ، والناس بهم يقتدون ولامرهم يمتثلون، ثــم انكم اظهرتم لنا المحبة والمودة وصدقنا ظاهر حالكم فاصطفيناكم وميزناكم على غيركم ، واخترناكم لتدبير الامور وصلاح الجمهور ، فرتبنا لكم الديوان وغمرناكم بالاحسان وخفضنا لكم جناح الطاعة وجعلناكم مسموعين القول مقبولين الشفاعة ، وأوهمتونا أن الرعية لكم ينقادون ولامركم ونهيكم يرجعون ، فلما حضر العثملي فرحتم لقدومهم وقمتهم لنصرتهم ، وثبت عند ذلك نفاقكم لنا . فقالوا له : نحن ما قمنا مع المعثملي الا عن أمركم لانكم عرفمونا اننا صرنا في حكم العثملي من ثاني شهر رمضان ، وأن البلاد والاموال صارت له وخصوصا وهو سلطاننا القديم وسلطان المسلمين ، وما شعرنا الا بحدوث هذا الحادث ببنكم وبينهم على حين غفلة ، ووجدنا انفسنا في وسطهم فلم يمكننا التخلف عنهم • فردعليهم الترجمان ذلك الجواب ثم اجابهم بقول. ولاى شيء لم تمنعوا الرعيــة عما فعلوه من قيامهم ومحاربتهم بنا ؟• فقالوا : لا يمكننا ذلكخصوصـــا

بوقد تقووا علينا بغيرنا وسمعتم مافعلوه معنا من ضربنا وبهدلتنا عندما أشرنا عليهم بالصلح وترك القتال. فقال لهم : واذا كان الامر كماذكرتــم ولا يخرج من يدكم تسكين الفتنة ولا غير ذلك فما فائدة رياستكم، وايش يكون نفعكم الا الضرر لافكم اذا حضراخصامناقمته معهم وكنتم واياهم علينا، واذا ذهبوا رجعتم الينا معتذرين ، فكان جزاؤكم أن نفعل معكم كمافعلنا مع أهل بولاق من قتلكم عن آخركم وحرق بلدكم وسبي حريمكم وأولادكم، ولكن حيث اننا أعطيناكم الامان فلا ننقض اماننا ولا تقتلكم ، وانماناً خُذ منكم الاموال ، فالمطلوب منكم عشرة آلاف الف فرنك ، عن كل فرنسك ثمانية وعشرون فضة يكون فيها ألف ألف فرانسة ، عنها خمس عشرةخزنة رومي بثلاث عشرة خزنة مصرى ، منهاخمسمائة الف فرانسة على مائتين، والشيخ محمد بن الجوهرى خمسون ألفا ، وأخيه الشيخ فتوح خمسون الغا ، والشبيخ مصطفى الصاوى خمسون ألفا ،والشبيخ العناني مائتان وخمسون الفاً ، نقتطعها من ذلك نظير نهب دور الفارين مع العثملي ،مشــل المحروقي والسيد عمر مكرم وحسين أغا شتن وما بقى تدبرون رأيكم فيه وتوزَّعُونه على أهل البلد، وتتركون عندنا منكم خمسة عشرشخصا، انظروا من يكون فيكم رهينة عندنا حتى تغلقوا ذلُكُ المبلغ موقاممن فوره ودخل مع أصحابه الى داخل والفلق بينه وبينهم الباب .

ووقف الحرس على الباب الآخر يمنعون من يخرج من الجالسين، فبهت الجماعة وامتقعت وجوههم ونظروا الى بعضهم البعض وتحيرت أفكارهم، ولم يخرج عن هذا الامر الاالبكرى والمهدى ، لكون البكرى حصل له ما حصل في صحائفهم ، والمهدى حرق بيته بمرأى منهم ، وكان قبلذلك مقتل جميع مافيه بداره بالخرنفش ولم يترك به الا بعض الحصر ، ولم يكن به غير بعض الخدم ، وكان يستعمل المداهنة وينافق الطرفين بصناعت وعادته ، ولم تزل الجماعة في حيرتهم وسكرتهم وتمنى كل منهم انه له

يكن شيئا مذكورا ، ولم يزالوا على ذلك الحال الى قريب العصر حتى بال أكثرهم على ثيابه وبعضهم شرشر ببوله من شباك المكان ، وصاروايدخلون على نصارى القبط ويقعون في عرضهم ، فالذى انحشر فيهم ولم يكن معدودا من الرؤساء أخرجوه بحجة او سبب وبعضهم ترك مداسه وخسرج حافيا وما صدق بخلاص نفسه .

هـــذا والنصارى والمهدى يتشاورون في تقسيم ذلك وتوزيعه وتدبيره وترتيبه في قوائم حتى وزعوها على الملتزمين وأصحاب الحرف حتى على الحواة والقردتية والمخيظين والتجار وأهل الغورية وخان الخليلي والصاغة والنحاسين والدلالين والقبانية وقضاة المحاكم وغيرهم ، كل طائفةمبلغ لـــه صورةمثل ثلاثين ألف فرانسا وأربعين ألفا، وكذلك بياعون التنباك والدخان والصابحون والخردجية والعطارون والزياتحون والشواؤن والجزارون والمزينون وجميع الصنائع والحرف ، وعملوا على أجرة الاملاك والعقار والدور اجرة سنة كاملة . ثم انهم استأذنوا للمشايخ الخالص يتوجهحيث أراد والمشبوك يلزمون به جماعة من العسكر حتى يُعلِّق المطلوب منه ، فاما الصاوى وفتوح بن الجوهري فحبسوهما ببيتقائممقام والعناني هربفلم يجدوه ، وداره احترقت فاضافوا غرامته على غرامة الشيخ السادات كملت بها مائة وخمسون الف فرانسة • وانفض المجلس على ذلك وركبســــارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى الجيزة ، ووكل يعقوب القبطي يفعل فسي المسلمين مايشاء وقائممقام والخازندار لرد الجوابات وقبض ما يتحصل وتدبير الامور والرهونات ، ونزل الشيخ السادات وركب الى دارهفذهب معه عشرة من العسكر وجلسوا على باب داره ، فلما مضت حصة من الليل حضر اليه مقدار عشرة من العسكر ايضا فأركبوه وطلعوا به الى القلعـــة وحبسوه في مكان ، فارسل الى عثمان بك البرديسي وتداخل عليه، فشفع فيه فقالوا له : اما القتل فلا نقتله لشفاعتك واما المال فلا بد من دفعـــه ولا بد من حبسه وعقوبته حتى يدفعه . وقبضوا على فراشه ومقدمه

وحبسوهما ، ثم انزلوه الى بيت قائممقام فمكث به يومين ثم اصعدوهالى القلعة ثانيا وحبسوه في حاصل ينام على التراب ويتوسد بحجر ، وضربوه تلك الليلة • فأقام كذلك يومين ثم طلب زين الفقار كتخدا فطلع اليههــو وبرطلمان فقال لهما : انزلوني الى دارى حتى اسعى وابيع متاعي واشهل حالى، فاستأذنوا لـــه وانزلوه الى داره فأحضــر ماوجده من الدراهــــم فكانت تسعة آلاف ريالمعاملة ،عنها ستة الاف ريال فرانســـة ،ثم قومواً ما وجدوه من المصاغ والفضيات والفراوى والملابس وغير ذلــك بأبخس الثمن ، فبلغ ذلك خمسة عشر الف فرانسة . فبلغ المدفوع بالنقدية والمقومات أحدا وعشرين الف فرانسة ، والمحمافظون عليه من العسكسر ملازمونه ولا يتركونه يطلع الى حريمه ولا الى غيره . وكان وزع حريمـــه وابنه الى مكان آخر ٠ وبعد ان فرغوا من الموجودات جاسو آخلال الدار يفتشون ويحفرون الارض على الخبايا حتى فتحوا الكنيفات ونزلوا فيها فلم يجدوا شيئًا ، ثم نقلوه الى بيت قائممقامماشيا وصاروا يضربو نهخمسة عشر عصا في الصباح ومثلها في الليل • وطلبوا زوجته وابنه فلم يجدوهما فأحضروا محمدا السندوبي تابعه وقرروه ، حتى عاين الموت حتى عرفهم بمكانهما ، فاحضروهما واودعوا ابنه عند اغات الانكشارية وحبسوا في الانكاء • ثم ان المشايخ وهم الشرقاوى والفيومي والمهدى :والشيخ محمد الامير وزين الفقار كتخدا تشفعوا في نقلها منعنده فنقلوها السي بيت الفيومي ، وبقى الشيخ على حاله واخذوا مقدمه وفراشه وحبسوهما وتغيب اكثر اتباعــه واختفوا • ثم وقعت المراجعــة والشفاعة فيغرامــة الشيخ فتوح الجوهرى والصاوى فاضعفوها وجعلوها على كلواحد منهما خمسة عشر الف فرانسة ورد الباقي على القردة العامة.

واما الشبخ محمد ابن الجوهرى فانه اختفى فلم يجدوه فنهبوا داره ودار نسيبه المعروف بالشويخ ثم انه توسل بالست نفيسة زوجة مرادبك،

فأرسلت الى مراد بك وهو بالقرب من الفشن فأرسل من عنده كاشفا وتشفع فيه فقبلوا شفاعته ورفعوها عنه وردوها ايضا على الفردة العامة وثم انهم وكلوا بالفردة العامة وجميع المال يعلوب القبطي، وتكفل بذلك وعمل الديوان لذلك ببيث البارودى والزموا الاغا بعدة طوائف كتبوها في قائمة بأسماء اربابها واعطوه عسكرا وامره بتحصيلها من اربابها ، وكذلك علي اغا الوالي الشعراوى وحسن اغا المحتسب وعلي كتخدا سليمان بك ، فنبهوا على الناس بذلك وبثوا الاعوان بطلب الناس وحبسهم وضربهم و فدهى الناس بهذه النازلة التي لم يصابوا بمثلها ولا ما نقار بها و

ومضى عيد النحر ولهيلتفت اليه أحد بل ولم يشعروا به ونزل بهم من البلاء والذل مالا يوصف • فان احد الناس غنيا كان أو فقيرا لابـــد وأن يكون من ذوى الصنائع أو الحرف فيلزمه دفع ما وزع عليه في حرفته أو في حرفتيه وأجرة داره أيضا سنة كاملة • فكان يأتي على الشخص غرامتان أو ثلاثة ونحو ذلك • وفرغت الدراهم من عند الناس واحتاج كل الــى القرض فلم يجد الدائن من يدينه لشغل كل فرد بشأنه ومصيبته ، فلزمهم بيع المتاع فلم يوجد من يشترى ، واذا اعطوهم ذلك لايقبلونه • فضاق خناق الناس وتمنوا الموت فلم يجدوه ، ثم وقع الترجي في قبول المصاغات والفضيات ، فأحضر الناس ما عندهم فيقوم بأبخس الاثمان ، واما اثاثات البيبوت من فرش ونحاس وملبوس فلا يوجد من يأخذه • وامروا بجمـــع البغال ومنعوا المسلمين من ركوبها مطلقا سوى خمسة انفار من المسلمين ، وهم الشرقاوى والمهدى والفيومي والامير وابن محرموالنصارىالمترجمين وخلافهم لا حرج عليهم . وفي كل وقت وحين يشتد الطلب وتنبث المعينون والعسكر في طلب الناس ، وهجم الدور وجرجرة الناس حتى النساء من أكابر وأصاغر وبهدلتهم وحبسهم وضربهم ، والذي لم يجدوه لكونه فر وهرُب يقبضون على قريبه او حريمه او ينهبون داره • فان لم يجدواشيئا

ردوا غرامته على ابناء جنسه واهل حرفتــه ٠

وتطاولت النصارى من القبط والنصارى الشوام على المسلمين بالسب والفرب ، ونالوا منهم اغراضهم واظهروا حقدهم ،ولم يبقوا للصلح مكانا، وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وايام الموحدين ، هذا والكتبة والمهندسون والبناؤن يطوفون ويحررون اجر الاماكن والعقارات والوكائل والحمامات ويكتبون اسماء اربابها وقيمتها ،

وخرجت الناس من المدينة وجلوا عنها وهربوا الى القرى والارياف و وكان ممن خرج من مصر صاحبنا النبيه العلامة الشيخ حسن المشار اليه فيما تقدم ، فتوجه لجهة الصعيد واقام باسيوط فأقام بها نحو ثمانيةعشر شههها د

ثم أن اكثر الغارين رجع الى مصر لضيق القرى وعدم ما يتعيشون به فيها وانزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب والمناسر بالليل والنهار والقتل فيما بينهم وتعدى القوى على الضعيف ، واستمرت الطرق محفرة والاسواق معفرة والحوانيت مقفولة والعقول مخبولة والنفوس مطبوقة والغرامات فازلة والارزاق عاطلة والمطالب عظيمة والمصائب عميمة والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة ، واذا أراد الانسان أن يفر الى أبعدمكان وينجو بنفسه ويرضى بغير أبناء جنسه لا يجد طريقا للدهاب وخصوصا من الملاعين الاعراب الذين هم أقبح الاجناس وأعظم بلاء محيط بالناس، وبالجملة فالامر عظيم والخطب جسيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وكذلك أخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه أليم شديده وفي عشرينه انتقلوا بديوان الفردة من بيت البازودى الى بيت القيسرلي بالميدان ، ووقع التشديد في الطلب والانتقام بأدنى سبب ، وانقضى هذا العام وما جرى فيه من الحوادث العظام بأقليم مصر والشام والروم والبيت

فمنها وهو اعظمها تعطيل الثغور ومنع المسافرين برا وبحرا ، ووقوف

الحرام •

الانكليز بثغر سكندرية ودمياط يمنعون الصادر والوارد ، وتخطوا أيضا بمراكبهم الى بحر القلزم •

ومنها انقطاع الحج المصرى في هذا العام ايضا حتى لم يرجع المحمسل. بل كان مودوعا بالقدس، فلما حضر العساكر الاسلامية احضروه صحبتهم الى بلبيس •

فيقال ان السيد بذرا رجع به الى جبل الخليل •

ومنها وقوف العرب وقطاع الطريق بجميع الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وسائر النواحي ، فمتعوا السبيل ولو بالخفارة وقطعوا طريق السفار ونهبوا المارين من ابناءالسبيل والتجار ، وتسلطوا على القرى والفلاحين وأهالي البلاد والحرف بالعرى والخطف للمتاع والمواشي من البقر والغنم والجمال والحمير وافساد المزاع ورعيها ، حتى كان اهل البلاد الايمكنهم الخسروج ببهائمهم الى خارج القرية للرعي أو للسقي لترصد العرب لذلك ، ووثب اهل القرى على بعضهم بالعرب ، فداخلوهم وتطاولوا عليهم وضربوا عليهم الضرائب ، وتلبسوا بانواع الشرور ، واستعان بعضهم على بعض ، وقوى القوى على الضعيف وطمعت العرب في أهل البلاد ، وطلبوهم بالثارات والعوائد القديمة الكاذبة ، وآذ وقت الحصاد فاضطروا لمسالمتهم لقلة الضم، فلما انقضت حروب الفرنسيس نزلوا الى البلاد واحتجوا عليهم بمصادقتهم السرب ، فضربوهم ونهبوهم وسبوهم وطالبوهم بالمغارم والكلف الشاقة ، فاذا انقضوا وانتقلوا عنهم رجعت العرب على اثرهم ، وهكذا كان حالهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ،

ومنها ان النيل قصر مده في هذه السنة فشرقت البلاد وارتحل اهــل. البحيرة الى المنوفية والغربية فاستحسن رحيل عربان البحيرة لانــه بقي لهم في الحي نخيل .

ومنها انه لما حضرت العثمانية وشاع امر الصلح وخضوع الفرنساوية

لهم ، نزل طائفة من الفرنسيس الى المنوفية وطلبوا من اهلها كلفةلرحيلهم، غلمًا مروا بالمحلة الكبيرة تعصب اهلها واجتمعوا الى قاضيها ، وخرجوا لحربهم ، فاكمن الفرنسيس لهم وضربوا عليهم طلقا بالمدافع والبنادق فقتلوا منهم نيفا وستمائة انسان ، ومنهم القاضي وغيره ، ولم ينج منهم الا مــن فر وكان طويل العمر ، وكذلك أهل طنتداء عند حضورهم اليهم وصل اليهم رجل من الجزارين المنتسبين للعثمانية من جهة الشرق لزيارة سيدى احمد البدوى ، وهو راكب على فرس وحوله نحو الخمسة انفار، وكـان بعض الفرنسيس بداخل البلدة يقضون بعض اشغالهم ، فصاحت السوقة والبياعون عند رؤية ذلك الرجل بقولهم: نصر الله دين الاسلام ، وهاجوا وماجوا ولقلقت النساء بالسنتهن وصاحت الصبيان وسخروا بالفرنسيس، وتراموا بما على رؤوسهم ، وضربوهم وجرحوهم وطردوهم فتسحبوامن عندهم فعابوا ثلاثة أيام، ورجعوا بجميع عسكرهمم ومعهم الآلات مسن المدافع • فاحتاطوا بالبلدة وضربوا عليهم مدفعا ارتجوا لـــه ، ثم هجموا عليهم ودخلوا اليهم وبايديهم السيوف المسلولة ويقدمهم طبلهم اوطلبوا خدمة الضريح الذين يقال لهم أولاد الخادم ، وهم ملتزموا البلدة واكابرها ومتهمون بكثرة الاموال من قديم الزمان، وكانوا قبل ذلك بنحو ثـــلاثة أشهر قبضوا عليهم باغراء القبط وأخلذوا منهم خمسة عشسر الف ريال فرانسة بحجة مسالمتهم للعرب • فلما وصلوا الى دورهم طلبوهم فلم يمكنهم التغيب خوفا على نهب الدور وغير ذلك ، فظهروا لهم فأخذوهـــم الى خارج البلد وقيدوهم ، وأقاموا نحو خمسة أيام خارجها يأخذون في كل يومستمائة ريالسوى الاغنام والكلف • ثمار تحلوا وأخذوا المذكورين صحبتهم الى منوف وحبسوهم اياما ، ثم نقلوهم الى الجيزة آيام الحرابة

فلما انقضت تلك الايام وسرحوا في البلاد ، نزلت طائفة الى طنتداء وهم بصحبتهم وقرروا عليهم أحدا وخمسين الف ريال فرانسة ، وعلى اهل

البلدة كذلك ، بل أزيد واقاموا حول البلد محافظين عليهم واطلقوا بعضهم ، وحجزوا المسمى بمصطفى الخادم لانه صاحب الاكثر في الوظيفة والضرب حتى على كفوف يديهورجليه ، ويربطونه في الشمس في قوةالحر والوقت مصيف وهو رجلجسيم كبير الكرش، فخرَّجت له نفاخَات فسي جسده • ثماخذوا خليفةالمقام ايضا وذهبوا بهالىمنوف ثم ردوه وولوه رئاسة جمع الدراهم المطلوبة من البلد، فوزعت على الدور والحوانيت والمعاصر وغير ذلك ، واستمروا على ذلك الى انقضاء العام حتى اخـــذوا عساكر المقام وكانت من ذهب خالص زنتها نحو خمسة الاف مثقال واما المحلة الكبرى فانهم رجعوا عليها وقرروا عليها نيفا ومائة الف ريال فرانسة واخذوا في تحصيلها وتوزيعها ، وهجموا دورها وتتبع المياسير من اهلها ، كل ذلك مع استمرار طلب الكلف الشاقة في كل يوم منها ومن طنت داء والتعنت عليهم وتسلط طوائف الكشوفية التابعين لهم الذين هم اقبح في الظلم من الفرنسيس بل ومن العرب ، فانهم معظم البلاد ايضا •فانهم هم الذين يعرفون دسائس اهل البلاد ويشيعون احوالهم ويتجسسونعلى عوراتهم ويغرون بهـــم •

واستمروا على ذلك ايضا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتخناعليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ومنها انه لما وقع الصلح بينالعثمانية والفرنساوية ارسل الوزيرفرمانات للثغور باطلاق الاسافيل وحضور المراكب والتجار بالبضائع وغيرها الى ثغر سكندرية وصحبتها ثلاثة غلايين سلطانية ، وسفن مشحو نة بالذخيرة لحضرة الوزير ، ولوازم العسكر العثماني، فلما قربوا من الثغر أقاموا البنديراتوضربوا مدافع للشنك ، فطمعهم الفرنساوية وأظهروا لهم المسالمة وأظهروا لهم بنديرة العثماني فدخلوا الى المينا ورموا مراسيم ووقعوا في فخ الفرنسيس ، فأستولوا على الجميع وأخذوا مدافعهم وسلاحهم وحبسوا

القبابطين وأعيان التجار وأأخذوا الملاحين والمتسبيين من البحرية والنصارى الاروام، وهم عدة وافرة، أعطوهم سلاحا وزيوهم بزيهم واضافوهم الى عسكرهم، وارسلوهم الى مصر فكانوا اقبح مذكور في تسلطهم على ايذاء المسلمين، ثم أخرجوا شحنة المراكب من بضائع ويميش وحازوه بأجمعه لاتفسهم و وبقي الامر على ذلك، وكان ذلك في اواسط شهر القعدة، ومنها انه بعد نقض الصلح ارسل الفرنسيس عسكرا الى متسلم السويس الذي كان تولاها من طرف العثمانية، فتعصب معه اهل البندر فحاربوهم فغلبهم الفرنسيس وقتلوهم عن آخرهم ونهبوا البندر وما فيه من البن والمهار بحواصل التحار وغير ذلك،

ومنها ان مراد بك عند توجهه للصعيد بعد انقضاء الصلح اخذ ماجمعه درويش باشا من الصعيد من اغنام وخيول وميرة ، وكان شيئا كشيرا، فتسلم الجميع منه وعدى درويش باشا الى الجهة الشرقية متوجها الى الشام، وارسل مراد بك جميع ذلك للفرنساوية بمصر .

ومنها ايضا انه بعد انقضاء المحاربة واستيلاءالفرنسيس على المخازن والغلال التي كان جمعها العثمانية من البلاد الشرقية وبعض البلاد الغربية والقليوبية ، وكذلك الشعير والاتبان ، طلب الفرنساوية مثل ذلك من البلاد وقرروا على النواحي غللا وشعيرا وفولا وتبنا ، وزادوا خيلا وجمالا ، فوقع على كل اقليم زيادة عن الف فرس والف جمل ،سوى ما يدفع مصالحة على قبولها للوسائط وهو نحو ثمنها او ازيد ، وكذلك التعنت في نقض الغلال وغربلتها وغير ذلك ، وكل ذلك بارشاد القبطة وطوائف البلاد ، لانهم هم الذين تقلدوا المناصب الجليلة وتقاسموا الاقاليم والتزموا لهم بجمع الاموال ، ونزل كل كبير منهم الى آقليم واقام بسرة والحيم مثل الامير والعساكر الفرنساوية ، وهو في آابهة عظيمة وصحبته الكتبة والصيارف والاتباع والاجناد من الغز البطالة وغيرهم والخيام والخدم والفراشون والطباخون والحجاب ، وتقاد بين يديه الجنائب والبغال

والرهو نات والخيول المسومة والقواسة ، والمقدمون ، وبأيديهم الحراب المفضضة والمذهبة والاسلحة الكاملة والجمال الحاملة ، ويرسل الى ولايان الاقليم من جهته المستوفين من القبط أيضا بمنزلة الكشاف، ومعهم العسكر من الغرنساوية والطوائف والجاويشية والصرافين والمقدمين على الشرح المذكور ، فينزلون على البلاد والقرى ويطلبون المال والكلف الشاقة بالعسف ، ويؤجلونهم بالساعات ، فإن مضت ولم يوفوهم المطلوب حل بهم ماحل من الحرق والنهب والسلب والسبي ، وخصوصا اذا فر مشايخ البلدة من خوفهم وعدم قدرتهم ، والا قبضوا عليهم وضربوهم بالمقارع والكسارات على مفاصلهم وركبهم وسحبوهم معهم في الحبال واذاقوهم انواع النكال ، وخاف من بقي فصائعوهم معهم في الحبال واذاقوهم والرشوات وانضم اليهم الاسافل من القبط والاراذل من المنافقين، وتقربوا اليهم بما يستميلون قلوبهم به وما يستجلبونه لهم من المنافع والمظالم ، وأجهدوا أنفسهم في التشفي من بعضهم وما يوجب الحقد والتحاسد وأجهدوا أنفسهم في التشفي من بعضهم وما يوجب الحقد والتحاسد الا واهلها ظالمون في قلوبهم ، الى غير ذلك مما يتعذر ضبطه ، وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون ،

## من مات في هـــذه السنة

ممن له ذكر مات الامام الفاضل الصالح العلامة الشيخ عبدالعليم ابن محمد بن عثمان المالكي الازهرى الضرير ، حضر دروس الشيخ على الصعيدى رواية ودراية فسمع عليه جملة من الصحيح والموطئة والشمائل والجامع الصغير ومسلسلات بن عقيلة ، وروى عن كل من الملوى والجوهرى والبليدى والسقاط والمنير والدردير والتاودى بن سودة حين والجوهرى والبليدى والسقاط والمنير والدردير والتاودى بن سودة حين حجر ودرس وأفاد وكان من البكائين عند ذكر الله سريم الدمعة كثير الخشية وكان يعرف أشياء في الرقي والخواص وفوائد القرينة وام الصبيان تمم ترك ذلك لرؤيا منامية رآها واخبرني بها و توفي في هذه السنة ودفين بستان المجاورين و

ومات العمدة الفاضل والنبيه الكامل صاحبنا العلامة الوجيه الشيخ شلامل احمد بن رمضان بن مسعود الطرابلسي المقرى الازهري ، حضرمن بلده طرابلس الغرب الى مصر في سنة احدى وتسعين وجاور بالازهـــر وكان فيه استعداد ، وحضر دروس الشيخ أحمد الدردير والبيليوانشيخ ابي الحسن الغلقي ، وسمع على شيخنا السيد مرتضى المسلسل بالاولية وغير المسلسل ايضا واخذ منه الاجازة فيسنة اثنتين وتسعين ، ولما مات الخواجا حسن البناني من تجار المغاربة فتوصل الى ان تزوج بزوجته بنت الغرياني وسكن بدارها الواسعة بالكعكيين ، وتجمل بالمللابس وتودد للناس بحس المعاشرة ومكارم الاخلاق • وكان سموح النفس جدا دمث الطباع والاخلاق جميل العشرة ولما عزل السيد عبدالرحمين السفاقسي الضرير من مشيخة رواقهم • كان المترجم هو المتعين لذلك دون غيره فتولى مشيخة الرواق بشهامة وكرم ونوه باذكره وزادت شهرته وكان وجيها طويل القامة بهي الطلعة بشوشا •ولما حصلت واقعة الفرنسيس خرج تلك الليلة مع الفارين وذهب الى بيت المقدس وتوفي هناك فيهذهالسنة • ومات السيد الافضل والسند الاكمل المقرى بن المقرى والفهأمة الذي بكل فن على التحقيق يدرى بدر أضاء في سماء العرفان وعارف وضم دقائق المشكلات باتقان فلله دره من فاضل أبرز درر اللطائف من كنوزها وكشف عن مخدرات الفهوم لثامها فأظهر الانفس من نفيسها والاعز مسن عزيزها فلا غرو فانه بذلك حقيق كيف لا وما ذكر من بعض صفاته التي به تليق العلامة الشريف الحسن بنعلي البدرى العوضي ربي في حجر أبيـــه وحفظ القرآن والمتون وأأخذ عن أبيه علم القراءات واتقن القراءاتالاربعة عشر بعد ن اتقن العربية والفقه وباقى العلوم وحضر اشياخ الوقت وتمهـــر وأنجب وقرأ الدروس ونظم الشعر الجيد وشهد له الفضلاء وله ديوان مشهور بأيدى الناس وامتدحالاعيان وبينه وبين الصلاحي وقاسم ابسن عطاء الله مطارحات ذكرنا منها طرخا في ترجمتهما • وله ايضا تآليف وتقييدات وتحقيقات ورسائل في فنون شتى ورسالة بليغة في قوله تعالى أستكبرت ام كنت من العالين وكان الباعث له على تأليفها مناقشة حصلت بينه وبين الشيخ احمد يونس الخليفي في تفسير الآية بمجلس عليبك المدفتر دار فظهر بها على الشيخ المذكور واجاره الامير المذكوربان رتبله تدريسا بالمشهد الحسيني ورتب له معلوما بوقت وقدره كل يوم عشرة انصاف فضة يستغلها من جانب الوقف في كل شهر واستمر بقبضها حتى مات في شعبان من هذه السنة رحمه الله ولم يخلف بعده مثله في الفضائل والمعارف ه

# ثم دخلت سنة خمس عشر ومائتين والف

كان ابتداء المحرم يوم الاحد، في خامسه ، اصعدوا الشيخ السادات الى القلعة وكان أرسل الى كبار القبط بان يسعوا في قضيته ورهن حصصه ويغلق الذى عليه فردوا عليه بانه لابد من تشهيل قدر نصف الباقي اولا ولا يمكن غير ذلك واما الحصص فليست في تصرفه ولما تكررارساله للنصارى وغيرهم نقلوهم الى القلعة ومنعوه الاجتماع بالناس وهي المرة الشالثة .

وفيه أشيع حضور مراكب وغلايين من ناحية الروم الى ثغــر سكندريــة وسافر سارى عسكر كلهبر وصِحبته العساكر الفرنساؤية فغاب اياما ثمعاد الى مصر ولم يظهر لهذا الخبر اثر ٠

وفيه طلبوا عسكرا من القبط فجمعوا منهم طائفة وزيوهم بزيهم وقيدوا بهم من يعلمهم كيفية خربهم ويدربهم على ذلك وارسلوا الى الصعيد فجمعوا من شبانهم نحو الالفين واحضروهم الى مصر واضافوهم الى العسكر .

وفي حادى عشرينه اعادوا الشيخ احمسه العريشي الى القضاء كمسا كان وعملوا له موكبا وركب معه اعيان الفرنسيس وسوارى عساكرهسم بطبولهم وزمورهم والمشايخ والتجار والاعيان وبجانبه قائممقام عبدالله منو اللذى كان سارى عسكر برشيد فلم يزالوا معه حتى اوصلوه الـــى المحكمة الكبرى بعد ان شقوا به المدينة .

وفي ذلك اليوم اعني يوم السبت وقعت نادرة عجيبة وهو ان سارى عسكر كلهبر كان مع كبير المهندسين يسيران بداخل البستان الذي بداره بالازبكية فدخل عليه شخص حلبي وقصده فأشار اليه بالرجوع وقال له ما فيش وكررها فلم يرجع وأوهمه ان له حاجة وهو مضطر في قضائهـــا فلما دنا منه مد اليه يده أليسار كأنه يريد تقبيليده فمد اليه الآخر يده فقبض عليه وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمني أربع ضربات متواليــــة فشق بطنه وسقط الى الارض صارخا فصاح رفيقه المهندس فذهب اليسه وضربه ايضا ضربات وهرب فسمع العسكر الذين خارج الباب صرخة المهندس فدخلوا مسرعين فوجدوا كلهبر مطروحا وبه بعض الرمق ولسم يجدوا القاتل فانزعجوا وضربوا طبلهم وخرجوا مسرعين وجروا منكل ناحية يفتثون على القاتل واجتمعرؤساؤهم وارسلوا العساكر الىالحصون والقلاع وظنوا انها من فعــل اهل مصر فاحتاطوا بالبلد وعمروا المدافــع وحرروا القنابر وقالوا لابد من قتل اهل مصر عن آخرهم ووقعت هوجـــة عظيمة في الناس وكرشة وشدة انزعاج واكثرهم لايدري حقيقة الحال ولم يزالوا يفتشون على ذلك القاتل حتى وجدوه منزويا في البستان المجاور لبيت سارى عسكر المعروف بغيط مصباح بجانب حائط منهدم فقبضوا عليه فوجدوه شاميا فاحضروه وسألوه عن اسمه وعمره وبلده فوجـــدوه حلبيا واسمه سليمان فسألوه عن محل ماواه فأخبرهم انه يأوى ويبيت بالجامع الازهر فسألوه عن معارفه ورفقائه وهل اخبر احدا بفعله وهـــل شاركه احد في رأيه واقره على فعله او نهاه عــنذلكوكم له بمصر مــن الايام او الشهور وعن صنعته وملته وعاقبوه حتى اخبرهم بحقيقة الحال فعند ذلك علموا ببراءة اهل مصر من ذلك وتركوا ما كانوا عزموا عليهمن محاربة اهل البلد وقدكانوا أرسلوا اشخاصا من ثقاتهم تفرقوافي الجهات

والنواحي يتفرسون في الناس فلم يجدوا فيهـــم قرائن دالة على علمهـــم بذلك ورأأوهم يسألون من الفرنسيسعن الخبر فتحققوا من ذلك براءتهم من ذلك ثم انهم أمروا باحضار الشبيخ عبدالله الشرقاوي والشبيخ احمد العريشي القاضي وأعلموهم بذلك وعوقوهم الى نصف الليل والزموهم بأحضار الجماعة الذين ذكرهم القاتل وانه أخبرهم بفعله فركبوا وصحبتهم الاغا وحضروا الى الجامع الازهر وطلبوا الجماعة فوجدوا ثلاثة منهمولم بجدوا الرابع فأخذهم الاغا وحبسهم ببيت قائسمقام بالازبكية ثم انهم رنبوا صورة سحاكمة على طريقتهم في دعاوى القصاص وحكموا بقتس الثلاثة أنفار المذكورين مع القاتل وأطلقوا مصطفى افندى البرصلي اكونه لم يخبره بعزمه وقصده فقتلوا الثلاثة المذكورين لكونه اخبرهم بأنهعازم على قصده صبح تاريخه ولم يخبروا عنه الفرنسيس فكأنهم شاركوه فسى الفعل وانقضت الحكومة على ذلك وألقوا في شأن ذلك أوراقا ذكروافيها صورةالواقعةوكيفيتها وطبعوا منها نسخا كثيرة باللغات الثلاثالفرنساوية والتركية والعربية وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها لقصورهم في اللغة ثهراًإيت كثيرا من الناس تنشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمينها خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولمافيها من الاعتبار وضبط الاحكام من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين وكيف وقد تجارى على كبيرهم ويعسو بهم رجل آفاقي أهوج وغـــدره وقبضو عليه وقرروه ولم يعجلوا بقتله وقتل من أخبر عنهم بمجرد الاقرار بعد ان عثروا عليه ووجدوا معهآلة القتل مضمخة بدم سارى عسكرهم وأميرهم بل رتبوا حكومة ومحاكسة وألحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال والاستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة ثم أحضروا من اخبر عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين ثم نفذوا الحكومة فيهم بما اقتضاه التحكسم وأطلقوا مصطفى افندى البرصليالخطاط حيث لم يلزمه حكم ولم يتوجه عليه قصاص كما يفهم جميع ذلك من فحوى المسطور بخلاف ما رأيناه

بعد ذلك من افعال اوباش العساكر الذين يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدون وقتلهم الانفس وتجاريهم على هدم البنية الانسانية بمجرد شهواتهم الحيوانية مما سيتلى عليك بعضه بعد .

وصورة ترجمة الاوراق المذكورة

بيان شرح الاطلاع على جسم سارى عسكر العام كلهبر يوم الخامس والعشرين من شهر برريال من السنةالثامنة من انتشار الجمهورالفرنساوي نحن الواضعون اسماءنا وخطنا فيه باش حكيم والجرايحي من اولمرتبة الذي صار مرتبة باش جرايحي في غيبته انتهينا حصة ساعتين بعدالظهر الى بيت سارى عسكر العام في آلازبكية بمدينة مصر وكان سبب روحتنا هو اننا سمعنا دقة الطبل وغاغة الناس التي كانت تخبران سارى عسكــر العام كلهبر انغدر وقتل وصلنا له فرأيناه في اخر نفس فحصنا عنجروحاته فتحقق لنا انه قد انضرب بسلاح مدبب وله حد وجروحاته كانت اربعـــة الاول منها تحت البز في الشقة اليمني الثاني اوطى منالاول جنبالسوة الثالث في الذراع الشمال نافذ من شقة لشقة والرابع في الخد اليمسين فهذا حررنا البيان بالشرح في حضور الدفتردار سارتلون الذيوضعاسمه فيه كمثلنا لأجل ان يسلم البيان المذكور الى سارى عسكر مديرالجيوش تحريرا في سراية ساري عسكر العام في النهار والسنة بعد الظهر بامضاء باش حكيم وخط الجرايحي من اول مرتبة كازابيانكا والدفتردار سارتلون شرح جروحات الستوين بروتاين المهندس نهار تاريخه خمسة وعشرينمن شهر برريال السنة الثامنــة من انتشار الجمهور الفرنساوى فيالساعــة الثالثة بعد الظهر نحن الواضعون اسماءنا وخطنا فيه باش حكيم وجرايحي من اول مرتبة الذي صار مرتبة باش جرايحي في غيبته انطلبنا من الدفتردار سارتلون اننا نعمل بيان شرح جروحات الستوبي بروتاين المهندسوعضو من اعضاء مدرسة العلماء في بر مصر الذي انغدر هو ايضا فيجنبساري عسكر العام كلهبر مدبر الجيوش ومضروب ستة امرار بسلاح مدببوله

حد وهذا بيان الجروحات الأول في جنب الصدغ الثاني في الكف في عظمة الأصبع الضصر الثالث بين الضلوع الشمالية الخامس في الشدق الشمالية وشق نحو العرق ثم الشمالي والسادس في الصدر من الشقة الشمالية وشق نحو العرق ثم الى تأييد ذلك وضعنا اسماءنا وخطنا فيه برفقة الدفتردار سارتلون تحريرا في سراية سارى عسكر مدبر الجيوش في اليوم والشهر والسنة والساعة المرقومة اعلاه بامضاء باش حكيم وخط الجرايحي من اول مرتبه كازابيانكا والدفتردار سارتلون عن •

### اول فحص سليمان الحلبي

نهار تاریخه ، خمسة وعشرین في شهر برریالاً مسن السنة الثامنة مسن انتشار الجمهور الفرنساوی في بیت ساری عسکر داماس مدبر الجیوش واحد فسیال من ملازمین بیت ساری عسکر العام حضر وبیدهماسكراجل من اهل البلد مدعیا آن هسذا هو الذی قتل ساری عسکر العام کلهبسر المنهوم المذكور انعرف من الستوین بروتاین المهندس الذی كان مع ساری عسکر حین انغدر لانه ایضا انضرب برفقته بالخنجر ذاته وانجرح بعض جروحات •

ثانيا المتهوم المذكور كان انشاف بين جماعة سارى عسكر من حدالجيزة وانوجد مخبى في الجنينة التي حصل فيها القتل وفي الجنينة نفسها انوجد الخنجر الذى به انجرح سارى عسكر وبعض حوائج ايضا بتوعالمتهوم فلحالا بدىء الفحص بحضور سارى عسكر منو الذى هواقدم اقرانه في العسكر وتسلم في مدينة مصر والفحص المذكور صار بواسطة الخواجا براشويش كاتم سر وترجمان سارى عسكر العام ومحرر من يدالدفتردار سارتلون الذى احضره سارى عسكر منو لاجل ذلك المتهوم المذكور.

سئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى سليمان ولادة بر الشام وعمره اربعة وعشرون سنة ثم صنعته كاتب عربي وكانت سكنت في حلب ٠

مئل كم زمان له في مصر فجاوب انه بقي له خمسة اشهر وانه حضرفي قافلة وشيخها يسمى سليمان بوريجي ٠

سئل عن ملته فجاوب النهمن ملة محمد وانه كان سابقا سكن ثلاث سنين . في مصر وثلاث سنين اخرى في مكة والمدينة .

سئل هل يعرف الوزير الاعظم وهلله مدة ماشافه فجاوب انه ابن عرب . ومثله ليس يعرف الوزير الاعظـم •

وسئل عن معارفه في مدينة مصر فجاوب انه لم يعرف احداا واكثر قعاده في الجامع الازهر وجملة ناس تعرفه واكثرهم يشهدون في مشيه الطيب سئل هل راح صباح تاريخه الجيزة فجاوب نعم وانه كان قاصد ينشبك كاتب عند أحد ولكن ما قسم له نصيب .

سئل عن الناس الذين كتب لهم أمس فجاوب انكلهم سافروا •

سئل كيف يمكن انه لهيعرف احدا من الذين كتب لهم في الآيام الماضية وكيف يكونون كلهم سافروا فجاوب انه ليس يعرف الذين كان يكتبلهم وان غير ممكن أن يفتكر اسماهم •

سئل من هو الآخر في الذين كتب لهم فجاوب انه يسمى محمد مغر: السويسي بياع عرقسوس وانه ماكتب لاحد في الجيزة •

سئل ثانيا عن سبب روحته للجيزة فجاوب دائما انه كان قاصدا ال

سئل كيف مسكوه في جنينة سارى عسكر فجاوب الله ما انمسك في الجنينة بل في عارض الطريق فذاك الوقت انقال له انه ماينجيك الا الصحيح لان عسكر الملازمين مسكوه في الجنينة وفي المحل ذاته انوجدت السكينة وفي الوقت انعرضت عليه فجاوب صحيح انه كان في الجنينة ولكن ماكان مستخبي بل قاعد لان الخيالة كانت ماسكة اللطرق وما كان يقدر آن يروح الممدينة وان ماكان عنده سكينة ولم يعرف ان كان هذا موجود في الحننة و

سئل لای سبب کان تابع ساری عسکر من الصبح فجاوب انه کان مراده فقط یشوفه ه

سئل هل يعرف حتة قماش خضرة التي باينة مقطوعة من لبسبه وكانت انوجدت في المحل الذي انغدر فيه سارى عسكر فجاوب بانهذه ما هي تطلقب .

سئل ان كان تحدث مع احد في الجيزة وفيأى محل نام فجاوب انه ما تكلم مع ناس الا لاجل مشترى بعض مصالح وانه نام في الجيزة في جامع فأشار وااله على جروحاته التي ظاهرة في دماغه وقيل له ان هذه الجروحات بينت انه هو الذي غدر سارى عسكر لان ايضا الستوين بروتاين الذي كان معه عرفه وضربه كم عصاية الذين جرحوه فجاوب انه ما انجرح الا ساعة ما مسكوه •

سئل هل كان تحدث نهار تاريخه مع حسين كاشف او مع مماليك فجاوب النه ماشافهم ولا كلمهم فلما أن كان المتهوم لم يصدق في جو ابات المر سارى عسكر انهم يضربونه حكم عوائد البلاد فحالا انضرب لحد انه طلب العفو ووعد انه يقر بالصحيح فارتفع عنه الضرب وانفكت له سواعده وصار يحكي من ااول وجديد كما هو مشروح •

سئل كم يُوم اله في مدينة مصر فجاوب انه له واحد وثلاثين يوما وانه حضر من غزة في ستة ايام على هجين •

سئل لاى سبب حضر من غزة فجاوب لاجل ان يقتل سارى عسكر العام، سئل من الذى ارسله لاجل ان يفعل هذا الامر فجاوب انه ارسل من طرف اغات الينكجرية وانه حين رجع عساكر العثملي من مصر الى برالشام ارسلوا الى حلب بطلب شخص يكون قادرا على قتل سارى عسكر العام الفرنساوى ووعدوا لكل من يقدر على هذه المادة الن يقدموه في الوجاقات ويعطوه دراهم ولاجل ذلك هو تقدم وعرض روحه الهذا ٠

سئل من هم الناس الذين تصدروا له في هذه المادة في بر مصر وهـــل

سارر احدا على نيته فجاوب ان ما احد تصدر له وانه راح سكن في الجامع الازهر وهناك شاف السيد محمد الغزى والسيد احمد الوالي والشيخ عبدالله الغزى والسبد عبدالقادر الغزى الذين ساكنون في الجامع المذكور فبلغهم على مراده فهم أشاروا عليه انه يرجع عن ذلك لان غير ممكّــن أن يطلع من يدهويموت فرط وان كان لازم يشخصوا واحدا غيره فيقضاء هذه المادة ثم انه كل يوم كان يتكلم معهم في الشغل المذكور وأن امس تاريخه قال لهم انه رائح يقضي مقصوده ويقتل سارى عسكر وانه توجــه الى الجيزة حتى ينظر ان كان يطلع من يده وانهناك قابل النواتية بنــوع قنجة سارى عسكر افاستخبرعليه منهم ان كان يخرج برا فسألوه ايسطالب منه فقال لهم ان مقصوده يتحدث معــه فقالوا له آنه كل ليلة ينزل فـــي جنينة ثم صباح تاريخه شاف سارى عسكر معديا اللمقياس وبعده ماشي الى المدينة فتبعه لحين ما غدره هذا الفحص صار من حضرة سارى عسكر منو بحضور باقى سوارى العساكر الكبار وملازمين ببيت سارى عسكر العام ثمانختم بامضاءسارى منو والدفتردار سارتلون في اليوم والشمسر والسنة المحررة اعلاه ثم انقرا على المتهوم وهو ايضا خطيده واسمه بالعربي سليمان امضاء سارى عسكر عبدالله منو امضاء سارى عسكر داماس امضاء الجنرال والتين امضاء الجنرال موراند امضاء الجنرال مارتينمه امضاء دفتر دار البحر لروا امضاء الدفتردار سارتلون امضاء الترجسان لوماكا امضاء الترجمان حنا روك امضاء داميانوس براشويش كاتسم السر وترجمان سارى عسكر العام .

#### فحص الثلاثة مشايخ

المتهمين نهار تاريخه خمسة وعشرين في شهر برريال السنة الثامنة من من انتشار الجمهور اللفرنساوى في الساعة الثامنة بعد الظهر حضروا في منزل سارى عسكر العام منو أمير الجيوش الفرنساوية السيد عبدالله الغزى ومحمد الغزى والسيد احمد الوالي وهم الثلاثة متهومين في قتل

سارى عسكر العام كلهبر فسارى عسكر منو أمر بفحصهم فبدى، ذلك حالا في حضور بعض سوارى العساكر المجتمعين لذلك وبواسطة الستوين لوما كا الترجمان كما يذكر أدناه السيد عبدالله الغزى هو الذى سئل أولا لوحده •

سئل عن اسمه وعن مسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى السيد عبدالله الغزى ولادة غزة ومسكنه في مصر في الجامع الازهر وهناك كان كاره مقرىء القرآن وانه لم يعرف كم عمره ولكن تخمينه يجيء ثلاثين سنة مسئل ان كانت سكنته في الجامع الازهر هل يعرف جميع الغرباء الذين يدخلونه فجاوب انه ساكن ليل ونهار ويعرف الغرباء الذين فيه م

سئل هل يعرف رجلا حضر من بر الشام من مدة شهر فجاوب ان مسن مدة خمسبن يوم ماشاف احدا حضر من بر الشام فقيل له ان رجلا منطرف عرضي الوزير حضر من مدة ثلاتين يوما قال انه يعرفك والظاهر انك لسم تتكلم بالصدق فجاوب انه ملهى دائما في وظيفته والنهماشاف احدا من بر الشام بل سمع ان قافلة كانت وصلت من ناحية الشرق فقيل له ايضا ان ناسا حضروا من بر الشام يقولون انهم نكلموا معه ويعرفون فجاوب ان هذا غير ممكن وانهم يقابلوه مع الذى فتن عليه ه

سئل هل يعرف واحدا اسمه سليمان كاتب عربي حضر من حلب مسن مدة ثلاثين يوما فجاوب لا فقيل له ان هذا الرجل يحقق انه شافه وانه أخبره ببعض اشياء لازمة فجاوب انه ماشافه وان هذا الرجل كذاب وانه يريد ان يموت ان كان مايحكي الصحيح فحالا سارى عسكر نده الى محمد الغزى الذى هو أيضا متهوم في قتل سارى عسكر وبدىء القحص كما يذكر •

سئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى الشيخ محمد الغزى وعمره نحو خمسة وعشرين سنة ولادة غزة وسكن بمصر في الجامع الازهر ثم صنعته مقرىء القرآن من مدة خمس سنين وما يخرج من الجامع

الالكي يشترى ما يأكل •

سئل هل يعرف الغرباء الذين يجيئون يسكنون في الجامع فجاوب ان في بعض الاوقات يحضر ناس غرباء واما البواب فهو الذي يقارشهم ومن قبله ينام بعض اليالي في الجامع والبعض في بيت الشيخ الشرقاوى وسئل هل يعرف رجلا يسمى سليمان حضر من بر الشام من مدة شلائين الناس المنالحامع المناس المناس المناسمة المناسمة

سئل هل يعرف رجلا يسمى سليمان خطر من بر السام الله المحاوي يوما فجاوب انه لم يعرفه وانه غير ممكن ان يشوف كل الناس لان الجامع كبير قوى •

سئل انه يحكي على الذى تكلم به معه سليمان فان المذكور يحقق انه تكلم معه في الجامع فجاوب انه يعرفه من مدة ثلاث سنين وانه كان عنه خبر انه راح مكة واما من بعده ماشافه ولم يعرف ان كان رجع ام لا سئل هل السيدعبدالله الغزى يعرفه ايضا فجاوب نعم فقيل له محققان امس تاريخه سليمان المذكور تحدث معه حصة طيبة وان الشواهدموجودة فجاوب انهذا صحيح سئل لاى سبب كان بدأ يقول انه ماشافه فجاوب ان تخمينه ما قال هذا وان المترجمين غلطوا م

سئل هل سليمان المذكور ما بلغه عن شيء مذنب قوى وتحقيقا لـذلك معلوم عندنا انه كان قصده يحوشه فجاوب انه لم يعرف هـذا الامرواان سليمان المذكور راح وجاء كام مرة الى مصر وبقي له هنا مقدار شهرفقيل له انه موجود شواهد ان سليمان المذكور كان اخبره ان مراده ان يغـدر سارى عسكر العام وانه أراد أن يمنعه فجاوب انه ما بلغـهعنهذا الامربل امس تاريخه قال له انه رائح ويمكن ان ما بقى يرجع فبعده احضرنا عبدالله الغزى لاجل يتفحص ثانيا كما يذكر ادناه ٠

سئل لاى سبب قال انه لم يعرف سليمان الحلبي حين سألوه عنه بحيث ان موجودة شواهد ان هذا له في مصر واحد وثلاثون يوما وانه تقابل واياه جملة مرار وتحدث معه اكثر الايام فجاوب حقا انه لم يعرفه م

سئل هل يعرف واحد يسمى محمد الغزى الذي هو مثله مقرى القرآن

في جامع الازهر فجاوب نعم **٠** 

سئل السيد عبد الله المذكور لاى سبب انكر ذلك فجاوب انهم لخبطوا عليه السوال وإن هذا الوقت بحيث انهم سالوه عن سليمان الذى من حلب فيقر انه يعرفه فقيل له انه معلوم عندنا انه شافه مرارا كثيرة وتحدث معه فجاوب انه بقى له ثلاثة ايام ماشافه .

سئل هل انه ماقصد يمنعه عن قتل سنارى عسكر العام فجاوب انهماقال له أبدا على هذا الامر وانه لو كان بلغه منه ذلك كان منعه بكل قدرته.

سئل لاى سبب ما يحكى الصحيح بحيث انه مــوجودة عليه شواهــد فجاوب انه غير ممكن يوجد عليه شواهد وانه ماشاف سليمان المذكور الالاجل ان يسلموا على بعض حين تقابلوا .

سئل هل سليمان ما اخبره ابدا عن سبب مجيئه الى مصر فجاوب اشا فبعد ذلك اخروا الاثنين المذكورين واحضروا السيد احمد الوالى الذى هو متهوم وسئل كما يذكر .

سئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى السيد احمد الموالى ولادة غزة وصنعته مقرى القرآن في الجامع الازهر من مدة عشر سنهن ولم يعرف كم عمره •

سئتل هل يعرف الغرباء الذين يدخلون في الجامع فجاوب ان وظيفته يقرأ ولا ينتبه الى الغرباء فقيل له ان بعض الغرباء اللذين حضروا هناك عن قريب يقولون انهم شافوه في الجامع فجاوب انه ما شاف احدا .

سئل هل شاف رجلا حضر من بر الشام من طرف الوزير وهذا الرجل قال انه يعرف فجاوب لا وان كانوا يقدروا يحضروا هذا الرجل حتى يقابله .

سئل هل يعرف سليمان الحلبى فجاوب انه يعرف واحدا يسمى سليمان الذى كانربروح يقرأ عند واحد افندى وكان طالب انه يستقيم في الجامع وان هذا الرجل قال انه من حلب ومن مدة عشرين يوما كان شافه وبعدها

ما قابله ثم كان قال له ان الوزير في يافاوان عساكره ما كان عندهم دراهم وكانوا يفوتوه .

سئل هل هذا الرجل المذكور ما هو تحت حمايته فجاوب انه لم يعرفه طيبا حتى يضمنه ٠

سئل هل الاثنان الآخران المتهومان معارفه وهل ان الثلاثة تحدثوا سواء عن قريب ام امس تاريخه مع سليمان المذكور فجاوب لا بل انه يعرف ان سليمان المذكور كان حضر لزيارة الجامع وانه وضعفي الجامع جملة اوراق مضمونها انه كان قوى متعبدا لخالقه .

سئل هل المذكور امس ايضا ما وضع اوراقا في الجامع فجاوب ان ما عنده خبر بنالك .

سئل هل ما منع سليمان عن فعل ذنب بليغ فجاوب انه ايدا ما حدثه بهذا الشيء ولكن قال له ان مراده يفعل شيء جنون وانه عمل كلجهده حتى يرجعه .

سئل ایش هو الجنان الذی قاصد یعمله وحدثه علیه فجاوب انه قال له انه كان مراده یغازی فی سبیل الله وان هذه المغازاة هی قتل واحد نصرانی ولیكن ما اخبره باسمه وانه قصد یمنعه بقوله ان ربنا اعطی القوة للفرنساویة ما احد یقدر یمنعهم حكم البلاد فبعد هذا المتهوم المذكور انشال لمحلة وهذا الفحص تحتم بحضور سواری العساكر المجموعین بامضاء ساری عسكر منو والدفتردار سارتلون الذی هو ذات و حرر هذا الفحص بأمر ساری عسكر منو ثم بعد قراءته علی المتهومین وضعوا اسماءهم وخطهم بالعربی تحریرا فی الیوم والشهر والسنة المحررة اعلاه ثلاثة امضاآت بالعربی امضاء ساری عسكر منو امضاء الدفتردار سارتلون امضاء الترجمان لوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسكر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسکر العام منو امیر الجیوش الفرنساویة فی مصر الوماك ساری عسکر العام منو امیر العام منو امیر الوماک ساری عسکر العام منو امیر العدور الوماک ساری عسکر العام منو امیر الوماک ساری عسکر الوماک ساری عسکر الوماک ساری عسکر الوماک ساری عسکر الوم الوم الوم الوماک ساری عسکر الوماک ساری الوماک ساری عسکر الوماک ساری الوماک ساری

المادة الاولى ــ أن ينشأديوان قضاةلاجل أن يشرعوا على الذين غدروا سبارى عسكر العام كلهبر في اليوم الخامس والعشرين من شهر برريال.

المادة الثانية القضاة المذكورون يكونوا تسعة وهمسارى عسكر رينيه سارى عسكر رينيه سارى عسكر روبين الجنرال موراند رئيس المعمار بريراند الوكيل رجينيه دفتردار البحرلرو والدفتردار سارتلون فيوظيفة مبلغ والوكيل لبهر في وظيفة وكيل الجمهور •

المادة الثالثة ـ القضاة المذكورون ينظر لهم كاتم سر ٠

المادة الرابعة القضاة المذكورين مفوضون الامر في الكشف والتفتيش وحوش كل من يريدوا حتى انهم يطلعوا على الذين لهم حصة في الذنب المذكور أو يكون عندهم خبرة •

المادة الخامسة ــ القضاة المذكورون يتفقوا على العذاب اللائق الــى موت القاتل ورفقائه .

المادة السادسة ـ القضاة المذكورون يجتمعوا من نهار تاريخه الـ ذى هــو السادس والعشرون من شهر برريال لحد خلاص الشريعة المذكورة امضاء سارى عسكر منو وهــذه نسخة من الاصل امضاء الجنرال رنه كتخدا مدر الجيوش •

## شرح اجتماع القضاة فيالسنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي

في اليوم السادس والعشرين من شهر برريال حكم أمر سارى عسكس العام منو أمير الجيوش الفرنساوى المحرر في نهار تاريخه اجتمعوا في بيت ساري عسكر رينيه المذكور وساري عسكر وبين ودفتردار البحرلو والجنرال مارتينه عوضا عن سارى عسكر فرياند حكم أمر سارى عسكر منو ثم الجنرال موراند ورئيس العسكر جرجه ورئيس العمارة برتراند ورئيس المدافع فاورو الوكيل رجيه والدفتردار سارتلون في رتبة مبلغ والوكيل ابهر في وظيفة وكيل الجمهور الأجل قضاء شريعة قتل سارى عسكر العام كلهبر الذى انغدر امس تاريخه القضاة المذكورون اجتمعوا مع شيخهم سارى عسكر رينيه وعلى قرار أمر سارى عسكر منوالمشروح

أعلاه وحكم المادة الثالثة المحررة فيه استخصوا كاتم السرلهم الوكيل بينه الذي حلف كما هي العوائد ولزم وظيفته ثم القضاة المذكورون وكلوا سارى عسكر رينيه والمبلغ الدفتردار سارتلون في التفتيش والحبس لكل من اكتشفوا عليه حكم ماهو معجرر في المادة الرابعة المحررة اعلاه وهذا لكي يظهروا رفقاء القاتل ثم ان السكينة التي وجدت مع القاتل حين انمسك تبقى عند كاتم السر لاجل يظهرها في الوقت الذي يلزم ثم وعدوا المجلس لصباح تاريخه في الساعة الرابعة قبل الظهر ثم حرروا خط يدهم مع كاتم السر امضاء الوكيل رجنيم المضاء رئيس المعمار بريراند امضاء رئيس المعمار بريراند امضاء الجنرال موراند امضاء الجنرال مارتينه امضاء دفتردار البحرابرو امضاء سارى عسكر رويين امضاء سارى عسكر رويين امضاء سارى عسكر رينيه امضاء كاتم السر بينه اقرار الشهود نهار تاريخه في ستة وعشرين شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهورالفرنساوى في ستة وعشرين شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهورالفرنساوى عسكر العام منو أمير الجيوش في وظيفة مبلغ حكم الامرالذى خسرج من طرفه ه

انتشار القضاة في شرع القاتلين سارى عسكر العام كلهبر والسيتويس بينه المسمى من القضاة المذكورين في مرتبة كاتم السر انه حضر بين يدنا يوسف برين عسكرى خيال من الطبعية الملازمين بيت سارى عسكرالعام وقال لنا هو ورفيقه خيال أيضا يسمى روبرت مسكوا المسلم سليمان المتهوم في غدر سارى عسكر العام وافهم وجدوه في الجنينة التي معمول فيها الحمامان الفرنساويان الملتزقان بجنينة سارى عسكر وافهم رأوه مخبأ بين حيطان الجنينة المهدودة وان الحيطان المذكورة كانت ملغمطة بدم في بعض تواحي وان سليمان المذكور كان أيضا ملغمطا بدم وانهسم مسكوه في هذه الحالة وأن بعده التزموا يضربوه بالسيف لاجل يمشوه ثم برين المذكور قال ان بعد حوشة سليمان بساعة في الموضع ذاته الذى

كان مخبأ فيه شاف سكينة بدمها وانه سلم السكينة في بيت سارى عسكر العام فقر بنا اليه اقراره هذا وسألناه هل فيه شيء زائد أم ناقص فجاوبانهذا كل الذي فعله وعاينه ثم حــرر خط يده معنا امضاء بريــن الخيال امضاء سارتلون امضاء كاتم السربينه ثم حرر أيضا بين أيدينا الشاهد الثانيوهو السيتويين روبرت الخيال أحد الطبجية الملازمين وقال انه حين كان يفتش على الذى قتلسارى عسكر دخلفي الجنينة التيفيها الحمامان الفرنساويان لزق جنينة سارى عسكرالعام وهناك شاف برفقة بربن المذكور سليمان الحلبي مستخبى في ركن حيطان مهدودة وكان ملغمط دم وفي رأسه شرموطة زرقاء وان في هذه الحالة عرفت ان هذا هو القاتل وان الحيطان التي كان فات عليها كانت أيضا ملعمطة دم وان حين مسكوه بان منهوهم .. وان بعد حوشته بساعة شاف برفقة السيتوين برين في الموضع ذاته سكينة بدمها وانهم سلموها في بيت سارى عسكر العام والسكينة المذكورةكانت مخبية تحت الارض فقرأنا عليه اقراره هذا ثم سألناه ان كان مافيهزائد ام ناقص فجاوب ان هذا هو الذي فعله وشافه ثم حرر خط يده معناحرر بمدينة مصر في النهار والشهر والساعة المحررة أعلاه امضاء روبرتالخيال امضاء سارتلون امضاء كاتم السر بينه انا الدفتردار سارتلون المبلغرحت الى بيت السيتوين بروتاين لانه كان راقدا بسبب جروحاته ، ثم استلمت منه التبليغ الآتي أدناه : انا حنا قسطنطين بروتاين المهندس وعضو مــن أعضاء مدرسة العلم في بر مصر انني كنت أتمشور تحت التكعيبة الكبيرة التي في جنينة سارى عسكر وتطل على بركة الازبكية وكنت برفقةسارى عسكر العام فنظرت رجلا لابسا عثملي خارج من مبتدأ التكعيبة من جنب الساقية فانا كنت بعيد كام خطوة عن سارى عسكر انادى على الغفراء فانتبهت لاجل أشوف السيرة رأيت ان الرجل المذكور يضرب سارىعسكر بالسكينة ذاتها كام مرة فارتميت على الارض وفي الوقت سمعت سارى عسكر يصرخ ثانيا فهميت ورحت قريبا من سارى عسكر فرأيت الرجل

يضربه فهو ضربني ثانيا كام سكينة التي رمتني وغيبت صوابي وما عدت نظرت شيا غير انني اعرف طيب اننا قعدنا مقدار ستة دقائق قبل ما أحد يسعفنا فبعده قريت هذا الاقرار على السيتوين بروتاين وسألته هلفيه زائد أمناقص فجاوب ان هذا الذي فعله وعاينه ثم حرر خط يده معنا امضاء بروتاين امضاء سارتلون امضاء كاتم السربينه والسيتوين بروتاين بعد ما ختم الورقة أعلاه قال ان مقصوده يضيف عليها ان بعد غدر سارى عسكر بزمان قليل حين شاف سليمان الحلبي الذي هو متهوم في غـــدره وغدر سارى عسكرالعام عرفه انه هو ذاته الذي كان ضرب سارىءسكر وبعده ضربه سليمان المذكور كام سكينة غيبت صوابه فقرينا عليهايضا هذه الاضافة فجاوب انها حاوية الحق ومافيهازائد ولاناقص ثمختمهامعنا امضاء بروتاين سارتلون امضاء كاتم السر بينه نهار تاريخه ستة وعشريسن في شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي انا الواضع اسمى فيه مبلغ القضاة المأمور في شرع قتلة سارى عسكر العام كلهبــر ذهبت الى مساعدين سارى عسكر المذكور لاجل ان اسمع اقرارهم ثمكان معي كاتم المسر بينه وهم قالوا لناكما يذكر أدناه السيتوين فورتو نهدهوج ابن اربعة وعشرين سنة فسيال في طابور الخيالة ومساعد عند سارى عسكر كلهبر قال انه في اليوم الخامس والعشرين من شهر برريال كان سارى عسكر العام حين حضر الى الازبكية يشوف بيته الذي كان دايرفيه العمارة وانهشاف رجلا بعمة خضراء ودلق وحش وكان دائما تابع سارى عسكر حين كان دائر يتفرج على المحلات وانه هو وخلافه حسبوا هــذا الرجل من جملة الفعلة فما أحد سأله والكن حين نزل سارى عسكر من بيته الى الجنينة لاجل ينفذ الى جنينة سارى عسكر داماس السيتوين دهـوج شاف الرجل المذكور مدسوس بين جماعة سارى عسكر فنهره وطردهبرا فبعد ساعتين حين انغدر سارى عسكسر السيتوين دهوج المذكور عرف دلق الخائن لانه كان رماه جنب سارى عسكر وبعده حبن انمسك الرجل فعرفه أنه هو الذى قبل بشويه طرده من الجنينة ثم قرىء هـذا المضمون على السيتوين دهوج المذكور لاجل بيان هل يوجد شيء خلافه يزيـد ام ينقص فجاوب أن هذا الحق حكم ماعاين وفعل ثم حرر خط يده معكاتم السر تحريرا في اليوم والشهـر والسنة المحررة اعلاه امضاء السيتويـن دهوج امضاء سارتلون امضاء بينه كاتم السر .

#### ثاني فحص سليمان الحلبي

نهار تاريخه ستة وعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوى نحن الواضعون اسماءنا فيه الدفتردار سارتلون برتيه مبلغ والوكيل بينه في رتبة كاتم سر القضاة المنقامين الى شرع كل من هومتهوم في غدر سارى عسكر العام كلهبر احضر اسليمان الحلبي لاجل نساله من اول وجديد عن صورة غدر وقتل سارى عسكر وهذا صار بواسطة السيتوين براشويش كاتم سر وترجمان سارى عسكر العام كما بذكر ادناه و

سئل المذكور عن قصة سارى عسكر فجاوب انه حضر من غزة مع قافلة حاملة صابون ودخان وانه كان راكب هجين وبحيث ان القافلة كانتخائفة ان تنزل بمصر توجهت الى ريف يسمى الغيظة في ناحية الالفية وهناك استكرى حمارا من واحد فلاح وحضر لمصر والكن لم يعرف الفلاح صاحب الحمار ثم ان احمد اغا وياسين اغا من اغوات الينكجرية بحلب وكلوه في قتل سارى عسكر العام بسبب انه يعرف مصر طيب بحيث انه سكن فيها سابق ثلاث سنوات وانهم كانوا وصوه أنه يروح ويسكن في الجامع الازهر وأن لا يعطي سره لاحد كليا بل يوعي لروحه ويكسب الفرصة في قضاء شغله لانها دعوة تحب السر والنباهة ثم يعمل كل جهده حتى يقتل سارى عسكر لكن حين وصل الى مصر التزم يسارر الاربعة مشايخ الذين أخبر عنهم لانه لو كان ماقال لهم • فما كانوا يسكنونه في مشايخ الذين أخبر عنهم لانه لو كان ماقال لهم • فما كانوا يسكنونه في المنابع وانه كان كل يوم يتحدث معهم في هذا الامر وان المشايخ المذكورين الجامع وانه كان كل يوم يتحدث معهم في هذا الامر وان المشايخ المذكورين

قصدوا يغيروا عقله عن هذا الفعل بقولهم انه ما يقدر عليه وهو مادعاهم لمساعدته لانه كان يعرفهم بليدين وان اليوم الذى قصد التوجه فيه ليقت ل سارى عسكر قابل أحدهم الذى هو محمد الغزى فعرف ان مقصوده ان يتوجه الى الجيزة ليفعل هذا الغدر وان تخمينه انه مثل المجنون من حين اراد أن يقضي هذا الأمر لانه لو كان له عقل ماحضر من غزة لهذا الامر وان الاوراق التي وضعها هي بعض آيات من القرآن لانه عوائد الكتب أولاد العرب وضعوا ذلك في الجامع وانه ما أخذ دراهم من أحد في مصر لان الاغوات كانوا أعطوا له كفايته وان الافندى الذى كان يروح يقرأ عنده يسمى مصطفى افندى وكان يقرأ عليه نهار الاثنين والخميس تبع عنده يسمى مصطفى افندى وكان يقرأ عليه نهار الاثنين والخميس تبع العادة ولكن ما اخبره بسر خوفا ان ينشهر واما من قبل الاربعة مشايخ المذكورين صحيح انه قال لهم كل شيء لانهم من اولاد بلاده ثم حقق الهم انه ناوى ان يغازى في سبيل الله

سئل ابن كانهو حين رجع الوزير من بر مصر في ابتداء شهرجرمنيال الموافق لشهر الاسلام ذى القعدة فجاوب انه كان في القدس حاجج من حين كان الوزير اخذ العريش .

سئل اين شاف احمد اغا الذي يقول انه عرض عليه مادة قتل سارى عسكر وفي اى يوم قال له ذلك فجاوب انه حين انكسر الوزير رجع اللي العريش وغزة في اواخر شوال او في اوائل شهر ذى القعدة الموافق لشهر جرمنيال الفر نساوى وان احمد اغا المذكور هو من جملة اغوات الوزير ولكن كان رسم عليه في غزة من حين اخذ العريش وحين رجع ارسله الى القدس في بيت المتسلم ثم انه يوم وصوله توجه سلم عليه في بيت المتسلم وشكاله من ابراهيم باشا متسلم حلب الذى كان يظلم اباه الدى يسمى الحاج محمدامين بياع سمن وحططوه غرامات زائدة ومن الجملة واحدة قبل سفر الوزير من الشام ثم وقع بعرضه بشأن ذلك ثم انه رجع عنداحمد اغا ثاني يوم وان الاغا في وقتها قال له انه محب ابراهيم باشا وانهما يقصر ويوصيه في راحة ابيه ولكن بشرط انه يروح يقتل امير الجيوش الفرنساوية

ثم في ثالث ورابع يوم كرر عليه ايضا هذا السؤال وحالا ارسله الى ياسين اغا في غزة لاجل ان يعطي له مصروفه وانه من بعد هذا الكلام بأربعة ايام سافر من القدس الى الخليل وهناك قعد كام يوم وما وصله ولامكتوب من احمد اغا واما احمد اغا المذكور كان ارسل خداما الى غزة لاجل يخبر ياسين اغا بالذى اتفقوا عليه •

سئل كام يوم قعد في الخليل فجاوب عشرين يوما ٠

سئل لاى سبب قعد عشرين يوما في الخليل وهل في هذه المدة ماوصله مكاتيب من الاثنين الاغوات فجاوب ان السكة كانت ملانة عرب وأنه خائف منهم فالتزم يستنظر سفر القافلة التي سافر برفقتها وانه كان في غزة فسي اواخر شهر ذى القعدة الموافق لغرة شهر فلوريال الفرنساوى •

سئل ایش عمل فی غزة و آیش قال له یاسین اغا فجاوب ان ثانی یوم وصوله راح شاف الاغا والمذکور قال له انه یعرف الشغل الذی هوسبب مشواره هذا وانه اسکنه فی الجامع الکبیر وهناك مرار عدیدة كانیروح یشوفه لیلا ونهارا ویتحدث معه فیهذا الامر ووعده انه یرفع الغرائم عن ایه وانه دائما یجعل نظره علیه فی كل ما یلزمه ثم بلغه عن كل الذی كان لازم یفعله كماشرح اعلاه وهذا صار سرا بینهم ثم اعطی له اربعین قرشا لمصروف السفر وبعد عشرة ایام سافر من غزة راكب هجین ووصل هنا بعد ستة ایام كما عرف سابقا وان سفره من غزة كان فی اوائل شهر ذی الحجة الموافق الی نصف شهر فلوریال الفرنساوی فبقی باین انه حین غید حساری عسكر كان له واحد وثلاثون یوما فی مدینة مصر ه

سئل هل يعرف الخنجر الملغمط دم الذي قتل به ساري عسكر فجاوب نعسم يعرفه •

سئل من اين احضر هذا الخنجر وهل أحد من الاغوات اعطاه له أم احد خلافهم فجاوب انه ما احد اعطاه لهوانما بحيث انه كان قاصد قتل سارى عسكر توجهالى سوق غزة واشترى اول سلاح شافه •

سئل هل ان احمد أغا او ياسين اغا ماحدثاه اصلا عن الوزير وعشموه بشيء من طرفه ان كان يقدر يقتل سارى عسكر فجاوب لابل انهم ذاتهم وعدوه انهم يساعدوه في كل ما يلزمه ان كان يخرج هذا الشيء من يده سئل هل ان الوزير نادى في تلك النواحي بقتل الفرنساوية فجاوب انه لا يعلم بل يعرف ان الوزير كان ارسل طاهر باشا لاجل يعين اللذين كانوا بمصر وانه رجع حين شاف العثملي مقبلين لبر الشام من مصر •

سئل هل هو فقط الذي توكل في هذه الارسالية فجاوب انتخمينه هكذا لان هذا الكلام قد حصل سرا مابينه وبين الاغوات •

سئل كيف كان يعمل حتى انه كان يعرف الاغوات بالذى فعله فجاوب انه كان قصده يروح هو بنفسه يخبرهم او يرسل لهم حالا ساعي فبعد خلاص الفحص المذكور انقرأ على المتهوم وهو حرر خط يده مع المبلغ وكاتم السر والترجمان حرر بمصر في اليوم والشهر والسنة المحررة العلاه امضاء سليمان الحلبي بالعربي امضاء كاتم السر بينه .

مقابلة المتهمين مع بعضهم نهار تاريخه سنة وعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوى انا الواضع اسمى فيه مبلغ القضاة المنقامين لشرع كل منهو متهوم في قتل سارى عسكر العام كلهبر أحضرنا الشيخ محمد الغزى لاجل تجدد فحصه ونقابله مع سليمان الحلبي قاتل سارى عسكر ولهذا كان موجود معنا السيتوين بينه كاتم سر القضاة المذكورين وصار كما يذكر ادناه ٠

سئل الشيخ محمد الغزى هل يعرف سليمان الحلبي الموجودههنافجاوب نعـــم ٠

سئل سليمان الحلبي هل يعرف الشيخ محمد الغزى الموجودهها

سئل محمد الغزى هل ان سليمان الحلبي ماقال له من قيمة واحدو ثلاثين يوما انه حضر من بر الشام من طرف احمد اغا وياسين اغا لاجل يقتل سارى عسكر العام وهوكل يوم ماحدثه في هذا الشغل حتى انه في آخر يومقال له انه رائح الى الجيزة حتى يغدر سارى عسكر فجاوب ان هـذا ما له اصل لكن حين شافوا بعضا وقع بينهم سلام فقط ومن قبل آخر يوم الذى نوى فيه سليمان على الرواح الى الجيزة جاب له ورق وحبروقال له انه ما يرجع الا غدا فقيل انه مايخبر بالصحيح لان سليمان يحقق انه اخبره بهذه السيرة كل يوم وان عشية قبل غدر سارى عسكر كانقال له انه رائح لقضاء هذا الامر فجاوب ان هذا الرجل يكذب م

سئل هل كان يروح مرارا عديدة يبيت عند الشيخ الشرقاوى وهلفى الايام الاخيرة ماراح بات عنده فجاوب ان من حين دخول الفرنساوية ماراح ابدا بات عنده واما قبل دخول الفرنساوية كان يبيت عنده بعض مرار فقيل اله انه ما يحكي الصحيح لأن في فحص امس قال انه كان يروح مرارا عديدة يبيت عند الشيخ الشرقاوى فجاوب انه ما قال ذلك م

سئل سليمان الحلبي هل يقدر يثبت على الشيخ محمد الحاضر بانه كل يوم كان يخبره على نيته في قتل سارى عسكر وخصوصا عشية النهار الذى صباحه صار القتل فجاوب نعم وانه ماقال الا الصحيح وان الشيخ محمد الغزى ماكان يقر بالحق امرنا بضربه كعادة البلد فحالا انضرب لحد انه طلب العفو ووعد انه يحكي على كل شيء فارتفع عنه الضرب •

سئل هل سليمان اخبره على ضميره في قتل سارى عسكر فجاوب ان سليمان كان قال له انه حضر من غزة لاجل انه يغازى في سبيل الله بقت لل الكفرة الفرنساوية وانه منعه عن ذلك بقوله انه يحصل له من ذلك ضرر وما عرفه انه مراده يغدر سارى عسكر الا الليلة التي راح فيها الى الجيزة وصباحها قتله •

سئل لاى سبب ماحضر أخبرنا على سليبان المذكور فجاوب انه ابدا ما كان يصدق ان واحدا مثل هذا يقدر على قتل سارى عسكر الذى الوزير بذاته ما قدر عليه . سئل هل اخبر بالذى قال له عليه سليمان لاحد من المدينة وخصوصا اللي الشيخ الشرقاوى فجاوب انه ما اخبر احدا بذلك وحتى اذا وضعوه قحت القتل ما يقول بذلك .

سئل هل يعرف احدا خلاف سليمان حضر لاجل غدر الفرنساوية وايسن هم قاعدين فجاوب انه ما يعرف وان سليمان ماقال له على احد .

سئل سليمان المذكور انه يشهر رفقاءه فجاوب انه الم يعرف احدفي مصر وان تخمينه مافيه غيره الذى قاصد قتله الفرنساوية فبعد هذا صرفنا محمد الغزى المذكور لحبسه وابقينا سليمان لاجل نقابله مع السيد احمدالوالي الذى حالا احضرناه لاجل ذلك .

سئل هل يعرف سليمان الحلبي الموجود ههنا فجاوب نعم ٠

سئل ايضا سليمان هل يعرف السيد احمد الوالي الموجود ههنا فجاوب هو ايضا نعــم ٠

سئل السيد احمد الوالي هل ان سليمان ما أخبره على نيته في قتل سارى عسكر وخصوصا في العشية التي قصد بها التوجه لذلك فجاوب ان سليمان حين وصل من مدة ثلاثين يوما كان قال له انه حضرحتى يغازى في الكفرةوانه نصحه عن ذلك بقوله ان هذا شيء غير مناسب وما أخبره على سيرة سارى عسكر •

سئل سليمان المذكور انه يبين هل حدثه احمد الوالي في قتل سارى عسكر وكم يوم له ما حدثه فجاوب ان في أوائل وصوله قال له انه حضر بصد الغزو في الكفار وان السيد احمد ما رضى له بذلك ثم بعد ستةأيام اخبره على نيته في قتل سارى عسكرومن بعدما عاد حدثه بذلك وقبل الغدر بأربعة أيام ماكان قابله فقيل للسيد احمد الوالي انه لم يصدق في قوله لانه ينكر ان سليمان ما اخبره بانه كان ناوى بقتل سارى عسكر فجاوب الآن لما فكره سليمان افتكر انه أخبره ه

سئل لاى سبب ما اشهر سليمان المذكور فجاوب انه ما اشهره لسببين

الأول انه كان يخمن انه يكذب والشاني ماكان مستعنيه في فعل مادة مشل هذه ٠

سئل هل سليمان ماعرفه برفقائه وها له هو ما تحدث مع احد بذلك وخصوصا مع شيخ الجامع الذي هو ملزوم يخبره بكل ما يجرى فجاوب ان سليمان ماقال له على رفقائه وهو ما اخبر بذلك احدا ولا ايضا شيخ الجامع •

سئل هل يعرف الامر الذي خــرج من ساري عسكر العام بانكلمــن شاف عثملي في البلد يخبر عنه فجاوب انه مادري بذلك •

سئل هل سكن سليمان بالجامع لسبب انه قال له على مراده في قتــل سارى عسكر فجاوب لا لان كل اهل الاسلام تقدر تسكن في الجامع ٠

سئل سليمان هل انه ماقال بانهم ماكانوا يريدوا يسكنوه لولا انه قدال لهم على سبب مجيئه لمصر فجاوب ان كامل الغرباء لازم يخبروا عن سبب حضورهم واما هو يقول الحق ان ما احد من المشايخ ارتضى على مقصوده فبعد هذا ارسلنا السيد احمد الوالي الى حبسه وبقي سليمان الحلبي لاجل مقابلة السيد عبدالله الغزى الذي احضرناه في الحال .

سئل سليمان هل يعرف السيد عبد الله الغزى الموجود ههنا فجاوب نعم، سئل السيد عبدالله الغزى هل ما بلغه نية سليمان في قتل سارى عسكر فجاوب واقر ان يوم حضور سليمان عرفه انه حضر يغازى في الكفرة وانه مراده يقتل سارى عسكر وانه قصد يمنعه عن ذلك .

سئل لاى سبب ماشكاه فجاوب انه كافى يظن ان سليمان المذكوريتوجه عند المشايخ الكبار وإن المذكورين كانوا يمنعوه ولكن من الآن صار يخبر بالذين يحضرون بهذه النية ٠

مثل هل يعرف ان سليمان اخبر احدا خلافه في مصر فجاوب انما عنده علم بــذلك .

سئل هل يعرف ان موجود بمصر ناس خلاف سليمان متوكلين فيقتل الفرنساوية فجاوب ان ما عنده خبر وان تخمينه لم يوجد احد .

فبعد ذلك انقرأ هذا الفحص على الاربعة المتهومين وهمسليمان الحلبي ومحمد الغزى والسيد احمد الوالي والسيد عبدالله الغزى وسألوهم هل جواباتهم هذه صحيحة ولافيها زائد ولاناقص فازبعتهم جاوبوا لائسم حرووا خط يدهم معنا بالعربي برفقة الاثنين المترجمين وكاتم السر حسر بمدينة مصر في اليوم والشهسر والسنة المحررة اعلاه امضاء المتهومين بالعربي امضاء الترجمان لوما كا امضاء دمياسومر برا شويش كاتم السر بينه وترجمان سارى عسكر العام امضاء المبلغ سارتلون امضاء كاتم السر بينه بعد خلاص الفحص المشروح اعلاه انا المبلغ سارتلون سالت الاربعة المتهومين المذكورين انهم يختاروا لهم واحدا ليتكلم عنهم قدام القضاة ويحامى عنهم والمذكورون قالوا ان ما هم عارفون من يختاروا فاورينا لهم الترجمان لوماكا لاجل يمشي لهم في ذلك ه

#### بيان فحص مصطفى افندى

نهار تاریخه ستة وعشرین شهر برریال السنة الثامنة من انتشار الجمهور النم نساوی أنا المبلغ سارتلون وبینه كاتم سر القضاة المنتشرین لشرعكل من كان له جرة في قتل ساری عسكر العام كلهبر أحضرنا مصطفى افندی لكى نفحص منه على الذى قد حصل •

سئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب بانــه يسمى مصطفى أفندى ولادة برصة في بر أناضول وعمره واحد وثمانون سنة وساكنفي مصر ثم صنعته معلم كتاب .

سئل هل من مدة شهر شاف سليمان الحلبي فجاوب ان هذا الرجل مشدوده مهن مدة ثلاث سنين وانه من مدة عشرة أو عشرين يوما حضرعنده وبات ليلة ومن حيث انه رجل فقير قال له يروح يفتش له على محل غيره مئل هل سليمان المذكور ما أخبره أنه حضر من بر الشام حتى يقتل ل

سارى عسكر العام فجاوب لازل حضر عنده ليسلم عليه فقط لكونه معلمه من قديم .

سئل هلسليمان ماعرفه عن سبب حضوره لهذا الطرف وهل هو نفسه ما استخبر عن ذلك فجاوب ان كل اجتهاده كان في انه يصرفه من عنده بحيث انه رجل فقير بل ساله عن سبب حضوره فأخبره لاجل يتقن القراءة وسئل هل يعرف بان سليمان راح عند ناس من البلد وخصوصا عندأحد من المشايخ الكبار فجاوب انه لايعرف شيئا لانه ماشافه الا قليلا وانه لم يقدر يخرج كثيرا من بيته بسبب ضعفه وكبره •

سئل هلانه ما يعلم القرآن الا مشاديده فجاوب نعم ٠

سئل هل ان القرآن يرضى بالمغازاة ويأمسر بقتل الكفرة فجاوب انسه ما يعرف ايش هي المغازاة التي القرآن ينبي عنها ٠

سئل هل يعلم مشاديده هذه الاشياء فجاوب واحد اختيار مثله مالـه دعوة في هذه الاشياء بل انه يعرف ان القرآن ينبي عن المغازاة وانكل من قتل كافرا يكسب أجرا ٠

سئل هل علم هذا الغرض لسليمان فجاوب انه ماعلمه الا الكتابة فقط مسئل هل عنده خبر ان أمس تاريخه رجل مسلم قتل سارى عسكر الغرنساوية الذى ماهو من ملته وهل إبموجب تعليم القرآن هذا الرجل فعل طيب ومقبول عند النبي محمد فجاوب ان القاتل يقتل واما هويظن ان شرف الفرنساوية هو من شرف الاسلام واذا كان القرآن يقول غيره شيا هو ما له علاقة فحالا قدمنا سليمان المذكور وقابلناه بمصطفى أفندى ثم سالناه هل شاف مصطفى أفندى مرارا كثيرة وهل بلغه عن نيته فجاوب انه ما شافه سوى مرة واحدة لاجل انه يسلم عليه بحيث انه معلمه القديم وبما انه رجل اختيار وضعيف قوى ما رأى مناسب يخبره عن ضميره و

سئل هل هو من ملة المغازين وهل ان المشايخ سمحوا له في قتل الكفار في مصر ليكتب له أجر ويقبل عندالنبي محمد فجاوب انه ما فتح سيرة المغازاة

الا الى الاربعة مشايخ فقط الذين سماهم •

سئل هل انه ما تحدث مع الشيخ الشرقاوى فجاوب انه ماشاف هذا الشيخ لانه ما هو من ملته بسبب ان الشيخ الشرقاوى شافعي وهوحنفي فبعد هذا قرينا على سليمان ومصطفى افندى اقرارهم هذا فجاوبوا ان هذا هو الحق وما عندهم مايزيدوا ولا ينقصوا ثم حرروا خط يدهم برفقة الترجمان ونحن حرر بمصر في اليوم والشهر والسنة المحررة اعلاه امضاء الاثنين المتهومين بالعربي امضاء لوما كا الترجمان امضاء سارتلون امضاء كاتم السربينه ه

هذه الرواية المنقولة في اليوم السابع والعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من اقامة الجمهور الفرنساوى عن الوكيل سارتلون بحضورمجمع القضاة المفوضين لمحاكمة قاتل سارى عسكر العام كلهبر وايضا لمحاكمة شركاء القاتل المذكور: يا ايها القضاة ان المناحة العامة والحزن العظيم الذي نحن مشتملون بهما الآن يخبران بعظم الخسران الذي حصل الان بعسكرنا لان سارى عسكرنا في وسط نصراته ومماجده ارتفع بغتةمن بينناتحديد قاتل رذيل ومن يدمستأجره من كبراءذوى الخيانة والغيرة الخبيثة والان أنامعين ومأمور لاستدعاء الانتقام للمقتول وذلك بموجب الشريعة من القاتل المسفور وشركائه كممثلأ شنع المخلوقات لكن دعوني ولولحظة خالطافيض دموع عيني وحسراتي بدموعكم ولوعاتكم التي سببها هذاالمفدى الاسيف والمكرم المنيف فقلبى احتسب جدا اهتياجه لتأدية تلك الجزية لمستحقها فوظيفتي كأنها ليستفي الرؤية الا ألما بتغريق المهيب بماء هذه المصنوعة الشنيعة التي بوقوعها ارتبكت سمعتم الآن قراءة اعلام وفحص المتهمين وباقي المكتوبات عما جرى منهم وقط ما ظهر سيئة أظهر من هذه السيئة التي أنتم محاكمونفيها من صفة الغدارين ببيان الشهود واقرار القاتل وشركائه والحاصل كـــل شيء متحد ورامي الضياء المهيب لمناورة ذا القتل الكريه • انبي أنا راوى لكم سرعة الاعمال جاهد نفسي ان ظفرت لمنع غضبي منهم منها فلتعلم

بلاد الروم والدنيا بكمالها ان الوزير الاعظم سلطنة العثمانيةورؤساءجنود جنود عسكرها رذلوا أنفسهم حتى أرسلوا قتال معدوم العرضالي الجرىء والانجب كلهبر الذي لا استطاعوا بتقهيره وكذلك ضعوا الي عيوب مغلوبيتهم المجرم الظالم بالذى ترأسوا قبل السماء والارض تعذكروا جملتكم تلك الدول العثمانية المحاربين من اسلامبول ومن أقاصي أرض الروم وأناضول واصلين منذ ثلاثة شهور بواسطة الوزير لتسخير وضبط بر مصر وطالبين تخليتها بموجب الشروط الذى بمتفقيتهم بذاتهم مانعوا اجراءها والوزير أغرق بر مصر وبر الشام بمناداته مستدعي بها قتل عام الفرنساوية وعلى الخصوص هو عطشان لانتقامه لقتل سر عسكرهم وفي لحظة الذين هم اهالي مصر محتفين باغويات الوزير كانوا محرومين شفقات ومكارم نصيرهم وفي دقيقة الذين هم اسارى ومجروحين العثملية همم مقبولين ومرعبين فىدور ضيوفنا وضعفائنا تقيد الوزير بكلوجوه بتكميل سوء غفارته تلوه منذ زمان طويل واستخدم لذلك أغا مغضوبا منه ووعـــد له اعادة لطفه وحفظ رأسه الذي كان بالخطر انكان يرتضي بذا الصنع الشنيع وهذا المغوى هو احمد اغا المحبوس بغزة منذ ماضبط العريش وذهب للقدس بعد انهزام الوزير في أوائل شهر جرمينال الماضي والاغا المرقوم محبوس هناك بدار متسلم البلد وفي ذلك الملجأ فهو مفتكر باجراء السوء الخبيث الذى يستثقل التقدير لافهيم ولا معه تدبير سيماهو عامل شيء لاجراء انتقام الوزير وسليمان الحلبي شب مجنون وعمره أربعة وعشرون سنة وقد كان بلاريب متدنس بالخطايا ظهر عند ذا الاغا يوم وصوله القدس وبترجى صيانته لحراسةأبيه تاجر بحلب من اذيات ابراهيم باشا والي حلب يرجع اله سليمان يوم غدره فقد كان استفتش الاغا عن احتيال اصل وفصل ذا الشب المجنون وعلم انه مشتغل بجامع يينقراء القرآن وانه هو الان بالقدس للزيارة وانه قد حج سابقا بالحرمين وانالعته النسكي هو منصوب في اعلى رأسه المضطرب من زيغاته وجهالاته بكمالة

اسلامه وباعتمده ان المسمى منهجهاد وتهليك الغير المؤمنين فمما انهى وأيقن ان هذا هو الايمان ومن ذلك الان مارما بقي تردد أحمد اغا في بينما يوى منه فوعد له حمايته وانعامه وفي الحال ارسله الى ياسين اغا ضابط مقدار من جيوش الوزير بغزة وبعثه بعد أيام لمعاملته واقبضه الدراهم اللازمةله وسليمان قد امتلأ من خباتته وسلك بالطرق فمكث واحد وعشرين يسوم في بلد الخليل بجبرون منتظر فيه قبيلة لذهاب البادية وكل مستعجل ووصل غزة في اوائل شهر فلوريال الماضي وياسين ألغا مسكنه بالجامــع لاستحكام غيرته والمجنون يواجهه مرارا وتكرارا بالنهار والليل مدة عشرة أياما مكثه بغزة يعلمه وبعد ما اعطاه أربعين غرشا أسديا ركبه بعقبيةالهجين الذى وصل مصر بعد ستة ايام وممتن بخنجر دخل بأواسط شهر فلوريال الى مصر التي قد سكنها سابقا ثلاث سنين وسكن بموجب تربياته بالجامع الكبير ويتحضر فيه للسيئة التي هو مبعوث لها ويستدعي الرب تعالى بالمناداة وكتب المناجاة وتعليقها بالسور مكانه بالجامع المذكور :عـــلاه وتأنس مع الاربعة مشايخ الذين قرأ والقرآن مثله وهم مثله مولودين ببر الشام وسليمان أخبرهم بسبب مراسلته وكانكل سأعة معهم متؤامرين به لكن ممنوعين بصعوبة ومخطرات الوحدة محمدالغزى والسيد أحمس الوالي وعبدالله الغزى وعبدالقادر الغزى هم معتمدين سليمان بارتهان مانواه ولا عاملوا شيء لممافعته او لبيانه وعن مداومة سكونهم بــهصاروا مسامحين ومشتركين في قبحة القاتل هو منتظر واحد وثلاثين يوم معدودة بمصر فعقبة جزم توجهه الى الجيزة وبذاك اليوم اعقد سره الى الشرك المذكورين اعلاه وكان كل شيء صار سهل جزم القاتل بمصنوعته الشنيعة وبيوم الغدوة طلع السر عسكر من الجيزة متوجها مصر وسليمانطوي الطرق ولحقه هلقدر حتى لزم ان يطردوه مرارا مختلفة لكن هو المكار عقيب غدرا تعداه وفي يوم الخامس والعشرين من شهرنا الجارى وصــــل واختفى في جنينة السر عسكر لتقبيل يده فالسر عسكر لا أبي عن قيافة

فقره وفي حال ما السر عسكر ترك له يده ضريه سليمان بخنجره ثلاثـــة جروح وقصد الستوين بروتاين الذي هو رئيس المعمار ومصاحب العرفاء وجاهد لحماية السر عسكر لكن مانفع جسارته فهو بذاته وقع ايضامجروح عن يد القاتل المسفور بستة جروحات وبقي لا مستطيع شيَّء وهكذاوقع بلا صيانة وهو الذي كان من الاماجد في الحرب ومخاطرات الغزا وهو اول الذين مضوا برياسة عسكر دولة الجمهور الفرنساوى المنصورالرهن الرهين وهو فتح ثانيا بر مصر حينئذ بهجوم سحائب من العثمانيئة فكيف اقتدر واضم الوجع العميق الجملة الى دموع الاجناد الى لوعات الرؤساء وجميع الجنرالية أصحابه بالمجاهدة والمماجدة بالمناحة وموالهةالعسكراتتم جميعاً تنعوه والمحاسنات تستأهله وتنبغي له القاتل سليمان ما قدريهربمن مغاشاة الجيوش غضوبين له الدمظاهر في ثيابهوخنجره واضطرابهووحشة وجهه وحاله كشفوا جرمه وهو بالذات مقر بذنبه بلسانه ومسمى شركساه وهو كمادح نفسه للقتل الكريه صنع يديه وهومستريح بجواباته للمسائل وينظر محاضر سياسات عذابه بعين رفيعة والرفاهية هي الثمسر المحصول من العصمــة والتفاوه فكيف تظهر بوجوه الآثمــين ومسامحينهم شركاء سليمان الاثيم كانوا مرتهنين سره للقتل الذي حصل من غفلتهم وسكوتهم قالوا باطلا انهم ماصدقوا سليمان هو مستعدد بذا الاثم وقالوا باطلا ايضا ان لو كانوا صدقوا ذا المجنون كانوا في الحال شايعين خيانته لكنالاعمال شهود تزور وتنبيء انهم قابلوا القاتل وما غيروا له نية الاخوف مهلكتهم ومصممين تهلكة غيرهم ولا هم مستعذرين وجها من الوجوء لا حكى لهم شيء من مصطفى افندى بما ان لا ظهر شيء عند ذاك الشبيب يثبت معاقرته بشكل العذاب اللائق للمذنبين هو تحت أصطفاكم بموجب الامرمن الذى أتتم مأمورون بعقيبه لمحاكمة السيئين وأظن ان يليق ان تصنعوا لهم مسن العذابات العادية ببلاد مصر ولكن عظمة الاثم تستدعي ان يصيرعذابه مهيبا فان سألتوني أجبت انه يستحق الخوزقة وان قبل كل شهيءتحرق

يد فا الرجل الاثيم وانه هو يموت بتعديبه ويبقى جمده لمأكول الطيور وبجهة المسامحين له يستحقون الموت لكن بغير عقوبة كما قلت لكمونبهت فليعلم الوزير والعملية الظالمين تحت أمره حد جزاء الآثمين الذين ارتكبوا بقصد انتقامهم لعدم المروءة انهم عدموا من عسكرنا واحد مقدام سبب دائمي دموعنا ولوعتنا الابدية فلا يحسبوا ولا يأملوا بأقلال جزائنا انما خليفه السر عسكر المرحوم هو رجل قد شهر شجاعة ومضى قدماه بصفاء ضمير منير وهو مشار اليه بالبنان لمعرفته بتدبير الجنود والجمهور المنصور وجوههم بانتقامهم وانهزامهم باق ثم عدم اعتبارهم بالتواريخ لا بدانهم باقين بالرذالة لانفع لهم قدام العالم الا اكتساب خجالتهم ولعدم المبالاة ماقي بيانها والعرفة اثبت محاكمات كما يأتي بيانها و

اولا \_ أن سليمان الحلبي مثبت اسمه الكريه بقتل السرعسكركلهبر تعلهذا هو يكون مدحوضا بتحريق يده اليمنى وبتحريقه حتى يموت فوق خازوقه وجيفته باقية فيه لمأكولات الطيور •

ثانيا \_ ان الثلاثة مشايخ المسمين محمد الغزى وعبدالله الغزى واحمد الغزى يكونون متبينين منكم انهم شركاء لهذا القاتل فلذلك يكونون مدحوضين بقطع رؤسهم ٠

ثالثا \_ ان الشيخ عبد القادر الغزى يكون مدحوضا بذلك العداب، رابعا \_ ان اجراء عدابهم يصير بعودة المجتمعين لدفن السرعسكر وامام العسكر وناس البلد لذاك الفعل موجودين فيه ،

خامسا \_ ان مصطفی افندی تبین غیر مثبوت مسامحتـه وهو مطلوق الی مانوی .

سادسا ــ ان ذا الاعلام وبيناته وما جرى بطبع في خمس نسخ ويؤول من لسان الفرنساوى بالعربي والتركي لتلزيقها بمحلات بلاد بر مصر بكمالها بموجب المأمور حرر بمصر القاهرة في اليوم السابع وعشرين من

شهرنا برريال سنة ثمانية من اقامة الجمهور المنصور ممضى سارنلون. الفتوى الخارجة من طرف ديوان القضاة المنتشرين بأمر سارى عسكرالعام منو امير الجيوش الفرنساويةفي مصر

لاجل شرعية كل من له جرة في غدر وقتل ساري عسكر العام كلهبسر في السنة الثامنــة من انتشار الجمهور الفرنساوى وفياليوم السابـــم وعشرين من شهر برريال اجتمعوا في بيت سارى عسكر رينيــه المذكور وسارى عسكر روبين ودفتردار البحرلرو والجنرال مارتينه والجنرال مورانه ورئيس العسكر جوجه ورئيس المدافع فاور ورئيس المعسار برترنه والوكيل رجينه والدفتردار سارتلون في رتبة مبلغ ، والوكيل لبهس. في رتبة وكيل الجمهور والوكيل بينه في رتبة كاتسم السر وهدا ماصار حكم أمر سارى عسكر العام منو أمير الجيوش الفرنساوية الذى صدر آمس وأقام القضاة المذكورين لكي يشرعواعلى الذى قتل سارى عسكر العام كلهبر في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ولكي يحكموا عليه بمعرفتهم فحين اجتمعوا القضاة المذكورون وسارى عسكر رينيه الذي هو شيخهم أمر بقراءة الامر المذكور أعلاه الحارج من يد سارى عسكر منو ثم بعده المبلغ قرأ كامل الفحص والتفتيش الــذى صدر منه في حق المتهومين وهم سليمان الحلبي والسيد عبد القدر الغزى ومحمد الغزى وعبد الله الغزى واحمد الوالى ومصطفى أفندى فبعد قراءة ذلك أمر سارى عسكر رينيه بحضور المتهومين المذكورين قدام القضاة وهم من غير قيد ولا رباط بحضور وكيلهم والابواب مفتحة قدام كامل الموجودين فحين حضروا سارى عسكر رينيه وكامل القضاة سألوهم جملة سؤالات وهذا بواسطة الخواجا براشويش الترجمان فهم ما جاوبوا الا بالذي كانوا قالوه حين انفحصوا فسارى عسنكر رينيه سالهم أيضا ان كان مرادهم يقولوا شيأ مناسبا لتبرئتهم فساجاوبوه بشيء فعالا سارى عسكر المذكور أمربردهم الى الحبسمع الخفراء عليهم ثم ان سارى عسكر رينيه التفت الى القضاة وسالهم ايش رأيهم في عدم حديث المتهومين وأمر بخروج كامل الناس من الديوان وقفل المحل عليهم لاجل يستشار و بعضهم من غيران أحدا يسمعهم ثم انوضع • اول سؤال وقال:

سليمان الحلبي ابن أربعة وعشرين سنة وساكن بحلب منهم بقتلسارى عسكر العام وجرح السيتوين بروتاين المهندس وهذا صار في جنينة سارى عسكر العام في خمسة وعشرين من الشهر الجارى فهل هو مذنب فالقضاة المذورون ردوا كل واحد منهم لوحده والجميع بقول واحد ان سليمان الحلبى مذنب •

السؤال الثاني ــ السيدعبد القادر الغزى مقرى قــرآن في الجامــع الازهر ولادة غزة وساكن في مصر متهوم انه بلغه بالسر في غــدر سارى عسكر العام وما بلغ ذلك وقصد الهروب فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا تماما انه مذف ٠

ثم وضع السؤال الثالث وقال: محمد الغزى ابن خمسة وعشرين سنة ولادة غزة وساكن في مصر مقرى قرآن في الجامع الازهر متهوم انه يللفه بالسر في غدر سارى عسكر وانه حين ذلك الغادر كان نوى الرواح لقضاء فعله بلغه أيضا وهو ما عرف أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا تماما انه مذنب و

السؤال الرابع ـ عبد الله الغزى ابن ثلاثين سنة ولادة عزة ومقرى قرآن في الجامع الازهر متهوم انه كان يعرف في غدر سارى عسكر وانه ما بلغ أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا تماما انه مذنب

. من السؤال الخامس - أحمد الوالى ولادة غزة مقرى قرآن في جامع الازهر متهوم أن عنده خبر في غدر سارى عسكر وانه ما بسلغ أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا تماما انه مذنب •

السؤال السادس ــ مصطفى آفندى ولادة برصة فـــي براناضول عمره واحــد وثمانين سنة ساكن في مصر معلم كتاب ما عنده خبر بغدر سارى عسنكر فهل هو مذنب فالقضاة تماما جاوبوا بانه غير مذنب وأمروا باطلاقه

فبعد ذلك القاضى وكيل الجمهور طلب انهم يفتوا بــالموت عـــلى المذنيين المشروحين أعلاه فالقضاة تشاوروا مع بعضهم ليعتمدوا على جنس عذاب لائق لموت المذنبين أعلاه ثم بدؤا بقراءة خامس مادة من الامر الذي أخرجه أمس سارى عسكر منو بسبب ذلك والذي بموجيه أقامهم قضاة في فحص وموت كل من كـان له جرة في غدر وقتل سارى عسكر العام كلهبر تـــم اتفقواجسيعهم أن يعذبوا المذنبين ويكون لابق للذنب الذي صدر وأفتوأ ان سليمان الحلبي تحرق يده اليمين وبعده يتخوزق ويبقى على الخازوق لحين تاكل رمته الطيور وهذا يكون فوق التل الذي برا قاسم بك ويسمى تل العقارب وبعد دفن سارى عسكر العام كلهبر وقدم كامل العسكر وأهل البلد الموجودين في المشهد ثم افتوا بموت السيد عبد الغادر الغزى مذنب ايضا كما ذكر اعلاه وكل ما تحكم يده عليه يكون حلال للجمهور الفرنساوى ثم هذه الفتوى الشرعية تكتب وتوضع فوق البيت الذي مختص بوضع رأسه وأيضا افتوا على محمد الغزى وعبد الله الغزى واحمد الوالسي ان تقطع رؤسهم وتوضع على نبابيت وجسمهم يحرق بالنار وهذا يصير فسي المحل المعين اعلاه ويكون ذلك قدام سليمان الحلبي قبل أن يجرى فيهشىء هذه الشريعة والفتوى لازم أن ينطبعا باللغة التركية والعربية والفرنساوية من كل لغة قدر خمسمائة نسخة لكي يرسلوا ويعلقوا في المحلات اللازمة والمبلغ يكن مشهل في هذه الفتوى تحريرا في مدينةمصر في اليوم والشهر والسنة المحررة اعلاه ثم ان القضاة حطوا خط يدهم باسمائهم برفقة كاتم السر ممضي في اصله ثم هـــذه الشريعة والفتوى انقرت وتفسرت عـــلى المذنبين بو أسطة السيتوين لو ما كان الترجمان قبل قصاصهم فهم جاوبوا ان ما عندهم شيء يزيدوا ولا ينقصوا على الذي أقروا به في الاول فحالا قضوا امرهم في ثمانية وعشرين من شهر برريال حكم الاتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة حرر بمصر فسمي ثمانية وعشرين برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوى ثم ختموا باصله الدفتردار سارتلون وكاتم السر بينه وهذه نسخة من الاصل امضاء بينه كاتم السر آه وهذا آخر ما كتبوه في خصوص هذه القضية ورسسوه وطبعوه بالحرف الواحد ولم اغير شيئا مما رقم اذ لست ممن يحرف الكلم وما فيه من تحريف فهو كمافي الاصل والله اعلم واحكم •

ولما فرغوا من ذلك اشتغلوا بامر سارى عسكرهم المقتول وذلك بعد موته بثلاثة ايام كما ذكر ونصبوا مكانه عبد الله جاك منوونادوا ليلة الرابع من قتلته وهي ليلة الثلاثاء خامس عشرين المحرم في المدينة بالكنس والرش في جات حكام الشرطة فلما اصبحوا اجتمع عساكرهم واكابرهم وطائفة عينها القبط والشوام وخرجوا بموكب مشهده ركبانا ومشاة وقد وضعوه في صندوق من رصاص مسنم العطاء ووضعوا ذلك الصندوق على عربة وعلبه برنيطته وسيفهوالخنجر الذيقتل به وهو مغموس بدمه وعملوا على العربةاربعة بيارق صغار في اركانها معمولة بشعر أسود ويضربون بطبولهم بغير الطريقة المعتادة وعلى الطبول خسرق سود والعسكر بليديهم البنادق وهي منكسة الى اسفل وكل شخصمنهم معصب ذراعه بخرقة حرير سوداء ولبسوا ذلك الصندوق بالقطيفة السوداء وعليها قصب مخيش وضربوا عند خروج الجنازة مدافع وبنادق كثيرة وخرجوا من بيت الازبكية على باب الخرق الى درب الجماميز الى جهة الناصرية فلما وصلوا الى تــل العةارب حيث القلعة التي بنوها هناك ضربوا عدة مدافع وكانوا أحضروا سليمان الحلبي والثلاثة المذكورين فامضوا فيهم ما قدر عليهم ثم ساروا بالجنازة الى أن وصلوا باب قصر العيني فرفعوا ذلك الصندوق ووضعوه على علوة من التراب يــوسط تخشيبة صنعوها وأعدوها لــذلك وعملوا حولها داربزين وفوقه كساء ابيض وزرعوا حوله اعواد سرو ووقفعند بابها شخصان من العسكر ببنادقهما ملازمان ليلا ونهارا يتناوبان الملازمة على الدوام وانقضى أمره واستقر عوضه في السر عسكرية قائمقام عبد الله جاك منووهو الذي كان متوليا على رشيد من قدومهم وقد كان أظهر انه أسلم وتسمى بعبدالله وتزوج بامرأة مسلمة وقلدوا عوضه في قائمقامية بليار فلما أصبح ثاني يسوم حضر قائمقام والاغا الى الازهر ودخلا اليه وشقا في جهاته وأروقته وزواياه بحضرة المشايخ .

وفي يوم الخميس حضر سارى عسكر عبدالله جاك منو وقائمقام لو الاغا وطافوا به ايضا وارادوا حفر أماكن للتفتيش على السلاح ونحو ذلك تسم ذهبوا فشرعت المجاورون به في نقل امتعتهم منه ونقل كتبهم واخلاء الاروقة ونقلوا الكتب المرقوفة بها الى اماكن خارجة عن الجامع وكتبوا أسماء المجاورين في ورقة وامروهم ان لا يبيت عندهم غريب ولا يؤوا اليهم آفاقيا مطلقا وأخرجوا منه المجاورين من طائفة الترك ثم ان الشيخ الشرقاوى والمهدى والصاوى توجهوا في عصريتها عند كبير الفرنسيس منو واستأذنوه في قفل الجامع وتسميره فقال بعض القبطة الحاضرين للاشياخ هذا لا يصح وقصد المشمايخ من ذلك منع الشبة بالكلية فان للازهر سعة لا يمكن الاحاطة ونيل مراده من المسلمين والفقهاء ولا يمكن الاحتراس من ذلك فاذن كبير ونيل مراده من المسلمين والفقهاء ولا يمكن الاحتراس من ذلك فاذن كبير الفرنسيس بذلك لما فيه من مو افقه غرضه باطنا فلما اصبحوا قفلوه وسمروا أبوانه من سائر الجهات ،

وفي غايته ، جمعوا الوجاقلية وأمروهم باحضار ماعندهم من الاسلحة فأحضروا ما ألحضروه فشددوا عليهم في ذلك فقالوا لم يكن عندنا غير الذى احضرناه فقالوا وأين الذى كتا نرى لمعانه عند متاريسكم فقالوا تلك اسلحة العساكر العثمانية والاجناد المصرية وقد سافروا بها .

واستهل شهر صفر بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٥ ٠

في اوائله سافر بعض الاعيان من المشايخ وغيرهم الىبلاد الارياف بعيالهم وحريمهم وبعضهم بعث حريمه واقام هو مسافر الشيخ محمد الحريرى وصحب معه حريم الشيخ السحيمي وصهره الشيخ المهدى فلما رآهم الناس عزم الكثير منهم على الرحلة واكثروا المراكب والجمال وغير ذلك فلما اشيع ذلك كتب الفرنسيس أوراقا ونادوا في الاسواق بعسدم انتقال الناس ورجوع المسافرين ومن لم يرجع بعد خمسة عشر يومانهبت داره فرجع أكثر الناس من سافر او عزم على السفر الا من اخذ له ورقة بالاذن من مشاهيرالناس او الحتج بعذر كائن في خدمة لهماو قبض خراج أو مال او غلال من التزامه •

وفيه قرروا فردة أخرى وقدرها أربعة ملايين وقدر المليون مائة وستسة وثمانون ألف فرانسة وكان الناس ماصدقوا قرب تمام الفردة الاولى بعد ما قاسوا من الشدائد ما لا يوصف ومات أكثرهم فيالحبوس وتحت العقوبة وهرب الكثير منهم وخرجوا علي وجوههم الى البلاد ثم دهـوا بهذه الداهية أيضا فقرروا على العقار والدور مائتي الغ فرانسة وعلسي الملتزمين مائة وستين ألفا وعلى التجار مائتي ألف وعلسى ارباب الحرف المستورين ستمين ألفا واسقطوا في نظير المنهوبات مائمة ألف وقسموا البلدة ثمانية أخطاط وجعلوا على كل خطة منها خمسة وعشرين ألفريال ووكلوا بقبض ذلك مشايخ الحارات والامسير الساكن بتلك الخطة مشل المحتسب بجهة الحنفي وعمر شاه وسويقة السباعين ودرب الحجر ومشل ذى الفقار كتخدا جهة المشهد الحسيني وخان الخليلي والعوريةوالصادقية والاشرفية وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة وما في ضمن كل من وغير الساكنة وقسموها عال وأوسط ودون وجعلوا العيال ستين رىالا والوسط أربعين والدون عشرين ويدفع المستأجر قدر ما يدفع المالك والدار التي يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها ياخذون ما عليها مسن جيرانها ٠

وفي سادس عشرينه ، أفرجوا عن الشبيخ الساداث ونزل الى بيته بعد ان غلق الذى تقررعليه واستولوا علىحصصه وأقطاعه وقطعوا مرتباته وكذلك

جهات حريمه والحصص الموقوفة على زاوية أسلافه وشرطوا عليه عــدم. الاجتماع بالناس وأن لايركب بدون اذن منهم ويقتصد في أمـــور معاشه ويقلل اتباعه .

# شهر ربيع الاول سنة ١٢١٥

فيه نادوا على الناس الخارجين من مصر من خوف الفردة وغيرها بان من لم يحضر من بعد اثنين وثلاثين يوما من وقت المناداة نهبت داره واحيط بموجوده وكان من المذنيين والمبتد الامر بالناس وضاقت منافسهم وتابعوا نهب الدور بأدنى شبهة ولا شفيع تقبل شفاعته أو متكلم تسمع كلمته واحتجب سارى عسكر عن الناس وامتنع من مقابلة المسلمين وكذلك عظماء الجنر الات وانحرفت طباعهم عن المسلمين زيادة عن أول واسترحشوا منهم ونزل بالرعية الذل والهوان وتطاولت عليهم الفرنساوية وأعوانهم وأنصارهم من نصارى البلد الاقباط والشوام والاروام بالاهانة حتى صاروا يامرونهم بالقيام اليهم عند مرورهم شم شددوا في ذلك حتى كمان اذا مر بعض عظمائهم بالشارع ولم يقم اليه بعض الناس على أقدامه رجعت اليه الاعوان وقبضوا عليه وأصعدوه الى الحبس بالقلعة وضربوه واستمر عدة أيام في الاعتقال ثم يطلق بشفاعة بعض الاعيان ه

وفيه أنزلوا مصطفى باشا من الحبس وأهدوا اليه هدايا وأمتعة وأرسلوه الى دمياط فأقام بها أياما وتوفي الى رحمة الله تعالى •

### شهر ربيع الثاني سنة ١٢١٥

فيه اشتد أمر المطالبة بالمال وعين لذلك رجل نصراني قبطي يسمى شمر الله فنزل بالناس منه مالا يوصف فسكان يدخل الى دارأى شخص كان لطلب المال وصحبته العسكرمن الفرنساوية والفعلة وبايديهم القزم فيأمرهم بهدم الداران لم يدفعوا له المقرر وقت تاريخه من غير تأخير الى غير ذلك وخصوصا ما فعله ببولاق فانه كان يحبس الرجال مع النساء ويدخس عليهم بالقطن والمشاق وينوع عليهم العذاب ثم رجع الى مصر يفعل كذلك عليهم بالقطن والمشاق وينوع عليهم العذاب ثم رجع الى مصر يفعل كذلك

وفيه اغلقوا جميع الوكائل والخانات على حين غفلة في يوم واحد وختموا على جميعها ثم كأنوا يفتحونها وينهبون ما فيها من جميع البضائع والاقمشة والعطر والدخان خأنا بعد خان فاذا فتحوا حاصلا من الحواصل قوموا ما فيه بما احبوا بابخس الاثمان وحسبوا غرامته فان بقى لهم شيء أخذوه من حاصل جاره وان زاد له شيء أحالوه على جاره الآخر كذلك وهكذا ونقلوا البضائع على الجمال والحمير والبغال وأصحابها تنظر وقلوبهم تتقطع حسرة على مالهم واذا فتحوا مخزنا دخله امناؤهم ووكلاؤهم فيأخذون من الودائع الخفيفة أو الدراهم وصاحب المحل لا يقدر على التكلم بل ربماهر بأو كان غائبا .

وفيه حرروا دفاتر العشور وأحصوا جميع الاشياء الجليلة والحقيرة ورتبوها بدفاتر وجعلوها أقلاما يتقلدها من يقوم بدفع مالها المحرر وجعلوا جامع ازبك الذى بالازبكية سوقا لمزاد ذلك بكيفية يطول شرحها وأقاموا على ذلك أياما كثيرة يجتمعون لذلك في كل يوم ويشترك الاثنان فاكثر في القلم الواحد وفي الاقلام المتعددة •

وفيه كثر الهدم في الدور وخصوصا في دور الامراء ومن فر من الناس وكذلك كثر الاهتمام بتعمير القلاع وتحصينها وانشاء قلاع في عدة جهات وبنوا بها المخازن والمساكن وصهاريج الماء وحواصل الجبخانات حتى ببلاد الصعيد القبلية .

## واستهل شهر جمادى الاولى سنة ١٢١٥

والامور من أنواع ذلك تتضاعف والظلومات تتكاثف وشرعوا في هدم انحطاط الحسينية وخارج باب الفتوح وباب النصر من الحارات والدور والبيوت والمساكن والمساجد والحمامات والحوانيت والاضرحة فكانوا لاذا دهموا دارا وركبوها للهدم لا يمكنون أهلها من نقل متاعهم ولا أخذ عميء من انقاض دارهم فينهبونها ويهدمونها وينقلون الانقاض النافعة من الاخشاب والبلاط الىحيث عمارتهم وأبنيتهم وما بقى يبيعون منه ما أحبوا

بأبخس الاثمان ولوقود النيران وما بقى من كسارات الخشب يحزمه انفعلة حزما ويبيعونه على الناس باغلى الانمان لعدم حطب الوقود ويباشر غالب هذه الافاعيل النصاري البلدية فهدم للناس من الاملاك والعقار مالا يقدر قدره وذلك مع مطالبتهم بما قرر على أملاكهم ودورهم من الفردة فيجتسع على الشخمى الواحد النهب والهدم والمطالبة في آن واحد وبعد أن يدفع ما على داره أو عقاره وما سدق أنه غلق ما عليه الاوقد دهموه بالهم فيستغيث فلا يغاث فترى الناس سكارى وحيارى ثم بعد ذلك كله يطالب بالمنكسر من الفردة وذلك أنهم لما قسموا الاخطاط كما تقدم وتولى ذلك أمير الخطة وشبيخ الحارة والكتبة والاعوان وزعوا ذلك برأيهم ومقتضي اغراضهم فاول ما يجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة في كتابة التنابيه وهي أوراق صغار باسم الشخص والقدر المقرر عليه وعلى عقاره بحسب اجتهادهم ورأيهم وعلى هامشها كراء طريق المعينين ويعطون لكل واحد من اولئك القواسة عدة من تلك الاوراق فقبل ان يفتح الانسان عينيه ما يشعر الا والمعين واقف بابه وبيده ذلك التنبيه فيوعدوه حتى ينظر فيحاله فلا يجد بدا من دفع حق الطريق فما هو الا ان يفارقه حتى يأتيه المعين الثاني بتنبيه آخر فيفعل معه كالاول وهكذا على عدد الساعات فسان لم يسوجد المطلوب وقف ذلك القواس على داره ورفع صوته وشتم حريمه أو خادمه فيسمى الشخص جهد حتى يفلق ما تقرر عليه بشفاعة ذى وجاهة أو نصراني وما يظن انــه خلص الاوالطابلاحقه أيضا بمعبن وتنبيه فيقول ما هـــذا فيقال له ان الغردة لم تكمل وبقى منهاكذا وكذا وجعلنا على العشرة خمسة او ثلاثة أو ما سولت لهم أنفسهم فيرى الشخص أن لابد منذلكفما هو الا أن خلص أيضاً الاوكرة أخرى وهكذا أمرا مستمرا ومثل ذلك ما قرر على الملتزمين فكانت هذه الكسوراتمن أعظم الدواهي المقلقةونكسات الحمى المطبعة •

وفيخامسه كان عيد الصليبوهو انتقال الشمس لبرج الميزان والاعتدال

الغريفي وهو أول سنة الفرنسيس وهي السنة التاسعة من تاريخ قيامهم ويسمى عندهم هذا الشهر وندمير وذلك يدوم عيدهم السنوى فنادوا بالزينة بالنهار والوقدة بالليل وعملوا شنكات ومدافع وحراقات ووقدات بالازبكية والقلاع وخرجوا صبح ذلك اليوم بمواكبهم وعساكرهم وطبولهم وزمورهم الى خارج باب النصر وعملوا مصافهم فقرىء عليهم كلام بلغتهم على عادتهم وكأنه مواعظ حربية ثم رجعوا بعد الظهر •

وفي هذه السنة ، زاد النيل زيادة مفرطة لم يعهد مثلها فيما رأينا حتى انقطعت الطرقات وغرقت البلدان وطف الماء من بركة الفيل وسال الى درب الشمسى وكذلك حارة الناصرية وسقطت عدة دور من المطلة على الخليج ومكث زائدا الى آخرتوت ٠

#### واستهل شهر جمادى الثانية سنة ١٢١٥

فيه قسرروا على مشايخ البلدان مقررات يقومون بدفعها في كل سنة أعلى وألوسط وأدنى فالاعلى وهوما كانت بلده ألف فدان فأكثر خمسمائة ريال والاوسط وهو ما كانت خمسمائة فازيد ثلثمائة ريال والادنى مسائة وخمسون ريالا وجعلوا الشيخ سليمان الفيومي وكيلا في ذلك فيكون عبارة عن شيخ المشايخ وعليه حساب ذلك وهو من تحت يد الوكيل الفرنساوى الذي يقال له بريدون فلما شاع ذلك ضجت مشايخ البلاد لان منهم من لايملك عشاءه فاتفقوا على أن وزعوا ذلك على الاطيان وزادت في الخراج واستملوا البلاد والكفورمن القبطة فأملوها عليهم حتى الكفور في التي خربت من مدة سنين بل سموا أسماء من غير مسميات وسميات و التي خربت من مدة سنين بل سموا أسماء من غير مسميات و

وفيه شرعوا في ترتيب الديوان على نسق غير الاول مسن تسعة أنفار فيه خصوصي وعمومي على ماسبق شرحه بل هو ديوان واحد مركب من والشيخ الامير والشيخ الصاوى وكاتبه والشيخ موسى السرسي والشيخ سعة رؤساء هم الشيخ الشرقاوى رئيس الديوان والمهدى كاتب السسر خليل البكرى والسيد على الرشيدى نسيب سارى عسكر والشيخ الفيومى

والقاضي الشيخ اسمعيل الزرقاني و كاتب سلسلة التاريخ السيد! سمعيل الخشاب والشيخ علي كاتب عربي وقاسم افندى كاتب رومي وترجمان كبير القس رفائيل وترجمان صغير الياس فخر الشامي والوكيل الكمثارى فوريه ويقال له مدبر سياسة الاحكام الشرعية ومقدم وخمسة قواسسه متعممين لاغير وليس فيهم قبطي ولاوجاقلى ولاشامي ولاغير ذلك وليس واختاروا لذلك بيت رشوان بك الذى بحارة عابدين وكان يسكنه برطلمان فانتقل منه الى بيت الجلفي بالخرنفش وعمر وبيض وفرشت قاعة الحريم بمجلس الديوان فرشا فاخرا وعينوا عشر جلسات في كل شهر واتقل اليها فوريه وسكنها باتباعه واعدوا للمترجمين والكتبة من الفرنساوية مكانا خاصا يجلسون به في غير وقت الديوان على الدوام لترجمة اوراق الوقائع وغيرها وجعلوا لهاخزائن للسجلات وفتحوا أيضا بجانبها دارا نفذوها اليها وشرعوا في تعميرها وتأنيقها وسموها بمحكمة المتجرواخذوا يرتبون انفارا من تجار المسلمين والنصارى يجلسون بها للنظر في القضايا المتعلقة بقوانين التجار والكبير على ذلك كله فوريه ولم يتم ذلك المتحلة القواني بالتعلقة بقوانين التجار والكبير على ذلك كله فوريه ولم يتم ذلك المتحلة المتان والنصارا والكبير على ذلك كله فوريه ولم يتم ذلك المتحدة الكلير على ذلك كله فوريه ولم يتم ذلك

وفي خامس عشره شرعوا في جلسة الديوان وصورته انه اذا تكامل حضور المشايخ يخرج اليهم الوكيل فوريه وصحبته المترجمون فيقومون له فيجلس معهم ويقف الترجمان الكبير رفائيل ويجتمع ارباب الدعاوى فيقفون خلف الحاجز عند آخر الديوان وهو من خشب مقفص وله باب كذلك وعنده الجاويش يمنع الداخلين خلاف ارباب الحوائج ويدخلهم بالترتيب الاسبق فالاسبق فيحكي صاحب الدعوة قضيته فيترجمها له الترجمان فان كانت من القضايا الشرعية فاما ان يتمها قاضي الديوان بما يراه العلماء آو يرسلوها الى القاضي الكبير بالمحكمة ان احتاج الحال فيها الى كنابة حجج او كشف من السجل وان كانت من غير جنس القضايا الشرعية كأمور الالتزام أو نحو ذلك ، يقول الوكيل ليس هذا من شغل

الديوان فان ألح على أرباب الديوان في ذلك يقول اكتبوا عرضا لسارى عسكر فيكتب الكاتب العربي والسيد اسمعيل يكتب عنده في سجله كل ما قال المدعي والمدعى عليه وما وقع في ذلك من المناقشة وربما تكلم قاضي الديوان في بعض ما يتعلق بالامور الشرعية ومدة الجلسة من قبيل الظهر بنحو ثلاث ساعات الى الاذان أو بعده بقليل بحسب الاقتضاء ورتبوا لكل شخص من مشايخ الديوان التسعة أربعة عشر ألف فضة في كل شهر عن كل يوم أربعمائة نصف فضة وللقاضي والمقيد والكاتب العربي والمترجمين وباقي الخدم مقادير متفاوتة تكفيهم وتغنيهم عن الارتشاء وفي أول جلسة من ذلك اليوم عملت المقارعة لرئيس الديوان وكاتب السر فطلعت للشرقاوى من ذلك اليوم عملت المقارعة لرئيس الديوان وكاتب السر فطلعت للشرقاوى والمهدى على عادتهما وكذلك الجاويشية والترجمان وكتب تذكرة مسن والمدي الديوان وترتيبه وسر الناس بذلك لظنهم انه انفتح لهم باب الفرج بهذا الديوان وبا كانت الجلسة الثانية ازدحم الديوان بكثرة الناس وأتوا

وفي ثالث عشرينه ، أمروا بجمع الشحاذين أى السؤال بمكان وينفق عليهم نظار الاوقاف .

وفيه ايضا أمروا بضبطايراد الاوقاف وجمعوا المباشرين لذلك وكذلك الرزق الاحباسية والاطيان المرصدة على مصالح المساجد والزواياوأرسلوا بذلك الى حكام البلاد والاقاليم •

وفي غايته حضر رجل الى الديوان مستغيث بأهله وأن قلق الفرنسيس قبض على ولده وحبسه عند قائممقام وهو رجلزيات وسبب ذلك انامرأة جاءت اليه لتشترى سمنا فقال لها لم يكن عندى سمن فكررت عليه حتى حنق منها فقالت له كأنك تدخره حتى تبيعه على العثملي تريد بذلك السخرية فقال لها نعم رغما عن انفك وانوب الفرنسيس فنقل عنه مقالته غلام كان معها حتى أنهوه الى قائممقام فأحضره وحبسه ويقول أبوهاخاف

أن يقتلوه فقال الوكيل لا لا يقت بمجرد هذا القول وكن مطمئنا فان النورنساوية لا يظلمون كل هذا الظلم فلما كان في اليوم الثاني قتل فالك الرجل ومعه اربعة لايدرى ذنبهم وذهبوا كيوم مضى • واستهل شهر رجب الفرد سنة ١٢١٥

والطلب والنهب والهدم مستمر ومتزايد وأبرزوا أوامر أيضا بتقريس مليوين على الصنائع والحرف يقومون بدفعه في كلسنةقدرهمائةالفوستة وثمانون ألف ريال فرانسة ويكون الدفع على ثلاث مرات كلأربعةأشهر يدفع من المقرر الثلث وهو اثنان وستون آلف فرانسة فدهى الناسوتحيرت افكاً رهم واختلطت اذهانهم وزادت وساوسهم ، واشيع ان يعقوب القبطي. تكفل بقبض ذلك من المسلمين ويقلد في ذلك شكرالله واضرابه من شياطين اقباط النصارى واختلفت الروايات فقيل ان قصده أن يجعلها على العقار والدور وقيل بل فصده توزيعها بحسب الفردة وذلك عشرها لان الفردة كانت عشرة ملايين فالذي دفع عشرة يقوم بدفع واحد على الدوام ولاستمرار ثم قيدوا لذلكرجلا فرنساويا يقال له دناويل وسموه مدبر الحرف فجمع الحرف وفرض عليهم كل عشرة اربعة فمن دفع عشرة في الفردة يدفع اربعة الان فعورض في ذلك بان هذا غير المنقول فقال هذا باعتبار من خرج من البلد ومن لهيدخل في هذه الفردة كالمشايـــخ والفارين فان الذي جعل عليهم أضيف على من بقي فاجتمع التجاروتشاورا فيما بينهم في شأن ذلك فرأوا ان هذا شيء لاطاقة للناس به من وجـوه الاول وقف الحالوكسادالبضائع وانقطاع الاسفار وقلة ذات اليد وذهاب البقية التي كانت في ايدى الناس في الفرد والدواهي المتتابعة الثانيان الموكلين بالفردة السابقة وزعوا على التجار والمتسببين وكل منكان لــــه اسم في الدفتر من مدة سنين ثم ذهب مافي يده وافتقر حاله وخلا حانوته وكيسه فالزموه بشقص من ذلك وكلفوه به وكتب اسمه في دفتراك الحمين ويلزمه مايلزمهم وليس ذلك في الامكان الثالث أن الحرف التي دفعت مثلًا ثلاثين الفا يلزمها ثلاثة آلاف في السنة على الرأى الاول وعلى الثاني

اثنا عشر ألفا وقد قل عددهم وغلقت اكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم وخصوصا اذا ألزموا بذلك المليون فيفر الباقي ويبقى من لايمكنه الفرار ولا قدرة للبعض بما يلزم الكل •

وفيه امر الوكيل بتجرير قائمة تتضمن اسماء الذين تقلدوا قضاء البلادمن طرف القاضي والذين لم يتقلدوا وأخبر أن السر في ذلك أن مناصب الاحكام الشرعية استقر النظر فيها له وانه لابد من استثناف ولايات القضاة حتى قاضي مصر بالقرعة من ابتداء سنة الفرنساوية ويكتب لمن تطلع له القرعة تقليد من سارى عسكر الكبير فكتبت له القائمة كما أشار •

وفي رابعه قتل جماعة بالرميلة وغيرها ونودى عليهم هذا جزاء من يتداخل في الفرنسيس والعثملي •

وني سأدسه عملت القرعة على طهابل زاد تكرارها ثلاث مرات لقداضي مصر واستقرت للعريشي على ماهو عليه وخرج له التقليد بعد مدة طويلة، وفي ثامنه قتل غلام وجارية بباب الشعرية ونودى عليهما هذا جزاء من خان وغش وسعى بالفساد فيقال انهما كانا يخدمان فرنساويا فدسا له سما وقتلاه .

وفي تاسعه حضر جماعة من الوجاقلية الى الديوان وهم يوسف باشك جاويش ومحمد اغا سليم كاتب الجاويشية وعلي أغا يحيى باشجاويش الجراكسة ومصطفى أغا ابطال ومصطفى كتخدا الرزاز وذكروا انهم كانوا تعهدوا بباقي الفردة المطلوبة من الملتزمين وقدرها خمسة وعشريا ألف ريال وقد استدانوا لذلك قدرا من البن بخمسة وثلاثين ألف ريال فرانسة ليوفوا ماعليهم من الديون وانهم أرسلوا الى حصصهم يطالبون الفلاحين بماعليهم من الخراج فامتنع الفلاحون من الدفع وأخبروا ان الفرنساوية خرجوا عليهم ومنعوهم من دفع المال للملتزمين فكتب لهم عرض حال في شأن ذلك وأرسل الى سارى عسكر ولم يرجع جوابه وفي رابع عشره ، صنع الجرنال بليار المعروف بقائم مقام عزومة لمشايخ

وفي ثاني عشرينه ، طيف بأمرأتين في شوارع مصر بين يدى الحاكم ينادي عليهما هذا جزاء من يبيع الاحرار وذلك أنهما باعتا امرأة لبعض نصارى الاروام بتسعة ريالات •

وفيه ، طلب الخواجة الفرنسيسي المعروف بموسى كافو من الوجاقلية بقية الفردة المتقدم ذكرها فأجابوا بأن سبب عجزهم عن غلاقها توقف الفلاحين عن دفع المال بأمر الفرنساوية وعدم تحصيلهم المال من بلادهم ثم أحيلوا بعد كلام طويل على استيفاء الخازندار لان ذلك من وظائف لا من وظائف الديوان •

وفي سابع عشرينه ، حضر الوجاقلية ومعهم بعض الاعيان وحزيمات ملتزمات يستغيثون بارباب الديوان ويقولون انه بلغنا ان جمهور الفرنساوية يريدون وضع أيديهم على جميع الالتزام المفروج عنه الدى دفعوا حلوانه ومغارمه ولا يرفع أيدى الملتزمين عن التصرف في الالتزام جملة كافية وقد كانقبل ذلك أنهى الملتزمون الذين لم يفرجوا لهم عن حصصهم اما لفرارهم وعودهم بالامان واما لقصرأيديهم عن الحلوان واما لشراقي بلادهم واما لانتظارهم الفرج وعود العثمانيين فيتكررعليهم من مراحم الفرنساوية الافراج عن بعض ماكان بأيديهم ليتعيشوا بهووقع من مراحم الفرنساوية الافراج عن بعض ماكان بأيديهم ليتعيشوا بهووقع في ذلك بحث طويل ومناقشات يطول شرحها ثمم ماكفي حتى بلغهم أن بأهل الديوان عند سارى عسكر بان يبقى عليهم التزامهم يتعيشون بسه ويقضون ديونهم التي استدانوها في الحلوان ومغارم الفردة فقال فوريه الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح فقالوا نعم بلغنامن بعض فوريه الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح فقالوا نعم بلغنامن بعض فوريه الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح فقالوا نعم بلغنامن بعض فوريه الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح فقالوا نعم بلغنامن بعض فوريه الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح فقالوا نعم بلغنامن بعض الفرنساوية وقال الشيخ خليل البكرى وانا سمعته من الخاز ندار وقال

الشيخ المهدى مثل ذلكوانهم يريدون تعويضهم من أطيان الجمهورفقال الملتزمون ان بيدنا الفرمانات والتمسكات من سلفكم بونابارته ومن السلاطين السابقين ونوابهم وقائمون بدفع الخراج وانهم ورثواذلك عن آبائهم وأسلافهم وأسيادهم واذا اخذ منهم الالتزام اضطروا الى الخسروج من البلد والهجاج وخراب دورهم ويصبحون صعاليك ولا يأتمنهم الناس وطال البحث في ذلك والوكيل مع هذا كله ينكر وقوع ذلك مرةويناقش أخرى الى ان انتهى الكلام بقوله ان الكلام في هذاوأمثاله ليسمن وظيفتي فاني حاكم سياسة الشريعة لا مدبر أمر البلاد نعم من وظيفتي المعاونة والنصح فقط و

وفي خامس عشرينه ، اتفق أن جماعة من أولاد البلد خرجوا الى النزهة جهة الشيخ قمر ومعهم جماعة آلاتية يغنون ويضحكون فنزل اليهم جماعة من العسكر الفرنساوية المقيمين بالقلعة الظاهرية خارج الحسينية وقبضوا عليهم وحبسوهم وأرسلوا شخصا منهم الى شيخ البلد بليار وأخبروه بمكانهم ليستفسر عن شأنهم فلقيه ثم رده الى القلعة الظاهرية تانيافسات عند أصحابه ثم طلبهم في ثاني يوم فذهبوا وصحبتهم جماعة من العسكر بالبندق تحرسهم فقابلوه ومن عليهم بالاطلاق وذهبوا الى منازلهم و

وفيه ، منعوا الاغا والوالي والمحتسب من عوائدهم على الحرف والمتسببين فانها اندرجت في أقلام العشور ورتبوا لهم جامكية منصندوق الجمهور يقبضونها في كل شهر .

واستهل شهر شعبان سنة ١٣١٥

فيه أجيب الملتزمون بابقاء التزامهم عليهم وأنكروا ماقيل فيرفع أيديهم وعوتب من صدق هذه الاكذوبة وان كانت صدرت من الخازندار فانساكانت على سبيل الهزل أو يكون التحريف من الترجمان أو الناقل .

وفيه حضر التجار الى الديوان وذكروا أمر المليون وان قصدهم أن يجعلوه موزعا على الرؤوس ولا يمكن غير ذلك وطال الكلام والبحث في

شأن ذلك ثم انحط الامر على تفويض ذلك لرأى عقلاء المسلمين وانهم يجتمعون ويدبرون ويعملون رأيهم في ذلك بشرط أن لايتداخل معهم في هذا الامر نصراني أو قبطي وهم الضامنون لتحصيله بشرط عدم الظلم وأن لا يجعلوا على النساء ولا الصبيان ولا الفقهاء ولا الخدامين شيئا وكذلك الفقراء ويراعى في ذلك حال الناس وقدر تهم وصناعتهم ومكاسبهم ثم قالوا نرجو أن تضيفوا الينا بولاق ومصر القديمة فلم يجابوا الىذلك لكونهم جعلوهما مستقلين وقرروا عليهما قدرا آخر خلاف الذي قرروه على مصر و

وفيه لخصوا عرضا ولطفوا فيه العبارة لسارى عسكر فأجيبوا الى طلبهم ماعدا بولاق ومصر القديمة وأخرجوا من أرباب الحرف الصيارفة والكيالين والقبانية وجعلوا عليهم بمفردهم ستين الف ريال خلاف مايأتي عليهم من المليون أيضا يقومون بدفعها في كل سنة والسر في تخصيص الثلاث حرف المذكورة دون غيرها أن صناعتهم من غير رأس مال ٠

وفيه أفردوا ديوانا لذلك ببيت داود كاشف خلف جامع العورية وتقيد لذلك السيد أحمد الزرو وأحمد بن محمود محرم وابراهيم أفندى كاتب البهار وطائفة من الكتبة وشرعوا في تحرير دفاتر باسماء الناس وصناعاتهم وجعلوها طبقات فيقولون فلان من نمرة عشسرة أو خمسة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد ومشوا على هذا الاصطلاح •

وفيه أبطلوا عشور الحرير الذي يتوجه من دمياط الى المحلة الكبرى وفيه أرسل سارى عسكر يسأل المشايخ عن الذين يدورون في الاسواق ويكشفون عوراتهم ويصيحيون ويصرخون ويدعون الولاية وتعتقدهم العامة ولا يصلون صلاة المسلمين ولا يصومون هذا جائز عندكم في دينكم أو هو محرم فأجابوه بان ذلك حرام ومخالف لدينسا وشرعسا وسنتنا فشكرهم على ذلك وأمر الحكام بمنعهم والقبض على من يرونه كذلك فان مجنونا ربط بالمارستان أو غير مجنون فاما أن يرجع عن حالته

وفيهأرسل رئيس الاطباء الفرنساوى نسخا من رسالة ألفها في علاج الجدرى لارباب الديوان لكل واحد نسخة على سبيل المحبة والهديسة ليتناقلها الناس ويستعملوا ماأشار اليه فيها من العلاجات لهذا الداء العضال فقبلوا منه ذلك وأرسلوا له جوابا شكرا له على ذلك وهي رسالة لا بأس بها في بابها •

وفي حادى عشره وجدت امرأة مقتولة بغيط عمر كاشف بالقرب من قناطر السباع فتوجه بسبب الكشف عليها رسول القاضي والاغا وأخذوا الغيطانية وحبسوهم وكان بصحبتهم أيضا القبطان الحاكم بالخط ولم يظهر القاتل ثم أطلقوا الغيطانية بعد أيام .

وفيه كمل المكان الذى أنشؤوه بالازبكية عند المكان المعروف بباب الهواء وهو المسمى في لغتهم بالكمرى وهو عبارةعن محل يجتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة يتفرجون به على ملاعيب يلعبها جماعة منهم بقصد التسلي والملاهي مقدار أربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم ولا يدخل أحد اله الا بورقة معلومة وهيئة مخصوصة •

وفي سادس عشره ذكروا في الديوان أن سارى عسكر امر وكيل الديوان انه يذكر لمشايخ الديوان ان قصده ضبط واحصاء من يموتومن يولد من المسلمبن وأخبرهم ان سارى عسكر بونابارته كان في عزمهذلك وان يقيد له من يتصدى لذلك ويرتبه ويدبره ويعمل له جامكية وافرة فلم يتم مرامه والآن يريد تتميم ذلك ويطلب منهم التدبير في ذلك وكيف يكون وذكر لهم ان في ذلك حكما وفوائد منها ضبط الانساب ومعرفة الاعمار فقال بعض الحاضرين وفيه معرفة انقضاء عدة الازواج أيضا ثم اتفق الرأى على ان يعلموا بذلك قلقات الحارات والاخطاط وهم يقيدون على مصايخ الحارات والاخطاط وهم يميدون على مصايخ الحارات والاخطاط بالتفحص عنذلك من خدمة الموتى والمغسلين والنساء القوابل وما في معنى ذلك ثم ذكر الوكيل انسارى عسكر ولد له مولود

فينبغي ان تكتبوا له تهنئة بذلك المولود الذى ولد له من المرأة المسلمة الرشيدية وجوابا عن هذا الرأى فكتبوا ذلك في ورقة كبيرة وأوصلها اليه الوكيل فوريسه •

وفي غايته سقطت منارة جامع قوصون سقط نصفها الاعلى فهدم جانبا من بوائك المجامع ونصفها الاسفل مال على الاماكن المقابلة له بعطفة الدرب الاغوات وبقي مسندا كذلك قطعة واحدة الى يومنا هذا وأظن أن سقوطها من فعل الفرنسيس بالبارود •

## واستهل شهر رمضان سنة ١٢١٥

ثبت هلاله ليلة الجمعة وعملت الرؤيةوركب المحتسبومشايخ الحرف. بالطبول والزمور على العادة وأطلقوا له خمسين ألف درهم لذلك نظير عوائده التي كأن يصرفها في لوازم الركبة •

وفي خامسه وقع السؤال والفحص عن كسوة الكعبة التي كانتصنعت على يد مصطفى أغا كتخدا الباشا وكملت بمباسرة حضرة صاحبنا العمدة الفاضل الاريب الاديب الناظم الناثر السيد اسمعيل الشهير بالخشاب ووضعت في مكانها المعتاد بالمسجد الحسيني وأهمل امرها الى حدتاريخه وربما تلف بعضها من رطوبة المكان وخرير السقف من المطر فقال الوكيل ان سارى عسكر قصده التوجه بصحبتكم يوم الخميس قبل الظهر بنصف ساعة الى المسجد الحسيني ويكشف عنها فان وجد بها خللا أصلحه ثما يعيدها كما كانت وبعد ذلك يشرع في ارسالها الى مكانها بمكة وتكسى بها الكعبة على اسم المشيخة الفرنساوية فقالوا له شأنكم وما تريدون وقرىء في المجلس فرمان بمضمون ذلك و

وفي ذلك اليوم قرىء فرمان مضمونه انه وردت مكاتبات منفرانسا بوقوع الصلح بينهم وبين أهل الجزائر وتونس بشروط ممضاة مرضية وقد أطلقوا الاذن للتجار من اهل الجهتين بالسفر للتجارة فمن سافر له الحماية والصيانة في ذهابه وايابه وقامته باسم دولة الجمهور الفرنساوية

الى آخره ولم يظهر لذلك أثر •

وفيه قرىء تقليد الشيخ أحمد العريشي بقضاء مصر ووصل أيضا تقليد القضاء بدمياط لاحمد أفندى عبدالقادر وأبيار للعلامة الشيخ الشيخ رضوان نجا ومحلة مرحوم للشيخ عبدالرحمن طاهر الرشيدى وذلك على موجب القرعة السابقة من مدة شهرين أو أكثر وقرى ذلك بالديوان ولم يحصل بعد ذلك غيرهم فلما كان صبح ذلك اليوم أرسل شيخ البلد بليار الى العريشي ومشايخ الديوان والوجاقلية فلما تكاملو خلع على القاضي العريشي قروة سمور بولايته القضاء وركب بصحبت الجميع وجملة من العساكر الفرنساوية وشيخ البلد بجانبه ومشوا من وسط المدينة الى أن وصلوا المحكمة بين القصرين فجلسوا ساعة من النهار وقرىء تقليده بحضرة الجميع ووكيل الديوان فوريه ثم رجعوا الى منازلهم والى منازلهم والله منازلهم والمنازلهم والمنزلة والمنازلهم والمنازلهم والمنزلة والمنازلهم والمنازلهم والمنزلة والمنازلهم والمنزلة وال

وفي يوم الخميس الموعود بذكره توجه الوكيل ومشايخ الديوان الى المشهد الحسيني لانتظار حضور سارى عسكر الفرنسيس بسبب الكشف على الكسوة وازدحم الناس زيادة على عادتهم في الازدحام في رمضان فلما حضر ونزل عن فرسه عند الباب وأراد العبور للمسجد رأى ذلك الازدحام فهاب الدخول وخاف من العبور وسأل ممن معه عنسبب هذا الازدحام فقالوا له هذه عادة الناس في نهار رمضان يزدحمون دائما على المنجدولو حصل منكم تنبيه كنا أخرجناهم قبل حضوركم فركب فرسه ثانيا وكر راجعا وقال نأتي في يوم آخر وانصرف حيث جاء وانصرفوا ٠

وفي ليلة السبت تاسعه حصلت كائنة سيدى محمود وأخيه سيدى محمد المعروف بأبي دفية وذلك ان سيدى محمود المذكور كان بينهوبين علي باشا الطرابلسي صداقة ومحبة ايام اقامته بالجيزة وحج صحبته فسي سنة تسعومائتين وألف فلما وقعت حادثة الفرنساوية وخرج على باشا

المسذكور مسع من خرج الى الشام ووردت العساكر العثمانية صحبة يوسف باشا الوزير في العام الماضي وصحبته علي باشا المذكور ولهبــه مزيد الوصلة والعناية والمرجع في المشورة لخبرته بالاقطار المصرية ومعرفته أهالي البلاد استشاره في شخص يعرفه يكون عينا بمصر ليراسله ويطالعه بالاخبار فأشار عليه بمحمود افندى المذكور فكانوا يراسلونه ويطالعهم بالاخبار سرا فلما قدموا الى مصرفي السنة الماضية وجرى ماجرىمن نقض الصلح ورجوع الوزير ولم يزل سيدى محمود تأتيه المراسلات بواسطة السيد احمد المحروقي أيضا ولان على باشا ارتحــل الى الديار الروميـــة فيطالعهم كذلك بالاخبار مع شدة الحمذر خوفا من سطوة الفرنساويمة وتجسس عيونهم المقيدة لذلك فكان يذهب القاصد ويرد له الجوابفلما كان في التاريخ ورد عليه رسول ومعه جواب وأربعة أوراق مكتوبةباللغة الفرنساوية وفيها الامر بتوزيعها ووضعها في أماكن معينة حيث سكسن الفرنساوية فوزع اثنين وقصد وضع الثالثة في موضع جمعيتهم فلم يمكنه ذلك الاليلا فأعطَّاها خادمه وأمره أنَّ يشكها بمسمار في حائط ذلك المكان وهو بالقرب من الحمام المعروف بحمام الكلاب ففعل وتلكأ في الذهاب فأطلع عليه بعض الفرنسيس من أعلى الــدار فنزل اليه وأخذ الورقــة وقبضوا على ذلك الخادم وصادف ذلك مرور حسن القلق وهو يتوقسع نكتة تكون له بها الوجاهة عند الفرنساوية فأغتنم هذه الفرصةوقبضعلى الخادم مع الغرنساوية وسيده ينظر اليه من بعيد وعلم انه وقعفي خطب لا ينجيه منه الا الفرار فرفع الى داره وتناجى مع أخية وأستشاره فيما وقع فيه وكيف يكون العمل فأشار عليه بالاختفاء ويستمر أخسوه بالمنزل مستهدفا للقضاء وليكون وقاية على منزله وعرضه وليس هـو مقصودا بالذات فكان كذلك وتغيب سيدى محمود وأصبح الطلب قاصده فلما لم يجده قبضوا على أخيه سيدى محمد أفندى ومن كان معه بالبيت وهو الشيخ خليل المنير وقرابته اسعميل طبي ونسيبه البرنوسي والسقاء وشيخ

حارتهم وحبسوهم ببيت قائمقام وهم سبعة أنقار بالخادم المقبوض عليه أولا واوقفوا حسرسا بدارهم واجتهدوا في الفحص عن سيدى محمود وتكرار السؤال عليه من أخيه ورفقائه أياما فلمالم يقفوا له على خبر أحاطؤا بالدار ونهبوا ما فيها وصحبتهم الخادم يدلهم على المتاع والمخبأت تسم أصعدوهم الى القلعة وضيقوا عليهم وأرسلوا خلف الشواربي شيخقليوب ومن كان ينتقل عندهم وألزموهم باحضاره فأنكروه وجعدوه تسم أطلقوا في ننتقل عندهم وألزموهم باحضاره فأنكروه وجعدوه تسم أطلقوا وقيدوا به عينا يتبعه أينما توجه فأستمر أياما يعدو ويروح في مظناته فلم يقع له على خبر فردوه الى السجن ثانيا عند أصحابه ولم يزالوا حتى فرج يقع له على خبر فردوه الى السجن ثانيا عند أصحابه ولم يزالوا حتى فرج على أصحابه ومعارفه من العربان وغيرهم وتنكروا منهولم يزل حتى استقر عند شيخ العرب موسى أبي حلاوة وأولاده بناحية امييه بالقليوبية باطلاع عند شيخ العرب موسى أبي حلاوة وأولاده بناحية امييه بالقليوبية باطلاع الشواربي فأكرموه وواسوه وأخفوا أمره ولم يزل مقيما عندهم في غاية الشواربي فأكرموه وواسوه وأخفوا أمره ولم يزل مقيما عندهم في غاية

ولما كان يوم الخمس رابع عشره ، تقيد للحضور بسبب الكشف على الكسوة استوفو خازندار الجمهوروفوريه وكيل الديوان فحضر صحبتهم المشايخ والقاضي والاغا والوالي والمحتسب بعدما أخلى المسجد من الناس وأحضروا خدامين الكسوة الاقدمين وحلوار باطاتها وكشفوا عليها فوجدوا بها بعض خلل فامروا باصلاحه ورسموا لذلك ثلاثة آلاف فضة وكذلك رسموا للخدمة السذين يخدمونها ألف نصف فضة ولخدمة الضريح ألف نصف ثم ركبوا الى منازلهم ثم طويت ووضعت في مكانها بعد اصلاحها وفي رابع عشرينه ضربت مدافع كثيرة بسبب ورود مركبين عظيمين من فرانسا فيهما عساكر وآلات حرب واخبار بأن بونابارته أغار على بلاد النيمسا وحاربهم وحاصرهم وضايقهم وانهم نزلوا على حكمه وبقى الامرسلة بهنهم وبينه على شروط الصلح وانه استغنى عن هذه الاشياء المرسلة

وسيأتي في اثرهم مركبان آخران فيهما أخبارتمام الصلح ويستدل بذلك على أن مملكة مصر صارت في حكم الفرنسيس لأيشركهم غيرهم فيها هكذا قالوا وقرؤه في ورقة بالديوان •

#### واستهل شهر شوال سنة ١٢١٥

فيه بدا أمر الطاعون فانزعج الفرنساوية من ذلك وجردوا مجالسهم من الفرش وكنسوها وغسلوها وشرعوا ني عمل كرنتينات ومحافظات •

وفي ثامنه قال وكيل الديوان للمشايخ ان حضرة سارى عسكر بعثالي كتابا معناه ايضاح ما يتعلق بأمر الكرنتينه ويرى رأيسكم في ذلك وهــل توافقون على رأى الفرنساوي أم تخالفون فقالوا حتى تنظر ما هو المقصود فقال حضرة أرباب الديوان يجب عليهم أن يعملوا الطريق الذي يكون سببا لانقطاع هذه العلة فاننا نبغي لهم ولغيرهم الخير فان أجابوا فذاك والا فليزموا ولو قهرا وربما استعملنا القصاص ولو بالموت عندالمخالفة ومن الذي يتغافل عما يكون سببا لقطع هذا الداء فان رأينا قد انعقدعلى ذلك ويجب أن يتفق معنا أرباب الديوان لابن حفظ الصحة واجبولذا نرى كثيرا من الناس ولا سيما المتشرعون يستعمل الطبيب عند المرض وغايته حفظ الصحة وما نحن فيه من ذلك ونذكر لكم أن بالادالغرب قداعتمدوا فعل الكرنتينة الآن فعلماء القاهرة آولي بأن لا يتأخروا عن استعمال الوسائط اذ قد ربطت الاسباب بالمسببات فقيل له وما الذي تأمرون به أن يفعل فقال هو الحـــذر لا غير وهو الغاية والنتيجة وهو انهاذا دخــل الطاعون بيتا الا يدخل فيه أحد ولا يخرج منه أحد مع ما يترتب على ذلك من القوانين المختصة به وخدمة المريض وعلاجه وسيوضح لكم ذلك فيما بعد يعني أن تذعنوا للطاعة وعدم المخالفة وظل البحث والمناقشة في ذلك بين أرباب الديوان والوكيل وانفض المجلس على ان الوكيــل سيفاوض سارى عسكر في ذلك ثم يدبرون أمرا وطريقة يكون فيها الراحة للناس البلدية والفرنساوية فان ذلك فيه مشقة على أهــل البلد لعدم الفتهــم

لهــذه الامور •

وفي ثالث عشره ضربت عدة مدافع من القلاع لا يدرى سببها • وفي رابع عشر، قرىء فرمان من سارى عسكر بالديوان وألصقت منه نستخ في مفارق الطرق والاسواق •

ونصة : بعد البسملة والحمدلة من عبد الله جاك منوسر عسكر أمير عام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها ببرمصرحالا الى كامل الاهالي كبير وصغير غني وفقير المقيمين حالا بمحروسة مصر وبملكة مصر الناس الذين هم من الاشقياء والمفسدين ولا يفتشون الاعلى الاضرار بالناس واضراركم يظهرون في وسط المدينة بينكم أخبارا رديئة تزويرا لتخويفكم وتخويف المملكة وكل ذلك كنب وافتراء فانما نحن تخبركم جميعا ان كلامن الاهالي المذكورة من أى طائفة وملة كان الذي يشبت عليه بالاشهاد أو النشر من نفسه بينكم تلك الاخبار الرديئة المكذوبة يتخويفا لكم واضلالا بالناس ففي الحال ذلك السرجل يمسك وترمى رقبته بوسط واحدة طرق مصرويا أهالي مصر انتبهوا وتذكروا هذه الكلمات وكونوا مسترحين البال ومترفهين الحال انما دولة الجمهور الفرنساوى حاضرة لحمايتكم وصيانتكم ولكن ناظركذلك الى تعذيب العصاة والسلام على من اتبع الهدى والصدق والاستقامة تحرير في شهر وافتور سنة تسع على من اتبع الهدى والصدق والاستقامة تحرير في شهر وافتور سنة تسع الموافق لحادى عشر شهر شوال انتهى و

فعلم الناس من ذلك الفرمان ورودشى، وحصول شىء على حد كداد المرتاب أن يقول خذني وليس للناس ذكر ولافكر الا في بدواقى الفردة ومالزمهم في المليون ولاشغل لكل فرد الابتحصيل ما فرض عليه ولعل ذلك بسبب الاوراق الواصلة على يبد سيدى محمود أبي دفية باللغة الفرنساوية التي تقدم ذكرها واشتهر أيضا أنه وردت عليهم ألخبار بوصول مراكب انكليزجهة أبي قير وفي ذلك المجلس سئل الوكيل عن ضرب المدافع لاى شىء فقال لابد وان أحيط علمكم ببعض ذلك في هذا المجلس وهوان

الفرنساوية كانت تحارب القرانات والآن وقع صلح بينهم وبين القراناتما عدا الانكليز فانه الآن مضيق عليه وربما كان ذلك سببالرضاء بالدخول في الصلح وقد خسرج مسن فرانسا عمارة ربما توجهت على الهند وربما أنهم يقدمون الى مصر وقد وصل لسارى عسكر أمر من المشيخة بوصول مراكب الموسقو التي تحمل الذخائر الى الفرنساوية وأن يمكنهم من دخول اسكندرية وقد خرج سنة غلايين من فرانسا الى بحر الهند فربما قدموا بعد ذلك الى جهة السويس وبورود هذه الاخبارتعين خلوص مصر الى جمهور الغرنساوية وفي سالف الزمان كانت جميع القرانات التي بالجهة الشمالية ضدا للفرنساوية وقد زالت الآن هـذه الضدية ومتى انقضى أمر الحرب عمت الرحمة والرأفةوالنظربالملاطفة للرعيةوالذى أوجب الاغتصاب والعسف انما هو الحرب واو دامت المسالمـة لما وقع شيء من هذا فقال بعض أهل الديوان سنة الملوك العفو والصفح ومامضي لابعاد فارحموا واعفوا عما سلف فقال الوكيل قد وقع الامتحان ولم يبق الا السلم والمسامحة . وفيه قبضوا على القلق المعروف بعمر أغا وهو أغات المغاربة المرتبة عندهم عسكرا وعلى شخصين آخرين يدعى أحدهما علي جلبي والآخسر مصطفى جلبي وسجنا بالقلعة وسبب ذلك انه حضر الى مصطفى جلبي مكتوب من نسبيه بجهة الشام يطلب منه بعض حوائج فقرىءذلك المكتوب بحضرة عمر القلق ورفيقه الآخر فوشي بهم رجل قواس فقبضوا على الجميع وكان مصطفى جلبي المذكور سكن ببيته محمد افندى ثاني قلفة فدخلوا يفتشون عليه في اللدار فلم يجدوه فالزموا به محمد أفندى المذكور وأزعجوه وأخاط به عدة من العسكر ولم يمكنوه من القيام من مجلسهولا من اجتماعه بأحد وبعد ان وجدوا ذلك الانسان لم يفرجوا عن محمـــد أفندى بل استمر معهم في الترسيم ووجدوا مكانا بالدار به أسلحة وامتعة فنهبوه واتتهبت الدار والحارة وحصل عندهم غاية الكرب والمشقة حتمى ان بعض جيران ذلك المحل كبر عنده الخوف وغلب عليه الوهم فمات

فجاة رحمه الله ثم فرج الله عن محمد افندى بعد ثلاثة ايام وأطلق عمسر القلق لظهور براءته ولم يكن له جرم غير العلم والسكوت وانتقل محمد افندى من تلك الدار وما صدق بخلاصة منها وبقيعلي جلبي ومصطفى جلبي في الحبس وفي سابع عشره ، استفيضت الاخبار بوصول مراكب الى أبي قير كما تقدم •

وفي ثامن عشره ، خرج جملة من العسكر الفرنساوية وسافروا الـى المجهة البحرية برا وبحرا .

وفي عشرينه ، اجتمع أهل الديو ان فيه على العادة فبدأ الوكيل يقبول انه كان يظن انه يكون حرب ولكن وردت الجبار ان المراكب التي حضرت الى اسكندرية وهي نحو مائة وعشرين مركبا قد رجعت فقيل له وما هذه المراكب فقال مراكب فيها طائفة من الانكليز وصحبتهم جماعة من الاروام ليس فيها مراكب كبار الا قليل جدا وباقيها صغار تحمل الذخيرة ثم قال ان حضرة سارى عسكر قد كان وجه اليكم فرمانا في شأن ذلك قبـــلأن يتبين الامر وهو وان كان قد فات موضعه من حيث انه كان يظن ان هناك حرب ولكن من حيث كونه قـــد برز الى الوجود فينبغي أن يتلى علمـــى مسامعكم ثم أمر رفائيل الترجمان بقراءته ونصه : من عبدالله جاك منسهو سر عسكر أمير عام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق ومظاهس حكومتها ببر مصر حالا الى جميع الكبير والصغير الاغنياء والفقر اءالمشايخ والعلماء وجميعهم الذين يتبعون الدين الحق والحاصل لجميع اهالي بسر مصر سلمهم الله بمقام السر عسكو الكبير بمصر في أربعة عشر شهرونتوز سنة تسع من قيام الجمهور الفرنساوية واحد ولا ينقسم ثم كتبتحتذلك البسملة ولفظ الجلالة وتحته ان الله هو هادى الجنود ويعطي النصرةلمن يشاء والسيف الصقيل في يد ملاكه يسابق ذائما الفرنساوية ويضمحل أعداؤهم ان الانكليزية الذين يظلمون كل جنس للشرفي كل المواضع فهم ظهروا في السواحل وأن كانوا يتجرؤا يضعوا أرجلهم في البرفيرتدوافي الحال على اعقابهم في البحر والعشانيين متحركين كهؤلاء الانكليزية يعملون أيضا بعض حركات فان كان يقدموا ففي الحال يرتدوا وينقلعوا في غبار وعفار البادية فأنتم ياأهالي مملكة ومحروسة مصراني أنا أخبركم ان كان تسلكوا في ظريق الخائفين الله وتبقوا مستريحين في بيوتكم ومقيمين كما كنتم في أشغالكم وأغراضكم فحينئذ لاخوف عليكم ولكن ان كان واحد منكم يسلك للفساد واضلالكم بالعداوة ضد دولة الجمهور الفرنساوى فأقسمت بالله العظيم وبرسوله الكريم ان رأس ذلك المفسد ترمي تلك الساعة فتذكروا في كل المواقع حين محاصرة مصر الاخيرة وجرى دماء آباءكم ونسائكم وأولادكم في كل مملكة مصر وخصوصا محروسة مصر وخواصكم انتهبوا تحت العارات وطرحوا عليكم فردة قوية غير المعتاد فأدخلوا في عقولكم واذهانكم كل ماقلت لكم الآن والسلام على كل من هو في طريق الخير فالويل ثم الويل على كل من يبعد من طريت الخير ممضي خالص الفؤاد عبدالله جاك منو و

وفي ، ذلك اليوم عملوا شنكا وضربوا عدة مدافع من القلاع فارتاع الناس لذلك واضطربوا اضطرابا شديدا فسئل من الفرنسيس فأخبروا ان ذلك سرور بقدوم مركبين من فرانسة الى اسكندرية •

وفي ، ذلك اليوم أيضا وقع بمجلس الديوان بين الوكيل والمشايخ مفاوضة ومناقشة وذلك أنه لما أشيع خبر ورود المراكب الى أبي قيرشحت الغلال وارتفعت من الرقع على العادة وزادت أثمانها فتفاوضوا في شأن ذلك وانه لابد من الاعتناء من الحكام وزجر الباعة وطواف المحتسب وشيخ البلد على الرقع والسواحل ولما قرىء الفرمان المذكور قال بعض الحاضرين العقلاء لايسعون في الفساد واذا تحركت فتنة لزموا بيوتهم العالى ينبغي للعقلاء ولامثالكم نصيحة المفسدين فان البلاء يعسم المفسد وغيره فقال بعضهم هذا ليس بجيد بل العقاب لايكون الاعلى المذنب قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال آخر من أهل المجالس

ولا تزروا وزرةوزر أخرى فقال الوكيل المفسدون فيما وقدم هاجوا الفتنة فعمت العقوبة والمدافع والبنبات لاعقل لها حتى تميز بين المفسد والمصلح فانها لاتقرأ القرآن وقال اخر المخلص نيته تخلصه فقال الوكيل ان المصلح من يشسل صلاحه الرعية فان صلاحه في حد ذاته يخصه فقط والثانيأكثر نفعا وطال البحث والمناقشة في نحو ذلك • فلما كان عصر ذلك البهومورد فرمان من سارى عسكر الى وكيل الديوان فأرسل خلف الشبيخ اسمعيل الزرقاني فاستدعاه وسلمه اليه وأمره أن يطوف به على مشايخ الديوانفي بيوتهم فيقرؤه وهو مبنى على جواب المناقشة المذكورة وصورته بعث البسسلة واالجلالة من عبدالله جاك منو سر عسكر أمير عام جيوش دولــة جمهور الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها ببر مصر حالا الىكافة المشايخ والعلماء الكرام المقيمين بمحفل الديوان المنيف بمحروسة مصر أدام الله تعالى فضائلهم وألهمهم الحكمة الواجبة لاجراء فرائضهم نرسل لحضراتكم يا مشايخ وياعلماء الكرام نداء جديد خطابا الى جميع أهالي مملكة مصر وخصوصا أهل محروسة مصر ولا شبهة لي في تقبيدكم لتنبيههم بكل ماهو محرر فيها وغير ذلك تذكروا ان هذا التنبيه هوغرضكم ائما حضراتكم ههنا رجال دولة الجمهور الفرنساوى فيبقى فيعقولكم وأذهانكم كل وما وقع حين قصاص مصر الاخبيرة تفهموا بناء على ذلك كيف هو واجب الى أمنيتكم وراحتكم ضبط الخلائق لانه ان كان يصير أصغر الحركات فلا بدا ثقلها يقع على رؤسكم وغير ذلك ورد لنا في الحال أخبار من فرانسا انه كملت المصالحة مع امبراطور النيمسا وان قيصر الروسيا بيزو أقام المحاربة ضد دولة العثمانية والسلام •

ولما أصبح ثاني يوم ، اجتمع المشايخ بيبت الشيخ عبدالله الشرقاوى. وحضر الاغا والوالي والمحتسب وأحضروا مشايخ الحارات وكبراءالاخطاط ونصحوهم وأنذروهم وأمروهم بضبط من هو دونهم وأن لايغفلوا أمر عامتهم وحذروهم وخوفوهم العاقبة وما يترتب على قيام المفسدين وجهل

الجاهل بين وانهم هم المأخوذون بذلك كما ان من فوقهم مأخوذ عنهم فالعاقل يشتغل بما يعنيه على انه لم يبق في الناس الا رسوم هافتة وانفصلوا على ذلك هذا وديوان المليون يعملون فيه بالجد والاجتهاد وبث المعينين من القواسة والفرنساوية في المطالبة بالثلث والكسرة الباقية من الفردة والتشديد في أمر الكرنتينة وازعاج الناس من ذلك وخوفهم من حصول الطاعون وأأشاعوا فيما بينهم ان من أصابه هذا الداء في مكان كشفواعليه فان كان مريضا بذلك الداء أخذوا ذلك المصاب الى الكرنتينة عندهم وانقطع خبره عن أهله الا أن كان لـــه أجل باق ويشيفي من ذلـــك ويعود اليهم صحيحا والا فلا يراه أهله بعد ذلك أصلا ولا يدرى خبره لانه اذا مات أخذه الموكلون بالكرنتينة ودفنوه بثيابه في حفرة وردموا عليهالتراب وأما داره فلا يدخلها أحد ولا يخرج منها مدة أربعة آأيام ويحرقون ثيابه التي تختص به ويقف على بابه حرس فان مر أحد ولمس الباب أو الحـــد المحدود قبضوا عليه وأدخلوه الدار وكرتنوه وان مات الشخص فيبيتم وظهر انه مطعون جمعوا ثيابه وفرشه وأحرقوها وغسله الغاسل وحملسه الحمالون لاغير وأخرجوه من غــير مشهد وامامه ناس تمنع المارين مــن التقرب منه فان قرب منه أأحد كرتنو مفي الحال وبعد دفنه يكرتنون على كل من باشره بغسل أو حمل أودفن فسلا يخرجون الالخدمة أخرى مثلها بشريه لامساس فهال الناس هذنا الفعل واستبشعوه وأخذوا في الهـــرب والخروج من مصر الى الارياف لذلك والتوهم وقوع الفتنة بهورودأخبار المراكب الى أبي قير وتخذر الفرنساوية واستعدادهم وتأهبهم ونقل أمتعتهم الى القلعة •

وفي تاسع عشره ، خرجت عساكر كثيرة بحمولهم وفرشهم وذهبوا الى جهة الشرق وأشيع حضور عرضي العثمانية ووصولهم الى العريش صحبة وسف باشا الوزير •

وفيه ، أصعدوا الشبيخ السادات الى القلعة من غير اهانة .

وفي يوم الثلاثاء ، رابع عشرينه قبضوا أيضًا على حسن اغا المحتسب وأصعدوه الى القلعة أيضا بشخص يخدمه فحبسوه بالبرج الكبير فأما الشبيخ السادات فسأل الموكل به عن ذنبه وجرمه الموجب لحبسه فقال لم يكن آلا الحذر من اثارة تلمك الفتن في البلد واهاجة العاممة لبغضك الفرنسيس لما سبق لك منهم من الايذاء وأما المحتسب فان الشبيخ البكرى والسيد احمد الزرو ذهبا الى قائمقام والى سارى عسكر وتكلما فيشأنه فأجابهما بان هذا لم يكن من شغلكما وقيل للسيد احمد انك رجل تساجر وذاك أمير وليس من جنسك حتى تشفع فيه فقال اننا محتاجون اليه لاجل مساعدته معنا في قبض المليون ولا نعرف له ذنبا يوجب حبسه لالنه تاصح في خدمة الفرنسيس فقالا على لسان الترجمان الله يعلم ذنب وسارى عسكر وهو أيضا يعلم ذلك من نفسه ولما سجنوه لم يقلدوا مكانه غـــيره فكان كتخداه يركب مع الاغا وأمامهم الميزان ونوبة الحسبة وفيه نادوا في الاسواق بالامان وعدم الانزعاج من أمر الكرنتينه وان مسن مات لاتحرق الاثيابه التي على بدنه لاغير وكآن أشيع في الناس ما تقدم وزادوا على ذلك حرق المدار التي يموت فيها أيضا وأأن قصدهم أيضا عمل كر تتينه على البلد بتمامها فحصل من هذا المشاع في الناس كرب عظيم ووهم جسيم فنودى بذلك ليسكن روع الناس •

وفي يوم الخميس سادس عشرينه ، ارسل كبير الفرنسيس وطلب, رؤساء الديوان والتجار فحضروا الى منزله فأعلمهم أنه مسافر الى بحرى وترك بمصر قاءمقام بليار وجملةمن العسكر والكتبة والمهندسين وأرق صاهم بان يكون نظرهم على البلد وكان في العزم حبسهم رهينة فاستشار في ذلك فاقتضى رأيهم تأخير ذلك وركب من فوره مسافرا ولم يرجع من هذه السفرة الى مصر وحضر الجماعة الى الديوان واجتمعو ابالوكيل فوريه فأخبرهم أنه حضر الى ناحية أبي قير طائفة من الالتكليز وصحبتهم طائفة من المالطية وأخرى تابلطية وطلعوا الى قطعة ارض رخوة بين

سلسولين من الماء وان الفرنساوية محيطون بهم من كل جهة .

وفي سابع عشرينه ، رجعت العساكر التي كانت توجهت الى جهة الشرق بحمولهم وأثقالهم وصحبتهم سارى عسكر الشرقية رينه فسافروا من يومهم ولحقوا بكبيرهم برا وبحرا أو أخبروا عهم انهم لم يزالوا سائرين حتى وصلوا الى الصالحية وأرسلوا هجانة الى العريش فلسم يجدوا أحدا فكروا رابجعين وأشاعوا أن الجهة الشرقية لم يأت اليهـــــا أحد مطلقا وأصل الخبر أن سارى عسكر رينه كاشف القليوبية والشرقية أتخبره بعض عربان المويلح بانهم شاهدوا مراكب انكليزية ترددت بالقلزم فأرسهل بخبر ذالك الى سارى عسكر منو ويقول له في ضمن دلك ويشير عليه بأن يتوجه صحبة جائب من العسكر ويحصن نواحى الاسكندرية خوفا من ورود الانكليز تلك الناحية وان رينـــه يتكفل له بمن يرد الـــى ناحية الشرق وأكد عليــه في ذلك فأجابــه سارى عسكر بقولــه ان الانكليز لا يأتون من هـــذه الناحية وإنهم يأتون من ساحل الشامويأمره كالارتحال والذهاب الى الصالحية يرابط فيها فتوانى في الحركة وأرسل اليه ثانيا بمعنى الجواب الاول ويحثه على تحصين ثغور الاسكندريــــــة وترددت بينهما المراسلات في ذلك ومضت ايام فيما بين ذلك فوردالخير للفرنساوية بورود مراكب الانكليز وتردادها تجاه الاسكندرية تسمم رجوعها فكتب سارى عسكر منو يقول لرينه انهم تراؤا ليوهموا بأن قصدهم ورود الاسكندرية ثم غابوا وانهم رجعوا ليطلعوا بناحيةالطينة ويستحثه على الرحلة والذهاب الى الصالحية فلم يسعه الا الامتشال والارتحال وكتب اليه كتابا يقول فيه انهم لا يريدون الا ثغر الاسكندرية وانما لم يسعفهم الريح فلا تغتر برجوعهم وانه رحل امتثالا للامر ويشير عليه هو أيضا بعدم تأخره عن الذهاب الى الاسكندرية ويقبل اشارت فلم يستمع وتأخر عن ذلك ورحل رينه الى جهة البركة ولم يستعجل الذهاب ثم انتقل الى الزوامل ثم الى بلبيس وفي كل يوم ووقت يرسل

اليه سارى عسكر منو ويأمره بالذهاب الى الصالحية وهو يتلكأ في الرحيل ثم أرسل له آخرا يقول له انه وردت علينا أخبار بان يوسف باشا الوزير متحرك الى القدوم ويحتم عليه في الرحيل الى الصالحية فعند ذلك جمع رينه سوارى عسكره وعرض عليهم ذلك وسفه رأيهوان هذا الخبر لا أصل له وانا اعلم اننا لا نصل الى الصالحية حتى يأتي الخبر بخلاف ظلك ويأتينا الامر بالرجوع والذهاب الى الاسكندرية فلانستفيد الا التعب والمتعقة وارتحل بمن معه من غيراستعجال فوصلوا الى القرين في ثلاثة أيام واذا بمراسلة سارى عسكر منو الى رينه يخبره بان الانكليز وصلو الى أبي قير وطلموا الى البر وتحاربوا مع أمير الاسكندرية ومن الاسكندرية ومن المونساوية وظهروا عليهم ويستعجله في الرجوع والذهاب الى الاسكندرية فقال رينه هذا ماكنت أخمنه وأظنه وارتحل راجعا وعدى على برانبابة بعساكره وتقدم سارى عسكر منووسبقه الى الاسكندرية، القعدة سنة ١٢١٥

في ثالثه أمر وكيل الديوان أرباب الديوان بان يكتبوالسارى عسكر .. كتوبا بالسلام ففعلوا ما أمروا به ٠

وفي سادسه ، توفى محمد أغا مستحفظان مطعونا مرض يوم السبت وتوفى ليلة الاحد فوضعوه في نعش وخرج به الحمالون لاغير وامامه الطرادون ولم يعملوا له مشهدا ولا جماعة وكرتنوا داره واغلقوها على من فيها ولم يقلدوا عواضه أحدا بل اذنوا لعبد العال أن يركب عوضا عنه وذلك بمعونة نصر الله النصراني ترجمان قائمقام فاستقر عبدالعال المذكور أغات مستحفظان ومحتسبا فكان ذلك من جملة النوادروالعبر فان عبدالعال هذا كان من اسافل العامة وكان أجبر البعض نصارى الشوام بخان الحمزاوى يخدمه ثم توسط بمصطفى اغا السابق بسبب معرفته للنصارى المترجمين حتى تقدم بوساطته وقلدوه الاغاوية فجعله كتخداه ومشيره فلما تولى محمد أغا تقيد معه كما كان مع مصطفى أغا

ولكن دون الحالة التي كان عليها مع ذلك لصلاحية محمد أغا المقتول فلما توفي في هذا الوقت ترك لعبد العال أمر المنصب لاشغال الفرنساوية بما هو الاهم من انفتاح الحروب والطاعون وغير ذلك .

وفي يوم الثلاثاء تاسعه ، أشيع في الناس وصول العثمانيين الىناحية غزة وان جوانسيسهم وصلوا الى العريش وقدمت الهجانة الى الفرنساوية بالخبر فلما كان عشاء تلك الليلة طلبوا المشابخ الى الديوان فلماتكامل حضورهم حضر فوريه الوكيل وصحبته آخر من الفرنسيس من طرف قائمقام فتكلم فوريه كلاما كثيرا ليزيل عنهم الوهم ويؤانسهم يزخرف القول كقوله انه يحب المسلمين ويميل بطبعه اليهم وخصوصا العلماء وأهمل الفضائمل ويفرح لفرحهم ويغتم لغمهم ولايحب لهمم الا الخير وسياسة الاحكام تقتضي بعض الامور المخالفة للمزاج وانسارىعسكر قبل ذهابه رسبم لهم رسوما وأمرهم بأجرائها والمشي عليها في أوقاتها وانه عند سفره قصد ان يعوق المشايخ واعيان الناس ويتركهم في الترسيم رهينة عن المسلمين فلما ظهر الـــه وتحقق ان الذين وردوا الى أبي قـــير ليسوا من المسلمين وانما هم انكليزية ونابلطية واعداء للفرنساوية وللمسلمين ايضا وليسوا من ملتهم حتى يتعصبوا من أتجلهم والآن بلغنا أن يوسف باشا الوزير وعساكر العثمانية تحركوا الى هـذا الطرف فلزم الامر لتعويق بعض الاعيان وذلك من قوانسين الحروب عندنا بــل وعندكم ولا يكلون عندكم تكدر ولاهم بسبب ذلك فليس الا الاعراز والاكرام أينما كنتم والوكيل دائما نظره معهم ولا يغفل عن تعليلمزاجهم في كل وقت ويوم • ثم انتهى الكلام وانقضى المجلس على تعويق أربعـــة اشخاص من المشايخ وهم الشيخ الشرقاوى والشيخ المهدى والشيخ الصاوى والشيخ الفيومي فاصعدوهم الى القلعة في الساعة الرابعة من الليل مكرمين وأجلسوهم بجامع سارية ونقلوا الى مكانهم الشيخ السادات فاستمر معهم بالمسجد وأمروا الاربعة الباقية من أعضاء

الديوان وهم البكرى والامير والسرسي وكاتبه ان يكون نظرهم على البلد ويجتمعون بشيخ البلد ولا ينقطعون عنه وان المشايخ المحجوزيسن لاخوف عليهم ولا ضرروهم معززون مكرمون وأطلقوا لكل شيخمنهم خادما يطلع اليه وينزل ليقضي له أشعاله وما يحتاج اليه من منزلهوالذي يريد من احبابهم وأصحابهم زيارتهم يأخذ له ورقة بالاذن من قائمقـــام ويطلع بها فلا يمنع وكذلك اصعدوا ابراهيم أفندى كاتب البهاروأحمد ابن محمود محرم وحسين قرا ابراهيــم ويوسف باشجاويش تفكجيــان وعلي كتخمدا يحيى أغات الجراكسة ومصطفى أغا ابطال وعلي كتخمدا النجدلي ومحمد افندى سليم ومصطفى أفندى جمليان ورضوان كاشف الشعراوي وغيرهم وأمروا المشايخ الباقية والذين لم يحبسوا بتقيدهم ونظرهم الى البلد والعامة وانهم يترددون على بليار قائمقام ويعلمونـــه بالامور التي ينشأ عنها الشرور والفتن وأهمل ديوان المليون والمطالبة بثلثه وكذلك كسرة الفردة ونفس الله عن الناس وكذلك تسوهل فيأمر الكرنتينة واجازة الاموات وعدم الكشف عليهم وتصديق الناس بما يخبرون بــه في مرض من يموت وذلك لكشــرة اشعالهم وحركاتهـــم وتحصنهم ونقل متاعهم وصناديقهم وفرشهم وذخائرهم الى القلعةالكبيرة على الجمال والحمير لبلا ونهارا والطاعون متعلق فيهم ويموت منهمالعدة الكثيرة في كل يوم ٠

وفي حادى عشره ، افرجوا عن الشيخ سليمان الفيومي وأنزلوه مسن القلعة ليكون مع من لم يحبس وأمرهم الوكيل بالتقيد والحضور السى الديوان على عادتهم ولا يهملونه فكانوا يحضرون ويجلسون حصة يتحدثون مع بعضهم ولا يرد عليهم الا القليل من الدعاوى ثمينصرفون الى منازلهم وكذلك أمروا الشيخ أحمد العريشي القاضي بان يحضر ويجلس من غير سابقة له بذلك وذلك حفظا للناموس لاغير •

وفي ثالث عشره ، نقل الكمثارى فوريه الوكيل متاعه الى القلعــة

وصعد اليها فلم ينزل وارسل الى الشيخ سليمان الفيومي تذكرة يأمسره فيها بان ينقل فراش المجلس ويودعه في مكان بداره ففعل ما أمره بسه وإلم يتركوا به الا الحصر وامسر بحضور ارباب الديوان على عادتهم فكانوا يفرشون سجاجيدهم ويجلسون عليها حصة الجلوس ثم ينصرفون وفي رابع عشره ، نقلوا حسن أنا المحتسب من البرج الى جامع سارية صحبة المشايخ وكذلك فوريه الوكيل جعل سكنه الجامع المذكوروأظهر وكثرة مانقلوه اليها من الامتعة والذخائر والفلال والاحطاب مع ماهدموه من اماكنها حتى انهم سدوا ابواب الميدان وجعلوه من جملة حقوقها فكانوا ينزلون اليه ويصعدون منه من باب السبع حدرات وكانوا بيزلون اليه ويصعدون منه من باب السبع حدرات و

وفي تاسع عشره ، ورد مكتوب من كبير الفرنسيس من ناحيسة اسكندرية مؤرخ بثالث عشر القعدة وهو جواب عن المكتوب المرسل اليه السابق ذكره وصورته بعد الصدر المعتاد من عبدالله جالئمنو سر عسكر أمير عام جيوش الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها ببر مصهر حالا الى كامل المسايخ والعلماء الكرام المقيمين بالديوان المنيف بمحروسة مصر أدام الله فضائلهم ورد لنا مكتوبكم العزيز ورأينا بكامل السرور كل مافصلتم لنا به وثبت من مفهومنا صدق ودادكم لنا ولعساكر دولة جمهور الفرنساوية ودمتم حضراتكم وكافة أهالي مصر بالحمية والاستقامة الموعودة ومعلوم على فضائلكم أن الله يهدى كلا فما النصر الا منسه ووضعت عليه اعتمادى وما توفيقي الا به وبرسوله الكريم عليه السلام وسكان ولايتها وخير أمور اهلها والله تعالى يكون دائما معكم ويكرم وجوهكم بالسلامة •

وفيه سمع ونقل عن بعض الفرنسيس انه وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية وكانت الهزيمة على الفرنساوية وقتل بينهم مقتلة كبيرة

وانعطازوا الى داخل الاسكندرية ووقع بينهم الاختلاف واتهم منوسارى عسكر رينه وداماص ورابه منهما مارابه وكأن سببا لهزيمته فيما يظهن ويعتقد فقيض عليهما وعزلهما من امارتهما وذلك أن رينه وداماص لمسا ذهبا على الصورة المتقدمة ونظر رينه وأرسل من كشف على متـــاريس الانكليز فوجدهما في غاية الوضع والاتقان فأجتمعوا للمشورة على عادتهم ودبروا بينهم امر المطاربة فرأى سارى عسكر منو رأيه فلميعجب رينه ذلك الرأى وان فعلنا ذلك وقعت الغلبة علينا وانما الرأى عنـــدى كذا وكذا ووافقه على ذلك داماص وكثير من عقلائهم فلم يرض بــذلك منو وقال انا سارى عسكر وقد رأيت رأيي فلم يسعهم مخالفته وفعالسوا ما أمر به فوقعت عليهم الهزيمة وقتل منهم في تلك الليلة خمسة عشر ألف وتنحى رينه وداماص ناحية ولم يدخلا في الحرب بعسكرهما فاغتساظ منه ونسبهما للخيانة والمخامرة عليه وتسفيههم لرأيه وأكد ذلك عنـــده انهما لما حضرا الى الاسكندرية أخذا معهما الثقالهما وماكان لهما بمصر لعلمهما عاقبة الامر وسوء رأى كبيرهما فاشتد انكاره عليهما وعزلعنهما العسكر وحبسهما ثم اطلقهما ونزلا الى المراكب مععدةمن اكابرهم وسافر الى بلادهما وكان منو أرسل الى بونابارته يخبسر عن ورود الانكليز ويستنجده فأرسل اليه عسكرا فصادفوا الجماعة المذكوريسن في الطريق فأخبروهم عن الواقع وردوهم من اثناء الطريق وقد أشــــاروا لذلك في بعض مكاتباتهم واخبر أيضاً المخبرون ان الانكليز اطلقــوا حبوس المياه الملحة حتى اغرقت طرق الاسكندرية وصارت جميعها لجة ماء ولم يبق لهم طريق مسلوك الا من جهة العجمي الى البرية وأن الانكليز تترسو اقبالهم من جهة الباب الغربي •

وفيه ورد الخبر بـأن حسين باشا القبطان ورد بعساكره جهة أبي قير وطلع عسكره من المراكب الى البر وقويت القرائن الدالة على صحة هذه الاخبار وظهرت لوائمح ذلـك الفرنسيس مع شدة تجلدهم وكتمـان

امرهم وتنسيق كلامهم •

وفيه ، سدوا باب البرقية المعروف بباب الغريب وبنوه فضاق خاق الناس بسبب الخروج الى القرافة بالاموات فكان الذى مدفنه ببستان المجاورين يخرج بجنازته من باب النصر ويمرون بها من خلف السور المسافة الطويلة حتى ينتهوا الى مدفنهم فحصل للناس مشقة شديدة وخصوصا مع كثرة الاموات فكلم يوم الاحد حادى عشرينه بعض المشايخ قائسقام في شأن ذلك فأرسل الى قبطان الحنطة ففتح بابا صغيرا من حائط السور جهة كفر الطماعين على قدر النعش والحمالين والمشاق وفي ثاني عشرينه ، سافر جماعة من اعيان الفرنساوية الى جهة بحرى وهم استوف الخازندار العام ومدبر الحدود وفوريه وكيل الديوان وشنانبلو مدبر املاك الجمهور ويرنار وكيل دار الدرب وريج خازندار والضرب ولابرت رئيس مدرسة المكتب وحافظ سجلاتهم وكتبهدا واخذوا معهم طائفة من رؤساء القبط وفيهم جرجس الجوهرى وأشيع في الناس بان سفرهما لتقرير الصلح وليس كذلك ٠

وفي ثالث عشرينه ، توكل بحضهور الديوان كمثارى يقالله جيرار و وحضر يوم الجمعة سادس عشرينه ، بصحبة كاتب سلسلة التاريخ محبنا الفاضل العمدة السيد اسمعيل المعروف بالخشاب وحضرة قاسم افندى امين الدين كاتب الديوان فلما استقر به الجلوس أخبر أنهورد كتاب من كبيرهم جاك منو باللغة الفرنساوية مضمونه انه مقيم بسكندرية وهو مؤرخ بعشرين القعدة ومثل ذلك من الكلام الفارغ و

وفيه ، قدم ثلاثة أنفار من العرب صحبة جماعة من الفرنسيس وذهبوا بهم الى بيت قائمقام فاستفسر منهم فاختل كلامهم وتبين كذبهم فأمر بحبسهم •

وفيه ، حضر جماعة من الفرنسيس من جهة الشرق ومعهم دوابكثيرة وآلات حرب ومروا في شارع المدينة ومنعوا الناس من شرب الدخـــان خوفا على البارود من النار ولم يعلم سبب قدومهم ثم تبين انهم الذين كانوا بالقريت كانوا بالقريت كانوا بالقريت وكذلك الذين كانوا ببلبيس وناحية الشرق شيئا بعد شيء •

شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٥

فيه حصل الاجتماع بالديوان وأخبر الوكيل ان كبيرهم قد بعث أخبارا بالامس منها انه قد مات جماعة من كبراء الانكليز وان اكثر عساكرهم مريضون بمرض الزحير والرمد وربما يحصل الصلح عن قريب ويرجعون الى بلادهم وان العطش مضاررهم وبعثوا عدة مراكب لتأتيهم بالماء فتعذر عليهم ذلك ثم سأل عن أحوال البلد وسكون الرعية والغلال والاقهوات فأجيب بان البلد مطمئنة والرعية ساكنة والغلال موجودة فقال لابد من اعتنائكم بجميع هذه الامور الموجبة للراحة ٠

وفيه ، أشيع ان الانكليز ومن معهم من العثمانية ملكوا ثغر رشيد وابراجها وحاربوا من كان بها من الفرنسيس حتى اجلوهم عنها ودخلوها وفي ذلك اليوم قبضوا على نيف وستين من مغاربة الفحامين وطولون والغوربة ونفوهم وذلك من فعل عبدالعال الاغا .

وفيه ، أمر بليار قائمقام بركوب احد المشايخ صحبة عبدالعال ويسرون بشوارع المدينة فكان يركب معه مرة الشيخ محمد الامير ومرة الشيخ سليمان الفيومي وذلك لتطمئن الرعية .

وفي سادسة قرىء مكتوب زعموا أنه حضر من سارى عسكر منو من جهة الاسكندرية وصورته بعد البسملة والجلالة والصدر المعتد الى حضرات كافة المشايخ والعلماء الكرام المستشارين بمحفل الديوان المنيف بمحروسه مصر أدام الله تعالى فضائلهم وما النصرة الا من الله وبشفاعة رسوله الكريم عليه السلام الدائم العساكر الفرنساوية والانكليزية هما الى هذا الآن حصيران قبلهما فحصنا أطرافنا بمتاريس وخنادق لاتغلب ولا تهجن وغير ذلك يلزم فخبر حضراتكم لتهدية تمشياتكم ولاجل انتظامها

ان سلطان الروسية المحمية أعلن بواسطة مرسلم الى حضرة السلطان. سليم أذعن الامر الى عساكره لاجل مايتجانبوا ويتراووا ويخلو من بر مصر جميعا والالابد من سلطان الروسيات الجمعية الاقامة بالمحاربة بمعية مائة ألف عسكرية ضد العثمانية وضد قسطنطينية فبناء على ذلك أرسل السلطان سليم أوامره بفرمانه خطابه الى عساكره لتخلية بر مصر ولكامل من بالبر المذكور لكي وثم ولكن ذهب الانكليزية كفا للارتشاء بعض من مقدار العسكر العثمانية وبتقديم امتثالهم الى أوامــر سلطانهم فاعلنوا وأخبروا كل ذلك الى أهالي مصر فانتظموا كما كنتم دائما بالخير واعتمدوا واعتنوا بحماية وصيانة دولة الجمهور الفرنساوية والله تعالى يديم فضائلكم عن الالهام بالخير والسلامات حرر في الخامس والعشرين من شهر جرمينيال سنة تسعة الموافق لثلاثة ذي الحجة سنة ألف ومائتين وخمسة عشر وكتب بألفاظه وحروفه من خط منشئه لوما كالترجمان ثم قال الترجمان ان الفرنساوي الـذي حمل هذا الكتاب نقل لي عـن سر عسكر انه ناشر لكم ألوية الشكر على قيامكم بوظائفكم فدوموا على ذلك فأجيب السمع والطاعة تم ان بعض الحاضرين من المشايخ أخبر بأن رجلا من المنوفية يقال لهموسي خالد كان الفرنساوية أحسنوا اليه وقدموه على أقرانه فلما خرجوا مسن المنوفية أفسدفي البلاد وقطع الطريق ولأ يتمكن أحد من أهل هذه الجهة أن يخرج من بلده لتحصيل معاشه وانه قبض على الشيخ عابدين القاضي وصادره في نحو ثلاثة آلاف ريال وكذلك صادر كثيرا من أغنياء منوف وغيرها وأخذ أموالهم فقال الوكيل ستسكن الفتنة ويعاقب المفسدون ثم أمر بكتابة مكاتيب ممضاة مسن مشايخ الديوان خطابا للتجاروالمتسببين ولمشايخ البلاد يأمرونهم بارسال الغلال والاقوات الى مصر فكتبوا للمحلة الكبرى منوف والمنصورة والفشن وبني سويف

وفيه كتبوا جوابا من مشايخ الديوان لكبير الفرنسيس جواب عسن

المكتوب المذكور آنفا •

وفيه ، ذكر قائمقام بليار لبعض الرؤساء انه اذا رجع سارى عسكر منصبورا ودامت أهل البلد علىطاعتهم وسكونهم رفع عنهم نصف المليون والظلم •

وفي عاشره ، أفرجوا عن ابن محرم التاجــر بتوسل والــدته بقائمقام بليار على مصلحة الفين ريال فرانسه .

وفيه ، خرج عبد العال الى ناحية أبي زعبل ورجع ومعه ثلاثة أشخاص من الفلاحين ضرب عنق أحدهم •

وفي ثاني عشره ، قبض عبد العال على أناس مسهن الغورية والصاغسة ومرجوش وغيرهم وألزمهم بمال وسئل عن ذلك فقال لسم أفعله من قبل نفسي بل عن أمر من الفرنسيس •

وفيه ، حفروا خندقا عند تلال البرقية فكان الذين يخرجون بالاموات يصعدون بهم من فوق التل ثم ينزلون ويمرون على سقالة من الخشب على الخندق المحفور فحصل للناس غاية المشقة واتفق ان ميتاسقط من على رقاب الحمالين وتدحرج الى أسفل التل .

وفيه ، ورد الخبر بموت مراد بك بالهرجه القبلي بالطاعون وكان موته رابع الشهر ودفن بسوهاج عند الشيخ العارف وأقيم عزاؤه عند زوجته الست نفيسة وبنت له قبرا بمدفن على بك واسمعيل بك بالقرافة بالقرب من قبة الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه وأشيع نقله اليه ثم ترك ذلك وبطل وكان الفرنساوية عند ما اصطلح معهم وأعطوه امارة الصعيدرتبوا لزوجته المذكورة في كل شهر مائة ألف فضة واستمرت تقبض ذلك حتى أخرج الفرنساويةجوابات الى الامراء المرادية يعزونهم في استاذهم وتقريرا الى عثمان بك الجوخدار المعروف بالطنبرجي بان يكون أميرا ورئيساعلى خشداشينه وعوضا عن مراد بك ويستمرون على امريتهم وطاعتهم و

وفيه ، حضرت جــوابات المراسلات التي أرسلت الــي البلاد بسبب

الغلال والاقوات بأن المتسببين والتجار أجابوا بالسمع والطاعة غير ان المانع لهمقطاع الطريق وتعدى العربومنعهم السبيل وان أبواب البلدان مغلوقة بحيث لا يمكن الخروج منها فاذا أمنت الطرق حضر المطلوب وكلام هذا معناه وأما الساعي المرسل الى المنصورة فانه رجع من اثناء الطريق ولم يمكنه الوصول اليها لان العساكر القادمة قد دخلوها وصارت في

وفيه ، أى في هذا الشهر زاد أمر الطاعون وطعن مصطفى أغـــا ابطال بالقلعة فلما ظهر فيهذلك رفعوه بطريق مهانة وأنزلوه الى الكرنتينه بباب العزب وألقوه بها ثم تكلم في شأنه أرباب الديوان فانزلو مالى داره فمات بها وكذلك وقع لحسين قرا ابراهيم التاجر وعلى كتخدا النجدلي وذلك في أوائله وفي كل يوم يموت من الفرنسيس الكائنين بالقلعة الثلاثــون والاربعون وينزلون بهم من كرنتينة القلعة على الاخشاب مثل الابواب كل ثلاثة أو أربعة سواء يحملهم الحمالون وامامهم اثنان من الفرنسيس يمنعون الناس ويباعدونهم عن القرب منهم الى أن يخرجوا بهم من باب القرافة فيلقوهم في حفر عميقة قد اعدها الحفارون ويهيلون عليهم التراب حتى يعلوهم ثم يلقون صفا آخرو يغطونهم بالتراب وهكذا حتى تمتلىء الحفرة ويبقى بينها وبين الارض نحو الذراع فيكبسونها بالتراب والاحجار ويحفرون أخرى غيرها كذلك فيكون في الحفرة الواحد اثنا عشر وسته عشر وأكثر فوق بعضهم البعضوبينهم الترابويرمونهم بثيابهم وأغطيتهم وتواسيمهم التي في أرجلهم وذلك المكان الذى يدفنون بـــه في العلوة الكائنة خارج مزار القادريه ببن الطريقين الموصلين الى جهة مزار الامام الشافعي رضي الله عنه •

وفيه ١ انهى مشايخ الديوان تعرض عبد العال لمصادرة الناس وطلب المال بعد تأمينهم وتبشيرهم برفع نصف المليون عنهم فأجيبوا بأن ذلك على سبيل القرض لتعطل المال الميرى واحتياج العسكر الى النفقة وقيل

لهم أيضا ان كان يمكنكم ان تكتبوا الى البلاد بدفع الميرى رفعنا الطلب عن الناس فقالوا هذا غير ممكن لحصول البلاد فى حيازة القادمين وقطع الطريق من وقوف العرب بها وعدم الانتظام وانما القصد الملاطفة والرفق فان وظيفتنا النصح والوساطة في الخير •

وفي يوم الخميس سادس الحجة حضر استوف الخازندار وجرجس الجوهري ومن معهما من القبطة وغيرهم ما عدا الفرنسيس الذين ذهبوا معهم فارسلت أوراق بحضور مشايخ الديوان والتجار والاعيان من الغد فلما كان في صبحها حصلت الجمعية واحضر الخازندار والوكيل وعبد العال وعلى أغا الوالى وبعض التجار كالسيد أحمد الزرو والحاج عبد الله التاودى شيخ الغورية والحاج عمر الملطيلي التاجــر بخان الخليلــي ومحمود حسن وكليمان الترجمان فتكلم استوف وترجم عنه الترجمان بقولـه ان سارى عسكر الكبير منويقرئكم السلام ويثنى عليكم كثيرا وسينجلي هذا الحادث ان شاء الله تعالى ويقدم في خيرويرى أهل مصر ما يسرهم وقد هلك من الانكيز خلق كثير وباقيهم أكثرهم مرمــودون الاعين وبمرض الزحير وجاءت طائفة منهم الى الفرنساوية وانضموا اليهم من جوعهم وعطشهم ولتعلموا أن الفرنساوية لم يسلموا في رشيد قهرا عنهم بل تركوها قصدا وكذلك أخلينا دمياط لأجل ان يطمعوا ويدخلوا الى البلاد وتتفرق عساكرهم فنتمكن عند ذلك من استصالهم ونخبركم انه قد وردت الى اسكندرية مركب من فرانسا وأخبرت ان الصلح قـــد تم مع كامل القرانات ما عدا الانكليزفأنهم لم يدخلوا في الصلح وقصدهم عـــدم سكون الحرب والفتن ليستولوا على أموال الناس واعـــلموا ان المشايخ المحبوسين بالقلعة وغيرهم لاباس عليهم وانما القصد من تعويقهم وحبسهم رفع الفتن والخوف عليهم وشريعة الفرنساوية اقتضت ذلك ولا يمكن مخالفتها ومخالفتها كمخالفة القرآن العظيم عندكم وقد بلغنا ان السلطان العثملي أرسل الى عسكره بالكف عن الفرينساوية والرجوع

عن قتالهم فخالف عليه بعض السفهاء منهم وخرجوا عن طاعته وأقامـــوا الحرب بدون اذنه فأجابه بعض الحاضرين بقوله ان القصد حصول الراحه والصلح والفرنساوية عندنا أحسن حالا من الانكليز لاننا قـــد عــرفنا أخلاقهم ونعلم آن الانكليز انما يريدون بانضمامهم الى العثملية تنفيذ أغراضهم فقط فانهم يدلون العثملي ويعرونه حتى يوقعوه في المهالك ثم يتركوه كما فعلوا سابقا ثم قــال الخازندار ان الفرنساوية لا يحبون الكذب ولم يعهد عليهم فلازم أن تصدقوا كل ما أخبروكم به فقال بعض العاضرين انما يكذب العشاشون والفرنساوية لا يأكلون العشيش ثم قال الخازندار ان وقع من أهل مصر فشل أو فساد عوقبوا أكثر من عام أول واعلموا أن الفرنساوية لايتركون الديار المصرية ولايخرجوين منها أبدا لانها صارت بلادهم وداخلة في حكمهم وعلى الفرض والتقدير اذا غلبوا على مصر فانهم يخرجون منها الى الصعيد ثم يرجعون اليها ثانيا ولايخطر في بالكم قلة عساكرهم فانهم على قلب رجل واحد واذا اجتمعوا كانوا كثيرا وطال الكلام في مثل هذه التمويهات والخرافات وأجوبة الحاضرين بحسب المقتضيات ثم قال الخازندار القصد منكم معاونة الغرنساوية ومساعدتهم وغلاق نصف المليون ونشفع بعد ذلك عنسد سارى عسكر في فوات النصف الثاني حكم ماعرفكم قائمقام بليار فاجتهدوا في غلاقه من الاغنياء واتركوا الفقراء فأجابوا في آخر الكلام بالسمع والطاعة فقال لكن ينبغي التعجيل فان الامسر لازم لاجل نفقه العسكر ثم قال لهم ينبغي ان تكتبوا جوابا بالسارى عسكر تعرفونمه فيه عن راحة اهل البلد وسكون الحال وقيامكم بوظائفكم وهوانشاء الله يحضر البكم عن قريب وانفض المجلس وكتب الجواب المأموريـــه وارسل ٠

وفيه ، ورد الخبر بوصول طاهر باشا الارتؤدى بجملة من العساكــر الارتؤدية الى أبي زعبل •

وفيه ، خرج عدة من عساكر الفرنساوية وضربوا أربع قرى من الريف بعلة موالاة العرب وقطاع الطريق فنهبوهم وحضروا الى مصر بمتاعهم ومواشيهم •

وفيه أرسل بليار قائمقام يطلب من الوجاقلية بقية ماعليهم من المال المتأخر من فردة الملتزمين وقدره اثنا عشر ألف ريال وان تأخروا عن الدفع المحاط العسكر ببيوتهم ونقلهم الى أضيق الحبوس بل واستعملهم في شيل الاحجار فاعتذروا بضيق ذات يدهم وحبسهم فتصدر اليهم السيد أحمد الزرو وتشفع عند قائمقام باذيتهوموا بدفع أربعة آلاف ريال ويؤجلوا بالباقي وينزلوا من القلعة لتحصيل ذلك فأجابه وأنزل علي أغايحيى اغات الجراكسة ويوسف باشجاويش الى بيت عبدالعال وحبسهم بمكان بداره وحبس معهم مصطفى كتخدا الرزاز فكان يتهددهم ويرسل اليهم أعوانه يقولون لهم شهلوا ماعليكم والا ضربكم الاغا بالكرابيج فسبحان الفعال ين يد فان عبدالعال هذا الذي يتهددهم ربما كان لايقدر على الوصول الى الوقوف بين يدى بعض اتباعهم فضلا عنهم •

وفيه ، أحاط الفرنسيس بمنزل حسن أغا الوكيل المتوفي قبل تاريخه وذلك بسبب انه وجد ببيته غلام فرنساوى مختف أسلم وحلق رأسه وقبضوا على أحد خشداشينه وحبسوه لكونه علم ذلكولم يخبر به

وفيه ، حضرت رسل من طرف عرضي الوزيرلقائمقام بليارفاجتمعوا به وخلا بهم ووجهم من ليلتهم فلما حصلت الجمعية بالديوان سئل الوكيل عن ذلك فقال نعم انهم أرسلوا يطلبون الصلح .

وفي ثامن عشره ، أفرجوا عن ابراهيم افندى كاتب البهار ليساعـــد في قبض نصف المليون .

وفي رابع عشرينه ، قبضوا على أبي القاسم المغربي شيخ رواق المغاربة وحبسوه بالقلعة بسبب انه كان يتكلم في بعض المجالس ويقول أناشيخ المغاربة وأحكم عليهم ويتباهى بمثل هذا القول فنقل عنه ذلك السي عبدالعال والفرنسيس وظنوا صحة قوله وانه ربما أثار فتنة فقبضواعليه وحبسوه وكذلك حبسوا محمد افندى يوسف ثاني قلفه وآخر يقالله عبيد السكرى •

وفي خامس عشرينه ، أبرزوا مكتوبا وزعموا انه حضر من سارى عسكرهم وقرىء بالديوان وصورته بعد الصدر خطابا الى كافةالعلماء والمشايخ الكرام بمحفل الديوان المنيف بمحروسة مصهر حالا أدام الله تعالى فضائلهم ورد لنا مكتوبكم وانشرح قلبي من كل ماشهدتم لنا فيه بانه يثبت عقلكم السليم وصدقكم وتقييد قلوبكم في طارق الدستور فدوموا مهتدين بهذه الملكة ولا بد لفضائلكم من دولة جمهورنا كامــل الوفاء من حسن رضا واطمئنان عليكم منها ومن طرف عمدة أصحاب الجراءة والشجاعة حضرة القونصل أأولها بونابارته وعلى الخصوص مسن طرفنا وكان ضد اوامري ان الستويان فوريــه الذي كنت وضعته قرب فضائلكم ترك ذلك الموضع وتوجه الى اسكندرية وما تلك الفعلة الا من نقص جسارته في ذي اللوقعة فبدالناه جنب فضائلكم بالستويان جيرار رجل واجب الاستوصاء لاجل عرضمه وفضله وخصوصا لاجل غيرتمه وجسارته فلذلك هو كسبباعتمادي فاعتمدوا الى كلماهو قائل بفضائلكم من جانبنا وبمنه وعوُنه تعالى عن قريب نواجهكم بمصر بخير وسلامـــة ودوموا حسب تدبيراتكم لتنظيم البلد ومماسكة الطاعة بين الامةالحامدة والسياسة بين غيرهم وكذلك نرجو من رب الاجناد بحرمة سيدالعباد ان تشدوا قلوبكم توكلا له لان عوننا اسمه العظيم حرر في ثلاثة عشـــر فلوريال سنة تسعة موافقا لثمانية عشهر ذي الحجة سنة ألفومائتين وخمسة عشر ممضي عبدالله جاك منو انتهى بالفاظه وحروفه •

وفي سادس عشرينه ، أعادوا فرش الديوان بأمر الوكيل جيرار. وفيه ، أفرجوا عن محمد كاشف سليم الشعراوى بشفاعة حسين كاشف وسافر الى جهة الصعيد. وفي ثامن عشرينه وردت الاخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا اللي مدينة بلبيس وذلك يوم الجمعة رابع عشرينه ٠

وفيه أخبر وكيل الديوان ان سارى عسكر ارسل كتابا الى الست نفيسة بالتعزية ورتب لها في كل شهر مائة الف نصف وأربعين وانقضت هذه السنة بحوادثها وما حصل فيها فمنها توالى الهدم والخراب وتغيمير المعالم وتنويع المظالم وعمم الخراب خطة الحسينية خارج باب الفتوح والخروبي فهدموا تلك الاخطاط والجهات والحارات والدروبوالحمامات والمساجـــد والمزارات والزوايا والتكايا وبركة جنـــاق وما بها منالدور والقصور المزخرفة وجامع الجنبلاطية العظيم بباب النصر وما كانبهمن القباب العظام المعقودة من الحجر للمنحوت المربعة الاركان السبيهة بالاهرام والمنارة العظيمة ذات الهملالين واتصلهدم خارج باب النصر بخارج باب الفتوح وبالب القوس الى باب الحديد حتى بقي ذلك كلـــه خرابآ متصلا واحدا وبقي سور المدينة الاصلي ظاهرا مكشوفا فعمروه ورموا ماتشعث منه وأوصلوا بعضه ببعض بالبناء ورفعوا بنيانهفيالعلو وعملهوا عندكل باب كرانك وبدنات عظاما وأبوابا داخلة وخارجة وأخشابا مغروسة بالارض مشبكة بكيفية مخصوصة وركزوا عندكل بابعدة ا من العسكر مقيمين وملازمين ليلا ونهارا ثم سدوا باب الفتوح بالبناء أ وكذلك باب البرقية وباب المحروق وأنشؤا عدة قلاع فوق التلال البرقية ورتبوا فيها العساكر وآلات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء وذلك مسن حد باب النصر الى باب الوزير وناحية الصوة طولا فمهدوا أعالى التلال وأصلحوا طرقها وجعلوا لها مزالق وانحدارات لسهولة الصعودوالهبوط بمقادير بين أبعادهاوهدموا أبنية رأس الصوة حيث الحطابة وباب الوزير تحت القلعة الكبيرة وما بذلك من المدارس القديمة المشيدة والقباب المرتفعة وهدموا أعالي المدرسة النظامية ومنارتها وكانت في غاية من

الحسن وجعلوها قلعة ونبشوا مابها من القبور فوجدوا الموتى في توابيت من الخشب فظنوا داخلها دراهم فكسروا بعضها فوجدوا بها عظام الموتى فأنزلوا تلك التوابيت وألقوها الى خارج فاجتمع أهل تلك الجهةوحملوها وعملوا لها مشهدا بجمع من الناس ودفنوها داخل التكية المجاورةلباب المدرج وجعلوا تلك المدرسة قلعة أيضا بعد أن هـــدموا منارتها آيضـــا وكذلك هدموا مدرسة القانبية والجامع المعروف بالسبع سلاطين وجامع الجركسي وجامع خوند بركة الناصرية خارج باب البرقية وكذلكأ بنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها وسدوا الباب وعملوا الجامع الناصرى الملاصق له قلعة بعد أن هدموا منارته وقبابه وسدوا أبواب الميدان مسن ناحية الرميلة وناحية عرب اليسار وألوصلوا سهور باب القرافة بجامع الزمر وجعلوا ذلك الجامع قلعة وكذلك عدة قلاع متصلة بالمجراة التيكسانت تنقل الماء الى القلعة الكبيرة وسدوا عيونها وبواكيها وجعلوها سورا بذاتها ولم يبقوا منها الأقوصرة واحدة من ناحية الطبى جهة مصر القديمة جعلوها بابا ومسلكا وعليها الكرنك والغفر والعسكر الملازمين الاقامة بها ولقبض المكس من الخارج والداخل وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السد بحاجز خشب مقفص وعليم بلي بقفل مقفص أيضا وعليمه حرسجية ملازمون القيام عليه وذلك حيث سهواقى المجراة التيكانت تنقل الماء الى القلعة وحفر واخلف ذلك خندقا .

وأما ما انشؤه وعمروه من الابراج والقــلاعوالحصون بناحية ثغــر الاسكندرية ورشيد ودمياط وبلاد الصعيد فشيء كثير جدا وذلك كلــه في زمن قليــل •

ومنها تخريب دور الازبكية وردم رصيفاتها بالاتربة وتبديل اوضاعها وهدم خطة قنطرة الموسكي وما جاورها من أبول القنطرة المقابلة للحسام الى البوابة المعروفة بالعتبة الزرقاء حيث جامع أزبك وما كان في ضمسن

ذلك من الدور والحوانيت والوكائل وكوم الشيخ سلامة فيسلك المار من على القنطرة في رحبة متسعة تنتهي الىرحبة الجامع الازبكي وهدموا بيت الصابو نجي ووصلوه بجسر عريض ممتد ممهد حتى ينتهي الى قنطرة الدكة وفي متوسط ذلك الجسر ينعطف جسر آخر الى جهة اليسارعنـــد بيت الالفي حيث سكن سارى عسكر ممتد ذلك الجسر الى قنطرة المغربي ومنها يمتد الى بولاق على خط مستقيم الى ساحل البحــر حيث موردة التبن والشبون وزرعوا بحافتيه السيسبان والاشجار وكذلك برصيفات الازبكية وهدموا المسجد المجاور لقنطرة الدكة مع ماجاوره من الابنيــة والغيطان وعملوا هناك بوابة وكرنكا وعسكرا ملأزمين الاقامة والوقوف ليلا ونهارا وذلك عند مسكن بليار قائمقام وهي دار جرجس الجوهري وما جاوره وكان في عزمهم ايصال ما انتهوا الى هدمه بقنطرة الموسكي الى سور باب البرقية ويهدمون من حد حسام الموسكي حتى يتصل المهدوم يناحية الاشرفية ثم الى خان الخليلي الى اسطبل الطارمةالمعروف الآن بالشنواني الى ناحية كفر الطماعين الى البرقية ويجعلون ذلك طريقا واحدا متسعا وبحافتيه الحوانيت والخانات وبها أعمدة وأشجاروتكاعيب وتعاريش وبساتين من أولها الى آخرها من حد باب البرقية الى بولاق فلما انتهوا في الهدم الى قنطرة الموسكي تركوا الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر وشرعوا في أبنية حوائط بحافتي القنطرة ومعاطف ومزالق السى حارة الافرنج وحارة النباقة وذلك بالحجر النحت المتقن الوضع وكذلك عمروا قناطر الخليج المتهدمة داخل مصر وخارجها على ذلك الشكلمثل قنطرة السد والقنطرة التي بين أراضي الناصرية وطريق مصر القديسة وقنطرة الليمون وقنطرة قدبدار وقنطرة الاوز وغير ذلك ثم فاجأهم حادث الطاعون ووصول القادمين فتركوا ذلك واشتغلوا بأمور التحصين وسيأتي تتمة ذلك ومنها توالى خراب بركة الفيل وخصوصا بيوتالامراء التي كأنت بها وأخذوا أخشابها لعمارة القلاع ووقود النيران والبيع

وكذلك ماكان بها من الرصاص والحديد والرخام وكانت هذه البركة من جملة محاسن مصر وفيها يقول أبو سعيد الاندلسي وقد ذكر القاهرة وأعجبني في ظاهرها بركة الفيل لانها دائرة كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل ويسرج أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم فيكون بذلك لها منظر عجيب

وتخرب ايضا جامع الرويعي وجعلوه خمارة وبعض جامع عثمان كتخدا القزد علي الذى بالقرب من رصيف الخشاب وجامع خير بك حديد الذى بدرب الحمام بقرب بركة الفيل وجامع البنهاوى والطرطوشي والعدوى وهدموا جامع عبدالرحمن كتخدا المقابل لباب الفتوح حتى لم يبق به الا بعض المجدران وجعلوا جامع أزبك سوقا لبيع أقلام المكوس ومنها أنهم غيروا معالم المقياس وبدلوا أوضاعه وهدموا قبت الهالية والقصر البديع الشاهق والقاعة التي بها عامود المقياس وينوها على شكل آخر لا بأس به لكنه لم يتم وهي على ذلك باقية الى الآن ورفعوا قاعدة العامود العليا ذراعا وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام مربعة ورسموا عليها من جهاتها الاربع قراريط الذراع به

ومنها انهم هدموا مساطب الحوانية التي بالشوارع ورفعوا أحجارها مظهرين ان القصد بذلك توسيع الازقة لمرور العربات الكبيرة التي ينقلون عليها المتاع واحتياجات البناء من الاحجار والجبس والجير وغيره والمعنسى الخقي الشافي خوفا من التترس بها عند حدوث الفتن كما تقدم وكانوا وصلوا في هدم المساطب الى باب زويلة ومن الجهة الاخرى الى عطفة مرجوش فهدموا مساطب خط قناطر السباع والصليبة ودرب الجماميسن وباب سعادة وباب الخرق الى آخر باب الشعرية ولو طال الحال لهدموا مساطب العقادين والغورية والصاغة والنحاسين الى آخر باب النصر وباب الفتوح فحصل لارباب الحوانيت غاية الضيق لذلك وصاروا يجلسون في داخل فجوات الحوانية مثل الفيران في الشقوق وبعض الزوايا والجوامع داخل فجوات الحوانية مثل الفيران في الشقوق وبعض الزوايا والجوامع

والرباع التي درجها خارج عن سمت حائط البناء لما هدموا درجه وبسطته بقي بأب مدخله معلقا فكانوا يتوصلون اليه بدرج من النحب مصنوع بضعونه وفت الحاجة ويرفعونه بعدها وذلك عمل كثير.

ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء وهو انــه لما حضر الفرنسيس. الى مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع مع نساعهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميرى والمزركشات المصيوغة ويركبن الخيول والحمير ويسؤقونها سوقا عنيفا معالضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة ضالت اليعب نفوس أهل الاهواء من النساء الاسافل والفواحش فتداخلو معهم لخضوعهم للنساء وبذل الاموال لهن وكان ذلك التداخل اولا مع بعض احتشام وخشسية عار ومبالغة فى اخفائه فلما وقعت الفتنة الاخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في اهلها وغنموا أموالها واخدوا ما استحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم فزيوهن بزى نسائهم وأجروهر على طريقتهن في كامل الاحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر • ولما حل بأهل البلاد من الذل والهوان وسلب الاموال واجتماع الخسيرات في حور الغرنسيس ومن والاهم وشدة رغبتهم في النساء وخضوعهن لهن وموافقا مرادهن وعدم مخالفة هواهن ولو شتمته او ضربته بتاسومتها فطرح الحشسة والوقار والمبالاة والاعتبار واستملن نظراءهن واختلسن عقولهن لميل النفوس الى الشهوات وخصوصها عقول القاصرات وخطب الكثيرمنهم بنات الاعيان وتزوجوهن رغبة في سلطانهم ونوالهم فيظهر حالة الممسد الاسلام وينطق بالشهادتين لانه ليس له عقيدة يخشى فسادها وصسارمم حكام الاخطاط منهم النساء المسلمات متزيبات بريهم ومشوا معهم في الاخطاط للنظر في أمور الرعية والاحكام العادية والامر والنهي والمناداة وتسني المرأة بنفسها أو معها بعض أترابها واضيافها على مثل شكلها وأمامها القواسة والخدم وبأيديهم العصي يفرجون لهن الناس مثل مايمر الحاكم ويأمرن وينهين في الاحكام .

وأما الجوارى السود فانهن لما علمن رغبة القوم في مطلق الانشى ذهبن اليهم أفواجا فرادى وأواجا فنططن الحيطان وتسلقن اليهم من الطيقان ودلوهم على مخبآت أسيادهن وخبايا أموالهم ومتاعهم وغير ذلك م

ومنها ان بعقوب القبطي لما تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزياهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم بقبع يلبسونه على رؤوسهم مشابه لشكل البرنيطة وعليه قطعة فروة سوداء من جلد الغنم في غاية البشاعة مع ما يضاف اليها من قبح صورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبدانهم وصيرهم عسكره وعزوته وجمعهم من أقصى الصعيد وهدم الاماكن المجاورة لحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع الاحمر وبنى له قلعة وسهورها بسور عظيم وايراج وباب كبير يحيط به بدنات عظام وكذلك بنى ابراجا في ظاهر الحارة جهة بركة الازبكبة وفي جميع السور المحيط والابراج طيقانا للمدافع وبنادق الرصاص على هيئة سور مصر الذي رمه

الفرنساوية ورتب على باب القلعة الخارج والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونهارا وبأيديهم البنادق على طريقة الفرنساوية ومنها قطعهم الاشجار والنخيل من جميع البساتين والجنائن الكائنة بمصر وبولاق ومصر القديمة والروضة وجهة قصر العيني وخارج الحسينية وبساتين بركة الرطلي وأرض الطبالة وبساتين الخليج بل وجميع القطر المصرى كالشرقية والغربية والمنوفية ورشيد ودمياط كل ذلك لاحتياجات عمل القلاع وتحصين الاسوار في جميع الجهات وعمل العجل والعربات والمتاريس ووقود النار وكذلك المراكب والسفن وأخذ اخشابها أيضا مع شدة الاحتياج اليها وعدم انشاء الناس سفنا جديدة لفقرهم وعدم الخشب والزفت والقار والحديد وباقي اللوازم حتى انهم حال حلولهم الديار المصرية وسكنهم بالازبكية كسروا جميع القنج والاغربة التسي كانت موجودة تحت يبوت الاعيان بقصد التنزه وكذلك ماكان ببركة الفيل ، وبسبب ذلك شحت البضائع وغلت الاسعار وتعطلت الاسباب وضاقت المعايش وتضاعفت أجر حمل التجارات في السفن لقلتها و

ومنها هدم القباب والمدافن الكائمنة بالقرافة تحت القلعة خوفا مسن تترس المحاربين بها فكانوا يهدمون ذلك بالبارود على طريقة اللغم فيسقط المكان بجميع أجزائه من قوة البارود وانحباسه في الارض فيسمع له صوت عظيم ودوى فهدموا شيئا كثيرا على هذه الصورة وكذلك ازالوا جانبا كبيرا من الجبل المقطم بالبارود من الجهة المحاذية للقلعة خوفامسن تمكن الخصم منها والرمي على القلعة •

ومنها زيادة النيل الزيادة المفرطة التي لم يعهد مثلها في هذه السنسين حتى غرقت الاراضي وحوصرت البلاد وتعطلت الطرق فصارت الارض كلها لجة ماء وغرق غالب البلاد التي على السواحل فتهدم من دورها شيء كثير وأما المدينة فان الماء جرى من جهة الناصرية الى الطريق المسلوكة وطفح من بركة الفيل الى درب الشمسي وطريق قنطرة عمرشاه م

ومنها استمرار انقطاع الطرق واسباب المتاجر وغلو البضائع المجلوبة من البلاد الرومية والشامية والهندية والحجازية والمغرب حتى غلت اسعار جميع الاصناف وانتهى سعر كل شيء الى عشرة امثاله وزيادة على ذلك فبلغ الرطل الصابون الى ثمانين نصفا واللوزة الواحدة بنصفين وقس على ذلك وأما الاشياء البلدية فانها كثيرة موجودة وغالبها يباع رخيصامثل السمن والعسل النحل والارزوالغلال وخصوصا الارز فانه بيع في أيامهم بخمسمائة نصف فضة الاردب وكانت النصارى باعة العسل النحل المؤوفون به في بلاليص محملة على الحمير ينادون عليه في الازقة بأرخص الاثمان و

ومنها وقبوع الطاعون بمصر والشام وكان معظم عمله ببلاد الصعيب أخبرني صاحبنا العلامة الشبيخ حسن المعروف بالعطار المصرى نزيل اسيوط مكاتبة ونصه ونعرفكم ياسيدى انه قد وقع في قطر الصعيد طاعون لم يعهد ولم تسمع بمثله وخصوصا ما وقسع منه باسيوط وقسد انتشر هذا البلاء في جميع البلاد شرقا وغربا وشاهدنا منه العجائب في أطواره وأحواله وذلك انه اباد معظم اهل البلاد وكان اكثره في الرجال سيهما الشببان والعظماء وكل ذي منقبة وفضيلة واغلقت الاسواق وعزت الاكفان وصار المعظم من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعائدحتمى ان الانسان لا يدري بسوت صاحبه أو قريبه الا بعد ايام ويتعطل الميت في بيته من أجل تجهيزه فلا يوجه النعش ولا المغسل ولا من يحمه ل الميت الا بعد المشقة الشديدة وان اكبر كبير اذا مات لا يكاد يمشي معه مازاد على عشرة انفار تكترى وماتت العلماء والقراء والملتزمون والرؤساء وأرباب الحرف والقد مكثت شهرا بدون طلق رأسبي لعدم الحلاق وكان مبدأ هذا الامر من شعبان وأخذ في الزيادة في شهر ذى القعدة والحجة حتى بلغ النهاية القصوى فكان يموت كل يوم من اسيوط خاصة زيادة على الستمائة وصار الانسان اذا خرج من بيته لايرى الا جنازة أو مريضا أو منسخلا بتجهيز ميت ولا يسمع الا نائحة أو باكية وتعطلت المساجد من الاذان والامامة لموت أرباب الوطائق واشتعال من بقى منهم بالمشي امام الجنائز والسبح والسهر وتعطيل الزرع من الحصاد ونشف على وجه الارض وأبادته الرياح لعدم وجدان من يحصده وعلى التخمين أنه مسات الثلثان من الناس هذا مع سعي العرب في البلاد بالفساد والتخويف بسبب خلو البلاد من الناس والحكام الى أن قال ولو شئت ان أشرح لك ياسيدى ما حصل من أمر الطاعون لملأت الصحف مع عدم الايفاء وتاريخه عصر بن الحجة سنة تاريخه و

## من مات في هذه السنة من الاعيان

مات الامام الالمعي والذكي اللوذعي من عجنت طينته بعاء المعارف وتأخت طبيعته مع العوارف العمدة العلامة والنحرير الفهامة فريدعصره ووهيد دهره الشيخ محمد بن أحمد بن حسن بن عبدالكريم الخالدى الشافعي الشهيد بأبن الجوهرى وهو ألحد الاخوة الثلاثة وأصغرهم ويعرف هو بالصغير ولد سنة احدى وخمسين ومائة وألف ونشأفي حجر والعد في عفة وصون وعفاف وقرأ عليه وعلى أخيه الاكبر الشيخ أحمد ابن أحد وعلى الشيخ خليل المغربي والشيخ محمد الفرماوى وغيرهم من فضلاء الوقت وأجازه الشيخ محمد الملوى بما في فهرسته وحضر **دروس** الشبخ عطية الاجهوري في الاصول والفقه وغير ذلك فلازمـــه وبه تخرج في الالقاء وحضر الشيخ على الصعيدى والبراوى وتلقى عن الشبخ الوالد حسن الجبرتي كثيرا من العلوم ولازم التردد عليه والاخذ منه مع الجماعة ومنفردا وكان يحبه ويميل اليه ويقبل بكليته عليه وحــج مع والده في سنة ثمان وستين وجاور معه فاجتمع بالشيئ السيدعبدالله الميرغني صاحب الطائف واقتبس من أنواره واجتنى من ثماره وكان آية في الفهم والذكاء والغوص والاقتدار على حل المشكلات وأقرأ الكتب وألقى الدروس بالاشرفية وأظهر التعفف والانجماع عن خلطة الناس

والذهاب والترداد ألى بيوت الاعيان والتزهد عما بأيديهم فأحبهالناس وصار له أتباغ ومحبون وساعده على ذلك الغنى والثروة وشهرةوالده واقبال الناس عليه ومدحتهم له وترغيبهم في زيادته وتزوج ببنت الخواجا الكريمي وسكن بدارها المجاورة لبيت والده بالازبكية واتخذ لهمكانا خاصا بمنزل والده يجلس فيه في أوقات وكل من حضر عند أبيه في حال انقطاعه من الأكابر أو من غيرهم للزيارة أو للتلقي يأمره بزيارة ابنـــه المترجم والتلقي عنه وطلبهم الدعاء منه ويحكي لهم عنه مزايا وكرامات ومكاشفات ومجاهدات وزهديات فازداد اعتقاد الناس فيه وعاشر العلماء والفضلاء من أهل عصره ومشايخه وقرنائه وتردد عليهم وترددواعليسه ويبيتون عنده ويطعمهم ويكرمهم ويتنزه معهم في أيام البيل مع الحشمة والكمال ومجانبة الامور المخلة بالمروأة ولما مات أخوه الكبير الشسخ أحمد وقد كان تصدر بعد والده في اقراء الدروس اجمع الخاص والعمام على تقدم المترجم في اقراء الدروس في الازهر والمشهد الحسيني في رمضان فامتنع من ذلك وواظب على حالــة انجماعه وطريقته واملائـــه الدروس بالاشرفية وحج في سنة سبع وثمانين ومائة وألف وجاورسنة وعقد دروسا بالحرم وانتفعبه الطلبة ثم عاد الى وطنه وزاد فيالانجساع والتحجبعن الناسفي أكثر الاوقات فعظمت رغبة الناسفيه ورد هداباهم مرة بعد أخرى وأظهر الغني عنهم فازداد ميل الناس اليه وجبلت قلو بهسم على حبه واعتقاده وتردد الامراء وسعوا لزيارته أفواجا وربما احتجبعن ملاقاتهم وقلد بعضهم بعضا في السعبي والم يعهد عليه أنه دخل بيت امسير قط آبو أكل من طعام أحد قط الا بعض اشياخه المتقدمين وكانت شفاعته لا ترد عند الامراء والاعيان مع الشكيمة والصــدع بالامر والمناصحــة في وجوههم اذا أتوا اليه وازدادت شهرته وطار صيته ووفدت عليمه الوفود من الحجاز والغرب والهند والشام والروم وقصدوا زيارتــــه والتبرك به وحج أيضًا في سنة تسع وتسعين لما حصلت الفتنة بين أمراء

مصر فسافر بأهله وعياله وقصد المجاورة فجاور سنة واقرأ هناكدروسا واشترى كتبا نفيسة ثم عاد الى مصرواستمر على حالته في انجماعه وتحجبه عن الناس بل بالغ في ذلك ويقرىء ويملي الدروس بالاشرفية وأحيانا يراويتهم بدرب شسس الدولة وأحيانا بمنزله بالازبكية ولما توفي الشيخ أحمد الدمنهورى وتولى مشيخة الازهر الشيخ عبدالرحمن العريشي الحنفي باتفاق الامراء والمنتصدرين من الفقهاء وهاجت حفائظ الشافعية المنفر أاليه وطلبوه للمشبيخة فأبى ذلك ووعدهم بالقيام لنصرتهم وتولية من يريدونه فأجتمعوا ببيت الشيخ البكرى واختاروا الشيخ أحمد العروسي لذلك وأرسلوا الى الامراء فلم يوافقوا على ذلك فركبالمترجم بصحبة الجمع الى ضريح الامام الشافعي ولم يزل حتى نقض ما أبرم العلماء والامراء ورد المشيخة الى الشافعية وتولى الشبيخ أحمد العروسي العروسي كان المترجم غائبا عن مصر في زيارة سيدى احمد البدوى فأهمل الامرحتى حضر وتولى الشيخ عبدالله الشرقاوى باشارته ولهيزل وافر الحرمة معتقدا عند الخاص والعام حتى حضر الفرنساوية واختلت الامور وشارك الناس في تلقي البلاء وذهب ماكان لـــه بأيدى التجـــار ونهب بيته وكتبه التي جمعها وتراكمت عليه الهموم والامراض وحصل له اختلاط ولم يزل حتى توفي يوم الاحــد حادى عشرين شهر القعــدة سنة تاريخه بحارة برجوان وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفين عند والده وأخيه بزاوية القادرية بدرب شمس الدولة وبالجملة فكان من محاسن مصر والفريد في العصر ذهنه وقاد ونظمه مستجاد وكان رقيق الطبع لطيف الذات مترفها في مأكله وملبسه .

ومات الاجل الامثل العمدة الوجيه السيد عبدالفتاح بن أحمد ابن الحسن الجوهرى أخو المترجم المذكور وهو أسن منه واصغر من اخيه الشيخ أحمد ولد سنة احدى واربعين ومائة والف ونشأ في حجر ابيه

وحضر الشبيخ الملهوى وبعض دروس ابيه وغيره ولم يكن معتنيا بالعلم ولم يلبس زى الفقهاء وكان يعاني التجارة ويشارك ويضارب ويحساسب ويكاتب فلما توفي اخوه الاكبر الشبيخ أحمد وامتنع اخوه الاصغسر الشبيخ محمد من التصدر للاقراء في محله اتفق الحال على تقدم المترجم حفظا للناموس وبقاء لصورة العلم الموروث فعند ذلك تزيابزى الفقهاء ولبس التاج والفراجة الواسعية ولقبل على مطالعة العلم وخالط أهليه وصار يطالع ويذاكر وأقرأ دروس الحديث بالمشهد الحسينيفي رمضان مع قلة بضاعته وذلك بمعونة الشبيخ مصطفى بن الشبيخ محمد الفرماوي فكان يطالع الدرس الذي يمليه من العد ويتلقى عنه مناقشات الطلبة وثبت على ذلك حتى ثبتت المشيخة وتقررت العالمية كل ذلك مع معاناتـــه التجارة وتردد الى الحرمين واثرى واقتنى كتبا نفيسة وعروضا وحشما واشترى المماليك والعبيد والجوارى والاملاك والالتزام ولم يزلحتي حصلت حوادث الفرنساوية وصادروه وأخذوا منه خمسة عشرالف فرانسة وداخله من ذلك كرب وانفعال زائد فسافر الى بلهدة جارية فيالتزامسه يقال لها كوم النجار فأقام بها أشهرا ثم ذهب الى شيبين الكبوم بلدة أقاربه وأقام بها الى ان مات في هذه السنة وذلك بعد وفاة أنخيه الشيخ محمد ينحو خمسة ايام ودفن هناك رحمه الله تعالى •

ومات الامام العلامة الثقة الهمام النحرير الذي ليس له في فضله نظير أبو محمد أحمد بن سلامة الشافعي المعروف بأبي سلامة اشتغل بالعلم وحضر العلوم النقلية والنحوية والمنطقية وتفقه على كثير من علماء الطبقة الاولى كالشيخ على قايتباى والحفني والبراوى والملوى وغيرهم وتبحر في الاصول والفروع وكان مستحضرا للفروع الققهية والمسائل الغامضة في المذاهب الاربع ويغوص بذهنه وقياسه في الاصول الغريبة ومطالعة كتب الاصول القديمة التي اهملها المتأخرون وكان الفضلاء يرجعون في ذلك اليه ويعتمدون قوله ويعولون في الدقائق عليه الاأن الدهر لم يصافه على

عادته وعاش في خمول وضيق عيش وخشونة ملبس وفقد رفاهية بحيث ان من يراه لا يعرفه لرثاثة ثيابه وكان مهذبا حسن المعاشرة جميل الخلق والنادرة مطبوعا فيه صلاح وتواضع ونزل مؤقتا في مسجد عبد الرحمن كتخدا الذي انشأه تجاه باب النتوح بمعلوم قدره ثمانيه أنصاف يتعيش بها مع ما يرد عليه من يعض الفقهاء والعامة الذين يحتاجون اليه في مراجعة المسائل والفتاوي فلما خرب المسجد المذكور في حادثة الفرنسيس وجهات اوقافه انقطع عنه ذلك المعلوم وكان ذا عائلة ومع ذلك الايسال شيأ والإيظهر فقة توفي يوم الاحد حادي عشربن جمادي الآخرة من السنة عن خمس وصبعين سنة تقريبا رحمه الله •

ومات الأمير مراد بك محمد مات بسهاج قادما الى مصر باستدعاء الفرنسيس ودفن بها عند الشيخ العارف وكان موته رابع شهر الحجة كما تقدم وهو من مماليك محمد بك أبي الذهب ومحمد بك مملوك على بك وعلي بك مملوك ابراهيم كتخدا الفازدغلي اشترى محمد بك مراد بك المذكور في سنة اثنتين وثمانين ومائة والنع وذلك في اليوم الذى قتل فيه صالح بلك الكبير فاقام في الرق أياما قليلة أعقه وأمره وأنعم عليب بالاقطاعات الجليلة وقدمه على أقرانه وتزوج بالست فاطمة زوجة الامير صالح بك وسكن داره العظيمة بخط الكبش .

ولما مات على بك تزوج بسريته ايضا وهي الست نفيسة الشهيرة الذكر بالخير ولما انفرد محمد بك بأمارة مصر كان هو وابراهيم بك أكبر أمرائه المشار اليهما دون غيرهمافلما سافر محمد بكالى الديار الشامية محاربا للظاهر عمر أقام عوضه في امارة مصر ابراهيم بك وأخذ صحبته مراد بك وباقي أمرائه فلما مات محمد بك بعكا اجتمع أمراؤه على رأى مماليكه في رآسة مراد بك فتقدم وقدمه عليهم وحسلوا جثة سيدهم وحضروا بأجمعهم الى مصرفا تفقرأى الجميع على المارة من استخلفه سيدهم وقدمه دون غيره وهو ابراهيم بك ورضى الجميع بتقدمه ورياسته سيدهم وقدمه دون غيره وهو ابراهيم بك ورضى الجميع بتقدمه ورياسته

لوفور عقله وسكون جاشه فاستقر بمشيخة مصر ورياستها ونائب نوابها ووزرائها وعكف مراد بك على لذاته وشهواته وقضى أكثر زمانه خارج المدينة مرة بقصره الذى أنشأه بالروضة وأخرى بجزيرة الذهب وأخرى بقصر قايماز جهة العادلية كل ذلك مع مشاركته لابراهيم بك في الاحكام والنقض والابرام والايراد والاصدار ومقاسمة الاموال والدواوين وتقليد مماليكه وأتباعه الولايات والمناصب واخذ في بذل الاموال وانفاقها على امرائه وأتباعه فانضم اليه بعض أمراء على بك وغيرهم ممن مات أسيادهم كعلي بك المعروف بالملط وسليمان بك الشابورى وعبد الرحمن بك عثمان فاكرمهم وواساهم ورخص لماليكه في هفواتهم وسامحهم في ذلاتهم وحظى عنده كل جرىء غشوم عسوف ذميم ظلوم فانقلبت أوضاعهم وتبدلت طباعهم وشرهت نفوسهم وعلت رؤسهم فتناظروا وتفاخروا وتماحها وطمعوا في أستاذهم وشمخت آنافهم عليه وأغاروا حتى على ما في يعده واشتهر بالكرم والعطاء فقصده الراغبون وامتدحه الشعراء والغاوون وأخذا الشيء من غير حقه واعطاه لغير مستحقه ه

ثم لما ضاف عليه المسلك ورأى ان رضا العالم غاية لاتدرك اخف يتحجب عن الناس فعظم فيه الهاجس والوسواس وكان يغلب على طبعه الخوف والجبن مع التهور والطيش والتورط في الاقدام مع عدم الشجاعة ولم يعهد عليه انه انتصر في حرب باشرها أبدا على ما فيه من الادعاء والغرور والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور •

والما قدم حسن باشا الى مصر وخرج المترجم مع خشداشينه وعشيرته هاريين الى الصعيد حتى انقضت أيام حسن باشا واسمعيل بك ومن كان معه ورجعوا ثانيا بعد أربع سنين وشيء من الشهور من غير عقد ولاحرب تعاظم في نفسه جدا واختص بمساكن اسمعيل بــك وجعل اقامته بقصر الجيزة وزاد في بنائه وتنميقه وبنى تحته رصيفا محكما وأنشأ بــداخله بستإنا عظيما نقل اليه أصناف النخيل والاشجار والــكروم واستخلص

غالب بملاد اقليم الجيزة لنفسه شراء ومعاوضة وغصباوعمر ايضا قصر جزيرة الذهب وجعل بها بستانا عظيما وكذلك قصر ترساوبستان المجنون وصار يتنقل في تلك القصور والبساتين ويركب للصيد في غالب أوقاته واقتنى المواشي من الابقار والجواميس الحلابة والاغنام المختلفة الاجناس فكان عنده بالجيزة من ذلك شيء كثيرجدا وعمل لهتر سخانه عظيمة وطلب صناع آلات الحرب من المدافع والقنابر والبنب والجلل والمكاحل واتخذ بها أيضًا معامل البارود خلاف المعامل التي في البلد وأخذ جميع الحدادين والسباكين والنجارين فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطب حتى شحتجميعهذه الادوات لكونه كانيأخذ كل ما وجده منها وكذلك حطب القرطم والترمس والذرةلحرق قمام الجير والجبس للعمارة وأوقف الاعوان في كل جهه يحجزون المراكب التي تاتي من البلاد بالاحطاب يأخذونها ويجمعونها للطلب ويبيعون لانفسهم ما أحبوا ويأخذون الجعالات على ما يسمحون بــه أو يطلقونه لاربابه بالوسائط والشفاعات واحضر أناسا من القليونجية ونصارى الاروام وصناع المراكب فأنشؤا له عــدة حربية وغلايين وجعلوا بها مدافع وآلات حرب على هيئة مراكب الروم صرف عليها أموالا عظيمة ورتب بهساعاكروبحرية وأدر عليهم الجماكي والارزاق الكثيرة وجعل عليهم رئيسا كبيرا رجلا نصرانيا وهو السذي يقال له نقولا بني له داراعظيمة بالجيزة وأخرى بسصر وله عزوة وأتباع من نصارى الاروام المرتبين عسكرا وكان نقولًا المذكور يسركب الخيلَ ويلبس الملابس الفاخرة ويمشي في شوارع مصر راكبا وامامه وخلفــه قواسة يوسعون له الطريق في مروره على هيئة ركوب الامراء كل ذلك خطرات من وساوسه لا يدري ألحد لاي شيء هذا الاهتمام ولاي حاجة انفاق هذا المال في الخشب والحديد واعطاؤه لنصارى الاروام واختلفت آراء الناس في ذلك فن قائل ان ذلك خوفا من خشداشينه وقائل من مخافة العثمانية كما تقدم في قضية حسن باشا والبعض يظن خلاف ذلك

وليس غير الوهمم والتخيل الفاسد والخوف شيء وبقيت آلات الحرب جميعها والبارود بحواصله والجلل والبنبات حتى أخذ جميعه الفرنسيس فيقال انه كان بحواصل الترسخانه من جنس الجلل احمد عشر ألف جلة كذا نقل عن معلم الترسخانه ألخذ جميع ذلك الفرنسيس يموم استيلائهم على الجيزة والقصر •

ومما اتفق انه وقعت مشاجرة في بعض نصارى الاروام القليونجية وبعض السوقة بمصر القديمة، فتعصب النصارى على أهل البلدوحار بوهم وقتلوا منهم نيفا وعشرين رجلا • وانتهت الشكوى الـــى الامير . فطلب كبيرهم فعصى عليه وامتنع من مقابلته وعمر مدافع المراكب ووجهها جهة قصره ، فلم يسعه الا التعافل وراحت على من راح ، واستوزر رجلا بربريا وهسو المسمى بابراهيم كتخدا السنارى وجعله كتخداه ومشيره، وبلغ من العظمة ونفوذ الكلمة باقليم مصر مالم يبلغه أعظم أمير بها • وبني. له دارا بالناصرية واقتنى المماليك الحسان والسرارى البيض والحبوش والخدم ، وتعلم اللغة التركيةوالاوضاع الشيطانية واختصذلك السنارى أيضا ببعض رعاع الناس وجعله كتخدا يأتمر بأمره اريتوصل ب أعاظم الناس فهي قضاء أشغالهم • ولما حسن لمراد بك الاقامة بالجيزةواختمار السكن بها وزين له شيطانه العزلة عن خشداشينه وأقرانه وترك لابراهيم بك أمر الاحكام والدواوين ومقتضيات نواب السلطنة العثمانية مع كونه لاينفذ أمرا دون رأيه ومشورته ، واحتجب هــو عــن الاجتماع بــالناس بالكلية ، حتى عن الامراء الكبارمن أقرانه ، كان السفير بينه وبينهم ابراهيم كتخدا المذكور فكان هو عبارة عنه وربما نقض القضايا التي انبرم أمرها عند ابراهيم بك أو غيره بنفسه او عن لسان مخدومه . وأقام المترجم على عزلته بالبر الغربي نحو الست سنوات متبوالية لايعـــدى الى البر الشرقي أبدا ولا يحضر الديوان ولا يتردد الى الاقران ، واذا حضر الباشأ المولى على مصر ووصل الى بر انبابة ركب وسلم عليه مع الامراء ورجع الىقصره

فلا يراه بعد دلك أبدا ، وتعاظم في نفسه وتكبر على أقرافه وأبناء جنسه فتزاحمت على سدته الطلاب وتكالبت على جيفته الكلاب فانزوى من نبشهم وتوارى من نهشهم ، فاذا بلغه قدوم من يختشيه أو وصول من يتجيه وكان يستحي من رده او يخشى عاقبة صده ركب في الحال وصعدالى الجبال وربعا وصله الغريم على غفلة ، فيجده قد شمع الفتلة ، فان صادف واجتسع عليه اعطاه مافي يديه أو وعده بالخير أو وهبه ملك الغير فسا يشعر الميسور الا ولقمته قد اختطفتها النسور ،

ثم أخذ يعبث بدواوين الاعشار والمكوسات والبهار فيحول عليهم الحوالات ويتابع لمماليكه ختم الوصولات فتجاذب هو وابراهيم بك ذلك الايراد وتعارضت أوراقهما وخافا في المعتاد ثم اصطلحا على أن تكون له الدواوين البحرية ولقسيمه مايرد من الاصناف الحجازية وما انضاف الى قلم البهار وحسب في دفاتر التجار فانفرد كل منهما بوظيفته وفعل بها من الاجحاف ماسطر في صحيفته فاحدث المترجم ديوانا خاصا بنفر رشيد على الغلال التي تحمل الى بلاد الافرنج وسموه ديوان البدعة وألذن ببيع الغلال لمن يحملها الى بلاد الافرنج أو غيرها وجعل على كل اردب دينارا خلاف البراني والتزم بذلك رجل سراج منأعوانه الموصوفين بالجور وسكن برشيد وبقيت له بها وجاهة وكلمة نافــــــذة فجمع من ذلك أموالا وايرادا عظيما وكانت هذه البدعة السيئة منأعظم أسباب قوة الفرنسيس وطمعهم في الاقليم المصرى مع ما أضيف الى ذلك من أخذاأموالهم ونهب تجاراتهم وبضاعاتهم من غير ثمن واقتدى بـــه أمراؤه وتناظروا في ذلك وفعل كل منهم ماوصلت اليه همته واستخرجته فطنته واختص بالسيد محمد كريم الاسكندرى ورفع شأنه بينأقران فمهد له الامور بالثغر به وأجرى الحكامه بمه وفتح له باب المصادرات والغرامات ودله على مخبآت الامور وأخذ أموال التجار من المسلمين وأجناس الافرنج حتى تجسمت العداوة بين المصربين والفرنسيس وكان هو من اعظم الاسباب في تملك الفرنسيس للثعر كما ذكر ذلك في قتلته ودلك انه لما خرجت مرا ب الفرنساوية وعمارتهم لايدرى احد لاى جهة يقصدون تبعهم طائفة الانكليز الى الاسكندرية فلم يجدوهم وكانوا ذهبوا آولا الى جهة مالطه فوقف الاتكليزية قبالة الاسكندرية وأرسلوا قاصدهم الى الثغر يسألون عن خبرالفرنساوية فردهم المذكور رداعنيفا فأخبروه المخبر على جليته وانهم اخصامهم وعلموا بخروجهم فاقتفوا أثرهم ونريد منكم ان تعطونا الماء والزاد بشمنه ونقف لهم على ظهر البحر فلا نمكنهم من العبور الى تغركم فلم يقبل منهم ولم يأذن في تزويدهم فذهبوا ليتزودوا من بعض الثغور فما هو الا أن غابوا في البحر نحو الاربعة آيام الا والفرنسيس قد حضروا وكان ماكان المنهر نحو الاربعة آيام الا والفرنسيس قد حضروا وكان ماكان الم

ومما سولت به نفس المترجم بارشاد بعض الفقهاء عمارة جامع عمرو ابن العاص وهو الجامع العتيق وذلك انه لما خرب هاذا الجامع بخراب مدينة الفسطاط وبقيت تلالا وكيمانا وخصوصا ماقرب من ذلك الجامع ولم يبق بها بعض العمار الا ماكان من الاماكن التي على ساحل النيل وخربت في دولة القزدغلية وأيام حسن باشا لما سكنتها عساكره ولم يبق بساحل النيل الا بعض أماكن جهة دار النحاس وفم الخليج يسكنها اتباع الامراء ونصارى المكوس وبها بعض مساجد صغار يصلى بها السواحلية والنواتية وسكان تلك الخطة من القهوجية والباعة والجامع العتيق لا يصل اليه أحد لبعده وحصوله بين الاتربة والكيمان وكان فيما أدركنا الناس يصلون به آخر جمعة في رمضان فتجتمع به الناس على سبيل التسلي من القاهرة ومصر وبولاق وبعض الامراء ايضا والاعيان ويجتمع بصحته أرباب الملاهي من الحواة والقراداتية وأهل الملاعيب والنساء الراقصات المعروفات بالمغوازي فبطل ذلك أيضا من نحو ثلاثين وسنقوطها بعد ذلك فحسن ببال المترجم هذه وتجديده بارشاد بعض بل وسبقوطها بعد ذلك فحسن ببال المترجم هذه وتجديده بارشاد بعض

الفقهاء ليرقع به دينه الخلق فاهتم لذلك وقيد به نديمه الحاج قاسم المعروف بالمصلى فجعله مباشرا على عمارته وصرف عليه أموالا عظيمة أخذها من غير حلها ووضعها في غير محلها وأقام أركانه وشيد بنيانــه ونصب أعمدته وكمل زخرفت وبني به منارتين وجدد جميع سقف بالخشب النقي وبيضه جميعه فتم على أحسن مايكون وفرشه بالحصر الفيومي وعلق به القناديـل وحصلت به الجمعية آخر جمعة برمضـان سنة اثنتي عشرة ومائتين والف فحضر الامراء والاعيان والمشايخواكابر الناس وعامتهم وبعد انقضاء الصلاة عقد له الشيخ عبدالله الشرقاوي مجلسا وأملى حديث من بني لله مسجدا وآية انما يعمر مساجـــد الله وعند فراغــه ألبس فروة من السمور وكذالــك الخطيب فلما حضــرت الغرنساوية في العام القابل جرى عليه ماجرى على غيره من الهدم والتخريب وأخذ أخشابه حتى أصبح بلقعا أشوه مما كان فياليتهـــا لم تتصدق وبالجملة فمناقب المترجم لاتحصى وأوصاف لا تستقصى وهو كان من أأعظم الاسباب في حراب الاقليسم المصرى بما تجدد منه ومسن مماليكه واتباعه من الجوروالتهور ومسامحته لهم فلعل الهم يزول بزواله. ومات الامير حسن بك الجداوى مملوك علي بك وهو من خشداشين محمد بك أبي الذهب مات بغزة بالطاعون وكان من الشجعان الموصوفين والابطال المعروفين ولما انفرد علي بك بسملكة مصر ولاه امارة جدةفلذلك لقب بالجداوى وذلك سنة اربع وثمانين ومائة وألف وابتلى فيها بأمور ظهرت بها شجاعته وعرفت فروسيته ولذلك خير يطول شرحه ولماحصلت الوحشة بين اسمعيل بك والمحمديين كان المترجم ممن نافق معه وعضده هو وخشداشینه رضوان بك وعبدالرحمن بك وكانت لهم الغلبة ونسا أمره عند ذلك وظهر شأنه بعد ان كان خمل ذكره وهو الذي تجاسرعلي قتل يوسف بك في بيته بين مماليكه وعزوته ثم خامر على اسمعيل بـــك وانقلب مع المحمديين عندما خرج لمحاربتهم بالصعيد فخادعوه وراسلوه وانضم اليهم بمن معه ورجعوا الى مصر وفر اسمعيل بك بمن معه الـى الشام واستقر هو وخداشينه في مملكة مصر مشاركين لهم مظهريـن عليهم الشمم طامعين في خلوص الامر لهم متوقعين بهم الفرصة معالتهور الموجب لتحذر الآخرين منهم الى ان استعجلوا اشعال نار الحربفجرى ماجرى بينهم من الحروب والمحاصرة بالمدينة وانجلت عن خذلانهم وهزيمتهم وظهور المحمديين عليهم وقتل بها عدة من أعيانهم ومواليهم ومن انضم اليهم وربما عوقب من لا جناية له كما سطر ذلك في محلـــه وفر المترجم مع بعض من بقى من عشيرته الى القليو نجية فقبض عليه وأتى به اتى مصر ففر الى بولاق بمفرده والتجأ الى بيت الشبيخ الدمنهوري فأحاط به العساكر فنط من سطح المدار وخلص الى الزقاق وسيف مشهور في يده فصادف جنديا فقتله وأخذ فرسه فركبه وفر والعساكر خلفه تريد أخذه وتتلاحق به من كــل جهة وهو يراوغهم ويقاتلهم حتـــى خلص الى بيت ابراهيم بك فأمنه واتفقوا على ارساله الىجدة فلما أقالع به في القلزم أمر رئيس المركب ان يذهب به الى القصير وخوفه القتل ان لم يفعل فذهب به الى القصير فتوجه منها الى اسنا وعلمت بــه عشيرته وخشداشينه ومماليكه فتلاقوا به واستقر أمرهم بها بعد وقائم يطول شرحها فأقام نيفا وعشر سنين حتى رجع اليهم اسمعيل بك بعمد غيبته الطويلة وانضم اليهم واصطلح معهم الى أن كان ماكان من وصول حسن باشا الى الديار المصرية واخراج المحمديين وادخاله للمذكور مع اسمعيل بك ورضوال بك واتباعهم وتأميرهم بمصر واستقرارهم بها بعد رجوع حسن باشا الى بلاده ووقوع الطاعون الذى مات بهاسمعيل بك ورضوان بك وغيرهم من الامراء فاستقل بمن يقي من الامراءوفعل معهم من التهور والحمق والشر ما أوجب لهم بغض النعيم والحياة معه وخامر عليه من كان يأمن اليه فلم يسعه ومن معه الا الفرار ورضىذاك لنفسه بالذل والعار ودخلت المحمديون الى مصر المحمية واستقر هوكما كان بالجهة الفبلية فأفام على ذلك سبع سنين وبعض أشهر الى ان وقعت حادثة الفرنسيس واستولوا على الافليسم المصرى وحضرت العساكسر بصحبة الوزير يوسف باشا ووقع ما وقع من الصلح ونقضه وانحصر المترجم مع من انحصر بالمدينة من المصرلية والعثمانية فقاتل وجاهدوأبلى بلاء حسنا شهد له بالشجاعة والاقدام كل من العثمانية والفرنساويسة والمصرلية فلما انفصل الامر وخرجوا الى الجهة الشامية لم يزل محرصا ومرابطا ومجتهدا حتى مات بالطاعون في هذه السنة وفاز بالشهادتين وقدم على كريم يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وامرأؤه الموجودون الآن عثمان بك المعروف بالحسيني وأحمد بك أمره الوزيسر عوضا عن استاذه به

ومات الامير عثمان بك المعروف بطبل وهو من مماليك اسمعيسل بك أمره في سنة اثنتين وتسعين، ثم خرج مع سيده وتغرب معه فيغيبته الطويلة فلما رجع الى مصر في أيام حسن باشا تولى امارة الحجفي سنة خمس ومائتين وألف وكان سيده يقدمه على أقرانه ويظن به النجاح ولما طعن وعلم أنه مفارق الدنيا أحضره وأوصاه وحذره من اعدائه وقال له انبي حصنت لك مصر وسورتها وصيرتها بحيث تملكها بنت عمياء فلما مات سيده تشوق للامارة حسن بك الجداوى وعلي بك الدفتردار فلم يرض كل منهما بالآخر وتخوفا من بعضهما فاتفق رأيهما على تأمير عثمان بك المذكور كبيرا عوضا عن سيده وسكن داره وعقدوا الدواوين عنده فزل عن امارة الحج لحسن بك تابع حسن بك قصبة رضوان واشتغل هو بأمور الدولة ومشيخة مصر قلم يفلح وخامر مع أخصامه وأخصام سيده والتف عليهم سرا وصدق تمويها تهم وخذل نفسه ودولته وذلك غيظا من حسن بك كما سبقت اليه الاشارة وكل من حسن بك وعشان غيظا من حسن بك كما سبقت اليه الاشارة وكل من حسن بك وعشان في الوقائع السابقة وانحراف طبع كل عن صداقة الآخر الباطنية ولم

يخطر ببالهما بل ولا ببال أحد من المجانين فضلا عن العقلاء ركون المشار اليه الى أعدائه وأعداء سيده العمداوة الموروثة فكأنا كلما شرعا فسي تدبير شيء من مكايد الحرب تبطهما واقعدهما وهما يظنان نصحة ويعتقدان خلوصه ومعرفتمه ولكونه تعلم سياسة الحروب من سيمده لكثرة تجاريه وسياحته ولم يعلما أنه يمهد لنفسه طريقا مع الاعداء اللسي ان كان ماكان من مساعدته لهم بالتغافل والتقاعد حتى تحولوا الىالجهة الشرقية وخلص اليهم بمن انضم اليه من عشيرته فلم يسع الباقينالا الهرب واسلم هو نفسه لاعدائه فأظهروا له المحبة وولوه آمارة الحسج حكم عهدهم بذلك وأن تكون له امارة الحج مادام حيا فخرج في تلك السنة اميرا على الحج أعنى سنة ست ومائتين والف وكذلك سنةسبع ونهب الحج في تلك السنة وفر المترجم الى غـنزة فصودرت زوجاته واقتسمت اقطاعه ورجح بعد حين الى مصر وأهمل امهره واقام بطالا واستمر كآحاد الطائفة من الاجناد ويعدو ويروح اليهم ويرجو رفدهم الى ان حدثت حادثة الفرنسيس فخرج مع من خرج الى الشام ولم يزل هناكحتى مات بالطاعون في السنة المذكورة وكان دائما يقول عندتذكره 

ومات الامير عثمان بك المعروف بالشرقاوى وهو من مماليك محمد بك أبي الذهب أأيضا الكبار وتأمر في أيامه وعرف بالشرقاوى لكونه تولى الشرقية ووقع منه ظلم وجبروت بعد موت أستاذه وصادر كثيرا من الناس في أموالهم ثم انكف عن ذلك وزعم ان ذلك كان باغراء مقدمه فشهره وقتله ولم يزل في امارته حتى مات في الشام بالطاعون •

ومات أيوب بك الكبير وهو أيضا من مماليك محمد بك وكان مسن خيارهم يغلب عليه حب الخير والسكون ويدفع الحق لاربابه وتأمر على الحج وشكرت سيرته واقتنى كتبا نفيسة واستكتب الكثير من المصاحف والكتب بالخطوط المنسوبة وكان لين الجانب مهذب النفس يحبأهل

الفضائل ذا ثروة وعزوة وعفة لا يعرف الا الجد ويجتنب الهـزل ويلوم ويعترض على خشداشينه في أفعالهم ولا يعجبه سلوكهم ولا يهمل حقا توجه عليه واذا ساوم شيئا وقال له البائع هذا بعشرة يقول له بل هـو بخمسة مثلا وهذا ثمنها حالا وقد يكون ذلك رأس مالها أو بزيادة قليلة ويرضي البائع بـذلك ويقبض الثمن في المجلس وهكذا كان شأنه وطريقته و

ومات الامير مصطفى بك الكبير وهو أيضا من مماليك محمد بك تولى الصعيد وامارة الحج عدة مرار وكان فظا غليظا متمولا بخيلا شحيحا وفي امارته على الحج ترك زيارة المدينة لخوفه من العرب وشحه بعوائدهم وقلة اعتنائه بشعائر الدين وانتقد ذلك على المصريين من الدولة وغيرها وكان ذلك من أعظم ما اجترحه من القبائه م

ومات الاميرسليمان بك المعروف بالاغا توفي بأسيوط بالطاعون وهو أيضا من مماليك محمد بك الكبير وهو أخو ابراهيم بك المعروف بالوالي صهر ابراهيم بك الكبير وهو الذي مات غريقا في وقعة الفرنسيس الاولى بانبابة مدبرا فارا فسقط في البحر وغرق وكان هو وأخوه المترجم قبل تقلدهما الصنجقية أحدهما والي الشرطة والآخر أغات مستحفظان فلم يزالا يلقبان بذلك حتى ماتا وكان المترجم محبا لجمع المال وله أفطاع واسعة وخصوصا بجهة قبلي وفي آخر أمره استوطن اسيوط لانها كانت في اقطاعه وبنى بها قصرا عظيما وانشأ بعض بساتين وسواقي واقتنى أبقارا وأغناما كثيرة ومما اتفق له انه جز صوف الاغنام وكانت وزنه عليهم ثم وزعه على الفلاحين وسخرهم فيغزله بعدان وزنه عليهم ثم وزعه على القزازين فنسجوه اكسية ثم جمع التجار وباعه عليهم بزيادة عن السعر الحاضر فبلغ ذلك مبلغا عظيما و

ومات الامير قائد أغا وهو من مماليك محمد بك أيضا وكان يلقبأيام كشوفيته بقائد نار لظلمه وتجبره وولى أغات مستحفظان في سنة ثمان

وتسعين ومائة وألف فأخاف العامة وكان يتنكرويتزيا باشكال مختلفة ويتجسس على الناس وذلك أيام خروج ابراهيم بك الى قبلي ووحشته من مراد بك وانفراد مراد بك بأمارة مصر فلما تصالحا ورجع ابراهيـــم بك رد الاغاوية لعلي أغا فحنق المترجم لذلك وقلق قلقـــا عظَّيما وترامى على الامراء وصار يقول ان لم يردوا لي منصبي قتلت علي أغا أو قتلت نفسي فلما حصل منه ذلك عزلوا علي ألَّغا وقلدوا سليم أغا أمين البحرين أغاوية مستحفظان ولم يبلغ غرضه ولم ترض نفسه بالخمول وأكثرعنده من الاعوان والاتباع فيحضرون بين يديه الشكاوي والدعاوي ويضرب الناس ويحبسهم ويصادرهم في أموالهم ويركب وبين يديه العدة الوافرة من القواسة والخدم يحملون بين يديه الحراب والقرابين والبنادق وخلفه الكثير من الاجناد والمماليكواتخذ له جلساءوندماء يباسطونه ويضاحكونه والم يزل كذلك حتى خرج مع عشيرته الى الصعيد عند حضور حسن باشا فاستولى على كثير من حصص الاقطاع فلما رجعوا في أواخرسنة خمس بعد المائتين سكن دار جوهر اغا دار السعادة سابقا بالخرنقش وقد كانمات في الطاعون وتزوج سريته قهرا واستكثر من المماليك والجند وتاقت نفسه للامارة وتشوف الى الصنجقية وسخط على زمانه والامراءالذين الم يلبوا دعوتهولم يبلغوه أمنيتهوصارتجلساؤه وندماؤه لايخاطبونه الا بالامارة ويقولوناه يابك ويكره من يخاطبه بدون ذلك وكان له من الاولاد الذكور اثنا عشر ولدا لصلبه يركبون الخيول ماتوا في حياته وكاذلـــه أخ من أقبح خلق الله في الظلم اتخذ له اعوانا واتباعا وليس عنده ما يكفيهم فكان يخطف كل مامر بخطته بباب الشعرية من قمح وتبن وشمير وغير ذلك ولا يدفع له ثمنا هلك قبله بنحو ست سنين بناحية قبلى وأتوا بجيفته الى مصر مقرفصا ودفن بمدفن أخيه بتربة المجاورينومن جملة أفاعيله القبيحة انه كان يجرد سيفه ويضرب رقاب الحمير ويزعم انه يقطعها في ضربةواحدة ولم يزل المترجم أخوه على حالته حتىخــرج

من مضر عند مجيءالفرنسيس وعاد بصحبة عرضي العثملي ومات قاسم بك مع من مات من الامراء والصناجق بالشام فقلده الوزير الصنجيقة فيسن تقلد وآدرك امنيته فأقام قليلا وهلك فيمن هلك بالطاعون فكان كما قال القائل فكان كالمتمني أن يرى فلقا من الصباح فلما أبنرآهمي، ومات ايضا حسن كاشف المعروف بجركس وهو أيضا من مماليك محمد بك واشراق عتمان بك الشرقاوى وكان من الفراعنة وهوالذي عسر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالا عظيمة فما هو الا ان تمم بناءها ولم يكمل بياضها حتى وصلت الفرنسيس فسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكمة والمهندسون فلذلك صينت من الخرابكما وقع بغيرها من الدور لكون عسكرهم لم يسكنوا بها وتقلد المذكرور الصنجقية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون الصنجقية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون المنتهية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون الصنحقية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون المنتهية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون المنتهية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون المنتهية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون المنتها الفلكيون المنتها الفلكيون المنتها الفلكيون المنتها الفلكيون المنتها الفلكيون الصنعقية بالشام أيضا ثم هلك بالطاعون المنتها الفلكيون المنتها الفلكيون المنتها الفلكيون المنتها المنتها المنتها المنتها بالطاعون المنتها المنتها المنتها بالطاعون المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها بالطاعون المنتها المنته

ومات الامير حسن كتخدا المعروف بالجربان بالشام أيضا وأصلهمن مماليك حسن بك الازبكاوى وكان ممتهنا في المماليك فسموه بالجربان لذلك فلما قتل استاذه بقى هو لايملك شيئا فجلس بحانوت جهة الازبكية يبيع فيها تنباكا وصابونا ثم سافر الى المنصورة فأقام بها مدة تحت قصر محمود جربجي ثم رجع الى مصر في أيام دولة علي بك وتنقلت به الاحوال فأنعم عليه على بك بامرية بناحية قبلي فلما حصلت الوحشة بين على بك ومحمد بك وخرج محمد بك من مصر الى قبلي خرج اليه المترجم ولاقاه وقدم بين يديه ماكان عنده من الخيام واليرق والخيول وانضم اليه ولم يزل حتى تملك محمد بك واستوزرا سمعيل أغا الجلفي وكان يبغض المترجم لامور بينهما فلم يزل حتى أوغر عليه صدر مخدومه وأدى به الحال الى الاقصاء والبعد الى ان انضم الى مراد بكوت تربمنه وكان مفوها لينا مشاركا قد حنكته الايام والتجارب فجعله كتخداه ووزيره واشتهر ذكره وعمر دارا بناحية باب اللوق بالقرب من غيلة الطواشي وصار من الاعيان المعدودين وقصدته أرباب الحاجات واحتجب

في غالب الاوقات واتحد به محمد أغا البارودى فقربه من مراد بك وبلغ الى ما بلغ معه وكان يعترى المترجم مرض شبيه بالصرع ينقطع به اياما عن السعي والركوب ولم يزل حتى مات مع من مات بالشام .

ومات الاميرقاسم بك المعروف بالموسقو وكان من مماليك ابراهيسم بك وكان لين الجانب قليل الاذى الا انه كان شيخا لايدفع حقا توجه عليه ولما مات خشداشه حسن بك الطحطاوى تزوج بزوجته وشرع في بناء السبيل المجاور لبيته بحارة قوصون بالقرب من الداودية فما قرب اتمامه الا وقد قدمت الفرنسيس لمصر فخربوه وشعثوا بنيائه وخرقوا حيطانه وأخذوا عواميده وبقى على حالته مثل مافعلوه بدور تلك الخطة وغيرها ومات أليضا المترجم بالشام .

ومات على أغا كتخدا الجاويشية وهو من مماليك الدمياطي ونسب الى محمد بك وأخيه ابراهيم بك ورقاه واختص به وولاه أغات مستحفظان في سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف فلم يزل الى سنة تمان وتسعين فخرج مع ابراهيم بك الى المنية عند ماتغاضب مع مراد بك فلما تصالحا قلد الاغاوية كما كان فحنق قائد اغا وكان ماكان من عزله وولاية سليم اغا كما سبق الالماع بذلك عند ذكر قائد أغا ثم تقلد كتخدا الجاويشية في سنة ست ومائتين وألف ولم يزل متقلدا ذلك حتى خرج مع من خرج في حادثة الفرنسيس وكان ذا مال وثروة مع مزيد شمع من خرج في حادثة الفرنسيس وكان ذا مال وثروة مع مزيد شمع عابدين وسكنها وليس له من المآثر الا السبيل والكتاب الذي انشأه عبدور داره الاخرى بدرب الحجر وهو من أحسن المباني وقد حماه الله من تخريب الفرنسيس وهو باق الى يومنا هذا ببهجته ورونقه و

ومات الامير يحيى كاشف الكبير وهو من مماليك ابراهيم بك الاقدمين وكان لطيف الطباع حسن الاوضاع وعنده ذوق وتودد عطارديا يحب الرسومات والنقوش والتصاوير والاشكال ودقائت الصناعات والكتب

المستملة على ذلك مثل كليله ودمنه والنوادر والامثال واهتم في بناء السبيل المجاور لداره بخطة عابدين فرسم شكله قبل الشروع فيه في قرطاس بمعونة الاسطاحسن الخياط ثم سافر الى الاسكندرية وأحضر ما يحتاجه من الرخام والاعمدة المرمر الكبيرة والصغيرة وأنواع الاخشاب وحفر اساسه واحكم وضعه واستدعى الصناع والمرخمين فتانقوافي صناعته ونقش رخامه على الرسم الذى رسمه لهم كل ذالك بالحفر والآلات في الرخام وموهوه بالذهب فما هو الا أن ارتفع بنيانه وتشيدت اركانه وظهر للعيان حسن قالبه وكاد يتم ما قصده من حسن مآر بهحتى وقعت حادثة الفرنسيس فخرج مع من خرج قبل اتمامه وبقى على حالته الى الآن ولما خرج سكن داره برطلمين واستخرج مخبأة بين داره والسبيل فيها ذخائره ومتاعه فأوصلها للفرنسيس والمنه والمترب مخبأة بين داره والسبيل فيها ذخائره ومتاعه فأوصلها للفرنسيس والمنه والمناه و

ومات الامير رشوان كاشف وهو من مماليك مراد بك وكان لهأقطاع بالفيوم فكان معظم اقامته بها ظاحتكر الورد وما يخرج من مائه والخل المتخف من العنب والخيش واتجر في هذه البضائع بمراده واختياره وتحكم في الاقليم تحكم الملاك في املاكهم وعبيدهم وذلك قوة واقتدار ومات الامير سلبم كاشف باسيوط مطعونا وهو من مماليك عثمان بك المعروف بالجرجاوى من البيوت القديمة وخشداش عبدالرحمن بك عثمان المتوفي في سنة خمس ومائتين وألف بالطاعون الذي مات به اسمعيل بك وخلافه وتزوج ابنته بعد موته وكان ملتزما بحصة من اسيوط وشرق الناصرى واستوطن باسيوط وبني بها دارا عظيمة وعدة دور صغاروانشأ وناطر وحفر ترعا وصنع جسورا واسبلة في مفاوز الطرق وانشأ دارا بمصر بالمناظية بسوق الانماطيسين واشترى دارا جليلة كانت لسليمان بك المعروف بأبي نبوت بحارة عابدين وعمرها وزخرفها وانشأ باسيوط جامعا عظيما ومكتبا فما هو الا أن أكمل بنيانه حتى قسدمت الفرنسيس

فاتخذوه سجنا يستجنون به ثم لما قابل المذكور الفرنسيس وامنوه آخـــذ في اصلاح ما تشعث من البناء وتقيم العمارة ولم يساعده الوقت اذذاك لقلة الاخشاب وآلات البناء فاشتغل بذلك على قدر طاقته فلما فرغ البناء وقارب التمام ولم يبق الا اليسير وقع الطاعون باسيوط فمات والمسجد باق على ماهو عليــه الآن وهو من المباني العظيمة المزخرفة على هيئــة مساجد مصر وكان المذكور ذا بأس وشدة واقدام وشجاعة وتهور مشابه لحسن بك الجداوى فيهذه الفعال وموائده مبسوطة وطعامه مبذول وداره باسيوط مقصدا للوارد والقاصد والصادر مئ الامراء وغيرهم وله اغداقات وصدقات وانواع من البر ومحبة في العمارة وغراس الاشجار واقتناء الانعام وكان متزوجاً بشلاث زوجات احداهن ابنسة سيده عثمان بك توفيت بعصمته والثانيــة ابنة خشداشه عبدالرحمــن المذكور آنفا والثالثة زوجة عليكاشف المعروف بجمال الدين وكمان ذا بأس وله صولة وظلم وتجاوز على سفك الدماء فبذلك خافته عــرب الناحية وأهل القرى وقاتمل العرب مرارا وقتل منهم الكثير ويسكناه باسيوط كثرت عمارتها وأمنت طرقها برا وبحرا واستوطنها الكثير مسن الناس لحمايتها وعدم صوالة احد على أهلها وله مهاداة معالامراء المصرية وأرباب الحل والعقد بها والمتكلمين عندهم فيرسل اليهم الغلال والعبيد والجوارى السودوالطواشية وغيرذلك وله عدة مماليك بيضوسودأعتق كثيرا من جملتهم عزيرتا الامير أحمد كاشف المعروف بالشعراوى رقيت حواشي الطبع مهذب الاخلاق ذو فروسية في ركوب الخيل ومحبـــة في العلماء واللطفاء وهو من جملة محاسن سيده .

ومات كل من الاميرباكير بك والامير محمد بك تابع حسنين بككشكش كلاهما بالشام ومات غير هؤلاء مهمن لم تحضرني اسماؤهم • واستهلت سنة ست عشرة ومائتين وألف بيوم الخميس وباستهلالها خف امر الطاعون وفي ليلة الجمعة تلك أرسل عبدالعال

الاغا واحضر الشبيخ محمد الامير ليلا الى منزاله فبيته عنده ولما أصبح النهار طلع به الى القلعة وحبسه عند المشايخ بجامع ساريــة والسببـفي ذلك ان ولد الشيخ المذكور كان من جملة من يستحث الناس علىقتال الفرنسيس في الواقعة السابقة بمصر • فلما انقضت هرب الىجهة بحرى ثم حضر بعد مدة الى مصر فأقام اياما ثم رجع الى فوة بأذنمن الفرنسيس ،فلما حصلت هذه الحركة وتحذروا شدة التحذر وآخذوا الناس بأدنى شبهه ، وتقرب اليهـــم المنافقون بالتجسس والاغراء ذكـــر بعضهم ذلك لقائمقام ، وأدخل في مسامعه ان ابن الشبيخ المذكور ذهب الى عرضي الوزير والتف عليهم • فأرسل قائمقام الى الشيخ قبل تاريخه، فلما حضر ساله عن ولده المذكور فأخبره انه مقيم بفوة ،فقال له: لــم يكن هناك وانما هو عند القادمين • قال له : لم يكن ذلك وان شئتــــــم أرسلت اليه بالحضور • فقال له : ارسل اليه وألحضره ، فقام من عنده على ذلك وأمهله ثمانية ايام مدة مسافة الذهاب والمجيء ، ثم خاطبه على لسان وكيل الديوان أيضا فوعده بحضوره أومحضور الجواب بعد يومين، واعتذر بعدم أمن الطريق فلما انقضى اليومان أمرواعبدالعال بطلبه واصعاده الى القلعة ففعل •

وفيه حضر جملة من عساكر الفرنساوية من جهة بحرى و تواتر ت الاخبار بوصول القادمين من الانكليز والعثمانية الى الرحمانية و تملكهم القلعة وما بالقرب منها من الحصون الكائنة بالعطف وغيره ، وذالك يوم السبت خامس عشرين الحجة .

وفيه حضرت زوجة سارى عسكر كبير الفرنسيس بصحبة أخيها السيد على الرشيدى أحد أعضاء الديوان وكان خسرج بها من رشيد حسين ما ملكها القادمون ، ونزل بها في مركب وأرسى بها قبالة الرحمانية ، فلما حصلت واقعة الرحمانية وأخذت قلعتها حضر بها الى مصر بعدمشقة وخوف من العربان وقطاع الطريق وغير ذلك ، فأقامت هي وأخوها

ببيت الالمي بالازبكية نحو ثلاثة ايام ثم صعدا الى القلعة •

وفيه قربت العسائر القادمة من الجهة الشرقية وحضرت طوالعهم الى العليه بية والمنير والخانكة لاخذ الكلف، فتأهب قائمقام بليار للقائهم وامر العسائر بالخروج من أول الليل، ثم خرج هو في آخرالليل وفلما كان يوم الاحد رابعه رجع قائمقام ومن معه ووفع بينه وبينهممناوشة، فلم يثبت الفرنسيس لقلتهم ورجعوا مهزوم بيز وكتموا امرهم ولم يذكروا ترسله و

وفي خامسه رفعوا الطلب عن الناس بباقي نصف المليونوأظهــروا الرفق بالناس والسرور بهــم لعدم قيامهم عنــد خروجهم للحرب وخلوا البلدة منهم وكانوا يظنون منهم غير ذلك .

وفيه اخذت جملة من عدد الطواحين وأصعدت الى القلعة واكثروا من نقل الماء والدقيق والاقوات اليها وكذلك البارود والكبريت والجلل والقنابر والبنب، ونقلوا ما في الاسوار والبيوت من الامتعة والفرش والاسرة وحسلوه اليها ولم يبقوا بالقلاع الصغار الامهمات الحرب •

وفيه طلبوا الزياتين وألزموهم بمائتي قنطار شيرج وسمروا جملة من حوانيتهم ، وخرج جماعة من الجزارين لشراء الغنم من القرى القريبة ، فقبض عليهم عساكر العثمانية القادمة ومنعوهم من العود بالغنم والبقر، وكذلك منعوا الفلاحين الذين يجلبون الميرة والاقوات الى المدينة، فانقطع الوارد من الجهات البحرية والقليوبية وعزت الاقوات وشحت اللحم والسمن جدا ، واغلقت حوانيت الجزارين . واجتهداللفرنساوية في وضع مناريس خارج البلد من الجهة الشرفية والبحرية وحفروا خنادق وطلبوا الفعلة للعمل فكانوا يقبضون على كلمن وجدوه ويسوقونهم للعمل ، وكذلك فعلوا بجهة القرافة والقوا الاحجار العظيمة والمراكب بيحر انبابة لتمنع المراكب من العبور وابتدؤا المتاريس البحرية من باب الحديد ممدودة الى قنطرة الليمون الى قصر افرنج أحمد الى السبتية

الى مجرى البحسر •

وفي ثامنه بعث قائمقام بليار فأحضر التجار وعظماء الناس وسألهم عن سبب غلق الحوانيت فقالوا له من وقف الحال والكساد والجلاء والموت ، فقال لهم: من كان موجودا حاضرا فألزموه بفتح طانوته والا فاخبروني عنه • ونزلت الحكام فنادت بفتح الحوانيت والبيع والشراء •

وفي عاشره شرعوا في هـدم جانب من الجيزة من الجهـة البحرية، وقربت عساكر الالمكليز القادمة من البر الغربي الى البلد المسماة بنادر عند رأس ترعـة الفرعونية •

وفيه تواترت الاخبار بان العساكر الشرقية وصلت أوائلها الى بنها وطحلا بساحل النيل، وان طائفة من الانكليز رجعوا الى جهة اسكندرية، وان الحرب قائم بها، وأن الفرنساوية محصورون بداخل الاسكندرية والانكليز ومن معهم من العساكر يحاربون من خارج وهي في غاية المنعة والتحصين، وان الانكليز بعد قدومهم وطلوعهم الى البر ومحاربتهم لهم المرات السابقة أطلقوا الحبوس عن المياه السائلة من البحر المالحمنية الى الجسر المقطوع حتى سالت المياه وعمت الاراضي المحيطة بالاسكندرية وأغرقت أطيانا كثيرة وبلادا ومزارع، وانهم قعدوا في الاماكن النسي يمكن الفرنسيس النفوذ منها بحيث انهم قطعوا عليهم الطرق من كل ناحية والمحيدة والمناحدة ومناحدة والمناحدة والمناح

وفي ثاني عشره نزلت امرأة من القلعة بمتاعها واختفت بمصر فأحضر الفرنسيس حكام الشرطة والزموهم باحضارها، وهذه المرأة اسمهاهوى كانت زوجة لبعض الامراء الكشاف، ثم انها خرجت عن طورها و تزوجت نقولا وأقامت معه مدة ، فلما حدثت هذه الحوادث جمعت ثيابها واحتالت حتى نزلت من القلعة وهي على حمار ومتاعها محمول على حمار آخس فنزلت عند بعض العطف واعطت المكارية الاجرة وصرفتهم من خارج

واختفت و فلما وقع عليها التفتيش وأحضروا المكارية والوا: لانعلم غير المكان الذي أنزلناها به وأعطتنا الاجرة عنده وشددوا على المكارية ومنعوهم من السروح وقبضوا على أهل الحارة وحبسوهم، ثم احضروا مشايخ الحارات وشددوا عليهم وعلى سكان الدور واعلموهم انهان وجدت المرأة في حارة من الحارات ولم يخبروا عنها نهبوا جميع دور الحارة وعاقبوا سكانها و فحصل للناس غاية الضجر والقلق بسبب اختفائها وتفتيش أصحاب الشرطة وخصوصا عبدالعال فانه كان يتنكر ويلبس زى النساء ويدخل البيوت بحجة التفتيش عليها فيزعج أرباب البيوت والنساء ويدخل البيوت بحجة التفتيش عليها فيزعج أرباب مخشى خالقا ولا مخلوقا و

وفي خامس عشره ، قبضوا على ألطون أبي طاقية النصراني القبطي وحبسوه بالقلعة والزموه بمبلغ دراهم تأخرت عليه من حساب البلاد وفي سادس عشره أفرجوا عن محمد افندى يوسف ونزل الى بيت وكذلك الشهيخ مصطفى الصاوى لمرضه ٠

وفيه انقضت دعوة تهمة الشيخ خليل البكرى ، ومحصلها انخادم مملوكه ذهب عن لسان المملوك الى بليارقائمقام وأخبره انه وصل الى استاذه الشيخ خليل البكرى المذكور فرمان من عرضي الوزير بالامان ، وكان هذا باغراء عبد العال ليوقعه في الوبال ويحرك عليه الفرنسيس لحزازة بينه وبينه ، فلما حضر الشيخ خليل على عادته عند ظائمقام سأله عن ذلك، فجحده فأحضروا الخادم الذى بلغ ذلك فصدق على ذلك واسند الى المملوك سيده فأحضروا المملوك وسألوه ، فقال نعم ، فقالوا له وأيسن الفرمان ، فقال قرآه وقطعه ، فقال الفرنساوية وكيف يقطعه هذا دليل الكذب لاقه لا يصح أن يتلقاه بالقبول ثم يقطعه ، فقيل له ومن أتى به قال فلان ، فألزموا الشيخ بأحضار ذلك الرجل وحبس المملوك عند عبدالعال يومين ، وحضر الرجل فسألوه فجمد ولم يثبت عليه وظهر

كذب الغلام والخادم ، فعند ذلك طلب الشيسخ غلامه فقال قائمهقام ان قصاصه في شريعتتا أن يفطع لسانه ، فتنشفع فيه سيده وأخذه بعدأمور وكلام قبيح قاله الغلامفي حق سيده .

وفيه حضر حسين كاشف اليهودى الى قائمقام وأخبره ان الامراء الذين بالصعيد خرجوا عن طاعة الفرنساوية وردوا مكاتبتهم التي أرسلوها لهم بعد موت مراد بك ، وانهم مروا وتوجهوا الى بحرى من البرالغربي وعثمنان بك الاشقر ذهب من خلف الجبل الى جهة الشرق ، فلماحصل ذلك ركب قائمقام وذهب للست نفيسة وأمنها وطيب خاطرها وأخبرها انها في أمان هي وجميع نساء الامراء والكشاف والاجناد ولا مؤاخذة عليهن بسا فعله رجالهن ،

وفي عشرينه ، توكل رجل قبطي يقال له عبدالله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل المتاريس ، فتعدى على بعض الاعيان وأنزلهم مسن على دوابهم وعسف وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه، فتشكى الناس من ذلك القبطي وأنهوا شكواهم الى بليار قائمقام ، فأمر بالقبض على ذلك القبطي وحبسه بالقلعة ، ثم فردوا على كل حارة رجلين يأتي بهما شيخ الحارة وتدفع لهما اجرة من شيخ الحارة و

وفيه وردت الاخبار بان الوزير وصل دجوة .

وفي يوم الاثنين سمع عدةمدافع على بعد وقت الضحوة .

وفي ذلك اليوم قبل العصر طلبوامشايخ الديوان فاجتمعوا بالديوان وحضر الوكيل والترجمان وطلبهم للحضور الى قائمقام ، فلما حصلوا عنده ، قال لهم على لسان الترجمان نخبركم ان الخصم قد قرب منا ونرجوكم أن تكونوا على عهدكم مع الفرنساوية وأن تنصحوا أهل البلد والرعية بان يكونوا مستمرين على سكونهم وهدوهم ولا يتداخلوا في الشر والشغب ، فان الرعية بمنزلة الولد وأتتم بمنزلة الوالد، والواجب على الوالد نصح ولده وتأديبه وتدريبه على الطريق المستقيم التي يكون

فيها الخير والصلاح، فانهم ان داموا على الهدو حصل لهم الخير ونجوا من كل شر، وان حصل منهم خلاف ذلك نزلت عليهم النسار وأحرقت دورهم ونهبت أموالهم ومتناعهم ويتمت أولادهم وسبيت نساؤهم والزموا بالاموال والفرد التي لا طاقة لهم بها ، فقد رأيتم ما حصل في الوقائع السابقة فأحذروا من ذلك فانهم لا يدرون العاقبة ولا نكلفكم المساعدة لنا ولا المعاونة لحرب عدونا ، وانما نطلب منكم السكون والهدو لاغير ، فأجابوه بالسمع والطاعة وقولهم كذلك ، وقرى عليهم ورقة بمعنى ذلك ، وأمروا الاغا وأصحاب الشرطة بالمناداة على الناس بذلك وأنهم ربما سمعوا ضرب مدافع جهة الجيزة فلا ينزعجوا منذلك فانه شنك وعيد لبعض أكابرهم ، وأن يجتمع من الغد بالديوان الاعيان والتجار وكبار الاخطاط ومشايخ الحارات ويتلى عليهم ذلك ، فلما كان ضحوة يوم الثلاثاء اجتمعوا كما ذكر وحصلت الوصية والتحذير وانتهى المجلس وذهبوا اللى محلاتهم ،

وفي ذلك اليوم اشيب حضور الوزير الى شلقان، وكذلك عساكسر الانكليز بالناحية الغربية وصلوا الى أول الوراريق .

وفي يوم الجمعة ، غايته اجتمع المسايخ والوكيل بالديوان على العادة وحضر استوف الخازندار وترجم عنه رفاييل بقوله انه يثنى على كل من القاضي والشيخ اسمعيل الزرقاني باعتنائهما فيما يتعلق بأمرالمواريث وبيت المال والمصالح على التركات المختومة ، لان الفرنساوية لم يبقلهم من الايراد الا ما يتحصل من ذلك ، والقصد الاعتناء أيضا بأمر البلاد والتحصص التي افعلت بموت أربابها ، فلازم أيضا من المصالحة والحلوان والمهلة في ذلك ثمانية ايام ، فمن له يصالح على الالتزام الذي له فيه شبهة في تلك المدة ضبطت حصته ولا يقبل له عذر بعد ذلك ، واعلموا أنارض مصر استقر ملكها للفرنساوية فلازم مسن اعتقادكم ذلك وأركزوه في أذهانكم كما تعتقدون وحدانية الله تعالى ، ولا يغرنكم هؤلاء القادمون

وقربهم . فانه لا يخرج من أيديهم شيء أبدا وهؤلاء الانكليز ناسخوارج حرامية وصناعتهم الفاء العداوة والفتن والعثمليمغتربهم . فان الفرنساوية كانت من الاحباب النخلص للعثملي فلم يزالوا حتى اوقعوا بينهوبينهم العداوة والشرور ، وان بلادهم.ضيقة وجزيرتهم صغيره ولوكان بينهـــم وبين الفرنساوية طريق مسلوك من البر لا تمحى أثرهم ونسىذكرهم من زمان مدید ، وتأملوا فی شأنهم وأی شيء خرج من أیدیهم ، فان لهـــم ثلاثة أشهر من حين طلوعهم الى البر والى الآن لم يصلوا الينا ،والفرنسيس عند قدومهم وصلوا في ثمانية عشر يوما ، فلو كان فيهم همة او شجاعة لوصلوا مثلوصولنا. وكلام كثير من هذا النمط في معنى ذلكمن بحر الغفلة • ثم ذكر البكرى والسيد احمد الزر وأنه حضر مكتوب من رشبید علمی ید رجل حناوی لآخر من منیة کنانة یذکر فیه انه حضر الی اسكتندرية مراكب وعمارة من فرانسا ، وان الانكليز رجعت اليهم ،وان الحرب قائمة بينهم على ظهر البحر ، فقال الخازندار يمكن ذلك وليس ببعيد • ثم نقلوا ذلك الى بليار قائمقام فطلب الرجل الراوى لذلك ، فأحضر الزرو رجلا شرقاويا حلف لهم انه سمع ذلك بأذنه من الرجل الواصل الى منية كنانة من رشيد •

شهر صفر الخير سنة ١٢١٦ استهل بيوم السبت

وفي ذلك اليوم قبل المغرب مشى عبدالعال الاغا وشق في شوارع المدينة وبين يديه منادى يقول: الامن والامان على جميع الرعايا ، وفي غد تضرب مدافع وشنك من الفلا في الساعة الرابعة ، فلا تخافوا ولا تنزعجوا ، فانه حضرت بشارة بوصول بونابارت بعمارة عظيمة الى الاسكندرية وان الانكليز رجعوا القهقرى ، فلما أصبح يوم الاحد في الساعة الرابعة من الشروق ضربت عدة مدافع وتابعوا ضربها من جميع القلاع ، وصعد أناس الى المنارات ونظروا بالنظارات فشاهدوا عساكر الانكليز بالجهة الغربية وصلوا الى آخر الورايق وأول انبابة ونصبوا

خيامهم أسفل انبابة ، وعند وصولهم الى مضاربهم ضربوا عدة مدافع فلما سمعها الفرنساوية ضرب الآخرون تلك المدافع الني ذكروا أنها شنك وأما العساكس الشرقية فوصلت أوللهم الى منية الامراء المعروفه بمنية السيرج والمراكب فيما بينها من البرين بكثرة ، فعند ذلك عزت الاقوات وشبحت زيادة على قلتها وخصوصا السمن والجبن والاشياء المجلوبة من الريف ، ولم يبق طريق مسلوكة الى المدينة الامن جهه باب القرافة ومايجلب من جهة البساتين من القمح والتبن ، فياتي ذلك الى عرصة الغلة بالرميلة ويزدحم عليه النساء والرجال بالمقاطف فيسمع لهم ضجة عظيمة • وشح اللحم أيضا وغلا سعره لقلة المواشي والاغنام فوصل سعر الرطل تسعة أنصاف والسمن خمسة وثلاثين نصفا والبصل باربعمائة فضة القنطار والرطل الصابون بشانين فضة والشيرج عشرين نصفا وأما الزيت فلا يوجـــد البتة وغلت الابزار جدا • واتفق الى قصـــة غريبة وهو اني احتجت الــى بعض أنيسون فأرسلت خادمي الى الابزارية عـــلى العادة يشترى لي منه بدرهم فلم يجده وقيل له انه لايوجد الاعندفلان وهو يبيع الأوقية بثلاثة عشر نصفًا ، ثم اتاني منه باوقيتين بعد جهد في تحصيله فحسبت على ذلك سعر الاردب فوجدته يبلغ خمسمائة ريال أوقريبا من ذلك ، فكان ذلك من النوادر الغريبة .

وفي يسوم الاثنين ثالثه ، حصلت الجمعية بالديوان وحضر التجار ومشايخ الحارات والاغا وحضر مكتوب من بليار قائمقام خطابا بالارباب الديوان والحاضرين ، يذكر فيه أنه حضر اليه مكتوب من كبيرهم منوبا بالاسكندرية صحبة هجانة فرنسيس وصلوا اليهم من طريق البرية ، مضمونه أنه طيب بخير والاقوات كثيرة عندهم يأتي بها العربان اليهم ، وبلغهم خبر وصول عمارة مراكب الفرنساوية الى بحر الخزز وانها من قريب تصل الاسكندرية ، وأن العمارة حاربت بلاد الانكليز واستولت على شقة كبيرة منها فكونوا مطمئنين الخاطر من طرفنا ودوموا على هدوكم

وسكونكم ، الى آخر ما فيه من السويهات وكل ذلك لسكون الناس وخوفا من قيامهم في هذه الحالة • وكان وصول هذا المكتوب بعد نيف وأربعين يوما من انفطاع أخبار من في اسكندرية ولاأصل لذلك •

وفي دلك اليوم قتل عبد العال رجلا ذكروا أنه وجد معه مكتوب من بعض النساء مرسل الى بعض أزواجهن بالعرضى ، فتل ذلك السرجل بباب زويلة ونودى عليه : هذا جزاء من ينقل الاخبار الى العثملي والانكليز .

وفيه وصلت العساكر الشرقية الى العادلية وامتد العرضى منها الى قبلى منية السيرج وكذلك الغريبة الى انبابة ، ونصبوا خيامهم بالبرين والمراكب بينهم في النيل وضربوا عدة مدافع وخرج عدة من الفرنساوية خيالة فترامحوا معهم وأطلقوا بنادق ثم انفصلوا بعد حصة من الليل ورجع كل الى مأمنه واستمر هذا الحال على هذا المنوال يقع بينهم في كل يوم وفي سادسه ، زحفت العساكر الشرقية حتى قربوا من قبة النصروسكن ابراهيم بك زاوية الشيخ دمرداش ، وحضر جماعة من العسكر وأشرفوا على الجزارين من حائط المذبح وطلبوا شيخ الجزارين ووجدوا ثلاثة انظار من الفرنسيس ، فضربوا عليهم بنادق فأصيب أحدهم في رجله ، فأخذوه وهرب الاثنان، وأصيب جزار يهودى ووقع بين الفريقين مضاربة على بعد وقتل بعض قتلى وأسر بعض اسرى ، ولم يسزل الضرب بينهم على بعد وقتل بعض قتلى وأسر بعض اسرى ، ولم يسزل الضرب بينهم الى قريب العصر والفرنسيس يرمون من القلعة الظاهرية وقلعة نجم الدين والتل ولايتباعدون عن حصونهم •

وفي سابعه وقعت مضاربة بين الفريقين ببنادق ومدافع من الصباح الى العصر أينظ ٠

وفيه اشهع مـوت السيد أحمد المحروقي بدجوة وكـان مريضا بها وامتدع الوارد من الجهة البحرية بالكلية ٠

وفيهقبضوا على رجل شبه خدام ظنوه طاسوسا فاحضروه عندقائمقام

فسألوه فلم يقر بشيء فضربوه عدة مرار حتى ذهل عقله وصار كالمختل، وكرروا عليه الضرب والعفاب وضربوه بالكرابيج على كفوف ووجهه وراسه ، حتى قيل انهم ضربوه نحوستة آلاف كرباج وهو على حاله تم أودعوه الحبس .

وفيه اطلقوا محبوسا يقال لــه الشيخ سليمان حمزة الكاتب وكــان محبوسا بالقلعة من مده اشهر فطلق على مصلحة الفي ريال •

وفي ثامنه وقعت مضاربة أيضا بطول النهار ودخل نحو خمسة وعشرين نفرامن عسكر العثمانية الى الحسينة وجلسوا على مساطب القهوة واكلوا كعكا وخبزا وفولا مصلوفا وشربوا قهوة ثم انصرفوا الى مضربهم وأخذ الفرنساوية عسكريا من اتباع محمد باشا والى غيزة والقدس المعروف بابي مرق فحبسوه ببيت قاسقام وأغلقوا في ذلك اليوم باب النصروباب العدوى •

وفيه زحفت عساكر البر الغربي الى تحت الجيزة ، فحضر في صبحها بنى وأخبر قائمقام فركب من ساعته وعدى الى بر الجيزة ، فسمع الضرب أيضا من ناحية الجيزة وسمعت طبول الامراء ونقاقيرهم واستمر الامر الى يوم الثلاثاء حادى عشره ، فبطل الضرب في وقت الزوال ولعا حصلوا جهة الجيزة اتتشروا الى قبلى منها ومنعوا المعادى من تعدية البر الشرقي فانقطع الجالب من الناحية القبلية أيضا فامتنع وصول الغلال والاقوات والبطيخ والعجور والخضراوات والخيار والسمن والجبن والمواشي ، فعزت الاقوات وغلت الاسعار في الاشياء الموجودة منها وجدا ، واجتمع الخالس بعرصة الغلة بالرميلة يريدون شراء الغلة فلم يجدوها فكثر ضجيجهم ، وخرج الأكثر منهم بمقاطفهم الى جهة البساتين ورجع الباقون من غير شيء ، فاحضر عبد العال القبائية وألزمهم باحضار السمن وضرب البعض منهم قاحضروا له في يومين أربعة عشر رطلا بعد الجهد في تحصيلها ، وبيعت الدجاجة بأربعين نصفا وامتنع وجود اللحم

**१**७९ -- ~

من الأسواق واستمر الامر على ذلك الاربعاء والخميس والمضاربة بين الفريقين ساكنة ، وأشيع وقوع المسالمة والمراسلة بينهما والمتوسط في ذلك الانكليز وحسين قبطان باشا فانسر الناس وسكن جاشهم لسكون الحرب .

وفي ذلك اليوم أغلقوا باب القرافة وباب المجراة ولم يعلم سبب ذلك، ثم فتجوهما عند الصباح من يوم الجمعة ورفعوا عشور العلة •

وفي يوم الاثنين سابع عشره أطلقوا المحبوسين, بالقلعة مهن أسرى العثمانية وأعطوا كل شخص مقطع قماش وخمسة عشر قرشا، وأرسلوهم الى عرضى الوزير وكان بلغ بهم الجهد من الخدمة والفعالة وشيل التراب والاحجار وضيق الحبس والجوع ومات الكثير منهم وكذلك أفرجوا عن جملة من العربات والفلاحين •

وفي ليلة الاثنين المذكور سمع صوت مدفع بعد الغروب عند قلعة جامع الظاهر خارج الحسينية ثم سمع منها أذان العشاء والفجر ، فلما أضاء النهار نظر الناس فاذا البيرق العثماني بأعلاها والمسلمون على أسوارها ، فعلموا بتسليمها ، وكان ذلك المدفع اشارة الى ذلك ففسرح الناس وتحققوا أمر المسالمة ، وأشيع الافراج عن الرهائن من المشايخ وغيرهم وباقي المحبوسين في الصباح واكشر الفرنساوية من النقل والبيع في أمتعتهم وخيولهم وقحاسهم وجواريهم وعبيدهم وقضاء أشغالهم .

وفي ذلك اليوم أنزلوا عدة مدافع من القلعة وكذلك من قلعة باب البرقية وأمتعة وفرش وبارود •

وفى يوم الثلاثاء عمل الديوان وحضر الوكيل واعلن بوقوع الصلح والمسالمة ، ووعد ان فى الجلسة الاتية يأتي اليهم فرمان الصلح وما اشتمل عليه من الشروط ويسمعونه جهارا •

وفي ذلك اليوم اكثر اهتمام الفرنساوية بنقل الامتعة من القلعة الكبيرة

وباقي القلاع بقوة السعي •

وفيه أفرجوا عن محمد جلبي أبي دفية واسمعيل القلق ومحمدشيخ الحارة بباب اللوق والبرنوسي نسيب ابي دفية والشيخ خليل المنسير وآخرين تكملة ثمانية نفار ونزلوا الى بيوتهم •

وفيه سافر عثمان بك البرديسي الى الصعيد وعلى يده فرمانات للبـــلاد بالامن والامان وسوق المراكب بالغلال والاقوات الى مصر ويلاقي ستة الاف من عسكر الانكليز حضروا من القلزم الى القصير .

وفيه شنق الفرنساوية شخصا منهم على شجرة ببركة الازبكية قيل المها مرق .

وفيه أرسل الفرنساوية الى الوزير وطلبوا منه جمالا ينقلون عليها متاعهم فأمر لهم بارسال مائتي جمل وقيل اربعمائة مساعدة لهم ، وفيها من جمال طاهر باشا وابراهيم بك .

وفي يوم الخميس عشرينه ، أفرجوا عن بقية المسجونين والمشايخوهم شيخ السادات والشيخ الشرقاوى والشيخ الامير والشيخ محمد المهدى وحسن أغا المحتسب ورضوان كاشف الشعراوى وغيرهم ، فنزلوا الى بيت قائمقام وقابلوه وشنكروه ، فقال للمشايخ ان شئتم اذهبوا فسلموا على الوزير فائى كلمته ووصيته عليكم .

وفيه حضر الوزير ومن معه من العساكر الى ناحية شبرا وكذلك الانكليز وصحبتهم قبطان باشا الى الجهة الغربية والعساكر تجاههرم ونصبوا الجسر فيما بينهم اعلى البحر وهو من مراكب مرصوصة مثل جسر الجيزة ، بل يزيد عنه في الاتقان بكونه من الواح في غاية الثخن وله درابزين من الجهتين ايضا وهو عمل الانكليز ٠

وفيه ألصقوا أوراقا بالطرق مكتوبة بالعربي والفرنساوى وفيهاشرطان من شروط الصلح التي تتعلق بالعامة ونصها: ثم انه أراد الله تعالى بالصلح ما بين عسكر الفرنساوية وعساكر الانكليز وعساكر العثمانية،

ولكن مع هذا الصلح انفسكم وأديانكم ومتاعكم ما أحد يقارشكم ورزوس عساكر الثلاثة جيوش قد اشترطوا بهذا كما ترونه و الشرط الثاني عشر: لل واحد من أهالي مصمر المحروسة من كل ملة كانت الذى يريد ان يسافر مع الفرنساوية يكون مطلق الارادة ، وبعدسفره كامل ما يبقى عياله ومصالحه ما أحد يعارضهم و الشرط الشالث عشر: لا احد من اهالي مصر المحروسة من كل ملة كانت يكون قلقا من قبل نفسه ولا من قبل متاعه ، جميع الذين كانوا بخدمة الجمهورالفرنساوى بمدة اقامة الجمهور بمصر ، ولكن الواجب أن يطيعوا الشريعة و شم يا أهالي مصر وأقاليمها جميع الملل أنتم ناظرون لحد آخر درجة الجمهور الفرنساوى ناظر لكمولراحتكم ، فيلزم أنتم أيضا تسلكون في الطريق المستقيمة وتفتكرون ان الله جل جلاله هو الذي يفعل كل شيء وعليه المضاء بليار قائمقام و

وفي يوم الجمعة عملوا الديوان وحضر المشايخ والوكيل ، فقال الوكيل المعلم بقية الشروط الثلاثة عشر ، فقالوا لا ، فأبرز ورقة من كمه بالقلم الفرنساوى فشرع يقرؤها والترجمان يفسرها ، وهي تتضمن الاحد عشر شرطا الباقية ، فقال ان الجيش الفرنساوى يلزم أن يخلوا القلاع ومصر ويتوجهوا على البر بمتاعهم الى رشيد وينزلوا في مراكب ويتوجهوا الى بلادهم ، وهذا الرحيل ينبغي أن يسرع به واقل مايكون في خمسين يوما ، وان يساق الجيش من طريق مختصر وسر عسكر الانكليز والمساعد يلزم أن يقوما لهم بجميع ما يحتاجونه من نفقة ومؤنة وجمال ومراكب ، والمحل الذي يبد أمنه السعبي يكون بالتراضي بين الجمهور والانكليز والمساعد وكامل الامتعة والاثقال تتوجه من البحر ومعهم جيش من الفرنساوى لاجل الحراسة ، ولا بد من كون المؤنة التي تترتب لهم كالمؤنة التي كانوا يعطونهاهم لجيش الانكليزورؤسائهم، وعلى رؤوساء عساكر الانكليز وحضره العثملي القيام بنفقة الجميع ،

والحكام المتقيدون بذلك يحضرون لهم المراكب ليسفروهم الى فرانسا من جهة البحرالمحيط ، وإن يقدم كل من حضرة العثملي والانكليزأربعة مراكب للعليق والعلف للخيل التي يأخذونها في المراكب ، وأن يسميروا معهم مراكب للمحافظة عليهم الى أن يصلوا الى فرانسا • وان الفرنساوية لا يدخلون مينة الا مينة فرانسا والامناء والوكلاء يقدمون لهمما يحتاجون اليه نظرا لكفاية عساكرهم ، والمدبرون والامناء والوكلاء والمهندسون الفرنساوية يستصحبون معهم مايحتاجونه من أوراقهم وكتبهم ولوالتي شروها من مصر • وكل من أهل الاقليم المصرى اذا أراد التوجه معهسم فهو مطلقالسراحمع الامن على متاعه وعياله ، وكذلكمن داخل الفرنساوية من أي ملة كانت فلا معارضة له الاان يجرى على أحوالهالسابقــة • وجرحى الفرنساوية يتخلفون بمصر ويعالجهم الحكماء وينفق عليهم حضرة العثملي ، واذا عوفوا توجهوا الى فرانسا بالشروط المتقدم ذكرها ٠ وحكام العشملي يتعهدون من بمصر منهم ولا بد من حاكمين مــن طرف الجيشين يتوجهان بمركب إلى طولون فيرسلون خبرا الى فرانسا ليطلعوا حكامها على الصلح وسائر الرسوم • وكل جدال وخصام صدر بين شخصين من الفرنساوية فلا بد أن يقام شخصان حاكمان من الطائفتين ليتكلما في الصلح ولا يقع في ذلك نقض عهد الصلح • وعلى كل طائفة معين من العثملي والفرنساوي ان تسلم ماعندها من الاسرى ولا بدمن رهائن من كل طائفة واحد كبير يكون عند الطائفة الاخرى حتى يتوصلوا الى فرانسا اهـ • ثم قال الوكيل : وقد علمنا بالشروط وما ندرى مـــاذا يكون افقيل له هذه شروط عليها علامة القبول وهذا الصلح رحمة للجميع وسيكون الصلح العام ، فقال الوكيل اني ارجو ان يكون هذا الصلح الخصبوصي مبدأ للصلح العمومي •

وفيه كثر خروج الناس ودخولهم من الاتباع والباعة والمتنكرين من نقب البرقية المعروف بالغريب، فصار الحرسجية من الفرنساوية يأخذون

من الداخل والخارج دراهم ولا يمنعونهم ، فلما علم الناس بذلك كشر ازد حامهم ، فلما أصبحوا منعوهم فدخلوا وخرجوا من باب القراف قفلم يمنعهم الواقفون به من الفرنسيس بل كانوا يفتشون البعض ويمنعون البعض ، وكل ذلك حذرا من أفعال الطموش وسوء أخلاقهم وتولدالشر يسببهم وقد دخل بعضهم أكابر الانكليز وصحبتهم فرنساوية يفرجونهم على البلدة والاسواق ، وكذلك دخل بعض أكابر العثمانية فزاروا قبرالامام الشافعي والمشهد الحسيني والشيخ عبدالوهاب الشعراوى والقرنساوية ينتظرونهم بالباب .

وفي ليلة الاثنين رابع عشرينه نادوا في الاسواق برمي مدافع في صبحه وذلك لنقل رمة كلهبر فلا يرتاع الناس من ذلك • فلما كان في صبح خلك اليوم اللقوا مدافع كثيرة ساعة نبش القبر بالقرب من قصر العيني واخرجوا الصندوق الرصاص الموضوع فيه رمته ليأخذوه معهم الى بهدهم •

وفيه ارسلوا اوراقا ورسلا للاجتماع بالديوان وهو آخر الدواوين ، فاجتمع المشايخ والتجار وبعض الوجاقلية واستوف الخازنداروالوكيل والترجمان ، فلما استقر بهم الجلوس أخرج الوكيل كتابا مختوما وأخبر أن ذلك الكتاب من سارى عسكر منو بعث به الى مشايخ الديوان ،ثم فاوله لرئيس الديوان ففضه وناوله للترجمان فقرأه والحاضرون يسمعون ، فلوسورته: « بعد البسملة والجلالة والصدر ، نخبركم أنا علمنا بكشرة الانبساط انكم تهتدون بكثرة الحكمة والانصاف في الموضع الذى أنتم مستمرون فيه وان لم تقدروا لتنظيم أهالي البلد بالهدى والطاعة الموجبة منه لحكومة الفرنساوى ، فالله تعالى بسعادة رسوله الكريم عليه السلام منه لحكومة الفرنساوى ، فالله تعالى بسعادة رسوله الكريم عليه السلام المجائم ينغسم عليكم في الدارين عوض خيراتكم ، وأخبرنا المقدام المجسور بونابارته المشهور عن كل ما فعلتم حاكما ونافعا بوصايا لاجلكم مارة رضى واستراح لتلك الفعال الجيدة وعرفني ايضا أنه عن قريب

يرسل لكم بذاته جواب جميع مكاتيبكم اليه ، فدمتم الآن بغيرالهدى وبقوته تعالى نرى فضائلكم عن قريب ونواجه سكان محروسة مصر كما هو مأمولنا ، لكن يسركم ان الجمهور المنصور غلب في أقاليم الروم جميع أعدائه وبعون الله هادى كل شيء سيغلب كذلك العدا في مصر واعتمدوا بأكثر الاعتماد على الستويان جيرار هذا الذى وضعناه قربكم لانه هو رجل مشهور بالعدل والاستقامة ، ونوجه الى هممكم النصيحة الى زوجتنا الكريمة السيدة زبيدة وولدنا العيزيز سليمان مراد ، أن كليهما حالا كائنان في حصننافي مصرالخ٠٠ »وذكر كثيرا من امثال هذه الخرافات والتمويهات ، ثم اخرج ورقة بالفرنساوى وقرأها بنفسه حتى فرغ منها والتسويهات ، ثم اخرج ورقة بالفرنساوى وقرأها بنفسه حتى فرغ منها وتمويهات وهلسيات ليس في ذكرها فائدة ٠ ولما انتهى من قراءتها ابرز وتصويهات وهلسيات ليس في ذكرها فائدة ٠ ولما انتهى من قراءتها ابرز بايضنا استوف الخازندار ورقة وقرأها بالفرنساوى ، ثم قرأ ترجمتها بالعربي الترجمان ، وهي في معنى الاولى ٠

وركب المشايخ وخرجوا للسلام على الوزيريوسف باشا الذي يقال اله الصدر الاعظم ، والسلام على القادمين معه أيضا من أعيان دولتهم والامراء المصرية ، وكانوا عزموا على الذهاب في الصباح فعوقوا لبعد المديوان ، وأما الشيخ السادات فانه خرج للسلام من أول النهار ، وكتب لهم قائمقام أوراقا للحرسجية لانهم مستمرون على منع الناس من الدخول والخروج وأبواب البلد مغلقة ، وكان خروجهم من طريق بولاق ، فلما وصلوا الى العرضي سلموا على ابراهيم بك وتوجه معهم الى الوزير، فلما وصلوا الى الصيوان أمروهم برفع الطياسانات التي على أكتافهم وتقدموا للسلام عليه ، فلم يقم لقدومهم فجلسوا ساعة لطيفة وخرجوا من عنده ، وسلموا أيضا على محمد باشا المعروف بأبي مرق وعلى المحروقي والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والسيد عمر مكرم و باتوا تلك الليلة بالعرضي ثم عادوا الى بيوتهم والمياه المياه والميوا الى بيوتهم والمية و المياه والمياه والمياه والمياه والميوا الى بيوتهم والميوا الله والمية والمية والميوا الى بيوتهم والمية وال

وفي ناني يوم عدوا الى البر الغربي وسلموا على قبطان باشاورجعوا الى منازلهم •

وفيه آرسل ابراهيم بك أمانا لاكابر القبط فخرجوا أيضا وسلموا ورجعوا الى دورهم وأما يعقوب قانه خرج بمتاعه وعازقه وعدى الى الروضة ، وكذلك جمع اليه عسكر القبط وهرب الكثير منهم واختفى، واجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهبوا الى قائمقام وبكوا وولولوا وترجوه في ابقائهم عند عيالهم واولادهم فانهم فقراء وأصحاب صنائع مابين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك ، فوعدهم انه يرسل الى يعقوب انه لايقهر منه من لايريد الذهاب والسفر معه ٠

وفيه ذهب بليار قائمقام وصحبته ثلاثة انفار من عظماء الفرنسيس اللي العرضي وقابلوا الوزير ، فخلع عليهم وكساههم فراوى سمور ورجعوا •

وفي يوم الاربعاء تاسع عشره ، خرج المسافرون مع الفرنساويةالى الروضة والجيزة بمتاعهم وحريمهم وهم جماعة كثيرة من القبط وتجار الافرنج والمترجمين وبعض مسلمين ممن تداخل معهم ، وخاف على نفسه بالتخلف وكثير من نصارى الشوام والاروام مثل بني وبرطلمين ويوسف الحموى ، وعبدالعال الاغا أيضا طلق زوجته وباع متاعه وفراشه وما ثقل عليه حمله من طقم وسلاح وغيره فكان اذا باع شيسًا يرسل خلف المشترى ويلزمه باحضار ثمنه في الحال قهرا ولم يصحب معه الا ماخف حمله وغلا ثمنه ه

وفيه حضر وكيل الديوان الى الديوان وألحضر جماعة من التجار وباع لهم فراش المجلس بثمن قدره ستة وثلاثون ألف فضة على ذمة السيد أحمه الزرو •

وفيي ذلك اليوم أيضا فتحوا باب الجامع الازهـــر وشرعوا في كنسه وتنظيفــه ٠

وفي ذلك اليوم وما بعده دخل بعض الانجليز ومروا بأسواق المدينة يتفرجون وصحبتهم اثنان أو واحد من الفرنسيس يعرفونهم الطرق وأشيع في ذلك اليوم ارتحال الفرنساوية ونزولهم من القلاع وتسليمهم الحصون من الغد وقت الزوال و

فلما أصبح يوم الخميس ومضى وقت الزوال لم يحصل ذلكفاختلفت الروايات ، فمن الناس من يقول ينزلون يوم الجمعة ومنهم من يقول انهم أخذوا مهلة ليوم الاثنين، وبات الناس يسمعون لغط العساكر العثمانيـــة وكلامهم ووطء نعالاتهم ، فنظروا فاذا الفرنساوية خرجوا بأجمعهم ليــــلا وأخلوا القلعة الكبيرة وباقي القلاع والحصون والمتاريس وذهبوا الى الجيزة والروضة وقصر العيني ولم يبق منهم شبح يلوح بالمدينة وبولاق ومصر العتيقة والازبكية ، ففرح الناس كعادتهم بالقادمين وظنوا فيهسم الخير وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم ويباركون لقدومهم والنساء يلقلقن بألسنتهن من الطيقان وفي الاسواق، وقام للناس جلبة وصياح وتجمع الصغار والاطفال كعادتهم ورفعوا اصواتهم بقولهم نصر آلله السلطان ونحو ذلك ، وهؤلاء الداخلون ودخلوا من نقبالغريبالمثقوب في السور وتسلقوا أيضًا من ناحية العطوف والقرافة • وأماباب النصر والعدوى فهما على حالهما مغلوقان الم يأذنوا بفتحهما خوفا منتزاحم العسكر ودخولهم المدينة دفعة واحدة فيقع فيهم الفشل والضرربالناس، وباب الفتوح مسدود بالبناء • فلما تضحي النهار حضر قبي قول وفتسح باب النصر والعدوى واجلس بهما جماعة من الينكجرية ودخل الكشير من العساكر مشاة وركبانا أجناسا مختلفة ، ودخلت بلوكات الينكجرية وطافوا بالاسواق ووضعوا نشاناتهم وزنكهم على القهاوى والحوانيت والحمامات ، فامتعض أهل الاسواق من ذلك وكثر الخبز واللحموالسمن والشيرج بالاسواق وتواجدت البضائع وانحلت الاسعار وكثرتالفاكهة مثل العنب والخوخ والبطيخ وتعاطي بيع غالبهـــــا الاتراك والارنؤد،

فكانوا يتلقون من يجلبها من الفلاحين بالبحر والبر ويشترونها منهم بالاسعار الرخيصة ويبيعونها على أهل المدينة وبولاق بأغلى الاتمان، ووصلت مراكب من جهة بحرى وفيها البضائع الرومية واليميش من البندق واللوز والجوز والزبيب والتين والزيتون الرومي .

فلما كان قبل صلاة الجمعة واذا بجاويشية وعساكر وأغوات وتلاذلك حضرة يوسف باشا الصدر فشق من وسط المدينة وتوجه الى المسجد الحسيني فصلى فيه الجمعة وزار المشهد الحسيني ، ودعاه حضرةالشيخ السادات الى داره المجاورة للمشهد فأجابه فدخل معه وجلس هنيهة ، ثم ذهب الى الجامع الازهر فتفرج عليه وطاف بمقصورته وأروقتهوجلس ساعة لطيفة ، وأنعم على الكناسبن والخدمة بدراهم وكذلك خدمة المسجد الحسيني . ثم ركب راجعا الى وطاقه بناحية الحلي بشاطيء النيل وعملوا في ذلك الوقت شنكا وضربوا مدافع كثيرة من العرضي والقلعة ودخل قلقات الينكجرية وجلسوا برؤوس العطف والحارات وكل طائفةعندها بيرق ونادوا بالامان البيع والشــراء ، وطلب أولئك القلقات من أهـــل الاخطاط المآكل والمشارب والقهواتوالزموهم بذلك، وانحازالفرنساوية الى جهة قصر العيني والروضة والجيزة الى حد قلعة الناصرية وفمالخليج وعليها بنديراتهم ، ووقف حرسهم عند حدهم يمنعون منيأوى الىجهتهم من العثمانية • فلا يمر العثماني الا الى الجهة الموصلة الى بولاقواما اذا كان من أهل البلد فيمر حيث أراد • وفي مدة اقامة المشار اليه بساحل الحلى ببولاق خرب عساكره ماقرب منهم من الابنية والسواقي والمتريز الذي صنعه الفرنساوية من حد باب الحديد الى البحر وأخذوا مابذلك من الافلاق الكثيرة المتهدمة والاخشاب المنجرة المرصوصة فوق المتريز وتحته وفي الخندق ، فخربوا ذلك جميعه في هذه المدةالقليلةوذلك لاجل وجود النار والمطابخ •

وفي يوم السبت دخـل قبي قول وهو المسمى عند المصريين كتخـدا

الينكجرية وشق المدينة وأمر بمحونشانات الانكشارية من الحوانيت. ولم يترك الا القهاوى •

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الاحد سنة١٢١٦

فيه ركب أغات الينكجرية الكبير العثملي وشق المدينة وخلفه سليم النا المصرى ودخل الكثير من العساكر والاجناد المصرية بمتاعهم وعازقهم وأحمالهم وطلبوا البيوت وسكنوها ، ودخل محمد باشا المعروف بأبي مرق الغزى وهو المرشح لولاية مصر وسكن ببيت الهياتم بالقرب مسن مشهد الاستاذ الحنفي ، وأرسل الى المشايخ وكبار الحارات وطلب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالاخطاط .

وفي يوم الثلاثاء ثالثه ، حضر حسين باشا القبطان من الجيزة ودخل المدينة وتوجه الى المشهد الحسينيفزاره وذبح به خمس جواميس وسبعة كباش واقتسمتها خدمة الضريح، وحلق تاج المقام بأربعة شيلان كشميرى، وأخذ قياس المقام ليصنع له سترا جديدا ، وفرق عليهم وعلى الفقسراء نحو ألفى محبوب ذهب اسلامبولي •

وفي ذلك اليوم وقعت حادثة وهو أأن شخصا من العسكر بالجمالية شرب من العرقسوسي شرب من العرقسوسي شرب من العرقسوسي شرب من العرقسوسي القلق الانكشارى فأحضره وأمره بدفع ثمنها ونهره وأراد ضربه فاستل ذلك العسكرى الطبنجة وضرب ذلك الحاكم فقتله وهرب الى حارة الجوانية ودخل الى دار وامتنع فيها وصار يضرب بالرصاص على كل من قصده فقتل خمسة أنفار ومر شخصان من الارتؤد بتلك الخطة فقتلهما الانكشارية لكون الغريسم أرتؤديا من جنسهما ، فلما أعياههم أمره حرقوا عليه الدار فخرج هاربا من الناد فقبضوا عليه وقتلوه ومات تسعة أشخاص في شربة عرقسوس •

ووقع في ذلك اليوم أيضا ان شخصين من القليونجية دخلا الى دار رجل نصراني فأخذا من بيته بقعتين من الثياب وخرجا فوجدا شخصين.

مارين من الفلاحين فسخراهما في حمل البقجتين فخرج النصراني وشكا المى القلق فأمر بالقبض على الشخصين العسكريين فتخلصا وهربا بعد ان انجرح الحدهما وأخذوا الشخصين المسخرين فقطعوا رؤسهما ظلما وعدوانا وذلك من مبادى قبائحهم •

وفي يسوم الاربعاء ، رابعه ارتحل الفرنساوية وأخلوا قصر العيني والروضة والجيزة وانحدروا الى بحرى الوراريق وارتحل معهم قبطان باشا ومعظم الانكليز ونحو الخمسة آلاف من عسكسر الارتؤد ومسن الامراء المصرية عثمان بك الاشقر ومراد بك الصغير واحمد بك الكلارجي وأحمد بك حسن فكانت مدة الفرنساوية وتحكمهم بالديار المصرية ثلاث سنوات واحدا وعشرين يوما فأنهم ملكوا برانبابة والجيزة وكسرو الامراء المصرية يوم السبت تاسع شهر صفر سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف وكان انتقالهم ونزولهم من القلاع وخلو المدينة منهم وانخلاعهم عن التصرف والتحكم ليلة الجمعة الحادى والعشرين من شهر صفر سنة ست عشرة ومائتين وألف فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتحول سلطانه •

وفي ذلك اليوم ، حضر السيد عمر افندى نقيب الاشراف وصحبته السيد أحمد المحروقي شاه بندر التجار بمصر وعليهما خلعتا سمور وتوجها الى دورهما •

وفيه نبهوا على موكب حضرة الوزير يوسف باشا من العد فلما أصبح يوم الخميس خامسه اجتمع الناس من جميع الطوائف وسائر الاجناس وهرع الناس للفرجة وخرجت البنت من خدرها واكتروا الدور المطلة على الشارع باغلى الاثمان وجلس الناس على السفائف والحوانيت صفوفا وانجر الموكب من أول النهار الى قريب الظهر ودخل من بالنصر وشق من وسط المدينة وأمامه العساكر المختلفة من الارتؤد وأرط الينكجربة والعساكر الشامية والامراء المصرلية والمعاربة والقليونجية وطاهر باشا باشة الارتؤد وابراهيم باشا والي حلب ومحمد باشا والي

مصر والكتبة ورئيس الكتاب وكتخدا الدولة والاغوات الكبار بالطبول والنقرزانات وقاضي العسكر ونواب القضاء والعلماء المصرية ومشايخ التكايا والدراويش واقبل المشار اليه وأمامه الملازمون بالبراقع والجاويشية والسعاة والجوخدارية وعليه كرك صوف سنجاني مطرز مخبش وعلى رأسه شلنج بفصوص الماس وخلفه اثنان عن يمينه وشماله ينشرون دراهم الفضة البيضاء ضربخانة اسلامبول على المتفرجين من النساء والرجال وخلفه أيضا العدة الوافرة من أكابر اتباعه وبعدهم الكثير من عسكر الارنؤد وموكب الخازندار وخلفه النوبة التركية المختصة به ثم المدافع وعربات الجبخانات وعملوا وقت الموكب شنكا ضربوا فيه مدافع كثيرة فكان ذلك اليوم يوما مشهودا وموسماوبهجة وعيدا عمت المسلمين فيه المسرات ونزلت في قلوب الكافرين الحسرات ودقت البشائر وقرت النواظر وأمروا بوقود المنارات سبع ليال متواليات فلله الحمد والمنة على هـــذه النعمة ونرجو مــن فضله أن يصلح فساد القلوب ، ويوفق أولى الامر للخير والعدل المطلوب ويلهمهم سلوكسواء السبيل القويم ويهديهم الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وممن قدم بصحبة ركاب المشار اليه من أكابر دولتهم ابراهيم باشا والي حلب وابراهيم باشا المعروف بابي مرق وخليل أفندي الرجائي الدفتر دار ومحمود أفندي رئيس الكتاب وشريف أغا نزله أمين ومحمد أغا جيجي باشا الشهير بطوسون ووقع الاختيار بأن يكون سكن المشار اليه ببيت رشوان بــك بحارة عابدين تجاه بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلى •

وفي يوم الجمعة ، نودى بابطال كلف القلفات وابطال شرك العسكر لارباب الحرف الا من شارك برضاه وسماحة نفسه فلم يمتثلوا لذلك واستمر أكثرهم على الطلب من الناس •

وفي يــوم الاحد ، نودى بأن لاأحد يتعرض بالاذيــة لنصراني ولا

يهودى سواءكان قبطيا أوروميا أو شاميا فانهم من رعايا السلطان والماضي الايعاد والعجيب ان بعض نصارى الاروام الذين كانوا بعسكر الفرنسيس تزيوا بزى العثمانية وتسلحوا بالاسلحة والبيطقانات ودخلوا في ضمنهم وشمخوا باآنافهم وتعرضوا بالاذية للمسلمين في الطرقات بالضرب والسب باللغة التركية ويقولون في ضمن سبهم للمسلم فرنسيس كافر ولايميزهم الا الفطن الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقة •

وفيه ، ارسلوا هجانا الـى الحجاز ومعه فرمـان بخبر الفتح والنصر وارتجال الفرنساوية من أرض مصر ودخـول العثمانية ومكاتبات مـن التجار لشركائهم بارسال المتاجر الى مصر ٠

وفيه أرسلوا فرمانات أيضا الى الاقاليم المصرية والقرى بعدم دفع المال الى الملتزمين ولايدفعون شيا الا بفرمان من الوزير •

وفي يوم الاثنين ، قتلوا شخصا بالرميلة يسمى حجاجا كـان متولى. الاحكام ببولاق أيام الفرنسيس وجار وعسف وقتل معه آخر يقال انه أخوه •

وفيه ، أيضا قتلوا أشخاصا بالازبكية وجهات مصر •

وفيه ، ركب الوزير بثياب التخفيف وشق المدينة وتامل في الاسواق وأمر بمنع العسكر من الجلوس على حوانيت الباعة وأرباب الصنائع ومشاركتهم في أرزاقهم ثم توجه الى المشهد الحسيني فزاره ثم عبر الى دار السيد أحمد المحروقي وشرفه بدخوله اليه فجلس ساعة ثم ركب وأعطى أتباعه عشرين دينارا وذكر له انه انما قصد بحضوره اليه تشريفه وتشريف أقرائه وتكون له منقبة وذلك على ممر الازمان وألما العسكر فلم يمتثلوا ذلك الامر الا أياما قليلة ووقع بسببذلك شكاوى ومشاكلات ومرافعات عند العظماء •

وفي يوم الثلاثاء ، وصل قاصد من دار السلطنة وعلى يده شال شريف من حضرة الهنكار السلطان سليم خان خطابا لحضرة الوزير ومعه خنجر

مرصع بفصوص الماس وهو جواب عن رسالته بدخوله بلبيس ٠

وفيه ، نودى بتزيين الاسواق من العد تعظيما ليوم المولد النبوى الشريف فلما اصبح يوم الاربعاء نورت المناداة والآمر بالكنس والرش فحصل الاعتناء وبدل الناس جهدهم وزينوا حوانيتهم بالشقق الحرير والزردخان والتفاصيل الهندية مسع تخوفهم من العسكر وركب المشار اليه عصر ذلك اليوم وشق المدينة وشاهد الشوارع وعند المساء آوقدوا المصابيح والشموع ومنارات المساجد وحصل الجمع بتكية الكلشنيعلى المعادة وتردد الناس ليلا للفرجة وعملوا مغاني ومزامير في عدة جهات العادة وتردد الناس ليلا للفرجة وعملوا مغاني ومزامير في عدة جهات المدينة العامرة ومصر وبولاق وكان من المعتاد القديم أن لا يعتني بذلك الا بجهة الازبكية حيث سكن الشيخ البكرى لان عمل المولدمن وظائفه وبولاق فقط ،

وفي يوم الخميس ثاني عشمره سافر سليمان أغا وكيل دار السعادة وصحبته عدة هجانة الى ناحية الشام لاحضار المحمل الشريف وحريمات الامراء الى مصر •

وفيه افتتحوا ديوان مزاد الاعشار والمكوس وذلك ببيت الدفتردار ولله الامر من قبل ومن بعد .

وفيه حضراليسرجي الذي جلب مملوك الشيخ البكرى الذي تقدم ذكره الى بيت القاضي واحضروا الشيخ خليلا البكرى وادعى عليهانه قهره في أخذ المملوك بالفرنسيس وألخذه منه بدون القيمة وانه كان أحضره على ذمة مراد بك وطال بينهما النزاع وآل الامر بينهما الى انتزاع المملوك من المذكور وقد كان أعتقه وعقد له على ابنته فأبطلوا العتق وفسخوا النكاح وألخذ المملوك عثمان بك الطنبرجي المرادى ودفع الشيخ دراهمه ولجلابه باقى الثمن وتجرع فراقه •

وفي يوم الجمعة ركب الوزير وحضر الى الجامع الازهر وصلىب

الجمعة وخلع على الخطيب فرجية صوف وفي ذلك اليوم احترق جامع قايتباى الكائن بالروضة المعروف بجامع السيوطي والسبب في ذلك ان الفرنسبس كانوا يصنعون البارود بالجنينة المجاورة للجامع فجعلواذلك الجامع مخزنا لما يصنعونه فبقى ذلك بالمسجد وذهب الفرنسيس وتركوه كما هو وجانب كبريت في انخاخ أيضا فدخل رجل فلاح ومعه غلام وبيده قصبة يشرب بها الدخان وكأنه فتح ماعونا من ظروف البارود ليأخذ منه شيئا ونسى المسكين القصبة بيده فأصابت البارود فاشتعل جميعه وخرج له صوت هائل ودخان عظيم واحترق المسجد واستمسرت النار في سقفه بطول النهار واحترق الرجل والغلام و

وفي يوم الاحد خامس عشره ، اشيع بانه كتب فرمان على النصارى انهم لا يلبسون الملونات ويقتصرون على لبس الازرق والاسود فقط فبمجرد الاشاعة وسماع ذلك ترصد جماعة القلقات لمن يمر عليهم مسن النصارى ومن لم يجدوه بثياب ملونة يأخذوا طربوشه ومداسه الاحمسر ويتركوا له الطاقية والشد الازرق وليس القصد من اولئك القلقات الانتصار للدين بل استغناء السلب واخذ الثياب ثم ان النصارى صرخوا الى عظمائهم فأنهوا شكواهم فنودى بعدم التعرض لهم وان كل فريت يمشى على طريقته المعتادة م

وفي بوم الاثنين ، طلب الوزير من التجار مائة كيس وعشرة أكياس سلفة من عشور البهار والزمهم باحضارها من الغد فاجتمع المستعدون لجمع الفردة في أيام الفرنساوية كالسيد أحسد الزور وكاتب البهار وأرادوا توزيعها على المحترفين كعادتهم فاجتمع أرباب الحرف الدنيئة وذهبوا الى بيت الوزير والدفتردار واستغاثوا وبكوا فرفعوا عنهم الطلب وألزموا بها المياسير •

وفيه قلدوا محمد أغا تابع قاسم بـك موسقو الابراهيمي وجعلوه واليا عوضا عن علي أغا الشعراوي ٠

وفي ثامن عشرينه الموافق لثالث مسرى القبطي كان وفاء النيل المبارك وركب محمد باشا المعروف بأبي مرق المرشح لولاية مصر في صبحها الى قنطرة السد وكسروا جسر الخليج بحضرته وفرق العوائد وخلع الخلع ونثر الذهب والفضة .

وفيه عزل الوزير القاضي وهو قاضي العرضي الذى كان ولاهالوزير قاضي العسكر بمصر نائبا عمن يؤل اليه القضاء باسلامبول ، فلما تولى ذلك حصل منه تعنت في الاحكام وطمع فاحش وضيق على فواب القضاء بالمحاكم ومنعهم من سماع الدعاوى ولم يجرهم على عوائدهم وأراد أن يفتح بابا في الاملاك والعقار ويقول انها صارت كلها ملكا للسلطان فيحتاجأن لان مصر قد ملكها الحربيون وبفتحها صارت ملكا للسلطان فيحتاجأن أربابها يشترونها من الميرى ثانيا ووقع بينه وبين الفقهاء المصرية مباحثات ومناقشات وفتاوى وظهروا عليه ثم تحامل عليه بعض أهل الدولة وشكوه الى الوزير فعزله وقلد مكانه قدسي افندى نقيب الاشراف بعطب سابقا ونقل المعزول متاعه من المحكمة فكانت مدة ولايته خمسة عشر يومها ه

وفي ذلك اليوم أيضا خلع الوزير على الامير محمد بك الالفي فـروة سمور وقلده امارة الصعيد وليرسل المال والغلال ويضبط مواريث من مات بالصعيد بالطاعون فبرز خيامه من يومه الى ناحية الآثار وأسكن داره بالازمكية رئيس أفندى •

وفي يوم الجمعة حضر الوزير الى جامع المؤيد وصلى به الجمعة وفيه قبضوا على عرفة بن المسرى وحبس ببيت الوزير بسبب أخيه ابراهيم كان شيخ مرجوش وتقيد بقبض فردة الفرنسيس ، ثم ذهبالى المحلة وتوفي بها فغمزوا على أخيه عرفة المذكور وقبضوا عليه وحبسوه وأرسلوا فرمانا الى المحلة بضبط ماله وما يتعلق به وبأخيه عندشر كائهما ثم نهبوا ببت المذكور •

وفي يوم الثلاثاء رابع عشرينه ، طلبت ابنة الشيخ البكرى وكانتممن تبرج مع الفرنسيس بمعينين مهن طرف الوزير فحضروا الى دار أمها بالجودرية بعند المغرب وأحضروها ووالدها فسألوها عما كانت تفعله فقالت اني تبت من دلك فقالوا لوالدها ماتقول أنت فقال أقول اني برىء منها فكسروا رقبتها وكذلك المرأة التي تسمى هوى التي كانت تزوجت نقولا القبطان ، ثم أقامت بالقلعة وهربت بمتاعها وطلبها الفرنساوية وفتش عليها عبدالعال وهجم بسببها عدة أماكن كما تقدم ذكر ذلك مفلما دخلت المسلمون وحضر زوجها مع من حضر وهو اسمعيل كاشف دخلت المسلمون وحضر زوجها مع من حضر وهو اسمعيل كاشف المعروف بالشامي أمنها وطمنها وأقامت معه أياما فأستأذن الوزير في قتلها فأذنه فخنقها في ذلك اليوم أيضا ومعها جاريتها البيضاء أم ولده وقتلوا أيضا امرأتين من اشباههن و

وفي يوم الاربعاء أرسلوا طائفة معينين من طرف محمد باشا أبي مرق الى أخي الشواربي شيخ قليوب فأحضروه على غير صورة ماشيامكتوفا مسحوبا مضروبا من قليوب الى مصر فحبسوه ببيت الوزير ثم حضر أخوه وصالح عليه بعشرة أكياس قام بدفعها وأطلق قيل ان السبب في ذلك ان جماعة من اتباع محمد باشا ذهبوا الى قليوب وطلبوا تبنا فطردهم الساكن وأعطاهم دراهم ذهبوا عنه وتركوه وان عاند سبوه وضربوه وشتمهم وردهم من غير شيء وقيل ان ذلك باغراء ابن المحروقي لضغين بينه وبينهم قديم .

وفي آخره ، تحرر ديوان العشور فكان المتحصل ستة عشرالفكيس وفيه تشاجر طائفة من الينكجرية مع طائفة من الانكليز بالجيزة وقتل بينهما أشخاص فنودى على الينكجرية ومنعوا من التعدى الى برالجيزة وفيه كثراشتغال طائفة العسكر بالبيع والشراء في اصناف المأكولات وتسلطوا على الناس بطلب الكلف ورتبوا على السوقة وأرباب الحوانيت دراهم يأخذونها منهم في كل يوم ويأخذون من لخابز الخبز من غير ثمن وكذلك

يشربون والقهوة من القهاوى ويحتكرون ما يريدون من الاصناف ويبيعونها بأغلى الاثمان ولا يسرى عليهم حكم المحتسب وكذلك تسلطوا علىالناس بالادية بأدنى سبب وتعرضوا للسكان في منازلهم فتأتي منهم الطائفة ويدخلون الدار ويأمرون أهلها بالخروج منها ليسكنوها فان لاطفهم الساكن واعطاهم دراهم ذهبوا عنهم وتركوه وان عاند سبوهوضمربوه ولو عظيما وان شكا الى كبيرهم قوبل بالتبكيت ويقال له ألا تفسحون لاخوانكم المجاهدين الذين حاربوا عنكم وأنقذوكم من الكفار الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب ويأخذون أموالكم ويفجرون بنسائكم وينهبون بيوتكم وهمم ضيوفكم أياما قليلة فما يسع المسكين الاأن يكلفهم بما قدر عليه وان أسعفته العناية وانصرفوا عنه باى وجه فيأتي اليه خلافهم وان سكنوا دارا أخربوها وأما الفلقات والينكجرية الذين تقيدوا بحارات النصاري فانهم كلفوهم اضعاف ما كلفوا بـــ المسلمين ويطلبون منهم بعد كلف المأكل واللوازم مصروف الجيب وأجرة الحمام وغير ذلك وتسلطت عليهم المسلمون بالدعاوى والشكاوى على أيدى أولئك القلقات فيخلصون منهم مالزمهم بأدنى شبهة ولايعطون المدعي الا القليل من ذلك والمدعي يكتفي بما حصل له من التشفي والظفر بعدوه وااذا ندالي شخص على شخص أو امرأة مع زوجها ذهب معهم أتباع الفلق الى المحكمة ان كانت الـــدعوى شرعية فاذا تمت الدعوى أخــــذ القاضي محصوله ويآخذ مثله أتباع القلق على قدر تحمل الدعوى •

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الثلاثاءسنة ١٢١٦

فيه افرج عن عرفة بن المسيرى وصولح عليه بخمسة عشر كيسا وكتب له فرمان برد منهوباته وعدم التعرض لتعلقاته بالمحلة .

وفي يوم الاربعاء ثانيه ، أمر الوزير الوجا قلية بلبس القواويق على عادتهم القديمة فاخبروا ابراهيم بك فقال الامر عام لنا ولكم أولكم فقط فقالوالاندرى فسال ابراهيم بك الوزير المشار اليه فقال له بل ذلك عام فلما كان يوم الجمعة حادى عشره لبس الـوجاقلية والامـراء المصرية

زيهم من القواويق المختلفة الاشكال على عادتهم القديمة حسب الامسر بدلك وكذلك الامراء الصناحق وحضروا في يوم الجمعة بديوان الوزير ونظر اليهم وأعجب بهيآتهم واستحسن زيهم ودعا لهم واثنى عليهم وأمرهم أن يستمروا على هيئتهم وذالك على ما هم فيه من التفليس وغالبهم لا يملك عشاء ليلته فضلا عن كونه يقتني حصانا وشنشارا وخدما ولوازم لابد منها ولا غنى للمظهر عنها •

وفيه حضرت جماعة من عسكسر القبط الذين كانوا ذهبوا بصحبسة الفرنساوية فتخلفوا عنهم ورجموا الى مصر •

وفيه أرسلوا تنابيه للملتزمين بطلب بواقي مال سنة ثلاث عشرة واربع عشرة فأعتذروا بأنهم ممنوعون من التصرف فمن أين يدفعون البواقي، وفي يوم الخميس نبهوا على العساكر المتداخلة في الينكجرية وغيرهم بالسفير .

وفيه كتبت فرمانات باللغة العربية بترصيف صاحبنا العلامة السيد اسمعيل الوهبي المعروف بالخشاب وأرسلت الى البلاد الشرقية والمنوفية والغربية مضمونها الكف عن أذية النصارى واليهود أهل الذمة وعدم التعرض لهم وفي ضمنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بان الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساوية صيانة اعراضهم وأموالهم، وفي يوم الجمعة ، احضروا رمة زوجة ابراهيم بك وعملوا لها قبدا بجانب أخيها محمد بك أبي الذهب بمدرسته المقابلة للجامع الازهسر ودفنوها به ،

وفي يوم السبت خامسه ، ورد الخبر بوفاة احمد بك حسن أحد الامراء الذين توجهوا صحبة حسين باشا القبطان والفرنساوية وكان القبطان وجهه الى عرب الهنادى الذين يحملون المبيرة الى الفرنسيس المحصورين بأسكندرية وضم اليه عدة من العسكر فحاربهم وقاتلهم عدة مرار فأصابته رصاصة دخلت في جوفه فرجع الى مخيمه ومات مسن

ليلته وكان يضاهي سيده في الشجاعة والفروسية .

وفيه اطلعوا للملتزمين التصرف في سنة خمس عشرة ليقضوا ما لهم وما عليهم من البواقي ومال الميرى والمضاف ويدفعوا جميع ذلك السي المخزينة بأوراق مختومة من ابراهيم بك وعثمان بك والقصد من ذلك اطمئنانهم بالجباية والرجاء بالتصرف في المستقبل ووعدهم بذلك سنة تاريخه بعد دفعهم الحلوان مع ان الفرنساوية لما استقر أمرهم بمصر ونظروا في الاموال الميرية والخراج فوجدوا ولاة الامور يقبضون سنة معجلة ونظروا في الدفاتر القديمة واطلعوا على العوائد السالفة ورأوا ذلك كان يقبض أثلاثا مع المراعاة في رى الاراضي وعدمه فاختار واالاصلح في أسباب العمار وقالوا ليس من الانصاف المطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنه واهملوا وتركوا سنة خمس عشرة فلم يطالبوا الملتزمين بالاموال الميرية ولا الفلاحين بالخراج فتنفست الفلاحون وراج حالهم وتراجعت الميرية ولا الفلاحين بالخراج فتنفست الفلاحون وراج حالهم وتراجعت الواحهم مع عدم تكليفهم كثرة المغارم والكلف وحق طرق المعينين

وفي يوم الثلاثاء ثامنه ، وصلت قافلة شامية وبها بضائع وصابون ودخان وحضر السيد بدرالدين المقدسي والحاج سعودى الحناوى وآخرون وتراجع سعر الصابون والقناديل الخليلي والدخان .

وفيه ورد الخبر بسفر الفرنساوية ونزولهم المراكب من ساحل ابي قيره وفي يوم الاحد حبس حسن اغا محرم المنفصل عن الحسبة وطولب بسائتي كيس وذلك معتاد الحسبة في الثلاث سنوات التي تولاها أيام الفر كساوية فانه لما تقلد أمر الحسبة في أيامهم منعوه من أخذ العوائد والمشاهرات من السوقة وجعلوا له مرتبا في كل يوم يأخذه من الاموال الديوانية نظبر خدمته وكذلك أتباعه وطالبوه أيضا بأربعة آلاف قرش كان اعطاها له نزله امين عند حضورهم في العام الماضي لمشتروات الذخيرة ثم نقض الصلح عقيب ذلك وخرجوا من مصر وبقيت بذمته فأخبر أن

الفرنساوية علموا بها وأخذوها منه وأعطوه ورقة بوصول ذلك اليهم ظلم يقبلوا منه ذلك ، وبقى معتقلا وادعوا عليه أيضا بتركة الاغا المنت كان نزيله وماتعنده واحتوى على موجوده فأخبر ايضا أن الفرنسيس أخذوا مه ذلك أيضًا وأعطوه سندا فلم يقبلوا منه ذلك واستمر محبوسا وفي يوم الاثنين رابع عشره ، نودى على أن أهل البلدة لا يصاهرون العساكر العثمانية ولا يزوجونهم النساء وكان هذا الامر كثر بينهم وبين أهل البلد وأكثرهم النساء اللاتي دون مع الفرنساوية ولما حضر العثمانية تحجبن وتنقبن وتوسط لهن اشباههن من الرجال والنساء وحسنوهسن المطلاب ورغبوا فيهن الخطاب فأمهروهن المهور الغالية ، وانزولهن المناصب العلية وفي ذلك اليوم أيضا نودى على أهل الذمة بالامن والامان وأن المطلوب منهم جزية أربع سنوات ،

وفيه قبض على جربجي موسى الجيزاوى وعمل عليه عشرون كيسا • وفيه قبض محمد باشا ابو مرق على مقدمه مصطفى الطاراتي وضربه علقة وحبسه وألزمه بمبلغ دراهم •

وفيه سافر الانكليزية الذين بالجيزة والروضة الى جهة الاسكندرية وأشيع أن الحرب قائمة بين العساكر والفرنسيس الاسكندرانية ، من يوم الاثنين سابعه ، فطلبوا المراكب حتى شح وجودها وضاق الحال بالمسافرين واستمر طلبهم ونزولهم عدة أيام ، وكذلك نبهوا على الكثير من العساكر الاسلامية بالسفر .

وفي يوم الخميس ، نقضت الاوامر بتصرف الملتزمين في البلاد وقيدت صيارف من نصارى القبط بالنخول الى البلاد لقبض الاموال في غير أوافها لطرف الدولة •

وفي يوم الجمعة ثامن عشره ، لبس الامراء الكبار القواويق على رؤوسهم .

وفيه قبض من مصطفى الطاراتي المعتقل المتقدم ذكره خمسة عشـــر

ألف ريال ولم يزل معتقلا وقيل انه غمز عليه فوجد له في مكان صندوقان ضمنهما ذهب نقدعين ومصطفى هذا كان كلارجيا عندقائداً غاحين كان بمصر فلما خرج الامراء مقدما عندبو نابارته ، ثم عند كلهبر ، فلما وقعت الفتنة السابقة وظهر يعقوب القبطي و تولى آمر الفر دذو جمع المال تقيد بخدمته و تولى آمر الفر دذو جمع المال تقيد بخدمته و تولى أمر اعتقال المسلمين وحبسهم وعقوبتهم وضربهم فكان يجلس على الكرسي وقت القائلة ويأمر اعوانه بأحضار أفراد المحبوسيين من التجار وأولاد الناس فيشل بين يديه ويطالب بأحضار مافرض عليه مما لاطاقة له به ولا قدرة له على تحصيله فيعتذر بخلويده ويترجى امهاله فيزجره ويسبه ويأمر بضربه فيبطحونه ويضرب بين يديه ويرده الى السجن بعد ان يأمر ويأمر بضربه فيبطحونه ويضرب بين يديه ويرده الى السجن بعد ان يأمر ويهجمون على حريمه وأمثال ذلك ،

وفي يوم الاحد ، وردت أخبار من اسكندرية بتملك العساكر الاسلامية والانجليزية متاريس الفرنساوية وأخذهم المتاريس التيجهة العجمي وباب رشيد وجانبا من اسكندرية القديمة وتخطت المراكب وعبرت الى المينة وان الفرنساوية انحصروا داخل الابراج واخذ منهم نحو المائة وسبعين أسيرا وقتل منهم عدة وافرة ووقعت بين الفريقين مقتلة عظيمة لم يقع نظيرها وقتل الكثير من عسكر قبطان باشا وكذلك من الانجليز ، ثم انجلت الحرب عما ذكر ، فلما ورد الخبر بذلك ضربوا عدة مدافع وسرائناس بذلك .

وفيه ورد الخبر بوصول سليمان صالح الى بلبيس وصحبته المحمل والحريمات وأحضر معه رمة سيده صالح بك ليدفنها بمصر بالقرافة فخرج أناس لملاقاتهم ، وأخذوا معهم حمير مكارية لكراوى النساء وهدبه وفي يوم الاثنين ، وصل سليمان أغا الى بركة الحاج وصحبته المحمل ونساء الامراء القادمين من الشام ومعه أيضا رمة صالح بك ليدفنها بقرافة مصر ، فخرج الناس لملاقاتهم وأخذوا معهم حمير مكارية لركوب النساء

وهديات ونودى في عصريته بعمل موكب من الغد وطاف ألاى جاويش بزيه المعتاد وخلفه القلبجية وهمم ينادون يارن ألاى ، فلما اصبح يسوم الثلاثاء ثاني عشرينه عمل الموكب ، وانجر الالاى ودخل المحمل من باب النصر وشقوبا به من الشارع الاعظم وصادف ذلك اليوم يوم مولدالمشهد الحسيني والاسواق مزينة وعلى الحوانيت الشقق الحرير والزردخات والتفاصيل وتعاليق القناديل ومشى في الموكب رسوم لوجاقلية والاوده باشية واكثر الامراء والمشايخ والعلماء ونقيب الاشراف ونبه على جميع الاشراف تلك الليلة بالحضور في صبح ذلك اليوم للمشي في ذلك الموكب فمشى كل من كان له عمامة خضراء يكبرون ويهللون فكانوا عددا كثيرا وكل من وجدوه بالطريق وعلى رأسه خضار جذبوه وسحبوه قهرا وامروه بالمشي وان أبي ضربوه وسبوه وبكتوه بقولهم ، ألستمن المسلمين وكذلك تجمع ارباب الاشاير ومشوا على عادتهم بطبولهم وزمورهم وخباطهم وخرقهم وخورهم وصياحهم ، فلم يزالوا حتىوصلوا الى قراميدان وتسلم المحمل محمد باشا أبو مرق من سليمان أغا الــذى وصل به ولكونه عوضا عن سيده أمير الحاج صالح بك ، ثم صعدوا به الى القلعة وأودعوه هناك وعملت وقدة وشنك تلك الليلة •

وفي ذلك اليوم، شرعوا في فتح باب الفتوح، وكان القصد ادخال المحمل منه لضيق باب الاستثنا الثاني الذى جدده الفرنساوية عند باب النصر، فلم يتأت ذلك لمتانة البناء واستمروا ثلاثة أيام يهدمون في البناء الذى على الباب من داخل ، فلم يمكن ودفنوا صالح بك بتربة اعدت له بقرافة المجاورين والعجب ان الناس من القديم يتمنون أن يقبروا بالارض المقدسة لكونها عش الانبياء والصديقين وهؤلاء الثلاثة بالعكس فما هو الا لتطهيرها منهم •

وفيه ورد خبر باسكندرية بانقضاء الحرب وطلب الفرنسيس الصلح بعد وقوع الغلبة عليهم وهزيمتهم وأخذ منهم عدة أسرى وانحصروا في

الابراج فأمنوهم وأجلوهم خمسة أيام آخرها يوم الخميس سمابع عشريشه •

وفيه الزموا حسن أغا المحتسب بالنقلة من داره وهو في الحبس فأرسل الى حريمه واتباعه فأتتقلوا الى مكان آخر .

وفيه ورد الخبر أيضا بورود عثمان كتخدا الدولة الذى كان بمصرفي العام السابق وباشر الحروب بمصر وصحبته آخر يقال لهشريف افندى وفي سادس عشرين قدم محمد افندى المعروف بشريف افندى الدفتردار وقدم بصحبته عثمان كتخدا الدولة وسكن شريف افندى بدرب الجماميز وسكن الكتخدا بمنزل حسن أغا المحتسب سابقا بسويقة اللالا •

وفي غايته عمل شنك ومدافع كثيرة وذلك لوصول خبر بتسليم الاسكندرية وسبب تأخرهم الى هذه المدة بعد وقوع الصلح انتظار الامر بالانتقال من بو نابارته ، وذلك انه لما وقع الصلح المتقدم ارسل سارى عسكر منو تطريدة الى فرانسا بالخبر الى بو نابارته وانتظر الجوابفورد عليه الامر بالانتقال والحضور ، فعند ذلك نزلوا متاعهم الى المراكب وسافروا الى بلادهم .

شهر جمادي الاولى استهل بيوم الخميس سنة ١٢١٦

فيه قرئت فرمانات صحبة عثمان كتخدا وفيها التنويه بذكر أعيان الكتبة الاقباط والوصية بهم مشئل جرجس الجوهرى واصف وملطي ومقدمهم في تحرير الاموال الميرية •

وفيه انفصل مولانا السيد محمد المعروف بقدسي افندى عن القضاء وسافر ذلك اليوم ، وذلك بمراده واستعفائه وطلبه وتقلد القضاءعوضه عبدالله افندى قاضي الميرى وكاتب الجمرك وحضر في ذلك اليوم السى المحكمة .

وفي يوم السبت ثالثه ، أفرج عن حسن أغا المحتسب بشفاعة عثمان

كنخــدا وحسن أغا وكيل قبطــان باشا من غير شيء وتوجــه الى دار بجوار داره ٠

وفيه تجمع النساء والفلاحون والملتزمون والوجاقلية ببيت الوزيس بسبب الالتزام والمنع من التصرف وحضور الفلاحين للضيق عليهم بطلب المال الى ملتزميهم ومطالبتهم اياهم بما قبضوه منهم، فلما اجتمعوا وصرخوا سأل الوزير عن ذلك فأخبروه ، فأمر بكتابة فرمان بالاطلاق والاذن للملتزمين بالتصرف ووجهوا الامر الى الدفتردار ، فكتب عليمه ثم الى الروزنامجي كذلك ، ثم توجهوا الى دفتردار الدولة فتوقف وبقى الامر زجاجا اياما ، وذلك ان القوم يريدون امورا مبطونة في نفوسهم واطماعا مركوزة في طباعهم .

وفي يوم الاثنين ، نودى بالزينة ثلاثة ايام اولها الاربعاء وآخرها الجمعة تاسعه سرورا بتسليم الاسكندرية فزينت المدينة وعملت الوقدات بالاسواق والمغاني للفرجة ليلا ونهارا وكل ليلة يعمل شنك نفوط وسواريخ وبارود ببركة الغرابين المطل عليها بيت الوزير .

وفيه حضر نحو ستة انفار من اعيان الانكليز وصحبتهم جماعة من العثمانية يفرجونهم على مواطن مزارات المسلمين فدخلوا الى المشهد الحسيني وغيره بمداساتهم فتفرجوا وخرجوا ٠

وفيه تحاسب السيد أحمد المحروقي مع السيد أحمد الزرو على شركة بهنهما فتأخر على الزرو احد وعشرون كيسا فألزمه باحضارها وجبسه بسجن قواس باشا وأمره بالتضييق عليه ، ولما اصبح يوم السبت لغط الناس باستمرار الزينة سبعة ايام ، وانتظروا الاذن في رفع التعاليق فلم يؤذن لهم بشيء ، فاستمروا طول النهار في اختلاف وحل وربط ، تسم اذن لهم قبيل الغروب برفعها بعدما عمروا القناديل ، وكان الناس يبيتون سهارى بالحوانب والقلقات يطوفون بالاسواق ، فمن وجدوه نائما نبهوه أزعاج ،

وفي يوم الاثنين ثاني عشره ، وقع من طوائف العسكر عربدة بالاسواق، وتخطفوا امتعة الناس ومن باعة المآكل كالشواء والفطير والبطيخ والبلح فأنزعجت الناس ورفعوا متاعهم من الحوانيت واخلوا منها واغلقوها فححضر اليهم بعض أكام هم وراطنهم فانكفوا وراق الحال وتبين انالسبب في ذلك تأخير علائفهم ، وذلك أن من عادتهم القبيحة انه اذا تأخرت عنهم علاعفهم فعلوا مثل ذلك بالرعية وأثاروا الشرور ، فعند ذلك يطلبون خواطرهم ويعدونهم أو يدفعون لهم .

وفيه ورد الخبر بتولية محمد باشا خسرو على مصر وهو كتخدا حسين باشا القبودان فألبس الوزير وكيله خلعة عوضا عنه وأشيع عزل محمد باشا ألبي مرق وسفره الى بلاده وحضر السفار أيضا من جهة رشيعه واسكندرية واخبروا بان الفرنساوية لم يزالوا باسكندرية وبنديراتهم على الأبراج وان القبطان ومن معه لم يدخلوها وانما يدخلها معهم الاأذكليزية وانهم ينتظرون الى الآن الجوابوالاذنمن شيختهم وما أشيع قبل ذلك فلا أصل له ، وأما الطائفة الاخرى التي سافرت من مصرفانهم تزلوا وسافروا على وفق الشرط من أبي قير كما تقدم .

وفي يوم الخميس ثاني عشرينه ، وردت مكاتبة من قبطان باشا بطلب عثمان بك المرادى وعثمان بك البرديسي وابراهيم كتخدا السنارى والمحاج سلامة تابعه وآخرين فسافروا في يوم السبت رابع عشرينه م

وفي ليلة السبت المذكور قتلوا شخصا يسمى مصطفى الصيرفي من خط الصاغة قطعوا رأسه تحت داره عند حافوته وسببذلك انه كان يتعاطون الفرد ويوزعونها ، وتولى فردة أهل الصاغة وسوق السلاح وتجاهر بأمور نقمت عليه وأضرا شخاصا وأغرى به فحبس اياما ، ثم قتل بأمر الوزير وترك مرميا ثلاث ليال ، ثمم دفن وفي صبيحة قتله طاف المشاعلي بالخطة ودوائرها مشل الجمالية والضبية والنحاسين وباب الزهومة وخان الخليلي فجبي من أرباب

الحوانيت دراهم مايين خمسة انصاف فضة وعشرة وعند شيله جبي القلقات أيضا ما يزيد على المائة قرش ، وذلك من جملة عوائدهم القبحسة .

وفيه هرب السيد احمد الزرو ، فلم يعلم له خبر وذلك بعد ما أطلف بضمانة السيدأسعد وابن محرم فكتب الوزير عدة فرمانات وارسلها صحبة هجانة الى جهة الشام وختموا على دوره ولم يعلم هروبه الابعد أربعة أيام لما داخله من الخوف بقتل الصيرفي المذكور •

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه ، عقد ابراهيم بك الكبير عقدابنت عديلة هانم التي كانت تحت ابراهيم بك الصغير المعروف بالوالي المذى غرق بواقعة الفرنسيس بانبابة على الامير سليمان كاشف مملوك وجها الاول على صداق ألفين ريال وحضر العقد الشيخ السادات والسيدعمر النقيب والفيومي وبعض الاعيان .

وفي يوم الجمعة ، غايته قتل شخص أيضا بسوق السلاح وهو مسن ناحية المنصورة وجبي المساعلية والقلقات دراهم من أرباب الحوانيت مثل ذلك المذكور فيما تقدم ، وانقضى هذا الشهر وجوادته التي منها الارتباك في أمر حصص الالتسزام والمسزاد في المحلول وعدم الراحمة والاستقرار على شيء برتاح الناس عليه ، ومثل ذلك الرزق الاحباسيمة والاوقاف وحضر شخص تولى النظر والتفتيش على جميع الاوقاف المصرية السلطانية وغيرها ، ويبده دفاتر ذلك فجمع المباشرين واستملاهم وكذلك كاتب المحاسبة ومن المعينين لاحضار النظار بين يديه وحسابهم على الايراد والمصرفواظهر انه يريد بذلك تعميرالمساجد واجراء شروطات على الايراد والمصرفواظهر انه يريد بذلك تعميرالمساجد واجراء شروطات وانضمت اليه الاغوات وطلب كل من كان له ادنى علاقة بذلك واستمروا على ذلك بطول السنة ، ثم انكشف الامر وظهر ان المراد من ذلك ليس على ذلك بطول السنة ، ثم انكشف الامر وظهر ان المراد من ذلك ليس الا تحصيل الدراهم فقط وأخذ المصالحات والرشوات بقدر الامكان بعد

التعنت في التحرير والتعلل بأنبات المدعي في الايراد والمصرف خصوصا اذا كان الشخص ضعيفا وليس من أرباب الوجاهة والمتجوهين أو بينه وبين الكتبة حزازة باطنية ، ثم يحررون دفترا ويحررون الفائظ ، ثم يطلبون منه ايراد ثلاث سنوات أو أربعة ، ولم يزل حتى يصالح على نفسه بما أمكنه ، ثم يختمون له ذلك الدفتر ويتركونه وما يدين ان شاء عمر ، وان شاء اخر فان انتهت اليهم بعد ذلك شكوى في ناظر وقف سبقت له مصالحة لا تسمع شكوى الشاكي ولا يلتفت اليها ويفعلون هذا الفعل في كل سنة ،

ومنها زيادة النيل الزيادة المفرطة عن المعتاد وعن العام الماضي أيضا حتى غطى الذراع زاده الفرنساوية على عامود المقياس فانالفرنساوية للما غيروا معالم المقياس رفعوا الخشبة المركبة على العامود وزادوا فون العامود قطعة رخام مربعة مهندمة وجعلوا ارتفاعها مقدار ذراع مقسوم بأربعة وعشرين قيراطا ، وركبوا عليها الخشبة فسترها الماء أيضا ودخل الماء بيوت الجيزة ومصر القديمة ، وغرقت الروضة ، ولم يقع في هسنا النيل حظوظ ، ولا نزهة للناس كعادتهم في البرك والخلجان والمراكب وذلك لاشتغال الناس بالهموم المتوالية وخصوصا الخوف من اذى العسكر وانحراف طباعهم وأوضاعهم ، وعدم المراكب وتخريب الفرنسيس أماكن النزاهة وقطع الاشجار وتلف المقاصف التي كانت تجلس بها أولاد البلد وناحية قنطرة السد وقصر العيني والقصور ،

ومنها ان محمد بك المعروف بالمنفوخ المرادى ، حصل عنده وحشة من قبطان باشا فحضر الى ناحية الاهرام بالجيزة ، وطلب الحضور عند الوزير يستجير به فذهب اليه خشداشه عثمان بك البرديسي وحادث وأشار عليه بالرجوع الى جهة القبطان ، فأقام أياما ، ثم رجع الى ناحية اسكندرية والسبب في ذلك ، ماحصل في الواقعة التي قتل بها أحمد بك

الحسيني قيل ان ذلك بنفاقه عليه ، واتضح ذلك للقبطان واحضرت العرب مراسلته اليهم بذلك فانحرف عليه القبطان ، فلما علمذلك داخله النخوف ، ثم أرسل اليه الامراء والقبطان أمانا فرجع بعد أيام .

ومنها حضور الجمع الكثير من أهالي الصعيد هروبا من الالفي وما أوقعه بهم من الجور والمظالم والتقارير والضرائب والغرائم ، وحضرأيضا الشيخ عبدالمنعم الجرجاوى والشيخ العارف وخلافهم يتشكون مسا أنزله على بلادهم ، وطلب متروكات الاموات ، وأحضر ورثتهم وأولادهم وأطفالهم ومن توسط أو ضبط أو تعاطى شيئا من القضاة والفقهاء وحبسهم وعاقبهم وطالبهم ، وطلب استئصال ما بأيديهم ، ونحو ذلك كــل ذلك بأمن من الدولة وغير ذلك معين، فحضروا فصالحوا على تركية صليم كاشف بأثنين وعشرين ألف ريال بعد ان ختموا على دوره ، بعد أن أزعجوا حريمه وعياله ونطوا من الحيطان، ثم حضروا الى مصروأ مثال ذلك. ومنها كثرة تعدى العسكر بالاذية للعامة وأربابالحرف فيأتى الشخص منهم ويجلس على بعض الحوانيت ، ثم يقوم فيدعي ضياع كيسه ، أو سقوط شيء منه ، وإن امكنه اختلاس شيء فعل أو يبدلون الدنانــير الزيوف الناقصة ، النقص الفاحش بالدراهم الفضة قهرا أو يلاقشــون النساء في مجامع الاسواق من غير احتشام ولا حياء واذا صرفوا دراهم أو أبدلوها ، اختلسوا منها وانتشروا في القرى والبلدان ففعلوا كــل قبيح ، فتذهب الجماعة منهم الى القرية وبيدهم ورقعة مكتوب باللغة التركية ويوهمونهم انهم حضروا اليهم بأوامر ما برفع الظلم عنهم ، أو مايبتدعونه من الكلام المزور ويطلبون حق طريقهم مبلغا عظيما ويقبضون على مشايخ القرية ويلزمونهم بالكلف الفاحشة ويخطفون الاغنام ويهجمون على النساء وغير ذلك مما لايحيط به العلم ، فطفشت الفلاحون وحضراً كثرهم الى المدينة حتى امتلأت الطرق والازقة منهم ، أو يركب العسكرى حمار المكارى قهرا ويخرج به الى جهة الخلاء فيقتل المكارى

ويذهب بالحمار فيبيعه بساحة الحمير واذا انفردوا بشخص أو بشخصين خارج المدينة أخذوا دراهمهم أو شلحوهم ثيابهم أو قتلوهم بعد ذلك، وتسلطوا على الناس بالسب والشتم ويجعلونهم كفرة وفرنسيس وغير ذلك وتمنى أكثر الناس وخصوصا الفلاحين أحكام الفرنساوية •

ومنها أن أكثرهم تسبب في المبيعات وسائر اصناف المأكولات والخضارات ويبيعونها بما أحبوا من الاسعار ، ولا يسرى عليهم حكم المحتسب ، ولا غيره وكذلك من تولى منهم رياسة حرفة من الحرف كالمعمارجية أو غيرهمم ، قبض من اهل الحرفة معلوم اربع سنوات وتركهم ، وما يدينون فيسعرون كل صنف بمرادهم ، وليس له هو التفات لشيء سوى ما يأخذه من دراهم الشكاوى فغلا بسبب ذلك الحبس والجير وأجر الفعلة والبنائين خصوصا ، وقد احتاج الناسلبناء ما هدمه الفرنسيس ، وما تخرب في الحروب بمصر وبولاق وجهات خارج البلد حتى وصل الاردب الجبس الى مائة وعشرين نصف فضة والحير بغمسين تصف فضة ، وأجرة البناء أربعين فضة والفاعل عشرين ، وأما الغلة فرخصية وكذلك باقي الحبوب بكثرتها مع ان الرغيف ثلاثة آواق بنصف ، لما ذكر من عدم الالتفات الى الاحكام والتسعيرات ،

واستهلت جمادى الثانية بيوم السبت سنة ١٢١٦

فيه تفكك الجسر الكبير المنصوب من الروضة الى الجيزة ، وذلك من شدة الماء وقوته فتحللت رباطاته وانتزعت مراسيه وانتشرت أخشابه وتفرقت سفنه وانحدرت الى بحرى .

وفي ليلة الاحد ثانيه، حصلت زلزلة في ثالث ساعة من الليل •

وفي يوم الاثنين ثالثه ، قطعوا رأس مصطفى المقدم المعروف بالطاراتي بين المفارق بباب الشعرية ، وذلك بعد حبسه أياما عديدة ، وضربه وعقابه حتى تورمت أقدامه وطاف مع المعينين عدة أيام يتداين بواقي ما قسرر عليه ، ودخل دارا نافذة وأجلس الملازمين له ببابها وهم لا يعلمون

بنفوذها وأوهم انه يريد التداين من صاحب الدار ونفذ من الجهة الاخرى واخنفى في بعض الزوايا فاستعوقه الجماعة ودخلوا الى الدار ، فلم يجدوه وعلموا بنفوذها فقبضوا على خدمة الدار وضربوهم ، فلم يجدوا عندهم علما منه ، فاطلقوهم وأوقعوا عليه الفحص والتفتيش فرآه شخص ممن صادره في ايام الفردة ، فصادف في صبحها خارج باب القرافة فقبض عليه ، وأحضره بين يدى جماعة القلق فدل عليه ، فقبضوا عليه وقتلوه بعد القبض عليه بثلاثة أيام وتركوه مرميا تحت الارجل وسط الطريق وكثرة الازدحام ثلاث ليال وفعلوا عادتهم في جبي الدراهم من المنطة ،

وفيه ورد فرمان من محمد باشا والى مصر ، بأن يتأهبوا لموكبه على القانون القديم ، فكتبوا تنابيه للوجاقلية والاجناد بالتهيءللموكب. وفي يوم الثلاثاء ، وصل شمس الدين بك أميراخور كبير ومرجانأها دار السعادة فأرسلوا تنابيه الى الوجاقلية والامراء والمشايخ ومحمدباشا وابراهيم باشا فأجتمعوا ببيت الوزير ، وحضر المذكورانُ بعد الظهـــر فخرج الوزير والاقاهما من المجلس الخارج ، فسلماه كيسا بداخله خط شريف فأخذه وقبله وأحضرا له بقجة بداخلها خلعة سمور عظيمــة فلبسها وسيفا تقلد به وشلنج جوهر وضعه على رأسه ، ودخل صحبتهما الى القاعة حيث الجمع ففتح الكيس وأخرج منه الفرمان ، ففتحه واخرج منه ورقة صغيرة فسلمها لرئيس افندى فقرأها باللغة التركية والقومقيام على اقدامهم مضمونها الخطاب لحضرة الوزير الحاج يوسف باشاوحسين باشا القبطان والباشات والامراء والعساكر المجاهدين والثناء عليهسم والشكر لصنيعهم ، وما فتحــه الله على يديهــم واخراجهم الفرنسيس، ونحو ذلك ، ثم وعظ بعض الافندية بكلمات معتادة ودعوا للسلطان والوزير والعساكر الاسلامية ، وتقدمابراهيم باشا ومحمد باشاوطاهر ياشا وباقى الامراء، فقبلوا ذيل الخلعة وانصرفوا وضربوا مدافع كشيرة من القلعة في ذلك الوقت ، وفي ذلك اليوم ألبس الوزير الامراء والبلات فراوى وخلعا وشلنجات ذهب على رؤوسهم •

وفيه حضرت اطواخ بولاية جدة لمحمد باشا توسون اغات الجبجية وهو انسان لا بأس بـــه ٠

وفيه حضر القاضي الجديد من الروم ووصل الى بولاق وهوصاحب المنصب فأقام ثلاثة ايام وصحبته عياله وحريسه ، فلما كان يوم السبت ثامنه حضر بموكبه الى المحكمة ، وذهب اليه الاعيان في صبحها وسلموا عليه وله مسيس بالعلم .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشـــره ، عمل الوزير الديوان وحضــر عنده الامرآء، فقبض على ابراهيم بك الكبير، وباقي الامراءالصناجق وحبسهم وارسل طاهر باشا بطائفة من العسكر الارنؤد الى محمد بـــــك الاللفي بالصعيد ، وكان اشيع هروبه الى جهة الواحات ، وذهبت طائفة الىسليم بك ابهي دياب ، وكان مقيما بالمنيل ، فلما اخذ الخبر طلب الهرب، وترك جماله وهي نحو السبعين وهجنه وهي نيف وثلاثون هجينا ، وذهبت اليه طائفة بناحية طرا ، فقاتلهم ووقع بينهم بعض قتلى ومجاريح ، ثمهرب الى جهـة قبلي من على الحاجـز ، ووقفت طائفة العسكـر والأرنؤد بالاخطاط والجهات ، وخارج البلديقبضون على من يصادفونه من المماليك والاجناد ونودى في ذلك اليوم بالامن والامان على الرعبة والوجاقلية، وأطلق الوزير مرزوق بك ورضوان كتخدا ابراهيم بك وسليمان أغما كتخداه المسمى بالحنفي وألحاطت العسكر بالامسراء المعتقلين واختفى باقيهم ، ونودى عليهم وبالتوعد كمن أخفاهم أو آواهم وباتوا بليلةكانت أسوأ عليهم من ليلة كسرتهم وهزيمتهم من الفرنسيس وخاب أملهم وضاع تعبهم وطمعهم ، وكان في ظنهم ان العثملي يرجع الى بلاده، ويترك لهم مصر ويعودون الى حالتهم الاولى يتصرفون في الاقاليم كيفما شاؤا

فأستسروا في الحبس ، ثم تبين ان سليم بك ابا دياب ذهب الى عندالانكلين والتجأ اليهم بالجيزة وألبس لوزير سليمان آغا تابع صالح أغا زى العثمانيين وجعله سلخور وامره ان يتهيأ ليسافر الى اسلامبول في عرض الدولة وفي يوم الاثنين سابع عشره ، سافر اسمعيل افندى شقبون كاتب حوالة الى رشيد باستدعاء من الباشا والي مصر •

وورد الخبر بوصول كسوه للكعبة من حضرة السلطان ، فلما كان يوم الاربعاء حضر واحد افندى وآخرون وصحبتهم الكسوة فنادوا بسرورها في صبحها يوم الخميس فلما أصبح يوم الخميس المذكور ركب الاعيان والمشايخ والاشاير وعثمان كتخدا المنوه بذكره لامارة الحج وجمع من الجاويشية والعساكروالقاضي ، ونقيب الاشراف وأعيان الفقهاء وذهبوا الى بولاق ، وأحضروها وهمم امامها وفردوا قطع الحزام المصنوع من المخيش ثلاث قطع والخمسة مطوية ، وكذلك البرقع ومقام الخليل، كل ذلك مصنوع بالمخيش العال والكتابة غليظة جوخ أنخصر فقرح الناس الكسوة في سحاحير على الجمال ، وعليها أغطية جوخ أنخصر فقرح الناس بذلك ، وكان يوما مشهودا وأخبر من حضر أنه عند ماوصل الخبر بفتح مصر ، أمر حضرة السلطان بعملها فصنعت في ثلاثين يوما ، وعندفراغها أمرهم بالسير بها ليلا ، وكان الريح مخالفا فعندما حلوا المراسي اعتدل الريح بمشيئة الله تعالى ، وحضروا الى اسكندرية في أحد عشريوما ،

وفيه وردت الاخبار بان حسين باشا القبطان لم يزل يتحيل وينصب الفخاخ للامراء الذين عنده وهم محترزون منه وخائفون من الوقوع في حباله، فكانوا لا يأتون اليه الا وهم متسلخون ومحترزون وهو يلاطفهم ويبش في وجوههم الى ان كان اليوم الموعود به عزم عليهم في الغليون الكبير الذي يقال له ازج عنيرلي ، فلما طلعوا الى الغليون وجلسوا ، فلم يجدوا القبودان فأحسوا بالشر وقيل انه أكان بصحبتهم فحضر اليه رسول ، وأخبره انه حضر معه ثلاثة من السعاة بمكاتبة فقام ليرى تلك

المراسلة ، فما هو الا أن حضر اليهم بعض الامراء وأعلمهم أنه ورد خط شريف باستدعائهم الى حضرة مولانا السلطان وأمرهم بنزع السلاح فأبوا ونهص محمد بك المنفوخ وسل سيفه وضرب ذلك الكبير فقتله : فعل وسمع البقية الا أأنهم فعلوا كفعله وقاتلوا من بالغليون من العساكر وقصدوا الفرار ، فقتل عثمان بك المرادي الكبير وعثمان بك الاشقر ومراد بك الصغير وعلي بك أيوب ومحمد بك المنفوخ ومحمد بك الحسيني الذي قامر عوضا عن أحمدبك الحسيني وابراهيم كتخدا السنارى وقبضعلى الكثير منهم وأنزلوهم المراكب، وفر البقية مجروحين الى عند الانكليــز وكانوا واقعين عليهم من ابتداء الامــر فاغتاظ الانكليز وانحازوا الــى اسكندرية وطردوا من إبها من العثمانين وأغلقوا أأبواب الابراج وحضر منهم عدة وافرة وهم طوابير بالسلاح والمدافع واحتاطوا بقبطان باشا من البر والبحر فتهيأ عساكره لحربهم قمنعهم فطلب الانجليز بروزه بعساكره لحربهم فقال لم يكن بيننا وبينكم حرب واستمر جالسا في صبوانه فحضر اليه كبير الانجليز وتكلم معه كثيرا وصمم على أخذ بقية الامراء المسجونين فاطلقهم اله فتسلمهم وأخذ أيضا المقتولين ونقل عرضى الامراء من محطتهم الى جهة الاسكندرية وعملوا مشهدا للقتلى مشى به عساكر الانجليز على طريقتهم في موتي عظمائهم ووصل الخبر الى من بالجيزة من الانكليز وذلك ثاني يوم من قبض الوزير على الامراء ففعلوا كفعلهم وأخذوا حذرهم وضربوا بعض مدافع ليلا وشرعوا في ترتيب آلة الحرب وفي ذلك اليوم ، طلع محمد باشا توسون والي جدة الساكن بيتطرأ الى القلعة وصعد معه جملة من العسكر وشرعوا في نقل قمح ودقيق وقومانية وملؤا الصهاريج وشاع ذلك بين الناس فارتاعوا وداخلهم الوسواس من ذلك واستمروا ينقلون الى القلعة مدافعوبارود او آلات حـرب ٠

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه ، حضر كبير الانجليز الذي بالجيزة فالبسه الوزير فروة وشلنجا .

وفي ذلــك اليوم .. خلع الوزير على عثمان أغا المعروف بقبي كتخدا وفلده على امارة الحج .

وفي ذلك اليوم. وقع بين عسكر المغاربة والانكشارية فتمة ووقفوا قبالة بعضهم ما بين الغورية والفحامين وأغلقت الناس حـوانيتهم بسوق الغورية والعقادين والصاغة والنحاسين ولم يزالوا على ذلك حتى حضر أغات الانكشارية وسكنت الفتنة بين الفريقين •

وفي الخميس سابع عشرينه . مروا بزفة عروس بسوق النحاسين وبها بعض انكشاريه فحصلت فبهم ضجة ووقع فيهم فشل فخطفوا ما على العروس وبعض النساء من المصاغ المزينات به وفي أثناء ذلك هر شخص مغربي فضربه عسكرى رومي ببارودة فسقط ميتا عند الاشرفية فبلمخ ذلك عسكر المغاربة فأخذوا سلاحهم وسلوا سيوفهم وهاجت حماقتهم وطلعوا يرمحون من كل جهة وهم يضربون البندق ويصرخون فاغلقت الناس الحوانيت وهرب قلق الاشرفية بجماعته وكذلك قلق الصنادقية وفزعت الناس ولم يزالوا على ذلك من وقت الظهر الى الغروب ثم حال يبنهم الليل وقتل المغاربة أربعة أشخاص وأصبحوا محترسين من بعضهم فحضر أغات الانكشارية على تخوف وجلس بسبيل الغورية وحوالي جهة الكعكيين والشوائين حيث سكن المغاربة واصتمر السوق مغلقا ذلك اليوم ورجعت القلقات الى مراكزها وبردت القضية وكأنهم اصطلحوا وراحت على من راح ٠

وانقضى ، هذا الشهر بحوادث التي منها استمرار انقل الادوات الى القلعة وكذلك مراكز باقي القلاع مع النهم حربوا اكثرها .

ومنها استمرارمكث النيل على الارض وعدم هبوطه حتى دخل شهر

هاتور وفات أوان الزراعة وعدم تصرف الملتزمين وهجاج الفلاحين من الارياف لما نزل بهم من جور العسكر وعسفهم في البلاد حتى امتلأت المدينة من الفلاحين ونودى عليهم عدة مرار بذهابهم الى بلادهم ٠

ومنها ان الوزير امر المصراية بتغييرزيهم وان يلبسوا زى العثمانية فلبس ارباب الاقلام والافندية وألقلقات القواويق الخضر والعنتريات وضيقوا اكمامهم ولبس مصطفى أغا وكيل دار السعادة سابقا وسليمان أغا تابع صالح أغا وخلافهما •

واستهل شهر رجب الفرد سنة ١٢١٦

سافر سليمان أغا تابع صالح أغا الى اسلامبول •

وفيه أمر الوزير االامــراء المحبوسين بان يكتبوا كتابا الى الانكليز بانهم اتباع السلطان وتحت طاعته وامره ان شاء أبقاهم في امارتهم وان شاء قلدهم مناصب في ولايات اخرى وان شاء طلبهم يذهبون اليهفلا دخل لكم بيننا وبينه وكـــلام في معنى ذلك فارسلوا يقولون ان هذا الكلام لا عبرة به فأنهم مسجونون وتحت امركم ومكتوب المقهور المكره لايعمل به فان كان ولابد فأرسلوهم االينا لنخاطبهم ونعلم ضميرهمم وحقيقة حالهم فلما كان ليلة الاثنين تاسعه احضر الوزير ابراهيم بـــك والامراء وأعلمهم أن قصده ارسالهم الى بر الجيزة عند الانجليز ليتفسحوا ذلك اليوم ويخبروهم انهم مطيعون للسلطان وتحت أوامره وأن المراسلة التي ارسلوها عن طيب قلب امنهم وليسوامكرهين في ذلك فأظهر ابراهيم بك القنع عن الذهاب وانه لاغرض اله في الذهاب الى مخالفين الدين فجزم عليه ووعده خيرا وعاهدهم وحلفهم فنزلوا وركبوا من عنده فسي الصباح وما صدقوا بالخلاص وعدوا الى الجيزة وذهبوا الى عند الانجليز فتبعهم اتباعهم ومماليكهم يرمحون اليهم ويلحقون بهم فاقاموا هناك ولم يرجعوا فانتظر الوزير رجوعهم خمسة أيام وأرسل اليهم يدعوهمم الى الرجوع حكم عهدهم فامتنع ابراهيم بك وتكلم بما في ضميره من قهره

من الوزير وخيانته له •

وفي يوم السبت ، عملوا جمعية ببيت الشيخ السادات وااجتمع المشايخ والوجا فلية وذلك بأمر من الوزير وأرسل اليهم مكاتبة وفي ضمنها النصيحة والرجوع الى الطاعة فأرسلوا في جواب الرسالة يقولون النهم ليسوا مخالفين ولاعاصين وانهم مطيعون لامر الدولة وانما تأخرهم بسبب خوفهم وخصوصا ماوقع لاخوانهم باسكندرية وانهم لم يذهبوا الى عند الانجليز الا لعلمهم انهم عسكر السلطان ومن المساعدين له على اعدائه ومتى ظهر لهم أمر يرتاحون فيه رجعوا الى الطاعة ونحو ذلك من الكلام .

وفي يـوم الجمعة سابع عشرينه ، حضر عابدى بك نسيب مولانـا الوزير فخرج اليه غالب أعيان العثمانية والجاويشية وطاهر باشا وعسكر الارتؤد وتلقوه ودخل بحموله في موكب جليل وكـان حضرة الوزيـر حاصلا عنده توعك وغالب أوقاته محتجب عن ملاقاة الناس .

وفيه ، ورد الخبربسفر قبطان باشا من ساحل ابي قير الى الديار الرومية في منتصف الشهر وأما محمد باشا الوالى على مصر فانه لم يزل مقيما بأبي قير وحضر خازنداره وسكن ببيت البكرى بالازبكية .

واستهل شهر نشعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٦

فيه حضر يوسف افندى وبيده مرسوم بولايته على نقابة الاشراف فبات ببولاق وأرسل ناسا يعلمون بحضوره فلم يخرج لملاقاته أحد ثم ان بعض الناس أحضر اليه فرسا فركبه في ثاني يوم وحضر الى مصر وأشاع انه متولى نقابة الاشراف ومشيخة المدرسة الحبانية وخبر ذلك الانسان انه كان يبيع الخردة واليميش بحانوت بخان الخليلي وهو من متصوفة الاتراك الذى يتعاطون الوعظ والاقراء باللغة التركية فمات شيخ رواق الاروام بالازهر فاشتاقت نفسه للمشيخة على الرواق المذكور فتولاها بمعونة بعض سفهائهم فنقم عليه الطائفة أمورا والختلاسات من الوقف

فتعصبوا عليه وعزلوه وولوا مكانه السيد حسين افندى المولى الآن فحنق من ذلك وداخله قهر عظيم وحقد على حسين أفندى المذكورواضمر له في نفسه المكروه فدعاه يوما الى داره ودس له سما في شرابه فنجاه الله من ذلك وشربت ابنة يوسف افندى الداعي تلك الكاسة المسمومة غلطا وماتت وشاع ذلك وتواترت حكايته بين الناس ورجمع كيده عليه وذاق وبال أمره .

ثم انه سافر الى اسلامبول وأقام هناك مدة اقامة الفرنسيس بمصر ولم يزل يتحيل ويتداخل في بعض حواشي الدولة وعرض بطلب النقابة ومشيخة الحبانية فاعطوه ذلك لعدم علمهم بشأنه وظنهم أنه اهل لذلك بقوله لهم انه كان شيخا على الازهر ومعرفته بالعلم فلما حصل بمصر وظهر أمره تجمعت أعيان الاشراف وقالواا لايكون هذاحا كما ولانقيبا علينا أبدا وتنوقل خبره وظهر حاله لاكابر الدولة وحضرة الصدر الاعظم فلم يصغوا اليه ولم يسعفوه وأهمل أمره وهكذا شأن رؤساء الدولة أدام الله بقاءهم اذا تبين لهم الصواب في قضية لا يعدلون الى خلافه من الحوادث

أنه تقيد بأبواب القاهرة بعض من نصارى القبط ومعهم بعض من العسكر فصاروا يأخذون دراهم من كل من وجدوا معه شيأ سواء كان داخلا أو خارجا بحسب اجتهادهم وكذلك مايجلب من الارياف وزاد تعديهم فعم الضرر وعظم الخطب وغلت الاسعار وكل من ورد بشىء يسبعه يشتط في ثمنه ويحتج بأنه دفع عليه كذا وكذا من دراهم المكس فلا يسع المشتري الا التسليم لقوله والتصديق له وقبول عذره والسبب في ذلك ان الذين تقيدوا بديوان العشور بساحل بولاق دس عليهم بعض المتقيدين معهم من الاقباط بأن أكثيرا من المتاجر التي يؤخذ عليها العشور يذهب بها أربابها من طريق البر ويدخلون بها في أوقات الغفلة تحاشيا عن دفع ماعليها وبذلك لارجتمع المال المقرر بالديوان فيلزم أن

يتقيد بكل باب من يترقب لذلك ويرصده ويأخذ ما يخص الديوان من دلك فاذن كبراء الديوان بذلك فانفتح لهم بذلك الباب فولجوه ولسم يحسبوا للعاقبة من حساب وزادوا في الجور والفضائح وأظهروا ما في نفوسهم من القبائح فساءت الظنون واستغاثت المستغيثون وأكثر سخاف الاحلام مما لاطائل تحته من الكلام الى آن زاد التشكي وأنهى الامر الى الوزير فأمر بابطال ذلك وانجلت تلك الغمة •

وفيه ، أيضا عرض طائفة القبانية وتشكوا ممارتب عليهم من الجمرك السنوى فأطلق لهم الامر برفعه عنهم •

وفيه قبضوا على رجل من المفسدين باقليم المنوفية يقال لــــه راضي النجار واحضروه الى مصر وقطعت رأسه بالرميلة •

وفي خامسه ، نزل محمد باشا توسون والي جدة من القلعة في موكب وتوجه الى العادلية قاصدا السفر الى جدة .

وفي يسوم الاربعاء تاسعه ، قبضوا على ثلاثة من النصارى الاروام المتزيين بزى العساكر الانكشارية ويعملون القبائح بالرعية فرموا رقابهم أحدهم بالدرب الاحمر والثاني بسوق السلاح عند الرفاعي والثالث بالرميلة .

وفي يوم الخميس عاشره ، أيضا قطعوا رأس على جلبي تابع حسين أغاشنن بباب الخرق بين المفارق بأمر من الوزير والسبب في ذلك أن المرحوم يوسف باشا المذكور الكبير المتوفي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كان أودع عند حسين أغاشن وديعة فلما ملك الفرنسيس مصر وجرى ما جرى من ورود العرضي والصلح وتقضه فاعتقد قصار العقول ان الامر انتهى للفرنسيس فتجاوزوا الحد وأغروا ببعضهم وتتبعوا العورات وكشفوا عن المستورات ودلوا الفرنسيس على المخبآت وتقربوا اليهم بكل ماوصلت اليه همتهم وراجت به سلعتهم والمسكين وتقربوا اليهم بكل ماوصلت اليه همتهم فراجت به سلعتهم والمسكين المقتول مديده الى بعض ودائع سيده فاختلس منها وتوسع في نفسه

وركب الخيول والتخذ له خدما وتداخل مع الفرنسيس وحواشيهم فاستخفوا عقله فاستفرجوها ونقلوها عقله فاستفرجوها ونقلوها وكانت شيأ كثيرا جدا وأظهر أن ذلك لم يكن بواسطته ليوارى مااختلسه لنفسه ويكون له عذر في ذلك فلما حضر له سيده صحبة العرضى ذهب اليه وتملق له وربط في رقبته منديلا فاهمل أمره الى هذا الوقت حسى اطمأن خاطره ثم انه أخبر بقصته الوزير لعلمه أنه سيطالب بوديعة يوسف باشا فأمره بأن يرفع قصته الى القاضي ويثبت تلك الدعوى لتبرأساحته عند الدولة ففعل ثهم أمر الوزير بقتل علي جلبي المذكور فقتل وتسرك من ميا ثلاثة أيام بلياليها و

شهر رمضان المعظم سنة ١٢١٦ استهل بيوم الاربعاء ولم يعمل فيه شنك الرؤيا على العادة خوفا من عربدة العساكر والمحتسب كان غائبا فركب كتخداه بدلا عنه بموكبه فقط ولم يركب معه مشايخ الحرف فذهب الى المحكمة وثبت الهلال تلك الليلة ونودى بالصوم من الغد .

وفيه ، أمر الوزير محمد باشا العربي بالسفر الى البلاد الشامية فبرز خيامه الى خارج باب النصر وخرج هوفي ثالثه وسافر وأشيع سفر الوزير أيضا وذلك بعد ان حضرت أجوبة من الباب الاعلى •

وفي ثالثه ، ارتحل محمد باشا المذكور •

وفي خامسه ، انتقل رئيس افندى من بيت الالفي وسكن في بيت السمعيل بك وشرعوا في تعميره واصلاحه لسكن والي مصر .

وفي ثاني عشره ، وصل محمد باشا والي مصر الى شلقان •

وفي ثالث عشره ، ضربت عدة مدافع من الجيزة صباحا ومساء فقيل انه حضر ستة قناصل الى الجيزة •

وفي خامس عشره ، حضر القناصل المذكورون الى بيت الوزيروقابلوه فضلع عليهم خلعا ورجعوا الى أماكنهم في الجيزة •

وَفِي ذَلَكَ اليَّومِ ، وصل محمد باشا والي مصر الى جهة بولاق ونصب

وطاقه بالقرب من المكان المعروف بالحلي شم انتقل الى جهة قبة النصر في فلما كسات يوم الجمعه سابع عشره وصل الى المدينه من بساب النصر في موكبه وطوائفه على غير الهيئة المعتادة ولم يلبس الطلخان تادبا معالوزيسر لحصدوله بمصر فتوجه الى بيت الوزير وافطر معه م

وفي تلك الليلة عزل خليل افندى الرجائي من دفتردارية الدولة وقلد عوضه حسن اظندى باش محاسب وسببه ان الوزير طلب خلعا ليحلعها على والي مصر وقناصل الانكليز فتأخر حضورها فخنق وسأل عنسبب تأخير المطلوب فقال:الرسول ان الخازندار قال حتى استأذن الدفتردار فحنق الوزير وأمر بحبس الخازندار وعزل الدفتردار وهرب السفير الذي كان بينهما •

وفيه انتقل الامراء المصرلية المرادية من الجيزة الى جزيرة الذهب ونصبوا وطاقهم بها وأرسلوا ماكان عندهم من الحريم الى دورهم بمصر واستمر ابر اهيم بك وعثمان بك الحسيني ومحمد بك المبدول وقاسم بك ابو سيف بالجبزة ، ولم يعلم حقيقة حالهم ، ثم في ثاني يوم لحق ابراهيم بك وباقي الجماعة بالآخرين وخرج اليهم طلبهم ومتاعهم واغراضهم مفلما كان ليلة الاثنين تاسع عشره ركبوا ليلا باجمعهم الى الصعيد من الجهة الغربية وتخلف عنهم قاسم بك ابوسيف لمرضه وكذلك تخلف عنهم محمد اغا اغات المتفرقة و آخرون •

وفي عشرينه ، نودى بالامان على الماليك واتباعهم ومن تخلف عنهم

وفيه قلد محمد باشا والي مصر حسن أغا وألبسه على جرجا .

وفي ثامن عشريته عول الباشا محمد أغا المعروف بالزربة من الكتخدائية وهو من المصرلية وولاه كشوفية الغربية وتقلد عوضه في الكتخدائية بوسف أغا المين الضربخانة سابقا وتقلد كشوفية المنوفية وتقلد كشوفية الماليوبيسة .

وفي ليلة الاربعاء تاسع عشرينه ، ذهب يوسف افندى الى عند والي. مصر فقلده نقابة الاشراف وألبسه فروة بعد أن كان اهمل أمره • وفيه عزل أغات الانكشارية وتولى آخر عوضه من العثمانية ونزل المعزول الى بولاق ليسافر الى جهة الصعيد •

#### شهر شوال سنة ١٣١٦

استهل بيوم الخميس في ثالثه يوم السبت خرج جاليش الوزير الى قب النصر ونودى بخروج العساكر ويكون آخر خروجهم يوم الاثنين فشرعوا في الخروج بأحمالهم ودوابهم ، فلما كان يوم الاثنين خامسه خرج الوزير على حين غفلة الى قبة النصر وتتابع خروج الاثقال والاحمال والعساكى وحصل منهم في الناس عربدة وأذية واخذ بعضهم من عطارين القصر ابن ثلاثة ارطال بن ثملنها مائة وعشرون نصفا فرمى له عشرين نصفا فصرخ الرجل ، وقال اعطني حقي فضربه وقتله فأغلق الناس الحوانيت وانكفوا في دورهم فاستمرت جميس حوانيت البلدة مغلوقة حتى سافرت العساكر وانتقلت من قبة النصر ولازم حضرة محمد باشا والي مصروطاهم باشا على المرور والطواف بالشوارع بالتبديل وثياب التخفيف ليلا ونهارا ولولا ذلك لحصل من العسكر مالا خير فيه ٠

وفيه كتبت فرمانات والصقت بالشوارع ومفارق الطرق مضمونها بأن احد يتعرض بأذية لغيره وكل من كان له دعوى أو شكية فليرفع قصته الى الباشا وكل انسان يمشي في زيه وقانونسه القديم ويلازموا على الباشا وكل انسان يمشي في المساجد ويوقدوا قناديل ليلا على البيوت والمساجد والوكائل والخانات التي بالشوارع ولا يمر أحد من العسكر من بعد الغروب والذى يمشي بعد الغروب من أهل البلديكون معه فانوس أو سراج ويبيعون ويشترون بالحظ والمصلحة ولا أحديخفى عنده أحدا من عسكر العرضي والذى يبقى منهم بيده يعاقب وان القهاوى المحدثة جميعها تغلق ولا يفتح الا القهاوى القديمة الكبار ولا يبيت أحد

من العسكر في قهوة ولا يبيعون المسكرات ولا يشترونها الا الكفرة سرا وأمثال ذلك فانسرت القلوب بتلك الفرمانات واستبشروا بالعدل •

وفيه خرجت عساكر ، وسافرت الى جهة قبلي وعدتهم ستة آلاف وذلك بسبب الامراء المصرلية الهربانين وقرر لهم بأن من اتى برأس صنجق فلسه ألف دينار أو كاشف فله ثلثمائة او جندى أو مملوك فله مائة .

وفي يوم السبت، ركب الوزير من قبة النصر وارتحل العرضي السي الخانكة وعند ركوبه حضر اليه السيد عمر افندى النقيب وبعض المتعممين الوداعه فأعطاهم صررا وقرؤا له الفاتحة وركب وخرج أيضا في ذلك اليوم بقية المشايخ وذهبوا الى الخانكة أيضا وودعوه ورجعوا •

وفي يوم الاثنين ثاني عشره ، أحضر الباشا محمد أغا الوالي وسليسم أغما المحتسب وأمسر برمى رقابهما فقطعموا رألس الوالي تحست بيت الباشا على الجسر والمحتسب عند باب الهواء وختم على دورهما في تلك الساعة وشاع خبر ذلك في البلد ، فارتاع الناس لذلك واستعظموه وداخل الخوف أهل الحرف مثل الجزارين والخبازين وغيرهم وعلقوا اللحم الكثير بحوانيتهم وباعوه بتسعة انصاف بعد أن كانوا يبيعونه باحد عشر مع قلته واحتكاره وكانوا نبهوا عليهم قبل ذلك فلم يستمعوا ،

وفي صبحها يوم الثلاثاء ، قلد علي اغا الشعراوى الزعامة عوضا عسن محمد اغا المقتول وزين الفقار كتخدا امين احتساب عوضا عن سليم أغا أرتؤد المقتول أيضا واجتمعوا ببيت القاضي ، وحضر أرباب الحرف وعملوا قائمة تسعيرة لجميع المبيعات من المأكولات وغيرها فعملوا اللحم الضاني بثمانية انصاف والماعز بسبعة والجاموسي بستة وان لايباعفيه شيء من السقط مثل الكبدة والقلب وغير ذلك والسسمن المسلي بمائه وثمانين نصفا العشرة أرطال بعد ان كانت بثلثمائة واربعين والزبدالعشرة بمائة وستين بعد ان كانت بمائتة وستين بعد ان كانت بمائتة وستين بعد ان كانت بطعمة الخضراوات تباع بالرطل حتى الفجل والليمون والجبن الذي بخيره بثلاثة انصاف بعدعشرة بالرطل حتى الفجل والليمون والجبن الذي بخيره بثلاثة انصاف بعدعشرة

والخبز رطل بنصف فضة وكذلك جميع الاشياء العطرية والاقمشة العشرة احد عشر والراوية الماء بعشرةانصاف بعد عشرين ، وغير ذلك ورسموا بان الرعل في الاوزان مطلقا يكون قباني اثنى عشر وقية وابطلوا الرطل الزياتي الذى يوزن به الادهان والاجبان والخضراوات وهو أربعة عشر وفية . فلم يستسر من هذه الاوامر بعد ذلك سوى نقصالارطال ولما برزت هذه الرسوم هرع الناس لشراء اللحم والمأكولات حتى فرغ الخبر من الافران وشق المحتسب فقبض على جماعة من الخبازين وخزم آنافهم وعلق في الخبز وكذلك الجزارون خزمهم وعلق في آنافهم اللحم وأكثر حضرة الباشا وعظماء أتباعه من التجسسوتبديل الشكل والملبوس والمرور والمشي في الازقة والاسواق حتى أخافوا الناس وانكف الغسكر عن الاذية ولزموا الادب ومشى كل احد في طريقته ودربه ومشت النساء كعادتهس في الاسواق لقضاء أشغالهن ، فلم يتعرض لهن أحد من العسكر ، كسا في الاسواق لقضاء أشغالهن ، فلم يتعرض لهن أحد من العسكر ، كسا في الاسواق لقضاء أشغالهن ، فلم يتعرض لهن أحد من العسكر ، كسا

وفي يوم الخميس خامس عشره ، ارتحل الوزير من بلبيس ٠

وفي يوم السبت سابع عشره ، سافر خليل افندى الرجائي الدفتردار المعزول في البحر من طريق دمياط وانتقل شريف أفندى الدفتردار السى الدار التي كان بها الأول وهي دار البارودى بباب الخرق •

وفي يوم الاثنين تاسع عشره ، كانموكب اميرالحاج عثمان بكوصحبته المحسل على العادة وخرج في أبهة ورونق وانسرت القلوب في ذلك اليوم الى لقائه ونجز له جسيع اللوازم مثل الصرة وعوائد العربان وغير ذلك وكان المتقبد بتشميل ذلك وبجميع اللوازم حضرة شريف افندى الدفتردار •

وفي يوم الثلاثاء سابع عشرينه ، شنقوا ثلاثة أنفار في جهات مختلفة تزيو ابزى العسكر المتوجه من العسكر المتوجه الى الحسج .

وفي ذلك اليوم ، عمل حضرة الباشا ديوانا وارسل الجاويشية الىجميع

المشايخ والعلماء وخلع عليهم خلعا سنية زيادة على العادة اكثر من سبعين خلعة، وكذلك على الوجاقلية والافندية وجبر خاطر الجميع وكانت العادة في هذا التلبيس أن يكون عند قدومه والسبب في تأخيره لهذا الوقت تعويق حضور المراكب التي بها تلك الخلع •

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه ، انتقل امير الحاج بالركب من الحصوة الى البركة .

وفيه ركب حضرة محمد باشا الى الامام الشافعي فزاره وانعم على الخدمة بستين الف فضة والبسهم خلعا وفرق دنانير ودراهم كثيرة في غير محلها وكذلك يوم الجمعة ركب وتوجه الى المشهد الحسيني ، فصلى الجمعة وخلع على الامام الراتب والخطيب وكبير الخدمة فراوى وفرق دراهم كثيرة في طريقه ورجع من ناحية الجمالية وكان في موكب جليل على الغاية وفي أمر المشار اليه بنصب عدة مشانق عند ابواب المدينة برسم الباعة والمتسبين والخبازين وغيرهم وأكثر أرباب الدرك من المرور اوالتجسس والتخويف وعلقوا عدة اناس من الباعة على حوانيتهم وخزموهم من آنافهم فرخص السعر وكثرت البضائع والمأكو لاتوحصل الامن في الطرق وانكفت فرخص السعر وكثرت البضائع والمأكو لاتوحصل الامن في الطرق وانكفت العربان وقطاع الطريق فحضرت الفلاحون من البلاد اوكثر السمن والجبن والاغنام وكبر العيش وجوده وانحط سعر السمن عن التسعيرة عشرين نصفا لكثرته ولله الحمدوهاب الناس هذا الباشا وخافوه وصاروا عشرين نصفا لكثرته ولله الحمدوهاب الناس هذا الباشا وخافوه وصاروا يترنمون به في البلاد والارياف ويغنون بذكره حتى الصبيان في الاسواق ويقولون سيدى يا محمد باشا ياصاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مدأ أمره يظنه الظمآن ماء ،

### شهر القعدة سنة ١٢١٦٠

استهل بيوم السبت فيه نهبت العربان قافلة التجار الواصلة من السويس، وفي ثانيه ، حضر السيد احمد الزرو الخليلي التاجر بوكالة الصابون بديوان الباشا وتداعى على جماعة من التجار وثبت له عليهم عشرة آلاف

ريال فأمر الباشا بسجنهم ٠

وفيرابعه يوم الثلاثاء ، حضر السيد احمد المذكور الى بيت الباشافامر بقتله فقبض عليه جماعة من العسكر وقطعوا رأسه عند المشنقة حيث قنطرة المغربي على قارعة الطريق وختموا على موجوده واخذ الباشا ماثبت له على المحبوسين والسبب في ذلك أن بعضهم أوشى الى الباشا انه كان يحب الفرنسيس ويميل اليهم ويسالمهم وعند خروجهم هرب الى الطورخوفا من العثمانية ، ثم حضر بامان من الوزير •

وفي يوم الجمعة ، حضر المشار اليه الى الجامع الازهر بالموكب فصلى به الجمعة وخلع على الخطيب فروة سمور وفرق ونثر دراهم ودنانيرعلى الناس في ذهابه وايابه وتقيد قبي كتخداه واسمعيل افندى شقبون بتوزيع دراهم على الطلبة والمجاورين بالاروقة والعميان والفقراء ففرقوا فيهم نحو خمسة اكياس •

وفيه عمل الشيخ عبدالله الشرقاوى وليمة لزواج ابنه ودعاحضرة المشار اليه فحضر في يوم الاحد ثانيه ، وحضر أيضا شريف أفندى وعثمان كتخدا الدولة فتغدوا عنده وأنعم على ولد الشيخ بخمسة اكياس رومية والبسه فروة سمور وفرق على الخدم والفراشين والقراء دنانير ودراهم بكشرة وكذلك دفع عثمان كتخدا وشريف افندى كل واحد منهم كيسا وانصرفوا وفي يوم الاربعاء خامسه ، حضر الباشا محمد أغات المعروف بالوسيع اغات المغاربة وأمر بقتله فقطعوا رأسه على الجسر ببركة الازبكية قبالة بيت الباشا لامور نقمها عليه وكتبت في ورقة وضعت عند رأسه و

وفي يوم الخميس سادسه ، توفي قاسم بك ابو سيف على فراشه ، وفي منتصفه ، وردت الاخبار من الجهة البحرية بضياع نحو الخمسبن مركبا حلت مراسيها من ثغر اسكندرية مشحونة بمتاجر وبضائع ، وكانت معوقة بكرنتينة الانكليز ، فلما اذنوا لهم بالسراح ، فما صدقوا بذلك فصادفتهم فرتونة خرجت عليهم فضاعوا بأجمعهم ولاحول ولا قوة الا

بالله العلي العظيم •

وفيه طلب الباشا المسايخ وتكلم معهم في شأن الشيخ خليل البكرى وعزله عن وظيفته وسال رأيهم في ذلك فقالوا له الرأى لحضرتكم ،فقال ان الشيخ خليلا لا يصلح لسجادة الصديق واريد عزله عنها من غيرضرر عليه بل اعطيه اقطاعا لنفقته والقصدان تروا رأيكم فيمن يصلح لذلك،ومن يستحق فطلبوا المهلة الىغد وانحط الرأى بعد اختلاف كبيرعلى تقليد. ذلك لمحمد سعد من أولاد جلال الدين ، فلما حضروا في اليوم الشاني اخبروه بذلك ، وانه يستحقها الاانه فقير ، فقال ان الققر ليس بعيب فأحضر وهوالبسه فروة سمور واركبه فرسا بعباءة مزركشة ،وانعم عليه بثمانين الف درهم وكان من الفقراء المحتاجين للدرهم الفرد ، ولما ذهب بلسلام على الشيخ السادات ، خلع ايضا فروة سمور عليه السادم على الشيخ السادات ، خلع ايضا فروة سمور عليه والسادات ، خلع ايضا فروة سمور عليه و

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه ، توفي الى رحمة الله الشيخ مصطفى الصاوى الشافعي ، وكان عالما نجيبا ،وشاعرا لبيبا وقد ناهز الستين •

وفيه جهزت عدةمن العسكر الى قبلي .

وفيه نودى بان خراج الفدان مائة وعشرون نصفا، وكذلك نودى برفع عوائلد القاضي والافندى التي كانت تؤخذ على اثبات الجامكية والجراية والرفق بعوائلد تقاسيط الالتزام والاقطاع، وكتبوا بذلك أوراقا وألصقت بالاسواق، وفي آخرها لا ظلم اليوم أى مما تقرر قبل اليوم فان الفدان بلغ في بعض القرى بمصاريفه ومغارمه أربعة آلاف نصف فضة وأما بدعة القاضي وعوائلد التقاسيط فوادت عن أيام الوزير وزاد على ذلك اهمال الاوراق ببيت الباشا لاجل العلامة شهرين وأربعة حتى يسام صاحبها وتحفى أقدامه من كثرة الذهاب والمجيء ومقاساة الذل من الخدم والاتباع ورفع التفتيش والرشوة على التعجيل أو يتركها وربما ضاعت بعد طول المدة فيحتاج الى استئناف العمل ه

### شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٦

استهل بيوم الاحد في رابعه ، حضر خمسة اشخاص من الكشاف القبالي من أتباع ابراهيم بك الوالي الى مصر بامان ، فقابلوا حضرة والي مصر وأنعم عليهم وألبسهم خلعا .

وفيه أتعم على خدامهم وفيه عمل الانكليز كرنتينة بالجيزة ومتعوامن يدخلها ومن يخرج منها وذلك لتوهم وقوع الطاعون وورودالاخباربكثرته في جهة قبلي وبعض البلاد البحرية وأما المدينة ففيها بعض تنقير .

وفي يوم الاثنين تاسعه ، كان يوم الوقوف بعرفة وعملوا في ذلك اليوم شنكا ومدافع وحضرت أغنام وعجول كثيرة للاضحية حتى امتلات منها الطرقات وازد حمت الناس وافراد العسكر على الشراء وغيمت السماء في ذلك اليوم وأمطرت مطرا كثيرا حتى توحلت الازقة ونودى بفتح الحوانيت والقهاوى والمزينين ليلا واظهار الفرح والسرور واظهار بهجة العيد واستمر ضرب المدافع في الاوقات الخمسة ، ونودى أيضا بالمواظبة على الاجتماع للصلوات في المساجد وحضور الجمعة من قبل الصلاة بنصف ساعة وان يسقوا العطاش من الاسبلة ولا يبيعون ماءها وأشبع سفر الانكليزوسفر عثمان كتخدا الدولة وتشهيل الخزينة ،

وفي خامس عشره ، حضر قاصد من الديار الرومية بمكاتبات وتقرير نقابة الاشراف للسيد عمر وعزل يوسف افندى ، فلما كان في صبحها يوم الاحد ركب السيد عمر المذكور وتوجه الى عند الباشا فألبسه خلعة سمور ، ثم حضر الى عند الدفتردار كذلك ، وكانت مدة ولاية يوسف افندى المعزول شهرين ونصفا .

وفي يوم الاربعاء ثامن عشره ، خرج أحمد اغا خور شيدامير الاسكندرية الى بولاق قاصدا السفر الى منصبه وركب الباشا لوداعه في عصريت وضربوا عدة مدافع من بولاق وبرانبابة ونودى في ذلك اليوم بان لا أحد يوارى أحدا من الانكليز أو يخبيه وكل من فعل ذلك عوقب •

وفي خامس عشرينه ، قبضوا على امرأة سرقت أمتعة من حمام وشنته ها عند بأب زويلة وانقضت هذم السنة وما تجدد بها من الحوادث التي مــن جملتها أن شريف افندى الدفتردار أحدث على الرزق الاحباسية المرصدة على الخيرات والمساجد وغيرها مال حماية على كل فدان عشــرة أنصاف فضة وأقل واكثر في جميع الاراضي المصرية القبلية والبحريــة وحرروا بذلك دفاتر فكل من كان تحت يده شيء من ذلك قل أو كثريكتب لـــه عرضحال ويذهب به الى ديوان الدفتردار ، فيعلم عليه علامته وهي قولـــه قيد بمعنى انه يطلب قيوده من محله التي تثبت دعواه ، ثم يذهب بذلك العرضحال الى كاتب الرزق فيكشف عليها في الدفاتر المختصة بالاقليم الذي فيه الارصاد بموجب الاذن بتلك العلامة فيكتب له ذلك تحتها بعدأن يأخذ منه دراهم ويطيب خاطره بحسب كثرة الطين وقلته وحال الطالب ويكتب تحته علامته ، فيرجع بــه الى الدفتردار فيكتب تحته علامة غـــير الاولى فيذهب بهالى كاتب الميرى فيطالبه حينئذ بسنداته وحجج تصرفه ومن أين وصل اليه ذلك ، فان سهلت عليه الدنيا ودفع له ما أرضاه كتبله تحتذلك عبارة بالتركي لثبوت ذلك والا نعنت على الطالب بضروب من العلل وكلفه بثبوت كل دقيقة يراها في سنداته وعطل شغله فما يسعذلك الشخص الا بذل همته في تتميم غرضه بأى وجه كان. اما أن يستدين أو يبيع ثيابه ويدفع مالزمه ، فان ترك ذلك وأهمله بعد اطلاعهم عليه حلوه عنهورفعوه وكتبوه لمن يدفع حلوانه ثلاث سنوات أو أكثر وكتبوا له سندا جــديدا يكون هو المعول عليه بعد ويقيد بالدفاتر ويبطل اسم الاول وما بيدهمــن الوقفيات والحجج والافراجات القديمة ، ولو كانت عن اسلافه ، ثم يرجع كذلك الى الدفتردار فيكتب له علامة لكتابة الاعلام فيذهب به الى الاعلامجي فيكتب له عبارة ايضا في معنى ماتقدم ويختم تحتها بختم كبير فيه اسم الدفتردار ويأخذ على ذلك دراهم أيضا ، وبعد ذلك يرجع الـــى الدفترادر فيقرر ما يقرره عليها من المال الذي يقال له مال الحماية ، تــم

يذهب بها الى بيت الباشا ليصحح عليها بعسلامته ويطول عندذلك انتظاره لذلك ، ويتفق اهمالها الشهرين والثلاثة عند الفرمانجي ، وصاحبها يغسدو ويروح في كل يوم حتى تحفى قدماه ولا يسهل به تركها بعدما قلساه مسن التعب وصرفه من الدراهم • فاذا تمت علامتها دفع أيضا المعتاد الذى على ذلك ورجع بها الى بيت الدفتردار • فعند ذلك يطلبون منه ما تقرر عليها فيدفعه عن تلك السنة ، ثم يكتبون له سندا جديدا ويطالب بمصروفه أيضا وهو شيء له صورة ايضا فلا يجد بدا من دفعه ولا يزال كذلك يغدو ويروح مدة ايام حتى يتم له المراد •

ومنها المعروف بالجامكية ومرتبات الغلال بالانبار ، وذلك ان منجملة الاسباب في رواج حال أهل مصر المتوسطين وغناهم ومدار حال معاشهم وايرادهم في السابق هذان الشيآن وهما الجامكية والغلال التي يقاللها الجرايات رتبها الملوك السالفة من الاموال الميرية للعساكر المنتسبة للوجاقات والمرابطين بالقلاع الكائلنة حوالي الاقليم ، ومنها ماهو للايتام والمشايخ والمتقاعدين ونجوهم وكانت من ارواج الايراد لاهل مصروخصوصـــــا أهل الطبقة الذبن ليس لهم اقطاع ولا زراعات ولا تجارات كأهل العلم ومساتير اولاد البلد والارامل ونحوهم ، وثبت وتقرر ايرادها وصرفهـــا في كل ثلاثة أشهر من اول القرن العاشر الى أواخر الثاني عشر، بحيـــث تقرر في الاذهان عدم اختلالها أصلا • ولما صارت بهذه المثابة تناقلوها بالبيع والشراء والفراغ بوتغالوا في أثمانها ورغبوا فيها وخصوصا لسلامتها من عوارض الهدم والبناء ، كما في العقار واوقفوها وأرصدوها ورتبوهاعلى جهات الخيرات والصهاريج والمكاتب ومصالح المساجدونفقات أهل الحرمين اوبيت أهل المقدس ، وأفتى العلماء بصحة وقفها لعلة عدم تطــرق الخلل. فلما اختلت الاحوال وحدثت الفتن وطمع الحكام والولاة في الاموال الميرية ضعف شأنها ورخص سعرها وانحط قدرها وافتقر أربابها ءولمتزل في الالنحطاط والتسفُّل ، حتى بيع الاصل والايراد بالغين الفاحش جـــدا

وتعطل بسبب ذلك متعلقاتها ، ولم يزل حالها في اضطراب الى أذوصل هؤلاء القادمون وجلس شريف افندى الدفتردار المذكور ورأى النساس فيه مخايل الخير لماشاهدوه فيه من البشاشة واظهار الرفق والمكارمغرض الناس عليه شأن العلوفة المذكورة والغلال فلم يمانع في ذلك وكتبالاذن على الاوراق كعادته وذهب بها أربابها الى ديوان الكتبة وكبيرهم يسمى حسن أفندى باش محاسب، وهو من العثمانيين، عارض في حسابها وقال : انالعثماني اسم لواحد الاقجة وصرفه عندنا بالروم كل تـــلاث أقجات بنصف فضة ، وما في دفاتركم يزيد في الحساب الثلث • فعورض وقبل له انالاقجة المصرى كل اثنين بنصف بخلاف اصطلاح الروم وهذا أمر تداولنا عليه من قديم الزمان ، ولم يزل حتى فقد ذلك المشروع ومشوا على فقدالثلاث،ورضي الناس بذلك لظنهم رواج الباقي • وعنداستقرار الامر بذلك أخذوا يتعنتون على الناس في الثبوت وقد كان الناس اصطلحوا في اكثرها عند فراغها على عدم تغيير الاسماء التي رقمت بها وخصوصا بعد ضعفها فيبيعها البائع ويأخذها المشترى بتمسك البيع فقط ويترك سند الاصل بما فيه من الاسم القديم عنده أو تكون باسم الشخص ويموت ، وتبقى عند اولاده ، فجعلو المعظمها بهذه الصورة وأخذوه الانفسهم وأعطوا منه لاغراضهم بعدرفع الثلث الاصل وثلث الايراد وضاعت على أربابها مع كونهم فقراء ، وكذلك فعلوا في أوراق الغملال وجعلوها بدراهم عن كل اردب خمسون نصفا غلا أو رخص ، وزادوا في القهود التي تكتب على العرضحالات المصطلحين عليها بان يكتب عليها أيضا قاضى العسكر بعد حسابهم مقدار العلوفة والغلال ويأخذعلى كــل عثمانی نصفین أو أقل او اکثر وعلی کل اردب قرشا رومیا ، وکل ذلك حيلة على أخذ المال بطريق شيطاني • وحرروا ما حرروه ودفعوا للناس ما دفعوه مقسطا على الجمع والشهور ، ورضوا بذلكوفرحوا به لظنهــم دوامه ، واستعوضوا الله فيما ذهب لهم وختموا الدفتر على مقدار مـــاً عرض عليهم ، وما ظهر بعد ذلك لا يعمل به ويذهب في المحلول ولما انقضت هذه السنة الاخرى وافتتح الناس الطلب قبل لهم ان الذى اخذتموه هو عن السنة القابلة وقد قبضتموها معجلة وعزل شريف افندى الدفتردار في اثرها ووصل خليل أفندي الرجائي واضطربت الاحوال ولم ينفع القيل والقال كما يأتي •

# من مات في هذه السنة

مات الشبيخ العمدة الامام خاتمة العلماء الاعلام ومسك ختام الجهابذة. ذوي الافهام ومن افتخر به عصره على الاعصار وصاح بلبل فصاحته فــي. الامصار ، ينبيمة الدهر وشامة وجه اهل العصر ، العالم المحقق والنحريـــر المدقق، بديع الزمان والتاج المرصع على رؤوس الاقران الناظم الناثر الفصيح الباهر الشيخ مصطفى بن أحمد المعروف بالصاوى والده كانمن أعيان التجار بمصر وأصل مرباهم بالسويس بساحل القلزم وصاوى نسبة الى بلدة بشرقية بلبيس سمى الصوة وهي على غير القياس ،وهي بلدة والده ، ثمانتقل منها الى السويس وكان يبيع بها الماء وولد له بها المترجم، فارتحل به الى مصر وسكن بحارة الحسينية مدة وأتى بؤلده المترجم الى الجامع الازهر واشتغل بالقراءةفحفظ القرآن والمتون واشتغل بالعلم وحضر دروس الاشياخ ولازم الشيخ عيسى البراوي وتخرج بهومهسر الذات مليح الصفات رقيق حواشي الطبع مشارا اليه في الافراد والجمع مهذب الاخلاق جميل الاعراق ،وحاله وفضله كثير ، ولم يزل يقرر ويفيد ويملى ويعيد حتى قطفت يد الاجل نواره واطفأت رياح المنية لمنواره. ومات الامير عثمان بك الاشقر الابراهيمي وهو من مماليك ابراهيم بك الكبير الموجود الآن اشتراه ورباه واعتقه وجعله خازنداره مدة ءثم قلده الامارة والصنجقية في سنة ١١٢٩ وعــرف بالاشقر اشقرته ،ولـــا انتقل استاذه الى بيت سيده محمد بك بعطفة قوصون سكن مكانه بدرب

الجماميز وصار له مماليك واتباع ، وانتظم في عداد الامراء وخرج مع سيده في الحوادث ، وتغرب معه في البلاد القبلية ، وطلع اميرا بالحجفي سنة ١٣١٠ وعاد في آمن وأمان ، ولما حصلت حادثة الفرنسيس كانهومع من كان بالبر الغربي وذهب الى الصعيد ، ثم مر من خلف الجبل ولحق باستاذه ببر الشام ، ولم يزل حتى رجع مع استاذه والامراء بصحبة عرضي الوزير في المرة الثانية ، ثم سافر مع حسين باشا القبودان فقتل مع من قتل بايم مافيه من الشح ،

ومات الامير عثمان بك الجوخدار المعراوف بالطنبرجي المرادى وهو من مماليك مراد بك ، اشتراه ورباه ورقاه وقلده الامارة والصُّنجقية في سنة ١١٩٧ ، ولما وصل حسن باشا الجزايرلي الى مصر وخرج مع سيده وباقي الامراء من مصر على الصورة المتقدمة ، ووقع بينهم ما وقع من الحروب والمهادنةحضر هو وحسين بك المعروف بشفت وعبدالرحمن بكالابراهيمي الى مصر رهائن ، ولما سافر حسن باشا الى الروم أخذهم صحبته باغسراء اسمعيل بك، فأقاموا هناك ، ثم نفوهم الى ليميا فاستمروا بها ومات بهـــا حسين بك خشداشه المذكور ، ثم رجع المترجم وعبدالرحمن بك بعد وقوع الطاعون وموت اسمعيل بك واتباعهما الى مصر ، فلم يزالوا حتـــى حصل ماحصل منورود الفرنسيس وموت مراد بك في أخريات أيامهم ، فوقع اختيار المرادية على تأميره عوضا عن سيده باشارة خشداشةمحمد بك الالفي وانتقل بعشيرته الى الجهة البحرية وانضموا الىءرضي الوزير، ووصلوا الى مصر فكان هو وابراهيم بك الالفي ثاني اثنين يركبان معــــا وينزلان معا . ولم يزل حتى سافر القبودان بعدما مكر مكره مع الوزير سرا على خيانة المصريين فأرسل يستدعيه هو وعثمان بك البرديسيفسافرا المتثالا للامر فأوقع بهما ماتقدم وقتل المترجم ونجا البرديسي ، ودفين بالاسكندرية ، وكان أميرا الا بأس به وجيه الشكل عظيم اللحية ساكن الجأس نيم تؤدة وعقل ، وسبب تلقبه بالطنبرجي أنه كان في عنفوانأمره مولعا بسماع الآلات وضرب الطنبور .

ومات الامير مراد بك المروق بالصغير وهو من مماليك محمد بك أبي الذهب وانتمى الى سليمان بك الآغا واستمر ملازماله ومنسوبا اليه مدة أعوام وكان يعرف بمراد اكاشف وله ايراد واسع ومماليك ثم تقلد الامارة والصنجقية في ١٢٠٦ فزادت وجاهته ، ولم يزل كذلك حتى سافر مع عثمان بك الاشقر وأحمد بك الحسني مع القبودان وقتل كذلك بأبي قير ودفن بالاسكندرية .

ومات ، الامير قاسم بك أبو سيف وهو مملوك عثمان بــك أبي سيف الذي سافر بالخزلينة ، ومات بالروم ، وذلك سنة ١١٨٠ وهي آخــر خزينة رأيناها سافرت الى اسلامبول على الوضع القديم وعثمان بك هذا مملوك عشمان بك أبي سيف الذي كان من جملة القاتلين لعلى بك الدمياطي وخليل بك قطامش ومحمد بك قطامش في ولاية راغب باشا كما تقدم ، وخدم المترجم مراد بك وكان يعرف بقاسم كاشف أبي سيف وكان الـــه اقطاع والتزام وايراد ، واشتهر لذكره في أيام مراد بك وبنى داره التي بالناصريّة وانفق عليها أموالا جمة وكان له ملكة وفكرة في هندسة البناء واستأجر قطعة عظيمة من أراضي البركة الناصرية اتجاه داره من وقف المولوية وسورهـ ا بالبناء ، وبني في داخلها قصرا مزخرفا برحبة متسعة ، وقسم تلك الارض بتقاسيم للمزارع وحولها طرق ممهدة مستطيلة ومجارللمياه لتى تصل اليها أيام النيل ومجار أخرى عالية مبنية بالمؤن والخافقي من داخلها تجرى فيهاالمياه من السواقي ويحيط بذلك جميعه أشجار الصفصاف المتدانية القطاف ، وبداخل تلك البركة المنقسمة النخيل والاشجار ومزارع المقاثىء والبرسيم والغلة وغيرها يسرح فيها النظر من سائرجهاتها وتنشرح النفوس في ارجائها ومساحاتها ، وجعل السواقي في ناحية تجتمع مياهها في حوض وبأسفله أنابيب تتدفق منها المياه الى حوض اسفل منه وعنده

مجلس ومساطب للجلوس، وتجرى منه المياه الى المجارى المخفقة المرتفعة، ومنها تنصب من مصبات من حجر الى أحواض أسفل منها صغار وتجرى الى مساقي المزارع وعند كل مصب منها محل للجلوس وعليه اشجار تظله وبوسطه أيضا ساقية بفوهتين تجرى منها المياه أيضا والقصر يشرف على ذلك كله وحول رحبة القصر وطرق الممشاة كروم العنب والتكاعيب واباح للناس الدخول اليها والتنزه في رياضها والتفسح في غياضها والسروح في خلالها والتفيؤفي ظلالها ، وسماها حديقة الصفصاف والآس لمن يريد الحظو والائتناس ، ونقش ذلك في لوح من الرخام وسمرهفيأصلشجرة يقرؤها الداخلون اليها فأقبل الناس على الذهاباليها للنزاهة ووردواعليها من كل جهة وعملوا فيها قهاوى ومساقي ومفارش واتخاخا يفرشها القهوجية للعامه ، وقللا واباريق واجتمع بها الخاص والعام وصار بها معان وآلات وغوانی ومطربات ، والکل یری بعضهم بعضا وجعل بها کراسسي للجلوس لنفسه ولمن يأتي اليه بقصد النزاهة من أعيان الامراء والاكابر ، فيبيتونّ بــه الليالي ولايحتاجون لسوى الطعام فيأتي اليهم من دورهـــم ، وزاد بها الحال حتى امتنع من الدخول اليها أهل الحياء والحشمة ، وأنشأ تجاهها أيضا على يسار السالك الى طريق الخلاء بستانا آخر على خلاف وضعها واخبرني المترجم أيضا من لفظه انه انشأ بستانا بناحية قبلي اعجب وأغرب من ذلك ولما حضر حسن باشا الجزايرلي الى مصر وخرج منها أمراؤها تخلف المترجم عن مخدومه واستقر بسصر فقلدوه الأمارة والصنجقية في سنة ١٠٠١ فعظمت امرته وزادت شهرته وتقلد امارة الحجمرتينولما أوقع العثمانية بالامراء المصرلية ماأوقعوه وانفصلوا من حبس الوزيسر وانضموا الى الانكليز بالجيزة ثم انتقلوا الى جزيرة الــذهب وارتحلوا منها الى قبلى تخلف عُنهم المترجم لمرض اعتراه وحضر الـــى مصر ولازم الفراش ولم يزل حتى مات في يوم الخميس سادس القعدة من السنة

وكان يخضب لحيته بالسواد مدة سنين رحمه الله •

ومات ، ابراهيم كتخدا السناري الاسود وأصله من برابرة نقلة وكان بوابا في مدينة المنصور وفيه نباهة فتداخل في الغزالقاطنين هناك مثل الشابورى وغيره بكتابة الرقي وضرب الرمل ونحو ذلك ، ولبس ثيابابيضاء ثم تعاشر مع بعضهم وركب فرسا وانتقل الى الصعيد مع من اختلط بهم ، وتداخل في اتباع مصطفى بك الكبير ولم يزل حتى اعتشر بالامير المذكور وتعلم اللغة التركية فأستعمله في مراسلاته وقضاياه ، فنقل فتنة ونميمة بين الامراء فأراد مراد بك قتله ، فألتجا الى حسين بك وخدمه مدة ثم تحيل والتجأ الى مراد بك وعاشره وأحبه ولازمه في الغربة والاسفار، واشتهر ذكره وكثر ماله وصار له التزام وايراد ، وبني داره التي بالناصرية وصرف عليها أموالا واشترى المماليك الحسان والسرارى البيض وتداخل في القضايا والمهمات العظيمة والامور الجسيمة وصار من أعظم الاعيان المشار اليهم بمصر ، ونمى ذكره وعظم شأنه وباشر بففسه الأمور من غير مشورة الامراء فكان يحل ما يعقده الامراء الكبار ولما تحجب مخدوـــه بقصر الجيزة كان المترجم لسان حالـ ه في الامر والنهي وبيده مقاليد الاشياء الكلية والجزئية ولايحجب عن ملاقاة مخدومه في أى وقت شاء ، فينهي اليه ما يريد تنفيذه بحسب غرضه واتخذله اتباعا وخدما يقضون القضايا ويسعون في المهمات ويتوسطون لارباب الحاجات ويصانعهم الناس حتى الاكابر ويسعون الى دورهم ، وصاروا من أرباب الوجاهات والثرواتولم يزل ظاهر الامر نامي الذكر حتى وقعت الحوادث وسافرالفرنساويةودخل العثمانية ورجع قبودان باشا الى أبي قير فأرسل يطلبه في جملة من استدءاهم اليه وقتل مع من قتل ودفن بالاسكندرية .

محرم الحرام ابتداء سنة الف ومائتين وسبع عشره هجرية استهل بيوم الاثنين فيه تواترت الاخبار بحصول الصلح العمومي بين القرانات جميعا ورفع الحروب فيما بينهم •

وهيه ، ترادفت الاخبار بأمر عبد الوهاب وظهور شأنه من مدة ثلاث سوات من ناحية نجد ودخل في عقيدته قبائل من العرب كثيرة وبث دعاته في أقاليم الارضويزعم انه يدعوا الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ويامر بترك البدع التي ارتكبها الناس ومشوا عليها الى غير ذلك •

وفيه ، سافر عثمان كتخدا الدولة الى الديار الرومية ونزل الى بولاق وضربوا له عدة مدافع وأخذ صحبته الخزينة وسافر معه مختار افسدى ابن شريف افندى دفتردار مصر •

وفي هذه الأيام ، حصلت امطار متنابعة وغيام ورعود وبروق عدة أيام وذلك في اواسط نيسيان الرومي •

وفي ذلك اليوم ، نبهوا على الوجاقات والعساكر بالحضور من الغد الى الديوان لقبض الجامكية فلما كان في صبحها يوم الثلاثاء نصبو اصيوانا كبيرا ببركة الازبكية وحضر العساكر والوجاقلية بترتيبهم و وزل الباشا بموكبه الى ذلك الصيوان وهسو لابس على رأسه الطلخان والقفطان الاطلس وهو شعار الوزارة ووضعوا الاكياس وخطفوها على العادة القديمة فكان وقتا مشهودا •

وفي يوم الثلاثاء تاسعه ، حضر كبير الانكليز من الاسكندرية ونصبوا وطاقهم ببرانبابة فلما كان يوم الاربعاء يوم عاشوراء عدى كبير الانكليز ومعه عدة من أكابرهم ، فتهيأ لملاقاته الباشا واصطفت العساكر عندبيت الباشا ووصل الانكلز الى الازبكية وطلعوا الى عند الباشا وقابلوه ، فخلع عليهم وقدم لهم خيلا وهدية ، ثم نزلوا وركبوا ورجعوا الى وطاقهم وعند ركوبهم ضربوا لهم عدة مدافع فلم يعجب الباشا ضربها فأمر الطبجية لكونهم لم يضربوها على نسق واحد ،

وفيه وردت الاخبار بأن الانكليز أخلوا القلاع بالاسكندرية وسلموها لاحمد بــك خورشيد وذلك يــوم الاثنين ثامنه وأبطلوا الكرنتينه أيضا وحصل الفرج للناس وانطلق سبيل المسافرين برا وبحرا وأخذ الباشا في

الاهتمام بنسهيل الانكليز المسافرين الى السويس والقصير، ومايحتاجون. اليه من الجمال والادوات وجميع ما يلزم • ولما حضر الانكليز الى عند الباشا فدعوه الى الحضور الى عندهم فوعدهم على يوم الجمعه وفلماكان يوم الجمعة ثالت عشره ركب الباشا وصحبته طاهر باشا في نحو الخمسين. وعدى الى الجيزة بعد الظهر ووقفت عساكر الانكليز صفوفا رجالاوركبانا وبايديهم البنادق والسيوف واظهروا زينتهم وأبهتهم ، وذلك عندهم من التعظيم للقادم فنزل الباشا ودخل القصر فوجدهم كذلك صفوفا بدهلين القصر ومحل الجلوس ، فجلس عندهم ساعة زمانية وأهدوا لـــه هدايــــا وتقادم وعند قيامه ورجوعه ضربوا له عدة مدافع على قدر ماضرب لهم هو عند حضورهم اليه فلقد أخيرني بعض خواصهم ان الباشا ضرب لهم سبعة عشره مدفعا ولقد عددت ما ضربه الانكليز للباشا فكان كذلك ، وأخبرني حسين بك وكيل قبطان باشا وكان بصحبة الباشا عند ذهابه الى الانكليز قال كنا في نحو الخمسين والانكليز في نحو الخمسة آلاف، فلو قبضوا علينا في ذُّلك الوقت لملكوا الاقليم من غير ممانع ، فسبحان المنجي من المهالك واذا تأمل العاقل في هـنده القضية يرى فيهاأعظم الاعتبـأرات والكرامة لدين الاسلام ، حيث سخر الطائفة الذين هم أعداء للسلة هــــذه لدفع تلك الطائفة ومساعدة المسلمين عليهم وذلك مصدأق الحديث الشريف وقول على الله عليه وسلم: ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فسبحان القادر الفعال • واستمرت طائفة كبيرة بالاسكندرية من الانكليز حتى يريد الله ٠

وفي ذلك اليوم ، سافرت الملاقاة للحجاج بالوش •

وفية وصلت مكاتبات من أهل القدس ويافا والخليل يشكون ظلم محمد باشا ابي مرق وانه احدث عليهم مظالم وتفاريد ويستغيثون برجال الدولة، وكذلك عرضوا أمرهم لأحمد باشا الجزار وحضر الكثير من أهل غزةويافا والخليل والرملة هروبا من المذكور ، وفي ضمن المكاتبات انه حفر قبور

المسلمين والاشراف والشهداء بيافا ونبشهم ورمى عظامهم وشرع يبلى في تلك الجبانة سورا يتحصن به ، واذن للنصارى ببناء دير عظيم لهم ومكنهم أيضا من مغارة السيدة مريم بالقدس وأخذ منهم مالا عظيما على ذلك وفعل من امثال هذه الفعال اشياء كثيرة .

وفيه حضر جماعة من العسكر القبالي وصحبتهم أربعة رؤس من المصرلية وفيهم رأس على كاشف أبي دياب وتواترت الاخبار بوقوع معركة بين العشانية والمصرلية ، وكانت الغلبة على العثمانية وقتل منهم الكثير وذلك عند ارمنت وراس عصبة المصرلية الالفي وصحبته طائفة من الفرنسيس وتجمع عليهم عدة من عسكر الفرنساوية والعثمانية طمعا في بذلهم وان عثمان بك حسن انفرد عنهم وارسل يطلب امانا ليحضر فأرسلوا له امانا فحضر الى باشة الصعيد وخلع عليه فروة سمورو قدم له خيلا وهدية و

وفيه ، ورد الخبر بموت محمد باشا توسون والي جدة وكذلك خازنداره وفي يدوم السبت رابع عشره ، شرع الانكليز المتوجهون الى جهة السويس في تعديدة البر الشرقي ونصبوا وطاقهم عند جزيرة بدران وبعضهم جهة العادلية ، وذهبت طائفة منهم جهة البر الغربي متوجهين الى القصير واستمر وايعدون عدة أيام ويحضر أكابرهم عند الباشا ويركبون فيرمون لهم مدافع حال ركوبهم الى اماكنهم .

وفي يسوم الآثنين ثاني عشرينه ، عدى حسين بك وكيل القبطان الى الجيزة وتسلمها من الانكليز واقام بها وسكن بالقصر .

وفي خامس عشرينه ، وصل الى ساحل بولاق اغا وعلى يده مثالات واوامر وحضر ايضا عساكر رومية فأرسلوا عدة منهم الى الجيزة فركبذلك الاغا في موكب من بولاق الى بيت الباشافخلع عليه وقدم له تقدمه وضربوا له عدة مدافع .

وفيه حضر ططرى من ناحية قبلي بالاخبار بما حصل بين العثمانية والمصرلية وطلب جبخانة ولوازمها .

وفيه وصلت الاخبار بان احمد باشا ارسل عسكر الى ابي مرق من البر والبحر فأحاطوا بيافا وقطعوا عنها الجالب واستمروا على حصاره •

وفيه اتخذ الباشا عسكرا من طاقفة التكرور الذين يأتون الى مصر بقصد الحج فعرضهم واختار منهم جملة وطلبوا الخياطيين ، ففصلوا لهم قناطيش قصارا من جوخ احمر والبسة من جوخ ازرق وصدريات وجميعها ضيقة مقمطة مثل ملابس الفرنسيس وعلى رؤوسهم طراطير حمر ، واعطوهم مقمطة مثل ملابس الفرنسيس وعلى رؤوسهم طراطير حمر ، واعطوهم عليها وبنادق وأسكنوهم بقلعة الجامع الظاهرى خارج الحسينية وجعلوا عليهم كبيرا يركب فرسما ويلبس فروة سمور وجمع الباشا أيضا العبيم السود ، وأخذهم من أسيادهم بالقهر وجعلهم طائفة مستقلة وألبسهم شبه ما تقدم واركبهم خيلا وجعلهم فرقتين صغارا وكبارا واختارهم للركوب اذا خرج الى الخلاء وعليهم كبير يعلمهم هيئة اصطفاف الفرنسيس وكيفية أوضاعهم والاشارات بمرش واردبوش ، وكذلك طلب الماليمك أوضاعهم والاشارات بمرش واردبوش ، وكذلك طلب الماليمك من المورلية وعمائم شبه البحرية الاروام وبلكات وشراويل، وادخل فيهم ما وجده منهم من أسيادهم واختص بهم وألبسهم شبه لبس الماليمك من الفرنسيس وجعل لهم كبيرا ايضا من الفرنسيس يعلمهم الكر والفر والمي بالبنادق وفي بعض الاحيمان يلبسون زرديات وخودا وبأيديهم السيوف المسلولة وسموا ذلك كله الانظام الجديد و

واستهل شهر صفر الخير بيوم الاربعاء سنة١٢١٧

في ثانيه ، وصل سعيد اغا وكيل دار السعادة وهو فحل اسمر فحضر عند الباشافقابله وخلع عليه وقدم له تقدمة وضربوا له عدة مدافع ايضا٠

وفي يوم الخميس تاسعه ، عمل الباشا ديوانا وحضر القاضي والعلماء والاعيان وقرأوا خطا شريفا حضر بصحبة وكيال دار السعادة بانه ناظر اوقاف الحرمين .

وفي يوم الاتنين ثالث عشره ، قتل الباشا ثلاثة اشخاص من النصاري

المشاهير وهم ألطون ابو طاقية وابراهيم زيدان وبركات معلم الديوان سابقا ، وفي الحال ارسل الدفتردار فختم على دورهم واملاكهم وشرعوا في نقل ذلك الى بيت الدفتردار على الجمال ليباع في المزاد فبدأوا باحضار تركة الطون ابي طاقية فوجد له موجود كثير من ثياب وامتعة ومصاغ وجواهر وغيرها وجوار سود وحبوش وساعات ، واستمر سوق المزاد في ذلك عدة ايام .

وفيه تواترت الاخبار بان بونابارته خرج بعمارة كبيرة ليحارب الجزائر وانه انضم الى طائفة الفرنسيس الاسبانيول والنامرطان، وتفرقوا في البحر وكثر اللغط بسبب ذلك وامتنع سفر المراكب ورجع الانكليز الى قلام الاسكندرية واستمرت هذه الاشاعة مدة ايام • ثم ظهر عدم صحة هذه الاخبار وان ذلك من اختلافات الإنكليز •

وفي يوم الخميس سابع عشره ، حضر جاويش الحامج وصحبته مكاتبات الحجاج من العقبة وضربوا لحضوره مدافع واخبروا بالامن والرخاء والراحة ذهابا وايابا ومشهوا من الطريق السلطاني وتلقتهم العربان وفرحوا بهم، فلما كان يوم الاثنين وصل الحجاج ودخلوا الى مصر .

وفي صبحها دخل امير الحاج وصحبته المحمل .

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه ، سافر حسين اغا شنن وزين الفقـــار كتخـــدا وصحبتهما على كاشف لملاقاة عثمان بــك حسن وأخلوا له دار عبدالرحمن كتخدا بحارة عابدين .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه ، حضمر عثمان بك حسن فارسل اليه الباشا اعيان اتباعه من الاغوات وغيرهم والجنائب فحضر بصحبتهم ، وقابل حضرة الباشا وخلع عليه خلعة وقدم له تقدمة وذهب الى الدار التي اعدت له وحضر صحبته صالح بك غيطاس وخلافه من الامراء البطالين ومعهم نحو المائتين من الغز والمماليك ، سكن كل من الامراء والكشاف في

مساكن ازواجهم ، فكانوا يركبون في كل يوم الى بيت عثمان بكويذهبون صحبته الى ديوان الباشا ، ورتب له خمسة وعشرين كيسا فيكل شهر • واستهل شهر ربيع الاول بيوم الخميس سنة ١٢١٧

فيه شرعوا في عمل المولد النبوى وعملوا صوارى ووقدة قبالة بيت الباشا وبيت الدفتردار والشيخ البكرى ونصبوا خياما في وسط البركة، ونودى في يوم الخميس ثامنه بتزيين البلد وفتح الاسواق والحوانيت والسهر بالليل ثلاث ليال اولها صبح يوم الجمعة وآخرها الاحد ليلة المولد الشريف فكان كذلك •

وفي ليلة المولد ، حضر الباشا الى بيت الدفتردار باستدعاء وتعشى هناك واحتفل لذلك الدفتردار ، وعمل له حراقة نفوط وسواريخ حصة من الليل •

وفيه وصلت الإخبار بكثرة عربدة الامراء القبالي وتجمع عليهم الكشير من غوغاء الخوف والهوارة والعربان ووصلوا الى غربي اسيوط وخافتهم العساكر العثمانية وداخلهم الرعب منهم وتحصن كل فريق في الجهة التي هو فيها ، وانكمشوا عن الاقدام عليهم وهابوا لقاءهم مع ماهم عليه مسن الظلم والفجور والفسق بأهل الريف والعسف بهم وطلبهم الكلف الشاقة والقتل والحرق ، وذلك هو السبب الداعي لنفور اهل الريف منهم وانضامهم الى المصرلية ، ومن جملة افاعيلهم التي ضيقت المنافس واحرجت الصدور حتى اعاظم الدولة حجزهم المراكب ومنعهم السفار حتى تعطلت الاسبب وامتنع حضور الغلال من الجهة القبلية ، وخلت عرصات الغلة والسواحل من الغلال من الجهة القبلية ، وخلت عرصات الغلة والسواحل من الغلال مع كثرتها في بلاد الصعيد ، ولولا تشديد الباشا في عدم زيادة سعرالغلة لغلت اسعارها وامر بان لا يدخلوا الى الشون والحواصل شيئا من الغلة ، بل يباع ما يرد على الفقراء حتى يكتفوا وفي كهروقت يرسلون اوراقا وفرمانات الى العساكر باطلاق المراكب فهلا يمتثلون

ويحجز الواحد منهم او الاثنان المركبالتي تحمل الالف اردب، ويربطونها بساحل الجهة التي هم بها وتستمر كذلك من غير منفعة وربما مرت بهسم شرعوا في تسفير عساكر ايضا وسارى عسكرهم طاهر باشا واخذ في المراكب المشحونة بالغلة فيأخذون هنها النواتية والريس يستخدمونهم في مركبهم ويأخذ غيرهم المركب فيرمي ما بها من الغلال على بعض السواحل ان لم يجدوا من يشتريه ، ويأخذون المراكب فيربطونها عندهم وامشال ذلك مما تقصر عنه العبارة ، ولما تواترت هذه الاخبار عن الامراء القبالي التشهيل والسفر ، فلما كان يوم الخميس خامس عشره عدى الى البسر الغربي وتبعته العساكر ،

وفي ذلك اليوم، حضرت مكاتبة من الامراء القبالي ملخصها أن الارض ضاقت عليهم واضطرهم الحال والضيق وفراق الوطن الى ما كان منهم وانهم في طاعة الله والسلطان ، ولم يقع منهم ما يوجب ابعادهم وطردهم وقتلهم، فأنهم خدموا وجاهدوا وقاتلوا مع العثمانية وأبلوا مع الفرنساوية فجوزوا بضد الجزاء ولايهون بالنفس الذل والاقبال على الموت ، فأماان تعطونا بضد الجزاء ولايهون بالنفس الذل والاقبال على الموت ، فأماان تعطونا القصير فنسافر فيها ألى جهة الحجاز او تعينوا لنا جهة نقيم بها نحوخمسة اشهر مسافة ما نخاطب الدولة في أمرنا ويرجع فنا الجواب ونعمل بمقتضى ذلك ، فان لم تجيبونا لشيء من ذلك فيكون ذنب الخلائق في رقابكم لارقابنا وورد الخبر عنهم انهم رجعوا القهقرى الى قبلى ، فلما حضرت تلك المكاتبة فاشتوروا في ذلك وكتبوا لهم جوابا بامضاء الباشا والدفتردار والمشايخ حاصله الامان لما عدا ابراهيم بك والالفي والبرديسي وأبادياب، فلا يمكن أن يؤذن لهم بشيء حتى يرسلوا الى الدولة ويأتي الاذن بما تقتضيه الآراء ، وأما بقيتهم فلهم الاماذ والاذن بالحضور الى مصرولهم الاعزاز والأكرام ويسكنون فيما أحبوا من البيوت ويرتب لهم ما يكفيهم

من التراتيب والالتزام وغير ذلك ، مثل ما وقع لعثمان بالمتحسن فانهم رتبوا له خمسة وعشرين كيسا في كل شهر ومكنوه مما طلب من خصوص الاإلتزام ، ورفعوها عمن كان أخذها بالحلوان وهذه اول قضية شنيعة ظهرت بقدومهم واستمر طاهر باشا مقيما بالبر الغربي •

وفي هذا الشهر ، كمل تنميم عمارة المقياس على ماكان عمره الفرنسيس على طرف الميرى وأنشأ به الباشا طيارة في علوه عوضا عن الطيارة القديمة التي هدمها الفرنسيس ، وأنشأ أيضا مصطبة في مرمى النشاب بالناصرية وجعل فيها كشكا لطيفا مزينا بالاصباغ ودار بزين حول المصطبة المذكورة •

## ومن الحوادث بسكندرية

حضر قليون وفيه تجار وبزرجانية يقال له قليون مهر دارالدولة فأرسى بالمينة الغربية ، وطلع منه قبطان وبعض التجار الى البلدة وأقام نحو يومين أو ثلاثة، فطلع رجل نصراني وأخبر الانكليز انه مات به رجل بالطاعون ومات قبله ثلاثة أيضا ، فطلبوا القبطان فهرب، فأرسلوا الى المركب وأحضروا اليازجي وتحققوا القضية وأحرقوا المراكب بمافيها وأشهر و اليازجي وعروه من ثيابه وسحبوه بينهم في الاسواق ، وكلما مروا به على جماعة من العثمانية مجتمعين على مصاطب القهاوى بطحوه بين أيديهم وضربوه ضربا شديدا، ولم يزالوا يفعلون به ذلك حتى قتلوه ،

ووقع أيضا ان خورشيد حاكم الاسكندرية أحدث مظالم ومكوسا على الباعة والمحترفين ، فذهب بعض الانكليز يشترى سمكا فطلب السماك منه زيادة في الثمن عن المعتاد ، فقال له الانكليزى لاى شيء تطلب زيادة عن العادة ، فعرفه بما أحدث عليهم من المكس فرجع الانكليزى وأخبس كبراءة فتحققوا القضية وأحضروا المنادى وأمروه بالمناداة بابطال ما أحدثه العثمانية من المكوس والمظالم • فضرج المنادى وقال حسبما رسم الوزيس

محمد باشا وخورشید اغا بان جمیع الحوادث المحدثة بطاله ، فسمعسوه یقول ذلك ، فأحضروه وضربوه ضربا شدیسدا وعزروه علی ذلك القسول وقالوا له قل فی مناداتك حسبما رسم ساری عسكر الاانكلیز .

ووقع أيضا النجماعة من العسكر ارادوا القبض على امسرأة من النساء اللاتي يصاحبن الانكليز فمنعها منهم عسكر الانكليز فتضاربوا معهم فقتل من الانكليز اثنان فاجتمع الانكليز وأرسلوا الى خورشيد بالن يخرج الى خارج البلدة ويحاربهم ، فامتنع من ذلك فأمروه بالنزول من القلعسة واسكنوه في دار بالبلد ومنعوا عسكره من حمسل السلاح مطلقا مشل الانكليزبة ، واستمروا على ذلك ،

### واستهل شهر ربيع الثاني سنة ١٣١٧

فيه حضر أحمد أغا شويكار من عند القبالي ومحمد كاشف صحبت من جماعة الالفي ومعهم مكاتبات وأشيع طلبهم الصلح ، فأقاموا عدةأيام محجوبين عن الاجتماع بالناس ، ثم سافروا في أواسطه ولم يظهر كيفية ما حصل وبطل سفر طاهر باشا الى الجهة القبلية ورجع الى داره بعد أيام من رجوعهم •

وفيه عمل مولد المشهد الحسيني ودعا شيخ السادات الباشا فيخامسه وتعشى هناك ورجع الى داره .

وفيه تقلد السيد أحمد المحروقي امين الضربخانة وفرق ذهبا كثيرا في ذلك اليوم ببيت الباشا وعمل له ليلة بالمشهد الحسيني ودعا البائسا والدفتر دار وأعيان الدولة والعلماء وأولم لهم وليمة عظيمة وأوقدبالمسجد وقدة كبيرة وقدم للباشا تقدمة وفي صبحها أرسل مع ولده هدية وتعبيسة أقمشة نفيسة فخلع عليه الباشا فروة سمور •

وفى غرة هذا الشهر ، شرع الباشا في هـدم الاماكن المجاورة لمنزلـه التي تهدمت واحترقت في واقعـة الفرنسيس ليبنيها مساكن للمساكـر

المختصة به وتسمى عندهم بالقشلة وذلك من قبالة منزله من المكان المعروف بالساكت الى جامع عثمان كتخدا حيث رصيف الخشاب ، واهتم لذلك اهتماما عظيما ، ورسم بعمل فردة على البلاد أعلى وأوسط وأدنى وأرسلوا المعينين لقبض ذلك من البلاد ، مع ما الفلاحون فيه من الظلم والجور من العساكر والمباشرين وحق الطرق وفرد الانكليز •

وفي منتصفه كملت عمارة مشهد السيدة زينب بقناطر السباع ، وكان من خبره أن هذا المشهد كان أنشأه وعمره عبدالرحمن كتخدا القازدغلى في جملة عمائره ، وذلك في سنسة ١١٧٤ فلم يزل على ذلك الى انظهـــر به خلل ومال شقه ، فانتدب لعمارته عثمان بك المعروف بالطنبرجي المرادى في سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف فهدمه وكشف أتقاضه وشرع فيبنائسه وأقام جدرانه ونصبوا اعسدته وأرادوا عقم قناطره فعصلت حادثمة الفرنسيس ، وجرى ما جرى ، فبقى على حالته الى أن خرج الفرنسيس من أرض مصروحضرت الدولة العثمانية فعرض خدمة الضريح الى الوزيسر يوسف باشا ، فأمر باتمامه واكماله على طرف الميرى • ثم وقع التراخي في ذلك الى ان استقر قدم محمد باشا في ولاية مصر فأهتم لذلك فشرعوا في اكماله وتتميمه وتسقيفه ، وتقيدلمباشرة ذلك ذو الفقار كتخدا ، فتم على ألحسب ماكان ، واحدثوا به حنفية وفسحة وزخرفوه بالنقوشات والاصباغ . ولما كان يوم الجمعة رابع عشره حصلت به الجمعية وحضر الباشا والدفتردار والمشايخ وصلوا به الجمعة وبعد انقضاء الصلاة عقد الشبيخ محمد الامير المالكي درس وظيفته وأملى انما يعمر مساجداللهالاية والاحاديث المتعلقة بذلك وثم المجلس وخلع عليه الباشا بعد ذلك خلعــة وكذا الامام .

وفيه نصب للباشا خيمة عند بيته بقرب الهدم يجلس بها حصة كل يوم لمباشرة العمل وربما باشر بنفسه ونقل بعض الانقاض ، فلما عاينه الاغوات والجوخدارية بادروا الى الشيل ونقل التراب بالغلقان ، فلما أشيع ذلك حضر طاهر باشا واعيان العساكر فنقلوا أيضا وطلبوا المساعدة وحضر طاقفة من ناحية الرميلة وعرب اليسار ومعهم طبول وزمور فسألعنذلك فقال له المحتسب ذو الفقار: هؤلاء طائفة من طوائفي حضروا لاجل المساعدة فشكرهم على ذلك وأمرهم بالذهاب فبقى منهم طائفة واخذوا في شيل التراب بالاغلاق ساعة والطبول تضرب لهم ، فانسر الباشا مسن ذلك وحسن القرناء للباشا المساعدةوان الناس تحب ذلك ، فرتبوا ذلك وأحضرواقوائم ارباب الحرف التيكتبت ايام فرد الفرنسيس ونبهواعليهم بالحضور ، فأول مابدأوا بالنصارى الاقباط فحضروا ويقدمهم رؤساؤهم برجس الجوهرى وواصف وفلتيوس ومعهم طبول وزمور ، واحضرلهم ايضا مهتار باشا النوبة التركية وانواع الآلات والمغنين حتى البرامكة بالرباب فاشتغلوا نحو شلاث ساعات، وفي ثاني يوم حضر منهم ايضا كذلك طائفة ،

ولما انقضت طوائف الاقباط حضر النصارى الشوام والاروام، ثم طلبوا ارباب الحرف من المسلمين فكان يجتمع الطائفتان والثلاثية ويحضرون معهم عدة من الفعلة يستأجرونهم ويحضرون الى العمل ويقدمهم الطبول والزمور والمجرية وذلك خلاف مارتبه مهتار باشا، فيصير بذلك ضجة عظيمة مختلطة من نوبات تركية وطبول شامية ونقاقير كشوفيه بذلك ضجة عظيمة مختلطة من نوبات تركية وطبول شامية ونقاقير كشوفيه ودبادب حربية وآلات موسيقية وطبلات بلدية وربابات برامكية ،كل ذلك في الشمس والغبار والعفار ، وزادوا في الطنبور نغمة ، وهي انهم بعد ان يفرغوا من الشغل ويأذنوا لهم بالذهاب يلزمونهم بدراهم يقبضها مهتار باشا برسم البقشيش على أولئك الطبالين والزمارين فيعطيهم النزر اليسير ويأخذ لنفسه الباقي ، وذلك بحسب رسمه واختياره ، فيأتي على الطائفة المائة قرش والخمسون قرشا ونحو ذلك ، فيركب في ثاني يسوم ويذهب الى خطتهم ويلزمهم باحضار الذى قرره عليهم فيجمعونهمن بعضهم ويدفعونه ، واذا حضرت طائفة ولم تقدم بين يديها هدية أوجعالة

طولوا عليهم المدة واتعبوهم ونهروهم واستحثوهم في الشغل ، ولو كانوا من ذوى الحرف المعتبرة كما وقع لتجار الغورية والحريرية ، واذا قدموا بين ايديهم شيئا خففوا عليهم واكرموهم ومنعوا اعيانهم وشيوخهم من الشغل واجلسوهم بخيمة مهتار باشا واحضر لهم الآلات والمغاني، فضربت بين ايديهم كما وقع ذلك لليهود واستمر هذا العمل بقية الشهر الماضي الى وقتنا هذا ، فاجتمع على الناس عشرة اشياء من الرذالة وهمي السخرة والمعونة واجرة الفعلة والذل ومهنة العمل وتقطيع الثياب ودفع الدراهم وشماتة الاعداء من النصارى وتعطيل معاشهم وعاشرها اجمرة الحمام ،

وفي يوم الاربعاء ثاني عشره الموافق لسادس مسرى القبطي ،كانوفاء النيل المبارك وكسر السد في صبحها يومالخميس بحضرة الباشاوالقاضي والشنك المعتاد وجرى الماء في الخليج ولم يطف مثل العادة ومنعوا دخول السفن والمراكب المعدة للنزهة وذلك بسبب اذيةالعساكر العثمانية •

وفي منتصفه حضر قصاد من الططر وعلى يدهم مكاتبات من الدولة بوقوع الصلح العام من الدولة والقرانات وعثمان باشا ومن معه من المخالفين على الدولة منجهة الروملي فعملوا شنكا ومدافع ثلاثة ايام تضرب في كل وقت من الاوقات الخمسة وكتبوا أوراقا بذلك والصقوها في مفارق بالاسواق وقد تقدم مثل ذلك واظنه من المختلقات •

وفي اواخره ،حضر حريم الباشا من الجهة الرومية وهما اثنتان احداهما معتوقة ام السلطان والاخرى معتوقة اخته زوجة قبطان باشا ، وصحبتهما عدة سرارى ، فاسكنهن ببيت الشيخ خليل البكرى ، وقد كان عمره قبل حضورهن وزخرفه ودهنوه بانواع الصباغات والنقوش وفرشوه بالفرش الفاخرة ، وفرش المحروقي مكانا وكذلك جرجس الجوهرى فرش مكانا واحمد بن محرم واعتنوا بذلك اعتناء زائدا ، حسى ان جرجس فرش بساطا من الكشمير وغيرذلك وعمل وليمة العقد وعقد على الثنتين في آن

بواحد بحضرة القاضي والمشايخ واهدوا لكل من الحاضرين بقجة من ظرائف الاقمشة الهندية والرومية وعملوا شنكا وحراقة بالازبكية عدة ليال •

واستهل شهر جمادي الاولى بيوم الاثنين سنة ١٢١٧

في يوم الاثنين ثامنه شنقوا ثلاثة من عساكر الاروام أحدهم ببابزويلة والثاني بباب الخرق والثالث بالازبكية بالقرب من جامع عثمان كتخدا وقتلوا أيضا شخصا بالنحاسين •

وفي وردت الاخبار بوقوع حادثة بين الامراء القبالي والعثمانية، وذلك وفيه وردت الاخبار بوقوع حادثة بين الامراء القبالي والعثمانية، وذلك الشخصا من العثمانية يقال له ألجدر موصوفا بالشجاعة والاقدام أراد أن يكبس عليهم على حين غفلة ليكون له ذكر ومنقبة في أقرانه ، فركب فسي تحوالالف من العسكر المعدودين وكانوا في طرف الجبل بالقرب مسن الهو ، فسبق العين الى الامسراء وأخبرهم بذلك ، فلما توسطوا سطح الجبل واذا بالمصرلية أقبلت عليهم في ثلاثة طوابير فأحاطوا بهم فضرب العثمانية بنادقهم طلقا واحدا لاغير ونظروا واذا بهم في وسطهم وتحت مسيوفهم ، ففتكوا فيهم وحصدوهم ولم ينج منهم الا القليل وأخذ كبيرهم أجدر المذكور أسيرا وانجلت الحرب بينهم وأحضروا أجسدر بين يدى ألالفي فقال له لاى شيء سمولة أجدر ، فقال الاجدر معناه الافعى العظيم وقد صرت من اتباعك ، فقال لكن يحتاج الى تطريمك واخراج سمك أولا وأسر به ، فأخذوه وقلعوا اسنانه ، ثم قتلوه وأخذوا جميع ماكان معهم ومن جملة ذلك أربعة مدافع كبار ،

وفيه قلدوا ألحمد كاشف سليم إمارة أسيوط وعزل أميرها مقدار بــك العثماني بسبب شكوى اهل النواحي من ظلمه •

وفي منتصفه ، تواترت الاخبار برجوع الامراء القبالي الى بحرى وانهم وصلوا الى بني عدى فنهبوا غلالها ومواشيها وقبضوا اموالها وأعطوهم وصولات بختمهم وكذلك الحواوشة وما جاور ذلك من البلد فشرع

العثمانية بمصر في تشهيل جريدة وعساكر •

وفيه حضرت أيضا عساكر كثيرة من هبود الاتراك والارنؤد فأحضروا مشايخ الحارات وأمروهم باخــلاء البيوت لسكناهم ، فأزعجوا الكشــير من ألناس وأخرجوهم من دورهم بالقهر ، فحصل للناس غاية الضرروضاق الحال بالناس • وكلما سكنت منهم طائفة بدار أخربوها وأحرقوا أخشابها وطيقانها وأبوابها وانتقلوا الى غيرهـا فيفعلون بها كذلك ، ومن تكلـم أو دافع عن داره وبخ بالكلام ، وقيل له عجب كنتم تسكنون الفرنسيس وتخلون لهم الدور وأمثال ذلك من الكلام القبيح الذي لا أصل له •ولما شرعوا في تشهيل التجريدة حصلت منهم أمور وأذية في الناس كشيرة ، فمنها أنهم طلبوا الحمارة المكارية وأمروهم باحضار ستمائةحمار وشهدوا عليهم فيذلك ، فقيل انهم لما جمعوها أعطوهم أثمانها في كل حمارخمسة ريالات بعدته ولجامه ، مع أن فيها ما قيمته خمسون ريالًا خلاف عــدته، ثم ماكفاهم ذلك بل صاروا يخطفون حمير الناس من اولاد البلد بالقهر وكذلك حمير السقائين التي تنقل الماء من الخليج حتى امتنعت السقاؤن بالكلية ، وبلغ ثمن القربة الكتافي من الخليج عشرة انصاف فضة ،وتعدى بالخطف ايضاً من ليس بمسافر فكانوا ينزلون الناس من على حميرهم ويذهبون بها الى الساحة ويبيعونها ، والبعض تبعهم واشترى حمساره بالثمن فخبى جميع الناس حميرهم في داخل الدور ، فكاذ يأتي الجماعـة من العسكر وينصنون بآذانهم على باب الدار ويتبعون نهيق الحميروبعض شياطينهم يقف على الدار ويقول زر ويكررها فينهق الحمار فيعلمون. ويطلبونه من البيت . فأما اخذوه او افتداه صاحبه بما ارادوه وغيرذلك. وفيه حضر قاضي سكندرية الى مصر وذلك انه لما حضر من اسلامبول طلع الى داره وحضرت اليه الدعاوى فأخهد منهم المحصول على الرسه المعتاد فأرسل اليه الانجليز ولاموه على عدم حضوره اليهموقت قدومه وقالوا له الناقمت هنا بتقليدنا أياك فلا تأخـــذ من أحد شيبًا ونرتب لــك

ثلاثة قروش في كسل يوم والا فأذهب حيث شئت فحضر الى مصر بذلك السب .

### شهر جمادي الثانية سنة ١٢١٧

في خامسه سافرت العساكر الى الامراء القبالي وسافر ايضا عثمان بك الحسنى وباقى العساكس المعزولين وأمير العساكر العثمانية محمد علي سرششمه ، وكان الباشا أرسل ابراهيم كاشف الشرقية بجواب اليهـم ، فرجع في ثامنه بجواب الرسالة ، وأعطاه الالفي الفي ريال ،وقدم لــه حصانين وحاصل تلك الرسالة كما تقدم الامان لجميع الامراء المصرلية، وانهم يحضرون الى مصر ويقيمون بها ولهم مايرضيهم من الفائظ وغيره، ماعدا الاربعة الامراء وهم ابراهيم بــك والالفي والبرديسي وأبا دياب ، فانهم مطلوبون الى حضرة السلطان يتوجهون اليه مع الامن عليهم ويعطيهم مناصب وولايات كما يحبوبن ، فان لم يرضوا بذلك فيأخذوا اقطاع اسنا ويقيمون بها • فلما وصل ابراهيم أغا المذكور الى أسيوط وأرسل اليهم ارسلوا اليه أحمد أغا شويكار ومحمد كاشف الالفي فانتظروه خارج الجبانة فخرج اليهم ولاقوه وأخذوه وصحبتهم الى عرضيهم وأنزلوه بوطاق بات به • فلما اصبح الصباح طلبوه الى ديوانهم فحضر ووقفت عساكرهم صفوفا ببنادقهم وفيهم كثير على هيئة اصطفاف الفرنسيس وعملوا لمه شنكا ومدافع ، ثم اعطاهم المكاتبة بحضرة الجميع فقرؤها ثم تكلم الالفي وقال • أما قولكم نذهب الى اسلامبول ونقابل السلطان ينعم علينا،فهذا بحضورنا بين يديه ، واما بقية اخواننا فهــم بالخيار ان شاؤا أقاموا معنـــا والا ذهبوا وكل انسان امير نفسه واما كون حضرة الباشا يعطينا اقطاع اسنا فلا يكفينا هذا وانما يكفينا من اسيوط الى آخر الصعيد ونقوم بدفع خراجه فان لم يرضوا بذلك فان الارض لله ونحن خلق الله نــذهب حيث شئنا وناكل من رزق الله ما يكفينا ومن اتى الينا حاربناه حتى يكسون

من امرنا ما يكون ثم استقروا بقنطرة اللاهون وكسروا القنطرة وشرعوا في قبض الامو المن بلادالفيوم فلمارجع ابراهيم كاشف بذلك الجواب كب الباشا في صبحها الى الآثار واستعجل العسكر بالذهاب فعدوا الى البرالغربي وتأخر عنهم عثمان بك الحسني والغز المصرلية وباتوا بطرا .

وفيه شنق الباشا رجلا طبحيا في المشنقة التي عند قنطرة المغربي، ثسم ان عثمان بكارسل الى الباشا يطلب حسين اغا شنن ومصطفى اغا الوكيل ليتفاوض معهما في كلام فأرسل له ابراهيم اغا كاشف الشرقية فأعطاه الخلعة التي خلعها عليه الباشا ودراهم الترحيلة وقال له سلم على افندينا واخبره انبي جاهدت الفرنسيس وبلوت معهم ، ثم انبي حضرت باسان طائعا، فلم اجاز ولم يحصل ماكنت اؤمله ولم يوفوا معي وعدا وانا لا اقاته اخواني المسلمين واختسم عملي بذلك ولا اقيم بمصر آكل الصدقة وانسا اخواني المسلمين واختسم عملي بذلك ولا اقيم بمصر آكل الصدقة وانسا هذه الصورة يجعله الباشا امير البلد او امير الحاج .

وفيه امر الباشا محمد كتخدا المعروف بالزربة بالسفر الى جهة قبلى فاستعفى من ذلك ، فأمر بقتله فشفع فيه يوسف كتخدا الباشا وقال انله حرمة ، وقد كان في السابق كتخدا الافندينا ولا يناسب قتله على هذه الصورة فأمر بسفره الى جهة البحيرة محافظا فسافر من يومه واما عثمان بك فانه ركبوذهب الى جهة قبلي مشرقا على غير الرسم ، واشيع ذلك في الناس ولغطوابه ، فلما تحقق العثمانية ذلك رسمو الطوائف العسكر أن يقيموا منهم طوائف بالقلاع التي على التلول ونصبوا عليها بيارق واوقفوا حراسا على ابواب المدينة يمنعون من يخرج من المدينة من الغير الغيرة الخيالة والمصرلية ، فمن خرج الى بولاق او غيرها فلا يخرج الا بورقة من كتخدا الباشا .

وفي ليلة الجمعة عاشره ، أمر الباشا بكبس بيوت الامراءالحسنيةونهب ما بها من الخيول والجمال والسلاح .

وفيه حضر ، أغات التبديل الى بيت الخربطلي بعطفة خشقدم وبه جماعة من عسكر المغاربة فكبس عليهم وقبض على جماعة منهم وكتفهم وكشف رؤسهم وأخاطت بهم عساكره وسحبوهم وأخذوا ماوجدوه في جيوبهم على هيئة شنيعة ومروا بهم على الغورية ثم على النحاسين وباب الشعرية حتى انتهوا بهم الى الازبكية على حارة النصارى ودخلوا بهم بيت الباشا وهم لايعلمون لهمذنبافلما مثلوا بين يدى كتخدا الباشا ذكرلهم أن بجوارهم ديسر للنصارى وأنهم فتحوا طاقا صغيرا يطل على الدير فقالوا لاعلم لنا بذلك وأخبروا ان جماعة من الارتؤد ساكنون معهم بأعلى الدارفيحتملأن ذلك من فعلهم فأرسلوا من كشف على ذلك فوجدوه ، كما قال المغاربة فأطلقوهم بعد هذه الجرسة الشنيعة ومرورهم بهم الى حارة النصارى وأخذ دراهمهم ومتاعهم والامر لله وحده •

وفيه ، أشيع مرور جماعة من الغزالقبالي على جهة الجيزة الى جهة سكندرية وكذلك جماعة من الانجليز من سكندرية الى قبلى •

وفيه ، تداعي مصطفى خادم مقام سيدى أحمد البدوى مع نسيبه سعد بسبب ميراث اخته فقال مصطفى أنا احاسبه على خمسين ألف ريال فقال سعد انا استخرج منه مائتي ألف ريال بشرط ان تعوقو هنا وتعطوني خادمه وجماعة من العسكر ففعلوا ذلك وعوقوه ببيت السيد عمر النقيب وتسلم سعد خادمه والعسكر وذهب بهم الى طندتا فعاقبوا الخادم فاقرعلى مكان اخرجوا منه ستة وثلاثين الف ريال فرانسه ، ثم فتحوا بئرا مردومة بالاتربة واخرجوا منها ريالات فرانسه وانصافا وارباعا وفضة عددية كلها مخلوطة بالاتربة وقد ركبها الصدأ والسواد فأحضروها وجلوها في قاعة اليهودولم يزالوا يستخرجون حتى غلقوا مائة وسبعة وثمانين الفوسبعمائة وكسوراو آخر الامر اخرجوا خبيئة لابعلم قدرها ثم حصل العفو ورجع العسكر واخذواكراء طريقهم وأخذوا من اولاد عمه عشرة اكياس ٠

وفي يوم السبت حادى عشره ، كان آخر التسخير في نقل التراب من

العمارة وكان آخر ذلك طائفة الخردة من الغياش والقراد تية وارباب الملاعبيب وبطل الزمر والطبل واستمر الفعلة في حفر الاساس ورشح عليهم الماء بادنى حفر لكون ان ذلك في وقت النيل والبركة ملائة بالماء حول ذلك وفي خامس عشره ، خرجت عساكر ودلاة أيضا وسافروا الى قبلى وفي ثالث عشرينه ، سافر عساكر في نحو الاربعين مركبا الى جهة البحيرة بسبب عرب بنى على فأنهم عانوا بالبحيرة ودمنهور ومنهور ومن الحوادث السماوية

ان في تلك الليلة وهي ليلة الاربعاء ثاني عشرينه احمرت السماء بالسحاب عند غروب الشمس حمرة مشوبة بصفرة ثم انجلت وظهر في اثرها برق من ناحية الجنوب في سحاب قليل متقطع وازداد وتتابع من غير فاصل حتى كان مثل شعلة النفط المتوقدة المتوجة بالهواء واستمر ذلك الى ثالث ساعة من الليل ثم تحول الى جهة المغرب وتتابع لكن بفاصل على طريقة البرق المعتاد واستمر الى خامس ساعة ثم أخذ في الاضمحلال وبقي أثره غالب الليل وكان ذلك ليلة سادس عشرين درجة من برج الميزان وحادى عشر بابه القبطي وثامن تشرين اول الرومي ولعل ذلك من الملاحم المنذرة بحادث من اللحم المنذرة بمن الحوادث من اللحوادث علي المعالية المعادي والمعادي والمعادي

وفيه ، ورد الخبر بورود مركب من فرانسا وبها الجي وقنصل وصحبتهما عدة فرنسيس فعمل لهم الانكليز شنكا ومدافع بالاسكندرية فلما كان ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه وصل ذلك الالجى وصحبته خمسه من اكبابر الفرنسيس الى ساحل بولاق فأرسل الباشا لملاقاتهم خازنداره وصحبته عدة عساكر خيالة وبايديهم السيوف المسلولة فقابلوهم وضربوا لهممدافع من بولاق والجيزة والازبكية وركبوا الى دار أعدت لهم بحارة البنادقة وحضروا في صبحها الى عند الباشا وقابلوه وقدم لهم خيلا معدة واهدى لهم هدايا وصاروا يركبون في هيئة وأبهة معتبرة وكان فيهم جبيرترجمان بو قابارته ،

وفيه ، وردت الاخبار بأن الغز القبالي نهبوا بلاد الفيوم وقبضواأموالها ونهبوا غلالها ومواشيها وحرقسوا البلاد التي عصت عليهم وقتلوا ناسها حتى قتلوا من بسلدة واحدة مائسة وخمسين نفرا وأما العثمانية الكائنون بالفيوم فأنهم تحصنوا بالبلدة وعملوا لهم متاريس بالمدينة وأقاموا داخلها مهر رجب الفرد سنة ١٢١٧

استهل بيوم الجمعة فيه رموا اساس عمارة الباشا وكان طلب من الفلكيين أن يختاروا له وقتا لوضع الاساس ، ففعلوا ذلك وكان بعد اثنى عشر يوما من يوم تاريخه فأستبعده وأمر برمي الاساس في اليوم المذكور . ورب النجم يفعل ما يشاء

وفيه ، احضروا أربعة رؤس فوضعت عند باب الباشا زعموا أنهم من قتلى الغز المصرلية .

وفي خامسه ، يوم الثلاثاء سافر الالجى الفرنساوى وأصحاب فنزلوا الى بولاق وامامهم مماليك الباشا بزينتهم وهم لابسون الزروخ والخود وبايديهم السيوف المسلولة وخلفهم العبيد المختصة بالباشا وعلى رؤسهم طراطير حمر وبايديهم البنادق على كواهلهم فلم بزالوا صحبتهم حتى نزلوا بيت راشتو يبولاق ، ثم رجعوا ثم نزلوا المراكب الى دمياط وضربوا لهم مدافع عند تعويمهم السفن •

وفيه ، أشيع انتشار الامراء القبالي الى جهة بحرى وحضروا الى اقليم الجيزة وطلبوا منها الكلف حتى وصلوا الى وردان .

وفيه ، حضر محمد كتخدا المعروف بالزربة الذى كان كتخدا الباشاو تقدم أله كان ألمره بالسفر الى قبلي فأمتنع وأذن له بالسفر الى البحيرة محافظا فلما تقدم طوائف الامراء الى بحرى فمر منهم جماعة قليلة على محمد كتخدا الزربة المذكور فلم يتعرض لهم مع قدرته على تعويقهم فبلغ الباشا ذلك فحقدها عليه وأرسل اليه وطلبه الى الحضور فحضر فلما كان يوم السبت تاسعه طلبه الباشا في بكرة النهار فلما أحضر أمر بقتله فنزل به العسكر

ورموا رقبته عند باب الباشا ثم نقلوه الى بين المفارق قبالسة حمام عَثَمان كتخدا فاستمر مرميا عريانا الى قبيل الظهر ثم شالوه الى بيته وغسلوه في حوش البيت سكنه ودفنوه وعند موته ارسل الدفتردار فختم على داره وأخرج حريمه وفي ثاني يوم أحضروا تركته ومتاعه وباعسوا ذلسك ببيت الدفتردار •

وفيه ، وردت مكاتبات من الديار الرومية وفيها الخبر بعزل شريف أفندى الدفتردار وولاية خليل افندى الرجائي المنفصل عن الدفتردارية عام أول فحزن الناس لذلك حزنا عظيما فأن أهل مصر لم يروا راحة من وقت دخول العثمانية الى مصر بل من نحو أربعين سنة سوى هذه السنة التي باشرها همو فأنه أرضى خواطر الصغير قبل الكبير والفقير قبل الغني وصرف الجامكية وغلال الانبار عينا وكيلا وكان كثير الصدقات ويحب فعل الخير والمعروف وكان مهذبا في نفسه بشوشا متواضعا وهو الذى أرسل يطلب الاستعفاء من الدفتردارية لما رأى من اختلال ألحكام الباشا .

وفي يوم الاتنبن حادى عشره ، عدى يوسف كتخدا الباشا الى برانبابة وعدى معه الكثير من العسكر ونصب العرضى ببرانبابة على ساحل البحر وأشيع وصول الامراء الى ناحية الجسر الاسود وقطعوا الجسر لاجل تصفية المياه وانحدارها من الملق لاجل مشى الحافر ثم رجعوا الى ناحية المنصورية وبشتيل واستمر خروج العساكر العثمانية التي كانت جهة قبلى الى برانبابة وهم كالجراد المئتشر ونصبوا وطاقهم ظاهر انبابة واستمر خروج العساكر والطب ونقل البقسماط والجبخانة على الجمال والحمير ليلا ونهارا وأخذوا المراكب ووسقوها معهم في البحر وغصبوا ماوجدوه من السفن قهرا وانتشرت عساكرهم وخيامهم ببرانبابة حتى ملؤا الفضاء بحيث يظن الرائى لهم انهم متى تلاقوا مع الغز المصرلية اخذوهم تحت أقدامهم لكثرتهم واستعدادهم بحيث كان اوائل العرضى عند الوراريق

وآخرهم بالقرب من بولاق التكر ورطولا ثم ان الامراء رجعوا الى ناحية وردان والطرانة .

وفي يوم الجمعة خامس عشره ، انتقل العرضى من برانبابة وحلو االخيام وفي تاني يوم خرجت عساكر خلافهم ونصبت مكانهم وسافروا وخرج خلافهم وهكدا دابهم في كل يوم تخرج طائفة بعد اخرى .

وفيه ، رسم الباشا بالف اردب فتح آنعام تفرق على طلبة العلم المجاورين والاروقة بالجامع الازهر ففرقت بحسب الاغراض وانعم أيضا بعد أيام بالف اردب اخرى فعل بها كذلك .

وانها خطرات من وساوسه يعطى ويمنع لايخلا ولاكرما وفي يوم الاحد سابع عشره ، وصلتجماعة ططر واخبروا بتقليدشريف. محمد افندى الدفتردار ولاية جدة .

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره، خرج طاهر باشا ونصب وطاقه جهة انبابة للمحافظة وخرجت عساكره ونصبت وطاقاتهم ببر انبابة ايضا متباعدين عن بعضهم البعض واستمروا على ذلك .

وفي يوم الجمعة ثاني عشرينه ، حضر رجل من طرف الدولة يقال له حجان وهورجل عظيم من ارباب الاقلام وعلى يده فرمان فأرسل الباشا الى شريف افندى الدفتردار والقاضي والمشايخ وجمعهم بعد صلاة الجمعة وقرىء عليهم ذلك الفرمان وهو خطاب الى حضرة الباشا وملخصه انساختر ناك لولاية مصر لكونك ربيت بالسراية ، ولما نعلمه منك من العقل والسياسة والشجاعة وارسلنا اليك عساكر كثيرة وامر ناك بقتال الخائسين واخراج الاربعة انفار من الاقليم المصرى بشرط الامان عليهم من القتل وتقليدهم ما يختارونه من المناصب في غير اقليم مصر واكر امهم غاية الاكرام ان امتثلوا الاوامر السلطانية واطلقنا لك التصرف في الاموال الميرية لنفقة العسكر واللوازم وما عرفنا موجب تأخير امرهم لهذا الوقت فان كان لقلة العساكر واللوازم وما عرفنا موجب تأخير امرهم لهذا الوقت فان كان لقلة العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله على العساكر أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكل من انضم اليهم كان مثله على الهم كان مثله على المناطقة المناطقة الله المناطقة الله المناطقة الكثيرة المناطقة المن

ومن شذ عنهم وطلب الامان فهو مقبول وعليه الامان الى آخر ما ذكــر من دلــك المعنى .

وفي يوم السبت تالث عشرينه ، كتبت اوراق بمعنى ذلك وألصقت الطرقات .

وفي خامس عشرينه ، تواترت الاخبار بوقوع معركة بين العثمانية مقتلة عظيمة والامراء المصرلية بأراضي دمنهور وقتل من العساكر العثمانية مقتلة عظيمة وكانت الغلبة للمصرلين وانتصروا على العثمانيين وصورة ذلك انه لما تراءى الجمعان واصطفت عساكر العثمانيين الرجالة ببنادقهم واصطفت الخيالة بخيولهم وكان الالفي بطائفة من الاجنادنحو الثلاثمائة قريبامنهم وصحبتهم جماعة من الانكليز ، فلما رأوهم مجتمعين لحربهم قال لهم الانكليز ماذا تصنعون قالوا نصدمهم ونحاربهم قال الانكليز انظر واما تقولون ان عساكرهم الموجهين اليكم اربعة عشر الفا وانتم قليلون قالوا النصر بيدالله فقالوا دونكم فساقوا اليهم خيولهم ، واقتحموا الى الخيالة فقتل منهم من قتل فأنهزم الباقون وتركوا الرجالة خلفهم ، واقتحموا الى الخيالة فقتل منهم من يتحركوا بشيء وطلبوا الامان فساقوا منهم نحو السبعمائة مثل الاغنام واخذوا الجبخانة والمدافع وغالب الحملة والانكليز وقوف على علوة ينظرون الى الفريقين بالنظارات ، فلما تحقق الباشا ذلك اهتم في تشهيل عساكر ومدافع وعدوا الى بر انبابة ونصبوا وطاقهم هناك ، وانتقل طاهر باشا الى ناحية الجيزة ،

استهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٢١٧

فيه شرعوا في عمل متاريس جهة الجيزة وقبضوا على أناس كثيرة مسن ساحل مصر القديمة ليسخروهم في العمل •

وفيه حضر الكشير من العساكر المجاريح وجمع الباشا النجارين والتحدادين ، وشرع في عمل شركفلك فاشتغلوا فيه ليلا ونهارا حتى تسموه في خمسة ايام وحملوه على الجمال وأنزلوه المراكب وسفروه الى دمنهور

في سادسه وفي عاشره كتبوا عدة اوراق وختم عليها المشايخ ليرسلوها الى البلاد خطا بالمشايخ البلاد والعربان مضمونها معنى ماتقدم وكتبوا كذلك نسخا وألصقت بالاسواق ، وذلك باشارة بعض قرناء الباشا المصرلية وهي بمعنى التحذير والتخويف لمن يسالم الامراء المصرليدة وخصوصا المغضوب عليهم مطرودين السلطنة المحصاة الى آخر معنى ماتقدم .

وفي هذه الايام كثرت الغلل حتى غصت بها السواحل والحواصل ورخص سعرها حتى بيع القمح بمائة وعشرين نصف الاردب واستمرت الغلال معرمة في السواحل ولا يوجد من يشتريها ، وكان شريف ا فندى الدفتردار أنشأ أربعة مراكب كبار لغلال الميرى ، ولما حصلت النصرة للمصراية على العثمانية خصوصا هذه المرة مع كثرتهم وقوتهم واستعدادهم ضبغوا فيهم واحتكروها ، ووقفوا على سواحل النيل يمنعون الصادر والوارد منهم ومن غيرهم ، وأما الباشا فانه سخط على العساكر وصار يلعنهم ويشتمهم في غيابهم وحضورهم .

وفيه حضرت جماعة من اشراف مكة وعلمائها هروبا من الوهابيب وقصدهم السفر الى اسلامبول يخبرون الدولة بقيام الوهابيين ويستنجدون بهم لينقذوهم منهم ويبادروا لنصرهم عليهم فذهبوا الى بيت الباشا والدفتردار وأكابر البلد وصاروا يحكون ويشكون وتثقل الناس أخبارهم وحكاياتهم •

# استهل شهــر رمضان المعظم سنة ١٢١٧

عملت الرؤية ليلة الاحد وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العدادة ولم ير الهلال ، وكان غيما مطبقا فلزم اتمام عدة شعبان ثلاثين يو مافأتندب جماعة ليلة الاحد وشهدوا انهم رأوا هلال شعبان ليلة الجمعة فقبله القاضي وحكم به تلك الليلة على ان ليلة الجمعة التي شهدوا برؤيته فيها لم يكن

للهلال وجود البتة وكان الاجتماع في سادس ساعة من ليلة الجمعة المذكورة باجماع الحساب والدساتير المصرية والرومية على انه لم ير الهلال ليلة السبت الاحد يد البصر في غاية العسر والعجب وشهر رجب كان أول الجمعة وكان عسر الرؤية أيضا وأن الشاهد بذلك لم يتفوه به الا تلك الليلة فلو كانت شهادته صحية لاشاعها في أول الشهر ليوقع ليلة النصف التي هي من المواسم الاسلامية في محلها حيث كان حريصا على اقامة شعائر الاسلام.

وفيه حضرت جماعة من اشراف مكة وغيرها •

وفي خامس عشرينه ، حضر خليل افندى الرجائي الدفتردار في قلة من اتباعه وترك أثقاله بالمراكب وركب من مدينة فوة ، وحضر على البروذلك بسبب وقوف جماعة من الامراء المصرلية ناحية النجيلة يقطعون الطريت على المارين في المراكب ولما حضر نزل ببيت اسمعيل بك بالازبكية •

وفي غايته وقع ماهو أشنع مما وقع في غرت ، وذلك ان ليلة الاتسين غايته ، كان بالسماء غيم مطبق ومطر ورعد وبرق متواتر وأوقدت قناديل المنارات والمساجد وصلى الناس التراويح واستمر الحال الى سابع ساعة من الليل واذا بمدافع كثيرة وشنك من القلعة والازبكية ولغط النساس بالعيد وذكروا ان جماعة حضروا من دمنهور البحيرة وشهدوا انهم رأوا هلال رمضان ليلة السبت فذهبوا الى بيت الباشا فأرسلهم الى القاضي فتوقف القاضي في قبول شهادتهم فذهبوا الى الشيخ الشرقاوى فقبلهم وايدهم وردهم الى القاضي والزمه بقبول شهادتهم فكتبوا بذلك اعلاما الى الباشا وقضوا بتمام عدة رمضان بيوم الاحد ويكون غرة شوال صبحها يوم الاثنين واصبح الناس في المر مريج منهم الصائم ومنهم المفطر فلزم من ذلك انهم جعلوا رجب ثمانية وعشرين يوماوشعبان تسعة وعشر بن فلزم من ذلك نهم والامر لله وحده وكذلك رمضان والامر لله وحده وكذلك ومضان والامر لله وحده و كذلك و كذل

#### شهر شوال سنة ١٢١٧

كان اوله الحقيقي يوم الثلاثاء وجزم غالب الناس المفطرين بقضاء يــوم الاثنــين •

وفي خامسه ، وصلت اثقال خليل افندي الرجائي الدفتردار •

وفيه طلبوا الف كيس سلعة من التجار وارباب الحرف فوزعت وقبضت على يد السيد احمدالمحروقي وهي اول حادثة وقعت بقدومالدفتردار •

وفي يوم الخميس عاشره ، نصب جاليش شريف باشاً المعبر عنه بالطوخ عند بيته بالازبكية وضربت له النوبة التركية واهدى له الباشا خياما كثيرة وطقما ولوازم .

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه ، كان خروج امير الحاج بالموكب والمحمل المعتاد الى الحصوة وكان ركب الحجاج في هذه السنة عالما عظيما ، وحضر الكثير من حجاج المغاربة من البحروكذلك عالم كثير من الصعيدوقرى مصر البحرية والاروام وغير ذلك .

وفي يوم الخسيس خامس عشرينه ، خرج شريف باشا في موكب جليل ونصب وطاقه عند بركة الشيخ قمر فأقام به الى ان يسافر الى جدة من القلزم ، وانتقل خليل افندى الرجائي الدفتردار الى دارشريف باشا بالاز بكسة .

وفي غايته ، حضر أولاد الشريف سرور شريف مكة هروبا من الوهابيين ليستنجدوا بالدولة فنزلوا ببيت المحروقي بعدما قابلوا محمد باشا والي مصر وشريف باشا والى جدة .

## شهر ذى القعدة الحرام سنة ١٢١٧

استهل بيوم الاربعاء فيه تقدم الناس بطلب الجامكية فأمرهم الدفتردار بكتابة عرضحالات فتقل عليهم ذلك فقالوا اننا كتبنا عرضحالات في السنة الماضية ، والخذنا سنداتنا من الدفتردار المنفصل ودفع لنا سنة ستةعشر فقيل لهم انه دفع لكم سنة معجلة والحساب لايكون الا من يوم التوجيه

فضجوا من ذلك وكثر لغط الناس بسبب ذلك وأكثروا من التشكي مــن الدفتر دار .

وفي سادسه ، اجتمع الكثير من النساء بالجامع الازهر وصاحوا بالمشايخ وأبطلوا دروسهم فاجتمعوا بقبلته ، ثم ركبوا الى الباشا فوعدهم بخير حتى ينظر في ذلك وبقى الامر وهم في كل يوم يحضرون وكشر اجتماعهم بالازهر وباب الباشا فلم يحصل لهم فائدة من ذلك سوىأنرسم لهم بمواجب اخر سنة تاريخه معجلة ، ولم يقبضوا منها الا ماقل بسبب تتابع الشرور والحوادث •

وفي حادى عشره يوم السبت ارتحل شريف باشا الى بركة الحجمتوجها الى السويس •

وفيه ارتحل حجاج المغاربة وكانوا كثيرين فسافو اغنياؤهم والكثيرمن فقرائهم من طريق البر وآخرون من السويس على القلزم •

وفي رابع عشره ، حضر ططريات الى الباشا وعلى يدهم شالات شريفة وبشارة بتقريره على السنة الجديدة وزيد له تشريف تترخانية ومعناه مرتبة عالية في الوزارة فضربوا شنكا ومدافع متوالية يومين .

وفيه اشيع انتقال الامراء المصرلية من جهة البحيرة وقبلوا الى ناحية الجسر الاسود وأشيع ايضا ان جماعة منهم نزلوا بصحبة جماعة من الانكليز الى البحر قاصدين التوجه الى اسلامبول وانتقل كتخدا بك خلفهم بمساكره ولكن لم يتجاسروا على الاقدام عليهم •

وفيه وصلت الاخبار من الجهات الشامية بهروب محمد باشا أبي مسرق من يافا واستيلاء عساكر احمد باشا الجزار عليها وذلك بعد حصاره فيهسا سنة وأكثر •

وفي رابع عشره ، حضر كتخدا الباشا وتقدم الامراء المصرلية الى جهــة قبلي حتى عدوا الجيزة وحصل منهم ومن العساكر العثمانية الضررالكثير في مرورهم على البلاد من التفاريد والكلف ورعى الزروع وقطع الطرق

برا وبحرا وكان اغات الجو الى القبلية وهو نجيب افندى كتخدا الدفتردار وصحبته أرباب مناصب عدوا الى الجيزة متوجهين الى الصعيد ونصبوا خيامهم ببر الجيزة فصادفوهم وهجموا عليهم وقتلوا منهم من وجدوه وهرب الباقون ، فاستولوا على خيامهم ووطاقهم ، وكذلك كتخدا الدفتردار خرج الى مصر القديمة متوجها الى الصعيد لقبض الغلال والاموال فاستسر مكانه وتأخر لعدم المراكب وخوفا من المذكورين .

وفيهورد الخبر بنزول شريف باشا الى المراكب بالقلزم يوم الخميس سادس عشمره .

وفي يوم الاربعاء ثاني عشرينه ، طلبوا ايضا خمسة آلاف كيس سلفة من التجار ثلاثة آلاف كيس ومن الملتزمين ألفا كيس وشرعوا في توزيعها فأنزعج الناس واغلق أهل الغورية حوانيتهم وكذا خلافهم وهرب ألهل وكالة الصابون الى الشام على الهجن واختفى أكثر الناس مثل السكرية واهل مرجوش وخلافهم فطلبهم المعينون ولزموا بيوتهم وسمروا مطابخ السكر وكذلك عملوا فردة على البلد أعلى وأوسط وأدنى الاعلى خمسمائة ريال والاوسط ثلثمائة والادنى مائة وخمسون .

وفيه تحقق الخبر بنزول طائفة الانكليز وسفرهم من ثغر الاسكندرية في يوم السبت حادى عشره ونزل بصحبتهم محمد بك الالفي وصحبت جماعة من اتباعه •

وفي خامس عشرينه ، حضر أحمد باشا والي دمياط وكانوا أرسلوا له طوخا ثالثا وأنه يحضر ويتوجه لمحافظة مكة وكذلك قلدوا آخر باشاوية اللدينة يسمى أحمد باشا وضعوا لهما عسكرا يسافرون صحبتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذوا في التشهيل .

وفي هذه الآيام كثر تشكي العسكر من عدم الجامكية والنفقة فانه اجتمع لهم جامكية نحو سبعة اشهر ، وقد قطع عليهم الباشا رواتبهم وخرجهم لقلة الآيراد وكثرة المطلوبات وكراهته لهم فصاركبراؤهم يترددون

ويكثرون من مطالبة الدفتردار حتى كان يهرب من بيته غالب الايام وأشيع بالمدينة قيام العسكر وانهم قاصدون نهب أمتعة الناس فقل أهل الغورية وخلافهم بضائعهم من الحوانيت وامتنع الكشير هنهم من فتح الحوانيت وخافهم الناس حتى في المرور، وخصوصا أوقات المساء فكانوا اذا انفردوا بأحد شلحوه من ثيابه وربما قتلوه، وكذلك أكثروا من خطف النساء والمردان .

وفي ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه ، كان انتقال الشمس لبرج الحمل وأول فصل الربيع ، وفي تلك الليلة هبت رياح شمالية شرقية هبوبا شديدا مزعجا واستمرت بطول الليل وفي آخر الليل قبل الفجر اشتد هبوبها ، ثم سكنت عندالشروق وسقط تلك الليلة دار بالحبالة بالرميلة ومات بها نحو ثلاثة أشخاص وداران أيضا بطولون وغير ذلك حيطان وأطارف أماكن قديمة ، ثم تحولت الربح غربية قوية واستمرت عدة أيام ومعها غيسم ومطر ،

وفيه ورد الخبر بان المراكب التي بها ذخيرة أمير الحاج بالقلزم المتوجهة الى الينبع والمويلح، غرقت بما فيها ومركب الجميعي من جملتها .

وفيه حضر مصطفى بينباشا الذى كان ايام الوزير بمصر الى بلبيس وهو موجه بطلب مبلغ دراهم فأقام ببلبيس حتى أرسلوها له ، ثم ذهبالى دمياط وصحبته نحو الاربعمائة من الارتؤدليسافر من البحر .

وفيه توجه المحروقي والكثير من الناس لزيارة سيدى ألحمد البدوى لمولد الشرنبلالية وأخد معه عدة كثيرة من العسكر خوفا من العربان، ووصل اليه فرمان بطلب دراهم من أولاد الخادم ومن أولاد البلد فدلوا على مكان لمصطفى الخادم فأستخرجوا منه ستة آلاف ريال وطلبوامن كل واحد من اولاد عمه مثلها •

### شهر ذى الحجة الحرام سنة ١٢١٧

استهل بيوم الجمعة في يوم الاثنين رابعه ، فتلوا شخصا عسكريا نصرائيا عند باب الخرق قتله أغات التبديل بسبب انه كان يقف عندباب داره بحارة عابدين هو ورفيقان له ويخطفون من يمر بهم من النساء في النهار الى ان قبض عليه وهرب رفيقاه .

وفيه ايضا أخرجوا من دار بحارة خشقدم قتلى كثيرة نساء ورجالا من فعل العسكــــر .

وفيه عدى ابراهيم باشا الى بر الجيزة .

وفي يوم الاحدعاشره ، كان عيد الاضحى في ذلك اليوم حضر من الامراء القبالي مكاتبة على يد الشيخ سليمان الفيومي خطابا للمشايخ فأخذها بختمها وذهب بها الى الباشا ففتحها واطلع على مافيها ، ثم طلب المشايخ فحضروا اليه وقت العصر .

وفي يوم الجمعة خامس عشره ، حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيها عن الوهابين انهم حضروا الى جهة الطائف فخرج اليهم شريف مكة الشريف غالب فحاربهم فهزموه ، فرجع الى الطائف وأحرق داره التي بها وخرجها بالى مكة فحضر الوهابيون الى البلدة وكبيرهم المضايفي نسيب الشريف ، وكان قد حصل بينه وبين الشريف وحشة فذهب مع الوهابين ، وطلب من مسبعود الوهابي أن يؤمره على العسكر الموجه لمحاربة الشريف ، ففعل فحاربوا الطائف وحاربهم أهلها ثلاثة أيام حتى غلبوا فأخذ البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة وقتلوا الرجال وأسروا النساء والاطفال وهذا دأبهم مع من يحاربهم .

وفي ذلك اليوم، مر أربعة أنفار من العسكر وأخذوا غلاما لرجل حلاق بخط بين السورين عند القنطرة الجديدة فعارضهم الاوسطى الحلاق في أخذ الغلام فضربوا الحلاق وقتلوه، ثم ذهبوا بالغلام الى دارهم بالخطة فقامت في الناس ضجة وكرشة وحضر اغات التبديل فطلبهم فكر نكو ابالدار

وضربوا عليه البنادق من الطيقان فقتلوامن اتباعه ثمانية أنفار ، ولم يزالوا على ذلك الى ثاني يوم فركب الباشا في التبديسل ، ومر من هناك وألمسر بالقبض عليهم فتقبوا عليهم من خلف الدار وقبضوا عليهم بعد ماقتلسوا وجرحوا آخرين فشنقوهم ووجدوا بالدار مكانا خربا اخرجوا منه زيادة عن ستين امرأة مقتولة وفيهن من وجدوها وطفلها مذبوح معهافي حضنها وفيه حضر علي اغا الوالي الى بيت احمد اغا شويكار بضرب سعدادة واخرج منه قتلى كثيرة وامثال ذلك شيء كثير .

وفي خامس عشره ايضا ، امر الباشا الوجاقلية ان يخرجوا جهة العادلية لأجل الخفر من العربان فانهم فحش امرهم وتجاسروا في التعرية والخطف حتى على نواحي المدينة بل وطريق بولاق ، وغير ذلك ، فلما كانفي ثاني يوم ركب الوجاقلية بأبهتهم وبيارقهم وحضروا الى بيت الباشا وخرجوامن هناك الى وطاقهم الذى أعدوه لانفسهم خارج القاهرة وشرعوا أيضا في تعمير قصر من القصور الخارجة التي خربت أيام الفرنسيس ،

وفي تاسع عشره ، سافر جماعة الوجاقلية المذكورين وصحبتهم عدة من العسكر الى جهة عرب الجزيرة بسبب اغارةموسى خالد ، ومن معه على البلاد وقطع الطرق فلاقاهم المذكور وحاربهم وهزمهم الى وردان وذهب هو الى جهة البحيرة .

وفي رابع عشرينه يوم الاحد ، كان عيد النصارى الكبير في ليلتهاوهي ليلة الاثنين وقع الحريق في الكنيسة التي بحارة الروم ، وفي صبحهاشاع ذلك فركب اليها أغات الانكشارية والوالي وأحضروا السقائين والفعلة الذين يعملون في عمارة الباشا حتى أخذوا الناس المجتمعة بسوق المؤيد بالانماطيين وحضر الباشا أيضا في التبديل واجتهدوا في اطفائها بالماء والهدم حتى طفئت في ثاني يوم واحترق بها ألشياء كثيرة وذخائر وأمتعة ونهت أشياء ٠

وفيه وردت اخبار بان الامراء المصرلية وصلوا الى منية بن خصيب

فأرسلوا الى حاكمها بان ينتقل منها ويعدى هو ومن معه من المسكر الى البر الشرقي حتى انهم يقيمون بها أياما ويقضون اشغالهم ، شم يرحلون فأبوا عليهم وحصنوا البلدة وزادوا في عمل المتاريس وحاكمها المذكور سليم كاشف تابع عثمان بك الطنبرجي المرادى المقتول فانه سالم العثمانيين وانضم اليهم فألبسوه حاكما على المنية واضافوا اليه عساكر فذهب اليها ولم يزل مجتهدا في عمل متاريس ومدافع حتى ظن انه صار في منعةعظيمة فلما أجابهم بالامتناع حضروا الى البلدة وحاربهم اشد المحاربة مدة أربعه ايام بلياليها حتى غلبوا عليهم ودخلوا البلدة وأطلقوا فيها النار وقتلوا أهلها وما بها من العسكر ، ولم ينسج منهم الا من ألقى نفسه في البحروعام الى البرالآخر أو كان قد هرب قبل ذلك ، وأما سليم كاشف فانهم قبظوا عليهمعياوأخذوه أسيرا الى ابراهيم بك فوبخه وأمر بضربه فضربوه علقة بالنباييت ،

وفيه وصلت هجانة من شريف باشا بمكاتبة للباشا والدفتردار يخبر فيها انه وصل الى الينبع وهو عازم على الركوب من هناك على البر ليدرك الحج ويترك أثقاله تتوجه فى المركب الى جدة .

وفي غايته وصل سلحدار الباشا وصحبته أغات المقرر الذي تقدمت بشارته ، فلما وصلوا الى بولاق أرسل الباشا في صبحها اليهم فركبوافي موكب الى بيت الباشا وضربوا لهم مدافع وحضر المشايخ والقاضي والاعيان والوجاقات فقرىء عليهم ذلك وفيه الامر بتشهيل غلال للحرمين والحث والامر بمحاربة المخالفين •

وفيه بعثوا نحو ألف من العسكر الى جهة أسيوط للمحافظة فساروا على الهجن من إلبر الشرقي •

وفيه أرسلوا أوراقا الى التجار وأرباب الحرف بطلب باقي الفردةوهو القدر الذى كان تشفع فيه المحروقي وأخذوا في تحصيله •

وانقضت هذه السنة وما وقع بها من الحوادث الكلية التي ذكر بعضها

وأما الجزئية فلا يمكن الاحاطة ببعضها فضلاعن كلها لكثرتها واختسلاف جهاتها واشتغال البال عن تتبع حقائقها ونسيان الغائب بالاشتع والقبيح بالاقبح ، فمن الكلية التي عم الضرر بها زيادة المكوس أضعاَّف المعتــاد في كل ثعر دهابا وايابا • ومنها توالى الفرد والسلف والمظالم على آهـــل، المدينة والاريافوحق طرق المعينين وكلفهم الخارجة عن الحد والمعقول بأدنى شكوى ولو بالباطل فبمجرد مايأتي الشاكي بعرضحال شكواه يكتب له ورقة ويعين بها عسكرى أو اثنان أو اكثر بحسب اختيار الشماكي وطلبه للتشفى من خصمه فبمجرد وصوله الى المشكى بصورة منكرة وسلاح كثير متقلد به فلا يكون له شغل الاطلب خدمت ولا يسال عن الدعوى ولا عن صورتها ويطلب طلبا خارجا عن المعقول كألف قرش في دعوى عشرة قروش وخصوصا اذا كانت الشكوى على فلاح في قرية ، فيحصل أشنع من ذلك من اقامتهم عندهم وطلبهم وتكليفهم الذبائح والفطور بما يشترطونه ويقترحونه عليهم وربما يذهب الشخص الذي يكون بينه وبين آخ عداوة قديمة أو مشاحنة أو دعوى قضى عليه فيها بحرقمن زمـــان طويل فيقدم لهعرضحال ويعين له مباشرا بفرمان ويذهب هو فلا يظهــر ويذهب المعين في شكله والمشكي لايرى الشاكى ولا يدرى منأين جاءته هذه المصيية ويمكن أنه من بعد خلاصه من امر المباشر يحضر الى بيت الباشا ويفحصعن خصمه ويعرفه فينهى دعواه ويظهر حجته بائه على الحق وان خصمه على الباطل فيقال له عين على خصمك أيضا فان أجاب الىذلك رسم له بفرمان ومعين آخر كذلك والا ترك أجره على الله ورجع فضاق ذرع الناس من هذه الحال وكرهوا هذه الاوضاع ، وربما قتل الفلاحون المعينين وهربوا من بلادهم وجلوا عن أوطانهم خُوف الغائلة ، ولم يزلهذا دأبهم حتى نفرت منهم القلوب وكرهتهم النفوس وتمنوا لهم الغوائل وعصت أهل النواحي وعربدت العربان وقطعوا الطرق وعلموا خيانتهسم فخانوهم ومكالبتهم فكالبوهم ، وانتمى عربان الجهة القبلية الىالامــراء

المصرلية وساعدوهم عليهم ، ولما انحدر الامراء الى جهة بحسرى انضمت اليهم جميع قبائل الجهة العربية والهنادي وعرب البحيرة وخلافهم ، فلما وفعت الحروب بين الامراء والعثمانيين وكانت الغلبة للامراءوالعربانزادت جسارتهم عليهم ورصدوا لهم الغوائل وقطعوا عليهم وعلى المسافرين الطرق بحرا وبرا ، فمــن ظفروا به ومانعهــم نهبوا متاعه وقتلوه والا سلبوه وتركوه فحش الامر جدا فبلي وبحرى حتى وقف حال الناس ، ورضواعن احكام الفرنسيس ومنها ان الباشا لما قتل الوالي والمحتسب وعمل قائمـــة تسعيرة للمبيعات والذ يكون الرطل اثنتي عشرة أوقية في جميع الاوزان وأبطلوا الرطل الزياتي الذى يوزن ب السمن والجبن والعسل واللحم وغير ذلك وهو أربع عشرة أوقية ، لم ينفذ من تلك الاوامر شيء سوى نقص الارطـال ، ولم يزل دو الفقـار محتسبا حتى رتب المقررات علــى المتسببين زيادة عن القانون الاصلي وجعل منها قسمط الخزينة الباشم وللكتخدا وخلافهما ، ورجعت الامور في الاسعار أقبح وأنفلي مما كانت عليه في كل شيءواستمر الرطل اثنتي عشرة أوقية لاغير وكثر ورودالغلال الفضـة الانصاف العددية صاروا يأخذونهـا من دار الضرب أول بأول ويرسلونها الى الروم والشام بزيادة الصرف ولاينزل الى الصيارف مدها الا القليل حتى شحت بأيدى الناس جدا ووقف حالهـــم في شراء لوازم البيوت ومحقرات الامور ويدور الاسانن بالريال او المجبوب أو المجر وهو في يده طول النهار فلا يجد مصارفته وأغلقت غالب الصيارف حوالبَهْتُهـــم بسبب ذلك ، وبسبب أذية العسكر فانهم يأتون اليهم ويلزمونهم بالمصارفة فيقول له الصيرفي ليس عندى فضة فلا يقبل عذره ويفزع عليه بيطقانه أو بارودته وان وجد عنده المصارفة ، وكان المحبوب أو البندقي القصا في الوزن لايستقيم في نقصه ، ولا يأخذ الا صرفه كاملا ، واذا اشترى شيئًا من سوقى أعطاه بندقيا وطلب باقيه ، ولم يكن عند البائع باقيه أخذ

الذى اشتراه والبندقي وذهب ولا يقدر المسبب على استخلاص حقه منه وان وجد معه باقي المصارفة ، وأخذ ذلك البندقي ونقد عندالصراف، وكان ناقصا وهو الغالب لا يقدر الصيرفي أن يذكر نقصه فان قال انه يلقص كذا فزع عليه وسبه وبعضهم أدخل اصبعه في عين الصراف وامثال ذلك ومنها شحة المراكب حتى ان المسافر يمكث الايام الكثيرة ينتظر مركب فلا يجد وربما اخذوها بعد تمام وسقها فنكتوه واخذوها وان مرت على الامراء المصرلية عومن انضم اليهم تعرضوا لها ونهبوا مابها من الشحنة وأخذوا المركب واستمر هذا الحال على الدوام ، فكان ذلك من اعظم اسباب التعطل انضا ،

ومنها تسلطالعسكر على خطف الناس وسلبهم وقتلهم وخصوصا في اواخر هذه السنة حتى امتنعت الناس من المراور في جهات سكنهم الا ان يكو بوا في عزوة ومنعة وقوة ولا تكاد ترى شخصا يمر في الاسواق السلطانية من بعد المغرب ، وقبيل العشاء واذا اضطر الانسان الى المرور تلك الاوقات ، فلا يمر الا كالمجازف على نفسه وكأنما على رأسه الطـــير فيقال انفعلهم هذه الفعائل من عوائدهم الخبيثة اذا تأخرت نفقاتهم ،فعلوا ذلك مع العامة على حد قول القائل خلص تارك من جارك ، وذلك كله بسبب تأخير جماكيهم وقطع خرجهم نحو خمسة أشهر والباشا يسوقهم ويقول هؤلاء لا يستحقون فلسنا وأى شيء خرج من يدهم وطول المدى نكلفهم ونعطيهم ، وما ستروا أنفسهم مع الغز المصرلية ،ولا مرة فلا حاجة لنا بهم بل يخرجون عنى ويذهبون حيث شاؤا فليس منهم الا الرزية والفنطزيــة وهم يقولون لا نخرج ولا نذهب حتى نستوفى حقنا على دور النصف الفضة الواحد وان شئنا أقمنا وان شئنا ذهبنا ، ومنها استمرارالباشا على الهمة والاجتهاد في العمارة والبناء ، وطلب الاخشاب والمؤن حتى عز جميع ألدوات العمارة وضاق حال الناس بسبب احتياجهم لعمارة أماكنهم التسي تخربت في الحوادث السابقة، وبلم على الاردب الجبس مائة وعشريس

نصفا والجير المخلوط أربعين نصفا وأجرة المعلم في اليوم خمسة وأربعين نصفا ويتبعه آخر مثل ذلك والفاعل اثنين اوعشرين نصفا وأحدثوا أخل اجازة من المعمارجي وهو ان الذي يريد بناء ولو كانونا لايقدر أن يأتيـــه البناء حتى يأخذ ورقة من المعمارجي ويدفع عليها خمسين نصفا ، ولم يزل الاجتهاد في العمارة المذكورة حتى أقاموا جانبا من القشلة وهي عبارةعن وكالة يعلوها طباق وأسفلها اصطبلات وحولها من داخل حواصل ومسين خارج حوانيت وقهوة ، فعندما تمت الحوانيت ركبوا عليها درفهاوأسكنو ا بها قهوجيا ومزينا من أتباع الباشا وخياطين وعقادين وسروجية الباشا وغير ذلك ، وله يكمل تسقيف الطباق وعملوا لها بوابة عظيمة بمصاطب وهدموا حائط الرحبة المقابلة لبيت الباشا الخارجة ، وعمسرت وأنشئت بالحجس النحت المحكم الصنعة وعملوا لها بابا عظيما ببدنات وإبراج عظيمة وبهأ طاقات عليا وسفلي، وصفوا بها المدافع العظيمة وبركة الرحبة مثل ذلك وعملوا لها بابا آخر قبالة باب القشلة ، بحيث صار بينها وبين القشلة رحبة متسعة يسلك منها المارون الى جهة بولاق على الجسر الذي عمله الغرنسيس ويخرجون ايضا في سلوكهم من بوابة عظيمة الى طريق بولاق من الجهة الغربية بحائط محجر متصلة من الرحبة حيث البوابة المواجهه للقشله السي آخر القشلة ، وعلى هذه البوابة من الجهتين مدافع مركبة على بدنات وابراج وطيقان مهندمة وبأسظلها من داخل مصطبة كبيرة من حجر وبها باب يصعد منه الى تلك الابراج والجبخانة والعساكر جلوس على تلك الحيطان وبداخل الرحبة الوسطانية مدافع عظيمة مرصوصة بطول الرحبه يمينا وشمالاً ، وكذلك بداخل الحوش الجواني الاصلي وبأسفل البركـــة نحو المائتي مدفع مرصوصة ايضا وعربيات وصناديق جبخانة وآلاتحرب وغير ذلك والجبخانة الكبيرة لها محل مخصوص بالحوش الداخل الاصلى ولها خزنة وطبحة وعريصة ٠ ومنها انه عدم البصل الاحمر حتى بيع الرطل بسعر القنطار في الزمن السابق وعدم الملح أيضا بسبب احتكاره وعدم المراكب التي تجلبه من بحرى لما ترتب عليهم من زيادة الجمرك ،وعدم مكاسبهم فيه لان الذي تولى على جمرك الملاحة صار يأخذه من أصحابه على ذمته بسعر قليل معلوم ويبيعه على ذمته بسعر كثير لمن يسافر به الى جهة قبلي ، وذلك خلاف ما يأخذه من المراكب التي تحمله فامتنع المتسببون فيه من تجارت فعز وجوده في آخر السنة حتى بيع الربع بثمانين نصفا من ثلاثة انصاف وضجت الناس من ذلك ، فأرسل ذلك الملتزم ثلاثة مراكب على ذمته ووسقها ملحا وصار يبيع الربع بعشرين نصفاويبيعه المسبب بثلاثين ،وهذا لم يعهد فيما تقدم من السنين وعدم ايضا الصابون بسبب تأخر القافلة حتى بيسع بأغلى ثمن عثم حضرت القافلة فانحل سعره وتواجد ، وغير ذلك مما لأيمكن الاحاطة به ونسأل الله تعالى حسن العاقبة .

سنة ثمان عشرة ومائتين والف شهر محرم الحرام سنبة ١٢١٨

استهل بيوم السبت في ذلك اليوم وقعت زعجة عظيمة في الناس وحصلت كرشات في مصر وبولاق حوانيتهم ورفعوا منها ما خف من متاعهم من الدكاكين وبعضهم ترك حانوته وهرب والبعض سقط متاعه من يلح، ولم يشعر من شدة مالحقهم من الخوف والارجاف، ولم يعلم سبب ذلك فيقال ان السبب في ذلك ان جماعة من كبار العسكر ذهبوا الى الباشا وطلبوا جماكيهم المنكسرة وخرجهم ، فقال لهمم اذهبوا الى الدفتردار فذهبوا الى الدفتردار محمد علي وكانو اوعدوهم بقبض جامكيتكم عند محمد علي فذهبوا الى محمد علي وكانو اوعدوهم بقبض جامكيتهم في ذلك اليوم ، فلما ذهبوا الى محمد علي قال لهم لم اقبض شيئا فعملوا معه شراسة ، وضرب بينهم بعض بنادق وهاجت العسكر عند بيت محمد علي سرششمه فحصلته في مصر وبولاق ، ثم سكن ذلك بعد أن وعدهم بعد سئة أيالم،

وفيه وردت عدة تقارير وبها جبخانة وجملة من العسكر اوصحبتهم ابراهيم اغا الذي كان كاشف الشرقية عام اول ، وكان توجه الى اسلامبول فخضر وصحبته ذلك ، فحملوا الجبخانة وطلعوها الى القلعة فيقال انها متوجهة الى جدة بسبب فتنة الحجاز ، وقيل غير ذلك .

وفي يوم الجمعة سابعه ، ثارت العسكر وحضروا الى بيت الدفتردار فاجتمعوا بالحوش وقفللوا باب القيطون وطردوا القواسة ، وطلع جمعمنهم فوقفوا بفسحة المكان الجالس بسه الدفتردار ودخل اربعة منهم عند الدفتردار فكلموه في انجاز الوعد ، فقال لهم انه اجتمع عندى نحو السنين الف قرش ، فاما ان تأخذوها أو تصبرواً كم يوم حتى يكمل لكم المطلوب، فقالوا لابد من التشهيل فان العسكر تقلقوا من طول المواعيه فكتب ورقة وارسلها الى الباشا بان يرسل اليه جانب دراهم تكملة للقدر الحاصل عنده في الخزينة فرجع الرسول وهو يقول لا ادفع ولا آذن بدفع شيء فأما ان يخرجوا ويسافروا من بلدى او لابد من قتلهم عن آخراهـــم فعندما رجع بذلك الجواب ، قال له ارجع اليه واخبره ان البيت قد امتلأ بالعساكر فوق اوتحت واني محصور بينهم ، فطند وصول المرسال وقبل رجوعه امر الباشا بان يديروا المدافع ويضربوها علىبيت الدفتردار وعلي العسكر ، فما يشعرالدفتردار الا وجلة وقعت بين يديه فقام من مجلسه الى مجلس آخر وتتابع الرمي واشتعلت النار في البيت وفي الكشك اللذي انشأه ببيت جده المجاور لبيته ، وهو من الخشب والحجنة من غير بياض لم يكمل فالتهب بالنهار ، فنزل الى اسفل والارنؤد محيطة بـــه وباتتحت السلالم الى الصباح اونهب العسكر الخزينة والبيت اولم يسلم الاالدفتر دار والاوراق وضعوها في صناديق وشالوها ، وكان ابتداء رمى المدافع وقت صلاة الجمعة ، واما اهل البلد فانهم كانوا متخوفين ومتطيرين منقومة، او فزعة تحصل من العسكر قبل ذلك ، فلما عاين الناس تجمعهم ببيت الدفتردار شاع ذلك في المدينة ، ومر الوالي يقول الناس ، ارفعوا متاعكم

واحفظوا انفسكم وخذوا حــذركم واسلحتكم فأغلق الناس الدكاكــين والدروب وهاجوا وماجوا ، فلما سمعوا ضرب المدافع زاد تطيرهم وتخيلوا هجوم العسكر ونهب البلد ، بل ودخول البيوت ولا راد يودهم ولا حاكم يمنعهم ، ونادى المنادى معاشر الناس اواولاد البلد ، كل من كان عنده سلاح فليلبسه واجتمعوا عند شيخ مشايخ الحارات ينهب بكم الى بيت الباشا ، وحضرت اوراق من الباشـــا لاهل الغورية ،ومغاربـــة الفحامين وتجار خان الخليلي وأهل طولون يطلبهم بأسلحتهم والحضور عنده والتحذير من التخلف فذهب بعض الناس فأقاموهم عند بيتحريم الباشا وبيت بن المحروقي المجاور له وهو بيت البكرى القديم فباتوا ليلتهم هناك، وحضر حسن اغا والي العمارة عشاء تلك الليلة ،وطافعالي الناس يحرضهم على القيام ومعاونة الباشا ، وتجمع بعض الاوباش بالعصى والمساوق وتحزبوا احزابا وعملوا متاريس عند رأس الوراقين وجهة العقادين والمشهد الحسيني ، فلما دخل الليل بطل الرمي الى الصباح فشرعوا في الرمي بالمدافع والقنابر من الجهتين وتترست العساكر بجامع أزبك وبيت الدفتردار نوبيت محمد علي وكوم الشيخ سلامة وداخل الناس خوف عظيم من هذه الحادثة ، واما القلعة الكبيرة فأن الباشا مطمئ بن جهتها لانه مقيد بها الخازندار ومعه عدة من الارنؤد وغيرهم وقافسل أبوابها ، ولما كان يوم الجمعة امس تاريخه قبل حصول الواقعة ، وحضر اغات الانكشارية والوجاقلية لاجل السلام على عادتهم ودخلوا عندكتخدا بك فقال لهم نبهوا على اهل البلد بغلق الدكاكين والاسواق والاستعداد فان العكر حاصل عندهم قلة ادب، فلما طلعوا عند الباشا اعلموه بمقالـة كتخدا بك فقال لهم نعم ، فقال له اغات الانكشارية ياسلطانم ينبغي الاحتفاظ بالقلعة الكبيرة قبل كل شيء فقال ان بها الخازندار واوصيته بالاحتفاظ وغلق الابواب فقال له الاغا لكن ينبغي أن نترك عند كل بابمن خارج قدر خمسين انكشاريا • فقال وايش فائدتهم ماعليكم من هذا الكلام

تريدون تفريق عساكرى ، اذهبوا لما أمرتكم به وذلك لاجل انفاذ القضام وحضر طاهر باشا ايضا في ذلك الوقت وهو كالمحب ومكمن العداوة غلم يقابله الباشا وأمرهبان يذهب الى داره ولا يقارش ، فلما كانفى صبحها يوم السبت رتب الباشا عساكره على طريقة الفرنسيس ، وهو المسمى بالنظام الجديد فخرجوا بأسلحتهم وبنادقهم وخيولهم ، وهم طوابيرومروا حوالي البركة وانقسموا فرقتين فرقة أتت على رصيف الخشاب وفرقــة على جُهة باب الهواء ليأخذوا الارتؤدية بينهم ويحصروهم منالجهتين،فلما حضرت الفرقة التي من . تاحية رصيف الخشاب قاتلوا الارتؤدية ، فعندذلك أركبوا الدفتردار وأخذوه الى بيتطاهر باشا ومعهأتباعه وانهزمالارنؤدية من تلك الجهةوانحصروا جهة جامعأزابك واشتغلوا بمحاربةالفرقةالاخرى وتحققوا الهزيمة والخذلان وعند مآ وصلت عساكر الباشا الي بيت الدفتر دار والمحروقي وبيت حريم الباشا اشتغلوا بالنهب ، واخراج الحريسم وتركوا القتال وتفرقوا بالمنهوبات وفترت همسة الفرقة الاخرى وجرى أكثرهسم ليخطف شيئًا ويغنهم منلههم ، وقالوا نحن نقاته و نموت لاعلى شيء وأصحابنا ينهبون ويغنمون فهزموا انفسهم للذلك وتراجع الارنؤدية واشتدت عزيمتهم ورجع البعض منهم على عساكر الباشا فهزموا من بقي منهم وملكوا الجهة التي كانوا أجلوهم عنها فعند ذلك ظهر طاهر باشا وركب الى الرميلة وتقدم الى باب العزب فوجده مغلوقا فعالج الطاقات الصغار التي في حائط باب العزب القريبة من الارض المعدة لرمى المدافع من أسفل ففتح بعضها اودخل منها بعض عسكر فتــــــلاقوا مع الارنؤد المحافظين داخل الباب فالتف بعضهم على بعض ، ثم طلعوا عند الخازندار وكان عنده ابن أخت طاهر باشا ممرضا قبل ذلك بايام وصحبته طائفةأيضا فالتفوا على بعضهم وصاروا عصبة وطلبوا مفاتيح القلعة من الخازنـــدار فمانعهم ولما رأى منهم العين الحمراء سلمهم المفاتيح فنزلو اوفتحوا الابواب لطاهر باشا وحبسوا الخازندار وأنزلوا من القلعة مدافع وبنبات وجبخانه

الى الازبكية لجماعتهم وكدلك قيدوا بالقلعة طبجية وعساكر كل دلــك ومحمد باشا لایدری بشیء من ذلك فلم یشعر الا والضرب تازله علیه من القلعة فسأل ما هذا فقيل له انهم ملكوا القلعة فسقط في يده وعند ذلك، نزل طاهر باشا من القلعة وشق من وسط المدينة وهو يقول ينفسه مــع المنادى أمان واطمئنان افتحوا دكاكينكم وبيعوا واشتروا وما عليكم باس وطاف يزور الاضرحة والمشايخ والمجاذيب ويطلب منهم الدعاء ورفعالناس المتاريس من الطرق وانكفوا عن مقارشة العسكر وكذلك لم يحصل أذربة من العسكر لاحد من الرعبة وأمروا بفتح مخابز العيش والما آكل وأخذوا واشتهروا عن غير احجاف ولابخس فلما علم الباعة منهم ذلك ذهبوا اليهم بالعيش والكعك والجبن والفطير والسميط وغير ذلك ودخلوا فيهم يبيعون عليهم وهم يشترون منهم بالمصلحة وصار بعض أولاد البلد يساذهب الى الفرجة ويدخل بينهم ويمر من وسطهم فلا يتعرضون لهم ويقولون نحنءمع بعضنا وأنتم رعية فلا علاقة لكم بنا ووجدوا مع البعض سلاحا ذهب بـــه عندما أرسل الباشا ونادى بالناس فردوهم بلطف وكل ذلك على غير القياس ، وطاهر باشا لم يكن له شغل الا الطواف بالمدينةوالاسواق وخارج البلد ويقول للفلاحبين الذين يجلبون الحطب والجلة والسسن والجبن من الارياف كونوا على ما أنتم عليه وهاتوا أسبابكم وبيعسوا واشتروا وليس عليكم باس ، وحضر اليسم الوالي فأمسره بالمسرور والمناداة بالامن للناس ، واستمر الحرب بين الفريقين نهار السبت واشتد ليلة الاحد طــول الليــل ، فما أصبح النهار حتى زحف عساكر الارنؤد الى جامع عثمان كتخدا والي حـارة النصارى من الجهة الاخرى وطلعوا الى التللول التي بناحية بولاق وملكوا بــولاق وهجموا على مناخ الجمال الذي بالقرب من الشبيخ فرج فقتلوا من به من عسكر التكرور وهرب من بقى منهم عريامًا وقبضوا علَى منش القبطان وعـــدوا بالغليون الى برانبابة ونهبوا ما قيه وكان بــه مال القبطان وذخائره التي جمعها من مظالم المراكب والمسافرين والقادمين شيا كثيرا ، وكذلك ذهبت

طائفة منهم الى قصر العيني وقبضوا على من به من عبيد الباشا وعروهم وأخذوهم اسرى ونهبوا بيت السيد أحمد المحروقى بالازبكية وهو بيت البكرى القديم وقدكان اخلاه لنفسه وعمره وسكلنه بحريمه فنهبوا منه شيئا كثيرا يفوق الحصر واخرجوا منه النساء بعد ما فتشوهن او افتدين انفسهن وكذلك بيت حريم الباشا الملاصق له بعد ما ارسل الباشا عساكره قبل بيوم فنقلمنه الحريم عنده بطولهن لاغير ونهبوا بيتجرجس الجوهرى واخذوا منه اشبياء نفيسه كثيرة وفرالوى مثمئة وحريم بيت الباشا لم يتمكنوا منه الا بعد انفضاض القضية بيومين بسبب ان المحافظين عليه كانوا ثمانية عشر فرنساويا فحاصروا فيه هذه المدة حتى خرجوا منه يهامان واما سكان تلك الخطة فأنهم كانوا يذهبون الى طاهر باشا او محمد علي فيرسل معهم عسكرا لخفارتهم حتى ينقلوا امتعتهم او امكنهم الى جهات بعيدة عنذلك المحل ليامنوا على انفسهم من الحرب وهرب المحروقي وابنه عند الباشا ولاحت لوائح الخذلان على الباشا واستعمد للفرار فأنه لما بات تلمك الليلة لم يجدعليقا ولا خبزا فعلقوا على الخيل ارزا وتعشى الباشا بالبقسمات وارسل الى حارة النصارى فطلب منهم خبزا فأرسلوا لــه خبزا فخطفــه الارنؤد في الطريق ، ولم يصل اليه ثم ان عسكر الارنؤد احضروا آلــة بنية ووضعوها بالبركة وضربوابها على بيت الباشا فوقعت والصدة على الباذاهنج فألتهب فبه النار فأرادوا اطفاءها فلم يجدوا سقائين تنقل المساء ويقال ان الخازندار الذي كان بالقلعة لما قبضوا عليه التزم لهم بحرق بيت الباشا ويطلقوه فأرسل بعض أتباعه الى مكانه الذى ببيت الباشا فأوقدوا فيه النار في ذلك الوقت واشتعلت في الاخشاب والسقوف وسرت اللي مساكن الباشا فعند ذلك نزل الباشا الى أسفل وأنزل الحريم وعددهن سبع عشرة امراة فأركبهن بغالا وأمر المدلاة والهوارة ان يتقدموهن وركب صحبتهن المحروقي وابنه وترجمانيه وصيرفيه وعبيده وفراشوه وتأخسر الباشا حتى أأركب الحريم ثمم ركب في مماليسكه ومن بقي من عسكره

وأتباعه وركب معه حسين أغاشنن وبعض أغوات وصحبته تسلاث هجن وخرج الى جزيرة يدران فعند ما أشبع ركوبه هجست عساكر الارتؤد على البيت واشتغلوا بالنهب هذا والنار تشتعل فيه وكان ركوب قبيل أذان العصر من يوم الاحــد تاسع المحرم وخــرج خلفه عدة وافرة من عـــكر الارنؤد فرجع عليهم وهزمهم مرتين وقيل ثلاثا واما المحروقي ومن معهفأنهم تشتتوا من بعضهم خلف الدلاة ولم يلحقوهم . وانقطع حزام بغلته فنزل عنها فأدركه العساكر المتلاحقة بالباشا فعروه وشلحوه هو وأتباعه وابنه واخذوا منهم نحو عشرين الف دينار اسلامبولي نقدية وقيل جواهر بنحو ذلك فأدركهم عمر أغا بينباشي المقيم ببولاق فوقعوا عليه فأمنهم واخذهم معه الى بولاق وباتوا عنده الى ثاني يوم واخذ لهم المانا وحضر الى طاهر باشا وقابله وكذلك جرجس الجوهرى ونهب العسكر ببت الباشا واخذوا منه شيئا كثيرا وباتت النار تلتهب فيه والدخان صاعـــد المي عنان السماء حتى لم يبقفيه الا الجدران التحتانية الملاصقة للارض واحترقت وانهدمت تلك الابنية العظيمة المشيدة العالية وما به من القصور والمجالسوالمقاعد والرواشن والشبابيك والقمريات والمناظر والتنهات والخسزائن والمخادع وكان هذا البيت من أضخم المباني المكلفة فانه اذا حلف الحالف انهصرف على عمارته من اول الزمان الى ان احترق عشر خزائن من المال او اكشــر لايحنث فان الالفي لما انشأه صــرف عليه مبالغ كثيرة وكان اصل هـــذا المكان قصرا عمره وانشأه السيد ابراهيم ابن السيد سعودي اسكندر من فقهاء الحنفية وجعل في اسفله قناطروبوائك من ناحية البركة وجعلها برسم النزهة لعامة الثناس ، فكان يجتمع بها عالم من اجناس الناس واولاد البلد شيء كثير وبها قهاوى وبياعون وفكهانية ومغاني وغير ذلك ، ويقف عندها مراكب وقوارب بها من تلك الاجناس فكان يقع بها وبالجسرالمقابل لها من عصر النهار الى آخر الليل من الخط والنزاهة ما لا يوصف،ثم تداولًا ذلك القصر أيدى الملاك وظهرعلي بك وقساوة حكمه فسدوا تلك البوائك

ومنعوا الناس عنها لما كان يقع بها في الاحيان من اجتماع اهـــل الفسوق والحشاشين ، ثم اشترى ذلك القصر الامير أحمد أغا شويكار وباعه بعد مدة فاشتراه الأمير محمد بك الالفي في سنة احدى عشرة ومائتين وألف وشرع فيهدمهوتعميره وانشائه على الصورة التي كان عليهما وكانغائبا جهة الشرقية فرسم لكتخداه صورته في كاغد بكيفية وضعه فحضرذ والفقار كتخدا وهدمذلك القصر وحضر الجدران ووضع الاساس وأقام الدعائسم ووضع سقوف الدور السفلي فحضر عند ذلك مخدومه ، فلم يجده علمي الرسم الذي حدده له فهدمه ثانيا وأقام دعائمه على مراده واجتهدفي عمارته وطلب له الصناع والمؤن من الاحجار والاخشاب المتنوعة حتى شجت المؤن في ذلك الوقت وأوقفت أربعة من امرائه على أربع جهاته وعمل على ذمة العمارة طواحين للجبس ، وقمن الجمير واحضر البلاط من الجبل قطعما كبارا ونشرها على قياس مطلوبه وكذلك الرخام ، وذلك خــــلاف انقاض رخام المكان وانقاض الاماكس التي اشتراها وهدمها وأخذ اخشابها وانقاضها ونقلها على الجمال ، وفي المراكب لاجل ذلك فمنها البيت الكبير الذي كان أنشأه حسن كتخدا الشعراوي على بركة الرطلي وكانبه شيء كثير من الاخشاب والانقاض والشبابيك والرواشن نقلت جميعها الى العمارة فصار كل من الامراء المشيدين يبنى وينقل ويبيع ويفرق على من أحب حتى بنوا دورا من جانب تلك العمارة والطلب مستمر حتى أتمسوه في مدة يسيرة وركب على جميع الشباييك شرائح الزجاج أعلى وأسف ل وهمو شيءكثير جدا وفي المخادع المختصة بهألواح الزجاج البلور الكبار التي يساوى الواحد منها خمسمائة درهم وهو كثير ايضا ،ثم فرشه جميعـــه بالبسط الرومي والفرش الفاخر وعلقوا به الستائر والوسائد المزركشـــة وطوالات المراتب كلها مقصبات وبنى به حمامين علويا وسفليا الىغيرذلك فما هو الا ان تم ذلك فأقام به نحو عشرين يوما ، ثم خرج الى الشرقيــة فأقام هناك وحضر الفرنسيس فسكنه سارى عسكم بونابارته فعمر فيسه

أيضا عمارة ، ولما سافر وأقامٍ مكانه كلهبر عمر فيه أيضا ، فلماقتل كلهبـــر وتولى عوضه عبدالله منو لم يزل مجتهدا في عمارته وغير معاليمه وأدخل فيه المسجد وبني الباب على الوضع الذي كان عليه وعقد فوقه القبة المحكمة واقامفي أركانها الاعمدة بوضع محكم متقن وعمل السلالم العراض التي يصعد منها الى الدور العلوى والسفلي من على يمين الداخل وجعل مساكنه كلها تنفذ الى بعضها البعض على طريقة وضع مساكنهم واستمر يبني فيه ويعمر مدة اقامت الى ان خرجمن مصر ، فلما حضر العشمانية وتولى على مصر محمد باشا المذكور رغب في سكني هذا المكان وشرع في تعميره هذه العمارةالعظيمة حتى انه رتب لحرق الجير فقط اثنى عشر قميناً تشتغل على الدوام والجمال التي تنقل الحجر من الجبل ثلاث قطارات كل قطار سبعون جملا وقس على ذَّلك بقية اللوازم ورسوا جميع الاتربة في البركة حتى ردموا منها جانبا كبيرا ردما غير معتدل حتى شوهوا البركة وصارتكلها كيمانا واتربة والعجب انمنتهي الرغبة في سكنهذه البركة وأمثالها انما هو تسريح النظر وانبساط النفس باتساعهاواطلاقها وخصوصا أيام النيل حين تمتلىء بالماء فتصير لجة ماء دائرة بركاريةمملوءة بالزوارق والقنج والشطيات المعدة للنزهة تسرح فيها ليلا ونهارا وعند دخول المساء يوقدون القناديل بدائرها في جميع قواطين البيوت فيصمير لذلك منظر بهيج لاسيما في الليالي المقمرة فيختلط ضحك الماء في وجه البدر والقناديل وانعكاس خيالها كأنها أسفل الماء ايضا وصدى أصوات القيان والاغاني في ليال لا تعد من الاعمار اذ الناس ناس والزمان زمان فلا حولولاقوةالابالله العلي العظيم الى ان كان ماكان ووقعت هذه الحوادث فتضاعف المسخ والتشويــه والعجب انه لما وقعت الحرابة بــين الفرنساوية والعثمانية واهل مصر واقام الحرب ٣٦ يوما وهم يضربونعلى ذلك البيت بالمدافع والقنابر ، لم يصبه شيء ولم ينهدم منه حجرا واحدا ولما وقعت هذه الحرابة يين الباشاوعسكره احترق وانهدم في ليلة واحدة وكذلك احترق بيت الدفتردار وهو بيت ثلاثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كتخدا

الجلفي وكان بيتاعظيما ليس له نظير فيعمار ته وزخر فته وكلفته وسقو فهمن اغرب ماصنعته ايدى بني آدم في الدقة والصنعة وكله منقوش بالذهبواللازورد والاصباغ وعلى مجالسه العليا قباب مصنعة وارضه كلها بالرخام الملسون فأحترق جميعــه ، ولم يبق به شيء الا بعض الجــدران اللاطئة بالارض وسكنت الفتنةوشق الوالي علي اغا الشعراوى وذو الفقار المحتسبواغات الانكشارية ونادوا بالامان والبيع والشراء فكانت مدة ولاية هذا الباشا على مصر سنة وثلاثة اشهر وواحدا وعشرين يوما ، وكان سيء التدبيرولا يحسن التصرف ويحب سفك الدماء ولا يتروى في ذلك ولا يضع شيئـــا في محله ويتكرم على من لا يستحق ويبخل على من يستحق وفي آخر مدتمه داخله الغرور وطاوع قرناء السوء المحدقين به والتفت الى المظالم والفرد على الناس وأهل القرى حتى انهم كانوا حرورا دفاتر فردة عامـة على الدور والاماكن بأجرة ثـلاث سنوات ، وقيـل اشنع منذلك فأنقذ الله منه عباده وسلط عليه جنده وعساكره ، وخسرج مرغوما مقهورا على هذه الصورة ، ولم يزل في سيره الى ان نزل بقليوب بعدالغروب فعشاه الشواربي شيخ قليوب ، ثم سار ليلا الى دجوةفأنزل الحريم والاتقال في ثلاثة مراكب وسار هو الي جهة بنها وغالب جماعتـــه تخلفوا عنه بمصر وكذلك الكتخدا وديوان افندى والخازندار الذي كان بالقلعة والسلحدار وخليل افندى خزنة كاتب .

وفي يوم الاثنين عاشره ، فودى بالامان ايضا وان العساكر لايتعرضون لاحد بأذية وكل من تعرض له عسكرى بأذية ولو قليلة فليشتكه الى القلق الكائن بخطته و بحضره الى طاهر باشا فينتقم له منه .

وفي يوم الخميس وقت العصر ، حضر الاغا والوجاقلية الى بيت القاضي واعلموه باجتماعهم في غد عند طاهر باشا ويتفقون على تلبيسة قائمقام ويكتبون عرض محضر بحاصل ماوقع ٠

وفي ذلك اليوم ،حضر جعفر كاشف تابع ابراهيم بك وبيده مراسلـة خطابا للعلماء والمشايخ وقيل انه كان بمصر من مدة ايام ، وكان يجتمــع

يطاهر باشا كل وقت بالشهيخونية ، فلما اصبح يومالجمعة رابع عشره اجتمع المشايخ عند القاضي ، وركبوا صحبته وذهبوا عند طاهر باشا وعملموا ديوانا واحضر القاضي فروة سمور البسها لطاهر باشما ليكون قائمقام حتى تحضر له الولاية اوياتي وال وكلموه على رفع الحوادث والمظالم وظنوا فيه الخيرية واتفقوا على كتابة عرضحال بصورة ما وقسع وقرأوا المكتوب الذي حضر من عند الامراء القبالي وهو مشتمل على ايات واحاديث وكلام طويل ومحصله انهم طائعون وممتثلون ولم يحصل عليها او قضاء حاجة من بندر منعهم الحاكم والعساكر التي بها ونابد بالمحاربة والطرد ومع ذلك اذا وقعت بيننا محاربة لا يثبتون لناوينهزمون ويفرون وقد تكرر ذلك المرة بعد المرة ولا يخفى ما يترتب على ذلكمن النهب والسلب وهتك الحرائر وقد وقع لنا لما حضرنا بالمنية فحصل مسا حصل وبدئونا بالطرد والابعاد حصل ما حصل مما ذكر وعوقب من لا جنى وذنب الرعية والعباد في رقابكم وقد التمسنا من ساداتنا المشايخ آن يتشفعوا لنا عند حضرة الوزير ويعطينا ما يقوم بمؤنتنا ومعايشنافأبي حضرة الوزير الا اخراجنا من القطر المصرى كليا وبعثتم تحذرونا مخالفة الدولة العلية مستدلين علينايقواله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى ولا آيــة تدل على اننا نلقى بأيدينا الى التهلكة وذكرتم لنا أن حريمنــــا وأولادنا بمصر وربما ترتب على المخالفة وقوع الضرر بهم وقد تعجبنا من ذلك فاننا انما تركنا حريمنا ثقة بانهم في كفالتكم وعرضكم على ان المروءة تأبى سرف الهمة الى امتداد الأيدى للحريم والرجال للرجال علسى ان املك دورا والله يقلب الليل والنهار والملك بيد الله يؤتيه من يشاء قــل اللهم مالك الملك الآية ، فلما قرىءذلك بتفاصيله تعجب السامعوذ له فكأنما كانوا ينظرون من خلف حجاب الغيب وأخذذلك المكتوب طاهر باشا

واودعه في جيبه ، ثم قال الحاضرون ، فما يكون الجواب قال حتى نتروى في ذلك، ثم كتب لهم جوابا يخبرهم فيه بما وقع ويأمرهم بأنهم يحضرون بالقرب من مصر لربما اقتضى الحال الى المعاونة •

وفي يوم الاثنين سابع عشره ، كتبوا العرض المحضر بصورة ماوقع وختم عليه المشايخ والوجاقلية وأرسلوه الى اسلامبول واما محمد باشا المهزوم فانه لم يزل في سيره حتى وصل الى المتصورة وفرد على اهلها تسعين ألف ريال وكذلك فرد على علي ما امكنه من بلاد الدقهلية والغربية فردا ومظالم وكلفا وصادف في طريقه بعض المعينين حاضرين بمبالغ الفردة السابقة فأخذها منهم •

وفي ليلة الثلاثاء ، بعد المغرب ثامن عشره ارسل طاهر باشا عدة من العسكر فقبضوا على جماعة من بيوتهم وهم اغات الانكشارية ومصطفى كتخدا الرزازومصطفى اغا الوكيل وأيوب كتخدا الفلاح وأحمد كتخدا علي والسيد احمد المحروقي فأنزلوه الى بيته في ثاني يوم وعملوا عليه ستمائة ولزم العسكر بيته ، وكذلك بقية الجماعة منهم من عمل عليه مائتا كيس واقل واكثر واقاموا في الترسيم .

وفي يوم الجمعة حادى عشرينه ، ركب طاهر باشا بالموكب والملازمين وصلى الجمعة بجامع الحسين •

وفيه وردت الاخبار بان الامراء المصرية رجموا الى قبلي ووصلوا الى قرب بنى سويف .

وفيه تشفع شيخ السادات في مصطفى اغا الوكيل واخذه الى بيسه وعملوا عليه مائتين وعشرين كيسا ، فلما كان يوم الاحد أرسل طاهر باشا يطلب مصطفى اغا الوكيل من عند شيخ السادات فركب معه شيخ السادات وسعيد اغا وكيل دار السعادة وذهبا صحبته الى بيت طاهر باشا ، فلماطلعوا الى أعلى الدرج خرج عليهم جماعة من العسكر وجذبوا مصطفى أغامن بينهم وقبضوا عليه وأنزلوه الى أسفل واخذوه الى القلعة مآشيا على أقدامه

فحنق الشبيخ السادات ودخل على طاهـر باشا وتشاجر معه فأطلعه علـى مكتوب مرسل من محمد باشا البه فقال هذا لايؤاخذ به وانما يؤاخذ اذا كان المكتوب منه الى محمذ باشا ، ثم انحط الامر على انه لايقتله ولالمطلقه ثم ان طاهر باشا ركب ليلا وذهب الى شيخ السادات واخذ خاطره بعـد ما فزع من حضوره اليه في ذلك الوقت .

وفي ثالث عشرينه ، اطلعوا يوسف كتخدا الباشا الى القلعة والزمــوه بمــال وكذلك خزنة كاتب .

وفيه ، خرج أمير الالزم لملاقاة الحجاج فنصب وطاقه بقبة النصر واقام هناك .

وفيه حضر هجان على يده مكاتيب كر مؤرخة في عشرين شهر الحجف مضمونها ان الوهابيين ألحاطوا بالديار الحجازية وان شريف مكة الشريف غالب تداخل مع شريف باشا وآمير الحاج المصرى والشامي وارشاهم على أن يتعوقوا معه أياما حتى ينقل ما له ومتاعه الى جسدة وذلك بعد اختلاف كبير وحل وربط وكونهم يجتمعون على حربه ثم يرجعون على ذلك الى أن اتفق رأيهم على الرحيل فأقاموا مع الشريف اثنى عشر يوما ،ثم رحلوا ورحل الشريف بعد أن احرق داره ورحل شريف باشا أيضا الى جدة المستريف المرافع الشريف المشاريف المنا الى جدة المستريف المنا الله على الرحيل الله على الرحيل الله على المربيف المنا الى جدة المنا الله على المنا الله على المنا الله على الله ع

وفيه قبضوا على أنفار من الوجاقلية أيضا المستورين وطلبوا منهم مدراهم وعملوا على طائفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع •

وفي خامس عشرينه ، قبضوا على جماعة منهم وحبسوهم وكذلك عملوا على طائفة اليهود مائسة كيس •

وفيه حضر أحمد أغا شويكار الى مصر بمراسلة من الامراء القبالي • وفي يوم الاربعاء سادس عشرينه ، سافرت التجريدة المعينة لمحمد باشا وكبيرها حسن بك أخو طاهر باشا فنزلوا في مراكب وفي البر أيضا • وفي يوم الخميس قبضوا على المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط

وهو الذى كان قاضيا أيام الفرنسيس فرموا رقبته عند باب زويلة وكذلك. قطعوا رأس المعلم حنا الصبحاني آخي يوسف الصبحاني من تجارالشوام عند باب الخرق في ذلك اليوم وأقاما مرميين الى ثاني يوم •

وفي يوم السبت غايته ، رجع أحمد اغا شويكار بجواب من الباشا الى. رفقائه وأشيع وصول ابراهيم بك ومن معه الى زاوية المصلوب ووصلت مقدماتهم الى بر الجيزة يقبضون الكلف من البلاد .

وفيه أفرجوا عن يوسف كتخدا الباشا بعد ان دفع ثمانين كيسا ونزلمن القلعة الى داره .

وفيه أرسل طاهر باشا الى مصطفى افندى رامز الكاتب وابراهيم افندى الروزنامجي وسليمان افندى فأخذوهم عند عبدالله افندى رامز الروزنامجي الرومى •

## شهر صفر ۱۲۱۸

استهل بيوم الاحد في ثانيه حضر الامراء القبالي الى الشيخ الشيمي. وفي ليلة الاربعاء رابعه ، خنقوا احمد كتخدا علي باش اختيار الانكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز كتخدا العزب وكانا محبوسين بالقلعة وضربو اوقت خنقهما مدفعين في الساعة الثالثة من الليل ورموهما الى خارج.

وفي صبحها يوم الاربعاء ، حضر جواب من العسكر الذين ذهبوا لمحاربة محمد باشا مضمونه انه انتقل من مكانه وذهب الى جهة دمياط وانه تخلف عنه من العسكر الذين معه وأرسلوا يطلبون منهم الامان ، فلم يجاوبوهم حتى يستأذنوا في ذلك فأجابهم طاهر باشا بان يعطوهم أمانا ويضموهم اليهم •

وفي ذلك اليوم ، أشيع أن طاهر باشا قاصد التعدية الى البر الغربي ليسلم على الامراء المصرلية وفي ذلك الوقت امر باحضار حسن اغا محرم فارتاع من ذلك وأيقن بالموت ، فلما حضر بين يديه خلع عليه فروة وجعله معمارجي باشا واعطاه الفي فرانسا وامره أن يتقيد بتعمير القلعة وماصدق

انه خرج من بين يديه وسكن روعه في ذلك الوقت حضر اليه طائفة من الانكشارية وهم الذين كانوا حضروا في اول المحرم في النقاير مع الجبخانة ليتوجهوا الى الديار الحجازية وانزلوهم بجامع الظاهر خارج الحسينية وحصلت كافنة محمد باشا وهم مقيمون على ماهم عليه ، ولما خرج محمـــد باشا وظهر عليه طائفة الارنؤد شمخوا على الانكشارية وصاروا ينظرون اليهم بعين الاحتقار مع تكبر الانكشارية ونظرهم في انفسهم انهم فخل السلطنة وان الارنؤد خدمهم وعسكرهم واتباعهم ، ولما فرد الفرد طاهر باشا وصادر الناس صار يدفع الىطائفة الارنؤد جماكيهم المنكسرة اويحولهم باوراق على المصادرين وكلما طلب الانكشارية شيئا من جماكيهم قال لهم ليس لكم عندى شيء ولا اعطيكم الا من وقت ولايتي فان كان لكمشيء فأذهبوا وخذوه من محمد باشا فضاق خناقهم واوغر صدورهم وبيتوا امرهم مع احمد باشا والي المدينة ، فلماكان في هذا اليومركب الجماعة المذكورون من جامع الظاهر وهـــم نحو المائنين وخمسين نفرا بعددهــم واسلحتهم كما هي عادتهم وخلفهم كبراؤهم ، وهم اسمعيل انحا ومعه آخر يقال له موسى اغا و آخر فذهبوا على طاهر باشا وسألوه في جماكيهم فقال لهم ليس لكم عندى الا من وقت ولايتي وان كان لكم شيء مكسور فهو مطلوب لكم من باشتكم محمد باشا ، فألحوا عليه فنتر فيهم فعاجلوه بالحسام وضربه أحدهم فطير رأسه ورماها من الشباك الى الحوش وسحبت طوائفهم الاسلحة وهاجوا في اتباعه فقتل منهم جماعة واشتعلت النار في الاسلحة والبارود الذي في أماكن اتباعه فوقع الحريق والنهب في الـــدار ووقع في الناس كرشات وخرجت العساكر الانكشارية وبأيديهم السيوف المسلولة ومعهم ماخطفوه من النهب فأنزعجت الناس وأغلقوا الاسواق والدكاكين وهربوا الى الدور وأغلقوا الابواب وهم لايعلمون ما الخبــر وبعد ساعة شاع الخبر وشق الوالي والاغا ينادون بالامن والامان حسب مارسم احمد باشا وكرروا المناداة بذلك ، ثم نادوا باجتماع الانكشاريـــة

البلدية وخلافهم عند أحمد باشا على طائفة الارتؤد وقتلهم واخرجهم سن المدينة فتحزبوا أحزابا ومشوا طوائف طوائف وتجمع الارتؤدجهة الازبكية وفي بيوتهم الساكنين فيها وصار الانكشارية اذا ظُفروا باحد منالارنؤد أخذُّوا سلاحه وربما قتلوه وكذلك الارتؤد يفعلون معهم مثلذلك هــذا والنهب والحريق عمال في بيتطاهر باشا وفرج الله عن المعتقلين والمحبوسين على المغارم والمصادرات وبقنيت جثة طاهر باشا مرمية ، لم يلتفت اليها أحد ولم يجسر أحد من اتباعه على الدخول الى البيت واخراجها ودفنها وزالت دولته وانقضت سلطنته في لحظة فكانت مدة غلبته ستة وعشرين يوما ولو طال عمره زيادة على ذلك لاهلك الحرث والنسل وكان صفته اسمر اللون نحيف البدن اسود اللحية قليل الكلام بالتركي فضلا عنالعربي ويغلب عليه لغة الارتؤدية وفيسه هوس وانسسلاب وميل للمسلوبين والمجاذيب والدراويش وعمل له خلوة بالشيخونية ، وكان يبيت فيها كثيرا ويصعـــد مع الشبيخ عبدالله الكردي الى السطح في الليل ويذكر معه ،ثم سكن هناك بحريمه ، وقد كان تزوج بامرأة من نساء الامراء ،وكان يجتمع عنده اشكال مختلفة الصور فيذكر معهم ،ولما راوأ منه ذلك خرج الكثير مسن الاوباش وتزيا بما سولت له نفسه وشبيطانه ولبس له طرطورا طويلاومرقعة ودلفا وعلق له جلاجل وبهرجان وعصامصبوغة وفيها شخاشيخ وشراريب وطبلة يدق عليها ويصرخ ويزعق ويتكلم بكلمات مستهجنةوالفاظ موهمة بانه من ارباب الاحوال، ونحو ذلك ولما قتل اقام مرميا الى ثاني يوم لــم يدفن، ثم دفنوه من غير راس بقبة عند بركة الفيل واخذ بعض الَّينكجريــةُ راسه وذهبوا بها ليوصلوها الى محمد باشا يأخذوا منه البقشيش فلحقهم جماعة من الارنؤد فقتلوهم واحذوا الراس منهم ورجعوا بها ودفنوها مع جثته وكتب احمد باشا مكتوبا الى محمد باشا يعلمه بصورة الواقعة ويستعجله للحضور وكذلك المحروقي وسعيد اغا ارسلكل واحد مكتوبا بمعنى ذلك وظنوا تمام المنصف ، ولما نهبوا بيتـــه نهبوا ماجاوره من دور

الناس من الحبانية الى ضلع السمكة الى درب الجماميز ، ثم ان احمد باشا احضر المشايخ واعلمهم بما وقع وامرهم بالدهاب الى محمد على ويخاطبوه يان يذعن الى الطاعة ، فلما ذهبوا اليه وخاطبوه في ذلك اجاب بان احســـد ياشا لم يكن واليا على مصر بل انما هو والى المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاةوالسلام وليس له علاقة بمصر وانا كنت الذي وليت طاهسر باشا لكونه محافظ الديار المصرية من طرف الدوالة وله شبهة في الجملسه واما احمد باشا فليس له جرة ولا شبهة فهو يخرج خارج البلد ويأخذ معه الانكشارية ونجهزه ويسافر الى ولايته فقاموا من عنده على ذلكواستمر الانكشارية على ماهم عليه من النهب وتنب الارنؤد وتحزبوا وتسلحوا وعملوا متاريس على جهاتهم ونواحيهم الى آخر النهار فنادوا على الناس بالسهر والتحفظ والدكاكين تفتح والقناديل تعلق وبات الناس على تخوف ولما اصبح نهار الخميس مر الوالي والاغا ينادون بالامان برسم حكم احمد باشا، ثم ان احمدباشا ارسل اوراقا الى المشايخ بالحضور فذهبوا اليه فقال لهم اريد منكم ان تجمعوا الناس والرعبة وتأمروهم بالخروج علىالارتؤد وقتلهم فقالوا سمعا وطاعة واخذوا في القيام • فقال لهم لاتذهبوا وكونوا عندى وارسلوا للناس كما أمرتكم فقالوا له ان عادتنـــا ان يكون جلوسنا في المهمات بالجامع الازهر ونجتمع به ونرسل الى الرعية فانهمعند ذلك لاً يخالفون وكان مصطفى اغا الوكيل حاضرا فراددهم في ذلك وعرفمنهم الانفكاك فلم يزالوا حتى تخلصوا وخرجوا ، وكان احمدباشا ارسل احضر الدفتردار ويوسف كتخدا الباشا وعبدالله افندى رامز الروز نامجيوغالب أكابر العثمانية ومصطفئ أغا الوكيل كان مرهونا عند شيخ السادات ،كما تقدم فعندما سمع بقتل طاهر باشا ركب بجماعته وأبهته وأخذ معه عدة من الانكشارية وذهب الى عند احمد باشا ووقف بين يديه يعاضده ويقويسه وأما محمد علي والارتؤد فانهم مالكون القلعة الكبيرة ويجمعون امرهسم ويراسلون الامراء، فلما اصبحذلك اليومعدى الكثير من المماليك والكشاف

الى بر مصر ومروا في الاسواق وعدى أيضا محمد علي وقابلهم في بـر الجيزة ورجع وعدى الكثير منهم من ناحية انبابة ومعهم عربان كشيرة وساروا الى جهة خارج باب النصر وباب الفتوح وأقاموا هناك وأرسل ابراهيم بك ورقة الى أحمد باشا يقول فيها انه بلَّغنا موت المرحوم طـــاهر باشا عليهالرحمةوالرضوان فأنتم تكونون مع أتباعكم الارنؤد حالا واحدا ولا تتداخلوا مع الانكشارية ، فلما كان ضَحوة النهار ذهب جماعة من الانكشارية الى جهة الرميلة فضربوا عليهم من القلعة مدافع فولواوذهبوا ثم بعد حصة ضربوا ايضا عدة مدافع متراسلة على جهة بيت أحمد باشا وكان ساكنا في بيت علي بك الكبير بالداودية ، فعند ذلك اخـــذ أمره في الانحلال وتفرق عنه غالب الانكشارية البلدية ووافق ان المشايخ لما خرجوا من عنده وركبوا لم يزالوا سائرين الى أن وصلوا جامع الغورية فنزلوابه وجلسوا وهم في حديرة متفكرين فيما يصنعون فَعندَدما سمعوا صوت المدافع قاموا وتفرقوا وذهبوا الى بيوتهم ، ثم ان ابراهيم بك ارسلورقة الى أحمد باشا قبيل العصر يأمره فيها بتسليم الذين قتلوا طاهر باشاويخرج الى خارج البلد ومعه مهلة الى حادى عشر ساعة من النهار ولا يقيه الى الليل وان خالف ، فلا يلومن الا نفسه ، فلما رأى حال نفسه مضمحلا لــم يجد بدا من الامتثال الا أنه يجد جمالا يحمل عليها أثقاله فقال للرســولُ سلم عليه وقل له يرسل لي جمالا وأنا أخرج واما تسليم القاتلين ،فلايمكن فقال له اماحضور الجمال فغير متيسر في هذا الوقت لبعد المسافة فقال له وكيف يكون العمل فقال يركب حضرتكم ويخرج ووقت ماحضرت الجمال الليلة أو غدا حملت الاثقال ولحقتكم خارج البلد فعند ذلك قام وركب وقت العصر وتفرق من كان معه من أعيان العثمانية مثل الدفتر دار وكتخدا بك والروزنامجي وذهبوا الى محمد علني والتجؤا اليه فأظهر لهم البشر والقبول وخرج احمد باشا في حالة شنيعة واتباعه مشاة بين يديه وهسم يعدون في مشيهم وعلى اكتافهم وسائد وأمتعة خفيفة فعند ماخرج مسن البيت دخل الارتؤد ونهبوا جميع مافيه ، ولم يزل سائرا حتى خرج مسن المدينة من باب الفتوح فوجد العسكر والعربان وبعض كشاف ومماليك مصرية محدقة بالطرق فدخل مع الاانكشارية الى قلعة الظاهر وأغلقوها عليهم وخرج خلفهم عدة وافرة من الارتؤد والكشاف المصرلية والعسرب والغز وأحاطوا بهم وأقاموا على ذلك تلك الليلة وبعد العشاء مر الوالي وامامه المناداة بالامان حسب مارسم ابراهيم بك حاكم الولاية وافندينا محمد علي فكانت مدة الولاية لاحمد باشا يوما وليلة لاغير وفي ذلك اليوم نهبوا بيت يوسف كتخدا بك وأخرجوا منه أشياء كثيرة أخذ ذلك جميعه الارتؤد وأصبح يوم الجمعة فركب المشايخ والاعيان وعدوا الى بر الجيزة وسلموا على ابراهيم بك والامراء ب

وفيه استأذن الدفتردار وكتخدا بك محمد علي في الاقامة عنده أو الذهاب فأذن لهما بالتوجه الى بيوتهما فركبا قبيل الظهر وسارا الى بيب الدفتردار وهو بيت البارودى فدخل كتخدا بك مع الدفتردار لعلمه بنهب بيته فنزلا وجلسا مقدار ساعة واذا بجماعة من كبار الارنؤد ومعهم عدة من العسكر وصلوا اليهما وعند دخولهم طلبوا المشاعلي من بيت علي أغما الشعراوى وهو تجاه بيت البارودى ، فلم يجدوه فذهب معهم رفيق له وليس معه سلاح فدخلوا الدار وأغلقوا الباب ، وعلم أهل الخطة مراهم فاجتمع الكثير من الاوباش والجعيدية والعسكر خارج الدار يريدون النهب ولما دخلوا عليهما قبضوا أولا على الدفتردار وشلحوه من ثيابه وهو يقول عببتر وأصابه بعضهم بضربة على يده اليمنى واخرجوه الى فسحة المكان وقطعوا رأسه بعد ضربات وهو يصبح مع كل ضربة لكون المشاعلي يوسن الضرب ، ولم يكن معه سلاح بل ضربه بسلاح بعض العسكر الحاضرين ، ثم فعلوا ذلك بيوسف كتخدنا بك وهو ساكت لم يتكلم وأخذوا الرأسين وتركوهمام ميين وخرجوا بعدما نهبوا ماوجدوه من الثياب والامتعة بالمكان وكذلك ثياب أتباعهم وخرج اتباعهم في أسوأحال الثياب والامتعة بالمكان وكذلك ثياب أتباعهم وخرج اتباعهم في أسوأحال

يطلبون النجاة بأرواحهم ومنهم من هرب وطلسع الى حريم البارودى الساكتات في البيت وصرخ النساء وانزعجن وكانت الست نفيسةاللرادية في ذلك المنزل أيضا في تلك الايام ، فعند مارأت وصول الجماعة ارسلت الى سليم كاشف المحرمجي فحضر في ذلك الوقت فكلمته في أن يتــــلاف الامر فوجده قد تم ، فخرج بعُد خروجهم بالرأسين فظن الناس أنها فعلتـــه ثم حضر محمدعلي في اثر ذلك وطرد الناس المجتمعين للنهب وختم على المكان وركب الى داره ، ثم أن علي أغا الشعراوي استأذن محمدعلي في دفنهما فأذن له فأعطى شخصنا ستماكة نصف فضة لتجهيزهما وتكفينهما فأخذها وأعطى منها الآخر مائتين نصف لاغير فأخذها وذهب فوضعهما في . تابوتواحد من غير رؤوس وكانوا ذهبوا برؤسهما الى الامراء بالجيــزة ولم يردوهما ، ولم يدفنا معهما ، ثم رفعهما بالتابوت الى ميضاة جامع السلطان شاه المجاور للمكان وهو مكان قذر فغسلهما وكفنهما في كفن حقير ودفنهما في حفرة تحت حائط بتربة الازبكية من غير رؤوس ، فهـــذا ماكان من أمرهمًا وأما الذين في قلعة الظاهر فانهم انحصروا وأحاط بهسم الارتؤد والغز والعربان وليس عندهـم ما يأكلون ولا مايشربون فصاروا يرمون عليهم من السور القرابين والبارود وهم كذلك يرمون عليهم مــن أسفل وجمعوا أتربةوعملوها كيمانا عالية وصاروا يرمون عليهم منهاكذلك بقية نهار الجمعة وليلة السبت اشتد الحرب بينهم بطول الليل وفي الصباح أنزلوا من القلعة مدافع كبارا وبنبة وجبخانة وأصعدوها على التلول وصربوا عليهم الى قبيل العصر فعندذلك طلبوا الامان وفتحوا باب القلعة وخرج احمد باشا وصحبته شخصان وهما اللذان قتلاطاهر باشا فأخذوهم وعدوا جهم الى الجيزة وبطل الحرب والرمي وبقي طائفة الانكشارية داخل القلعة وحولهم العساكر ، فلماذهبوا بهم الى الجيــزة أرسلوا احمدباشا الى قصر العيني وأبقوا الاثنين ، وهم اسمعيل أغا وموسى أغا بالقصر الذي بالجيزة ونودى بالامان للرعية حسب مارسم ابراهيم بك وعثمان بك

البرديسي ومحمد علي •

وفي يوم السبت حضر احمد بك اخو محمد علي الى جهة خان الخليلي لاجراء التفتيش على منهوبات الارتؤد التي تهبها الانكشارية وأودعوها عند أصحابهم الاتراك ففتحوا عدة حوانيت وقهاوى واماكن وأخذوا مافيها وأجلسوا طوائف من عسكر الارتؤد على الخانات والوكائل والاماكن وشلحوا ناسا كثيرة من ثيابهم وربما قتلوا من عصى عليهم فتخوف اهل خان الخليلي، ومن جاورهم واستمسر الارتؤد كلما مرت منهم طائفة ووجدوا شخصا في اى جهة قبة شبه ما بالاتراك قبضوا عليه وآخذوا ثيابه وخصوصا ان وجدوا شيئا معه من السلاح أو سكينا فتوقى اكثر الناس وانكفوا عن المرور في أسواق المدينة فضلا عن الجهات البرانية،

وفيه كثر مرور الغرز والكشاف المصرلية وترددوا الى المدينة وعلى اكتافهم البنادق والقرابين وخلفهم المماليك والعربان فيذهبونالى بيوتهم ويبيتون بها ويدخلون الحمامات ويغيرون ثيابهم ويعودون الى بر المجيزة وبعضهم امامه المناداة بالامان عند مروره بوسط المدينة .

وفيه كتبت أوراق بطلب دراهم فردة على البلاد المنوفية والغربية كـــل بلد ألف ريال وذلك خلاف مضايف العرب وكلفهم .

وفي يوم الااثنين قتلوا شخصا بباب الخرق يقال انه كان من اكبر المتخزيين على الارنؤد وجمع منهوبات كثيرة .

وفيه ايضا قتلوا اسمعيل اغا وموسى اغا وهما اللذان كان قتلا طاهسر باشا وتقدم انهم كانوا أخذوهما بالأمان صحبة أحمد باشا فأرسلوا أحمه باشا الى قصر العيني وبقي الاثنان بقصر الجيزة فأخذوهما وعدوا بهما الى البر الآخر وقطعوا رأسهما عند الناصرية واخذوا الراسين وذهبوا بهماالى زوجة طاهر باشا بالقلعة ،

وفيه ، تقلد سليم ألخا اغات مستحفظان سابقا الاغاوية كما كان وركب وشق المدينة باعوانه وامامه جماعة من العسكر الارتؤد وليسوا ايضاحسين

أغا امين خزنة مراد باك وقلدوه والي الشرطة ولبسوا محمدا المعروف بالبرديسي كتخدا قائد أغا وجعلوه محتسبا وشق كل منهم بالمدينة وامامهم المناداة بالامن والامان والبيع والشراء .

وفيه ، اخرجوا الانكشارية السذين بقلعة الظاهر وسفروهم الى جهة الصالحية وصحبتهم كاشفان وطائفة من العرب بعد ما أخدوا سلاحهم ومتاعهم بسل وشلحوهم ثيابهم والذى بقى لهم بعد ذلك أخذته العرب وذهبوا في أسوا حال وانحس بال وهم نحو الخمسمائة انسان ومنهممن التجأ الى بعض المماليك والغز فسترعليه وغير هيئته وجعلهمن أتباعه وكذلك الانكشارية السذين كانوا مخفيين التجؤا الى المماليك وانتموا اليهم وخدموهم فسبحان مقلب الاحوال وحضر سليم كاشف المحرمجي وسكن بقلعة الظاهر وكتب الى اقليم القليوبية أوراقا وقرر على كل بلد ألفريال ومن كل صنف من الاصدف سبعين مثل سبعين خروف وسبعين رطل سمن وسبعين رطل بن وسبعين فرخة وهكذا وحق طريق المعين لقبض ذلك خمسة وعشرون ألف فضة من كل بلد ،

وفي يوم الاربعاء حادى عشره ، حضر محمد على وعبد الله أفندى رامز الروزنامجي ورضوان كتخدا ابراهيم بــك الى بيت الدفتردار المقتول وضبطوا تركته فوجد عنده نقود ثلثمائة كيس وقيمة عروض وجواهسر وغيرها نحو ألف كيس •

وفيه ٤ أرسل ابراهيم بك فجمع الاعيان والوجا قلية وأبرز لهم فرمانات وجدوها عند الدفتردار المقتول مضمونها تقريرات مظالم منها ان المماليك المصرلية كانوا أحدثوا على الغلال التي تباع الى بحربرا عن كل اردب محبوب فيقرر ذلك بحيث يتحصل من ذلك للخزينة العامرة عشرة آلاف كيس في السنة فأن نقصت عن ذلك القدراضر ذلك بالخزينة ومنها تقرير الليون الذي كان قرره الفرنسيس على أهالي مصر في آخر مدتهم ويوزع الملون الرؤس والدور والعقار والاملاك ومنها ان الحلوان عن المحلول

ثلاث سنوات ومنها انبه يحسب المضاف والبراني الى ميرى البلاد وغير ذلك .

وفي يوم الخميس ثاني عشره ، عمل عثمان بك البرديسي عزومة بقصر العينى وحضر ابراهيم بــك والامراء ومحمد علي ورفقاؤه وبعد انقضاء العزومة ألبسوا محمد علي ورفقاءه خلعا وقدموا لهم تقادم ٠

وفي يوم المجمعة ، كذلك عملوا عزومة لابن أخي طاهر باشا المقيم بالقلعة وصحبته عابدى بك ورفقاؤهم بقصر العيني وخلعوا عليهم وقدموا لهم تقادم أيضا .

وفي يوم الاحد خامس عشره ، نزل ابن أخي طاهر باشا من القلعة ومن معه من آكابر الارنؤد وأعيانهم وعساكرهم بعزالهم ومتاعهم وماجمعوه من المنهو بات وهو شيء كثير جدا وسلموا القلعة الى الامراء المصرلية وطلع أحمد بك الكلارجي الى باب الانكشارية وأقام به وعبد الرحمن بك الكلارجي الى باب الانكشارية وأقام به وعبد الرحمن بكابراهيم الى باب العزب وسليم أغا مستحفظان الى القصر فعند ذلك اطمان الناس بنزولهم من القلعة فأنهم كانوا على تخوف من اقامتهم بها وكثر فيهم اللغط بسبب ذلك فلم يزل الامراء يدبرون أمرهم حتى أنزلوهم منها وبقى بها طائفة من الانؤد وعليهم كبير يقال له حسين قبطان .

وفيه ، ورد الخبر أنَّ محمد باشا لما قربت منه العساكر التي كان الرسلمها له طاهر باشا ارتحل الى دمياط كما تقدم .

وفي يوم الاثنين ، وردت مكاتبات من الديار الحجازية مؤرخة في منتصف محرم وفيها الاخبار باستيلاء الوهابيين على مكة في يوم عاشوراء وان الشريف غالب أحرق داره وارتحل الى جدة وان الحجاج أقاموا بمكة ثمانية أيام زيادة عن المعتاد بسبب الارتباك قبل حصول الوهابيين بمسكة ومراعاة للشريف حتى نقل متاعه الى جدة ثم ارتحل الحجاج وخرجوا من مكة طالبين زيارة المدينة فدخل الوهابيون بعد ارتحال الحج بيومين .

وفي يسوم الاربعاء ثامن عشره ، أخرجوا باقي الانكشارية والسبدلاة

والسجمان وكانوا مجتمعين بمصر القديمة فتضرر منهم المارة وأهل تلك الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة الناس بل وقتلهم وكان تجمعهم على ال به هبوا الى جهة الصعيد ويلتفون على حسن باشا بجرجا وينضسون اليم والى من بناحية الصعيد من أجناسهم فــذهب منهم من أخبر الامراء المصرلية بذلك فضبطوا عليهم الطرق واتفق ان جماعة منهم وقفوا لبعض الفلاحين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطلبوا منهم دراهم فمر بهم بعض مماليك من أتباع البرديسي فأستجار بهم الفلاحــون فكلموهــم فتشاحنوا معهم وسحبوا على بعضهم السلاح فقتل مملوك منهم فذهبوا الى سيدهم واعلموه فأرسل الى ابراهيم بــك فركب الى العرضى ناحية بولاق التكرور وترك مكانه بقصر الجيزة محمد بك بشتك وكيل الالفى وشركوا عليهم الطرق وأمروهم بالركسوب والخروج من مصر الى جهة الشام واللحوق بجماعتهم فركبوا من هناك ومروا على ناحية الجبل من خلف القلعة الى جهة العادلية وامامهم وخلفهم بعض الامراء المصرليةومعهم مدفعان وهم نحو الف وخمسمائة وازيد، فلما خرجوا وتوسطوا البرية عروا الكئير منهم ومن المتخلفين والمتاخرين عنهم واخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرا سهم ورجع المماليك ومعهم الكثير من بنادقهم وسلاحهم يحملونه معهم ومع خدامهم فلما رجع المماليك بهذه الصورة ووقف العسكر الارتؤدية على ابواب المدينة انزعج الناس كعادتهم في كرشاتهم واغلقوا الدكاكين وعين للسفر معهم حسين كاشف الالفي يذهب معهم الى القنطرة ونودى في عصريته بالامان وخروج من تخلف من الانكشارية وكــل من وجد منهم بعد ثلاثة أيام فدمه وماله هدر .

وفي يوم الخميس، مر الوالي والمناداة أمامه على الاتراك الانكشارية والبشناق والسجمان بالخروج من مصر والتحذير لمن آواهم أو ثاواهم وكلما صادف في طريقه شخصا من الاتراك قبض عليه وسألمه عن تخلفه فيقول أنا من المتسببين والمتأهلين من زمان بمصر فيطلب منه بينة على ذلك

ويسلمه عسكر الارنؤد فيودعونه في مكان مع امثاله حتى يتحققوا أمره م وفيه ، مر بعض المماليك بجهة الميدان ناحية باب الشعرية فصادفوا جماعة من العسكر المذكورين يحملون متاعا لهم فاشتكلوا بهم وأرادوا أخذ سلاحهم ومتاعهم فمانعوهم وتضاربوا معهم فقتل بينهم شخصان من الانكشارية وشخصان من المماليك أحدهما فرنساوى •

وفيه ، حضر أيضا ثلاثة من المماليك الى وكالة الصاغة الى رجل رومي. ططرى وسأألوه عن جوارى سود عنده لمحمد باشا وانهم يطلبو نهن لعثمان بك البرديسي فأنكر ذلك وشهد جيرانه أنهن ملكه واشتراهن ليتجر فيهن فلم يزالوا حتى أخذوا منه ثلاثة على سوم الشراء ،وذهب معهن فلما بعدوا عن الجهة فزعوا عليه وطردوه وذهبوا بالجوارى فذهب ذلك الططرى الى محمد علي فأرسل الى البرديسي ورقة بطلب الجوارى أو ثمنهن ففحص عنهن حتى ردهن الى صاحبهن ه

وفيه حضر أيضا جماعة من المماليك الى بيت عثمان أفندى بجوارضريح الشيخ الشعراني وهو من كتبة ديوان محمد باشا فأخذوا خيله وسلاحه ومتاعه التي بأسفل الدار .

وفي يوم الجمعة ، نهبوا أيضا دار أحمد أفندى الذى كان شهر حوالة وكاشف الشرقية في العام الماضي فأخذوا جميع ما عنده حتى ثيابه التي على المدنه وقتلوا خادمه على باب داره قتله الوالي زاعما انه هو الذى دل عليه وفي يوم السبت ، مر سليم أغا وأمامه المناداة على الاغراب الشوام والحلبية والرومية يجتمعون بالجمالية يوم تاريخه فلم يجتمع منهم أحد وفي يوم الاحد ، حضر الشريف عبد الله ابن سرور وصحته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم نحو ستين نفرا واخبروا انهم خرجوا من مكة مع اللحجاج وإن عبد العزيز بن مسعود الوهابي دخل الى مكة من غير حرب وولى الشريف عبد المعين أميرا على مكة والشيخ عقيلا قاضيا وأنه هدم قبة زمزم والقباب التي حول الكعبة والابنية التي اعلى من الكعبة وذلك،

بعد ان عقد مجلسا بالحرم وباحثهم على ماالناس عليه من البدع والمحرمات المخالفة للكتاب والسنةواخبروا الذالشريف غالبا وشريف باشا ذهبا الىجدة . وتحصنا بها وانهم فارقوا الحجاج في الجديدة .

وفيه ، كتبوا عرضحالين أحدهما بصورة ماوقع لمحمد باشا مع العساكر ثم قيام الانكشارية وقتلهم لطاهر با شا ثم كرة الارتؤد على الانكشارية لما الثاروا الفتنة مع أحمد باشا حتى اختلت أحوال المدينة وكايعمها الخراب لولاقرب الامراء المصرلية وحضورهم فسكنوا الفتنة وكفوا ايدى المتعدين والثاني يتضمن رفع الاحداثات التي في ضمن الاوامر التي كانت مع الدفتر دار التي تقدمت الاشارة اليها .

وفيه عزم الأمراء على التوجه الى جهة بحرى فقصد البرديسي وصحبته محمد بك تابع محمد بك المنفوخ جهة دمياط ومعهم محمد علي وعلي بك ايوب وغيرهم وصحبتهم الجم الكثير من العساكر والعربان ولم يتخلف الا ايراهيم بك واتباعه والحكام وسافر سليمان كاشف البواب الى جهة رشيد وصحبته عساكر ايضا .

وفي يوم الثلاثاء ، عدى الكثير الى البر الشرقي •

وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه ، قدم جاويش الحجاج بمكاتيب العقبة واخبروا بموت الكثير من الناس بالحمى والاسهال وحصل لهم تعب شديد من الغلاء أيضا ذهابا وايابا ومات الشيخ أحمد العريشي الحنفي ودفن بنبط ومات أيضا محمد أفندى باش جاجرت ودفن بالينبع والشيخ علي الخياط الشافعي .

وفيه ، عدى ابراهيم بكالى قصر العيني وركب مع البرديسي الى جهة العلي وودعه ورجع الى قصر العيني فأقام به وجلس ابنه مرزوق بــك في مضرب النشاب واستمر وكيل الالفى مقيما بقصر الجيزة .

وفيه ، وردت الاخبار بأن محمد باشا لما ارتحل من المنصورة الى دمياط أبقي بفارسكور ابراهيم باشا ومملوكه سليم كاشف المنوفية بعدة من

العسكر فتحصنوا بها فلما حضر اليهم حسن بك آخو طاهر باشا بالعساكر تحاربوا معهم وملكوا منهم فارسكور فنهبوها وأحرقوها وفسقوا بنسائها وفعلوا مالا خير فيه وقتل سليم كاشف المنوفية المذكور أيضا ثم ان بعض أكابر العسكر المنهزمين ارسل الى حسن بك يطلب منه امانا وكان ذلك خديعة منهم فأرسل لهم امانا فحضروا اليه وانضموا لعسكره وسهلوا له امر محمد باشا وانه في قلة وضعف وهم مع ذلك يراسلون اصحابهم ويشيرون عليهم بالعود والتثبت الى ان عادوا وتأهبواللحرب ثانيا وخرج اليهم حسن بك بعساكره وخلفه المنضافون اليه من اولئك ، فلما ان نشبت الحرب بينهم اخذوهم مواسطةفا تخنوهم ووقعت فيهم مقتلة عظيمة وانهزموا الى فارسكور فتلقاهم اهل البلدة وكملوا قتلهم ونزلوا عليهم بالنبابيت والمساوق والحجارة جزاء لما فعلوه معهم حتى اشتفوا منهم ،ولم ينج منهم الا من كان في عهروة او هرب الى جهة اخرى وحضر الكشير منهم الى مصرفى أسوأ حال .

وفي يوم الجمعة والسبت ، حضر الكثير من حجاج المغاربة وصحبتهم مصاروة وفلاحون كثبرة .

وفيه حضرت مكاتبة من الديار الرومية على يد شخص يسمى صالح افندى الى سكندرية فأرسل خورشيد افندى حاكم الاسكندرية يستأذن في حضوره بمكاتبة على يد راشته قنصل النيمسا فذهب راشته الى ابراهيم بك واخبره واطلعه على المكتوب الذى حضر له فبعد ساعة وصل الخبر بوصول صالح افندى المذكور الى بولاق فأرسل ابراهيم بك رضوان كتخدا واحمد بك الارتؤدى وامرهما بان يأخذا ما معه من الاوراق ويأمراه بالرجوع بغير مهلة ولا يدعاه يطلع الى البر ففعلا ذلك ومضمون مافي تلك الاوراق خطاب لطاهر باشا وانه بلغنا ما حصل من محمد باشما من الجور والظلم وقطع علوفات العسكر وانهم قاموا عليه وأخرجوه وهذه عادة العساكر اذا انقطعت علوفاتهم واننا وجهنا له ولاية سنانيك وان

طاهر باشا يستمر على المحافظة واحمد باشا قائمقام الى ان يأتي المتولي وخطاب لمحمد باشا بمعنى ذلك والسر في تقليد احمد باشا قائمقام دون طاهر باشا ان طاهر باشا ارنؤد وليس له الاطوخان ومن قواعدهم القديمة انهم لا يقلدون الارنؤد ثلاثة اطواخ ابدا .

وفي يوم السبت المذكور دخل الكثير من الحجاج آخر النهار ويالليل وفي يوم الاحد ، دخل الجم الغفير من الحجاج ومات الكثير من الداخلين في ذلك اليوم وكثير مرضى وحصل لهم مشقة عظيمة وشوب وغلاء وخصوصا بعد مجاوزتهم العقبةوبلغت الشربة الماء دينارا والبطيخةدينارين وكان حجاج كثير واكثرهم اوباش الناس من الفلاحين والنساء وغير ذلك وخرج سليم اغا مستحفظان وصحبته جماعة من الإنكشارية والكشاف والاجناد والعسكر فاستلموا المحمل من امير الحاج وامروه لايدخل المدينة بل يقيم بالبركة حتى يحاسبوه ويسافر بمن معه من العسكر الى جهة الشام ثم رجعوا بالمحمل ودخلوا به المدينة وقت الظهر على خلاف العادة ، وحضر صحبة الحجاج كثير من اهل مكة هروبا من الوهابي ولعط الناس فيخبر الوهابي واختلفوا فيه فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا وهم المكيون ومسن تابعهم وصدق اقوالهم ومنهم من يقول بخلاف ذلك لخلو غرضه وارسل الى شيخ الركب المغربي كتابا ومعهاوراق تتضمن دعوته وعقيدته وصورتها • بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنـــا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا اللهوحدهلاشريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصى الله ورسبوله فقد غوى ولا يضر الأنفسه ولن يضر الله شيئاوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقـــد قال الله تعالى قلهذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنسي وسبحان الله وما امّا من المشركين وقال الله تعالى قل ان كنتــم تحبون الله

غاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وما آتاكم الرسول خَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وقال تعسالي اليوم اكملت لكم دينكسم واتممت عليكم نعمتني ورضيت لكم الاسلام دينا فأخبر سبحانه انه أكمل الدين واتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وامرنا بلزومما انزل الينا من ربنا وترك البدع وألتفرق والاختلاف ، وقالَ تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ماتذكرون وقال تعالىوان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلسه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا بان امته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشب وذراعا بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لتتبعن ستن منكان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجس ضب للخلتموه قسالوا يارسول الله اليهود والنصارى قال فمنواخبر في الحديث الآخر أن امتـــه ستفترق على ثلاث وسبعــين فرقة كلها في النـــآر الا واحدةقالوا من هي يارسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي اذا عــرف هذا فمعلومماقد عمت به البلوى من حوادث الامور التي اعظمها الاشراك بالله والتوجه الى الموتى وسؤالهم النصر على الاعداء وقضاء الحاجــات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها الإرب الارض والسموات وكذلك التقرب اليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد الى غير ذالك من انواع العبادة التي لاتصلح الا للهوصرف شيء من انواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لآنه سبحانه وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل الا ماكان خالصا ، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له اللدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفي ان الله يحكم بينهم فلهما هم فيه يختلفون أن الله لا يهدى من هو كاذب كفار فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين الا ماكان خالصا لوجهه واخبر ان المشركين يدعون الملائكةوالانبياء

والصالحين ليقربوهم الى الله زلفي ويشنفعوا لهم عنده وأخبر أنهلايهـــدى من هو كاذب كفار ، وقال تعالى ويعبدون من دون الله مالا يضرهـم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤن الله بمالا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر انه منجعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم وذلك أن الشفاعة كلها الله ، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بأذنه ،وقــال تعالى فيومئذ لاتنفع الذين ظلموا معذرتهم ، وقال تعالى يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى لهقولا وهو سبحانه وتعالى لايرضى الا التوحيد ،كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم منخشيت مشفقون فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله ، كما قال تعالى وان المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله احدا وقال تعالى ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فأنك اذا من الظالمين فاذا كان الرسمول صلى الله عليه وسلم وهو سبيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم ،فمن دونه تحت لوائمه لايشفع الا بأذن الله لا يشفع الثلااء بــل يأتي فيخر لله ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه اياها ، ثم يقال ارفع رأسكوسل تعطواشفع تشفع ، ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الانبياء والاولياء وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه احد من العلماء المسلمين بل قد اجمع عليه السلف الصالح من الاصحاب والتابعين والائمة الاربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهاجهم وأما ماحدث من سؤال الانبياء والاولياء مسن الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها واسراجها والصلاة عندها واتخاذها أأعيادا وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك منحوادث الامور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحذر منها ، كمـــا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انهقال لاتقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد فثام من أمتي الاوثان وهو صلى اللهعليه وسلم حسى جناب التوحيد اعظم حماية وسد كل طريق يؤدى الى الشرك

فنهى ان يجصص القبروان يبني عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وتبت فيه ايضا انه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ان لايدع قبرا مشرفا الا سبواه ولا تمثالا الاطمسه ولهذا قال غير واحـــد من العلماء يجب هدم القباب المبنية على القبور لانها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بينناويين الناس حتى آل بهم الامر الى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءناوأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليـــه وسلم واجماع السلف الصالح من الامة ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، فمن لم يجب الدعــوة باالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان ، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطوأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وندعو الناس الى اقامة اللصلواتفي الجماعات على الوجه المشروع وايتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحجبيت الله الحرام ونامر بالمعروف وننهي عن المنكر ، كما قال تعالى الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكر ولله عاقبة الامور فهذا هو الذي نعتقده وندين الله به : فمن عمـــل بذلك فهو أخونا المسلم له مالنا وعليه ماعلينا ، ونعتقد أيضا ان امهة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة وانهلاتزال طائفة من أمته على الحق منصورة لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى امر الله وهم على ذلك أقول ان كاد كذلك فهذا ماندين الله بهونحن أيضًا وهو خلاصةً لباب التوحيد وما علينا من المارقين والمتعصبين وقدبسط الكلام في ذلك ابن القيم في كنابه اغاثة اللهفان والحافظ المقريزى فــى تجريد التوحيد والامام اليوسي في شرح الكبرى وشرح الحكملابن عباد وكتاب جمع الغضائل وقمع الرذائل وكتاب مصايد الشيطان وغيرذاك انتهى

وفي ذلك اليوم ، نودى على المتخلفين من الانكشارية بالسفو صمصها المير الحاج وقبضوا على أنفار منهم وأخرجوهم ومنعوا ايضا حجاج اللغاربة من الدخول الى المدينة ومن دخل منهم لاجل حاجة فليدخل من غير سلاح فذهبوا الى بولاق وأقاموا هناك •

وفي يوم الاثنين ، مر الوالي بناحية الجمالية فوجد انسانا من أكابسر غزة يسمى على أغا شعبان حضر الى مصر من جملة من حضر مع العرضي وكان مهندسا في عمارة الباشا ، ثم عين السد ترعة الفرعوانية لمعرفته بأمور الهندسة فوجده جالسا على دكان يتنزه حصة وفرسه وخدمه وقوف امامه فطلبه وأمره بالركوب معه فركب وذهب صحبته فكان آخل العهد به وكان في جيبه الف دينار ذهبا باخبار اخيه خلاف الورق فأخذ ثيابه وفرسه وما معه وخنقه وأخفى ألمره وأنكره وكان رجلا لا بأس به ه

## شهر ربيع الأول سنــة ١٢١٨

استهل بيوم الثلاثاء ، وفي يوم السبت خامسه أحمد باشا والعساكر الانكشارية الذين جمعوهم من المدينة وسافر صحبتهم من العساكر الذين كانوا صحبة أمير الحاج والجميع كانوا نحو الفين وخمسمائة وأما أمسير الحاج فانهم عفوا عنه من السفر ودخل المدينة بخاصته .

وفي هذا اليوم ، حضر علي كتخدا من جهة قبلي وهو كتخدا حسسن باشا الى جرجا ومعه مكاتبة الى الامراء المصرلية وانه وصل الى اسيوط فكتهوا اله أمامًا بالحضور الى مصسر بمن معه من العسكر ورجع على كتخدا بذلك فى ثانى يومه فقط .

وفيه ورد الخبر بوصول أنجد بك الى ثغر دمياط بالريالة الى محمد باشا و وفي يوم الاربعاء تاسعه ، سافر الشريف عبدالله ابن سرور الى سكندرية متوجها الى اسلامبول وأنعم عليه ابراهيم بك بخمسين الف فضة .

وفي يوم الجمعة ، كان المولد النبوى ونادوا بفتح الدكاكين ووقــود القناديل فأوقدت الاسواق تلك الليلة والليلة التي قبلها ولكن دون ذلــك

وأما الازبكية ، فلم يعمل بها وقدة الاقبالة بيت البكرى لاستيلاء الحراب عليهــــا .

وفي ثاني عشره مسفروا جبخانة وجللا وبارودا الى جهه بحرى وأشيع بان كثيرا من العسكر المصحوبين بالتجريدة ذهبوا الى محمد باشاوكذلك طائفة من الانكشارية المطرودين الذين خلصوا الى طريق دمياط .

ونمي يوم الاربعاء سادس عشـــره ، وردت مكاتبات من عثمان بــك البرديسي بالخبر بوقوع الحرب بينهم وبين محمد باشا وعساكره .

وفي يوم الاثنينرابع عشره، وقع بين الفريقين مقتلة عظيمة وكانواملكوا عنه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك ، ثم هجم المصريون في ذلك البيوم. عليهم هجمة عظيمة وكبسوا على دمياط بمخامرة بعض رؤساء عساكر الباشا وفتكوا في عسكر الباشا بالقتل وقتلت خواصه واتباعه وقتل حسين كتخدا شنن ومصطفى ألغات التبديل ونهبوا دمياط وأسروا النساء وافتضوا الابكار وأخذوهم أسرى وصاروا يبيعونهم على بعضهم وفعلوا أفعالا شنيعة من الفسق والفجور واخذوا حتى ماعلى اجساد الناس مسن الثياب ونهبوا الخانات والبيوت والوكائل وجميع اسباب التجار التيبها من أصناف البضائع الشامية والرومية والمصرية وكان شيئا كثيرا يفوق الحصر وما بالمراكب حتى بيع الفرد الارز الذيهو نصف أردب بشلاثة عشر نصفا وقيمته ألف نصف والكيس الحرير الذي قيمته خمسمائة ريال بريالين الى غير ذلك والامر للهوحده والتجأ الباشا الى القرية وتترس بها فالحاطوا به من كل جهة فطلب الامان فامنوه فنزل من الترية وحضر السي البرديسي وخطف عمامته بعض العسكر ، ولما رآه البرديسي ترجل عــن مركوبه آليه وتمنى بالسلام عليمه وألبسه عمامة وأنزلمه في خيمة بجانب خيمته متحفظاً به ، ولما وصل الخبر بذلك الى مصر ضربوا مدافع كثيرةمن قصر العينى والقلعة والجيزة ومصر العتبيقة واستمر ذلك. ثلاثة أيام بلياليها في كل وقت ٠

وفي عصريتها ، حضر جوخدار البرديسي وهو الذى قتل حسين اغها شنن وحكى بصورة الحال فألبسه ابراهيم بك فروة وأنعم عليه ببلادالمقتول وبيته وزوجته وأملاكه وجعله كاشف الغربية وذهب الى وكيل الالفى أيضا فخلع عليه فروة سمور وصار يبدر الذهب في حال ركوبه .

وفي يوم الجمعة ، ذهب المذكور الى مقام الامام الشافعي وأرخى لحيته على عادتهم التي سنها السدنة ليعفيها بعد ذلك من الحلق .

وفي ذلك اليوم ، عمل ابراهيم بك ديوانا ببيت ابنته بدرب الجمامين وحضر القاضي والمشايخ ولبس خلعة وتولى قائلمقام مصر وضربت في بيته النوبة التركية .

وفي عشرينه ورد الخبر بوصول علي باشا الطرابلسي الى اسكندرية والياعلى مصر عوضا عن محمد باشا وحضر منه فرمان خطابا للامراه يعلمهم بوصوله ويذكر لهم انه متولي على الاقطار المصرية عوضا عن محمد باشا من اسكندرية الى اسوان ولم يبلغ الدولة موت طاهر باشا ولادخولكم الى مصبر ومعنا أوامر لطاهر باشا واحمد باشا انهم يتوجهون بالعساكر الى الحجاز بسبب الوهابيين ، فلما وصلنا الى اسكندرية بغنا موت طاهر باشا وحضوركم الى المدينة بمعاونة الارتؤدية وقتل رجال الدولة والانكشارية وقتل من معهم واخراج من بقى على غير صورة الى غير ذلك وهذا غير مناسب ولا نرضى لكم بهذا على هذا الوجه فاننانب كم الخير ولنامعكم عشرة سابقة ومحبة أكيدة ونطلب راحتكم في أوطانكم ونسعى لكم فيها على وجه جميل وكان المناسب ان لاتدخلوا المدينة الا بأذن الدولة فان تظاهركم بالخلف والعصيان مما يوجب لكم عدم الراحة فان سيف السلطنة طويل فربما استعان السلطان عليكم بعض الراحة فان الذين لا طاقة لكم بهم ، ثم قال لهم في ضمن ذلك ان لنامعكم

بعض كلام لايحتمله الكتاب وعن قريب يأتيكم اثنان من طرفناعا قلان تعملوين معهما مشاورة فكتبوا له جوابا حاصله ان محمد باشا لما كان متوليا ، لــم نزل تترجى مراحمه وهو لا يزداد معنا الا قسوة ولا يسمح لنا بالاقامــــة بالقطر المصرى جملة وجرد علينا التجاريد والعساكر من كلّ جهة وينصرنا الله عليــه في كل مرة الى ان حصل بينــه وبين عساكره وحشـــة بسبب جماكيهم وعلوفاتهم فقاموا عليه وحاربوه وأخرجوه من مصر بمعونة طاهر ياشها ، ثم قامت الاتكشارية على طاهر باشا وقتلوه ظلما ، وقامت العساكل على بعضهم البعض وكنا حضرنا الى جهة الجيزة باستدعاء طاهم باشاءفلما قتل طاهر بأشا بقيت المدينة رعية من غير راع وخافت الرعية من جـور العساكر وتعديهم ، فحضر الينا المشايخ والعلماء واختيارية الوجاقلية واستغاثوا بنا فأرسلنا من عندنا من ضبط العساكر وأمن المدينة والرعيسة وأما محمد باشا فانه نزل الى دمياط وظلم البلاد والعباد وفردعليها الفرد الشاقة وحرقها فتوجه عثمان بك البرديسي لتأمين اهالي القرى الى ان باشا صدمهم ليلا وجاربهم فحاربوه فنصرهم الله عليمه وافهزمت عساكره وقبض عليه وهو الآن عندمًا في الاعزاز والاكرام ونحن الآن على ذلك حتى يأتينا العفو وأما قولكم إننا نخرج من مصمر فهذا لايمكن ولا تطاوعنسا جماعتنا وعساكرنا على الخروج من اوطانهم بعد استقرارهم فيها ، وأمسا قولكم ان حضرة السلطان يستعين علينا ببعض المخالفين فاننا لانستعين الا بالله واننا ارسلنا عرضحال نطلبالعفو وتترجىالرضا ومنتظرونالجواب وفي ثاني عشرينه ، حضر واحد اغا ومعه آخر فضربوا لهمدافع وعملوا ديوانا وتكلم معهم وتكلم المشايخ الحاضرون في ظلم العثمانيين وما احدثوه منالمظالم والمكوس واتفقوا على كتابة عرضحال الى الباشافكتبوا ذلك وامضوا عليه ونادوا في الاسواق برفعما احدثه الفرنساويةوالعثمانية

من المظالم وزيادة المكوس ودفعوا الى الاغا الواصل الف ريال حق طريقه وسافر •

وفيه وصل الخبر بان سليمان كاشف لما وصل الى رشيد وبها جماعة من العثمانية وحاكمها ابراهيم افندى ، فلما بلغهوصول سليمان كاشف أخلى له البلد وتحصن في برج مغيزل فعبر سليمان كاشف الى البلدوخرج يحاصر ابراهيم افندى فهم على ذلك واذا بالسيد علي باشا القبطان وصل الى رشيدوأر سل الى سليمان كاشف يعلمه بحضوره وحضور علي باشا والي مصر ويقول ما هذا الحصار فقال له نحن نقاتل كل من كان من طرف الوزير يوسف باشا فلا نقاتل حسين قبطان باشا وأما من كان من طرف الوزير يوسف باشا فلا نقاتل وارتحل من رشيد الى الرحمانية ودخل السيد على القبطان الى رشيده

وفي ثالث عشرينه ، سافر جوخدار البرديسي الى ولاية الغربية، وكان شاهين كاشف المرادى هناك يجمع الفردة وتوجه الى طندةا وعمل على اولاد الخادم ثمانين الف ريال فحضروا الى مصر ومعهم مفاتيح مقام سيدى أحمد البدوى هاربين وتشكوا وتظلموا وقالوا لابراهيم بك لم يبق عندفا شيء فان الفرنساوية نهبونا وأخذوا اموالنا ، ثم ان محمد باشا ارسل المحروقي فحضر دارنا وأخذ منا نحو ثلثمائة الله ريال ، ولم يبق عندنا شيء جملة كافية .

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه ، وصل محمد باشنا الى ساحل بولاق وصحبته المحافظون عليه وهم جماعة من عسكر الارتؤد الذين كانوا سابقا في خدمته وجماعة من الاجناد المصرلية ولم يكن معه من اتباعه الاست مماليك فقط ،فان مماليكه المختصين به اختار منهم البرديسي من اختاره واقتسم باقيهم الارتؤد ومنهم من يخدم الارتؤد المحافظين عليه ووافق ان ذلك اليوم كان جمع سيدى أحمد البدوى ببولاق على العادة فنصبوا له خيمة لطيفة بساحل البحر وطلع اليها فرأى جمع الناس فظن انهم اجتمعوا للفرجة عليه فقال ما هذا فأخبروه بصورة الحال ، وكان ابراهيم بك في ذلك اليوم حضر الى بولاق ودخل الى بيت السيد عمر نقيب الاشراف باستدعاء

فجلس عنده ساعة ، ثم ركب الى ديوان بولاق فنزيل هناك ساعة أيضا ، ثم ركب الى بيته بحارة عابدين ، فلما وصل الباشا ، كما ذكر حضر اليه سليم كاشف المحرمجي وأركبه حصانا وركب مماليكه حميرا وذهبوا به الى بيت ابراهيم بك بحارة عابدين فوجدوا ابراهيم بك طلع الى الحريم ، فلم ينزل اليه ولم يقابله فرجع به سليم كاشف الى بيت حسن كاشف جركس وهو بيت البرديسي فبات به ، فلما كان في الصباحركب ابراهيم بك الى قصر العيني فقابل العيني فركب المحرمجي واخذ معه الباشا وذهب به الى قصر العيني فقابل ابراهيم بك هناك وسلم عليه وحضر الالفي وباقي الامراء بجموعهم ابراهيم بك هناك وسلم عليه وحضر الالفي وباقي الامراء بجموعهم وخيولهم فترامحوا تحت القصر وتسابقوا ولعبوا بالجريد ، ثم طلع اكابرهم الى أعلى القصر فصاروا يقبلون يد ابراهيم بك والباشا جالس حتى تحلقوا حواليهما ، ثم ان ابراهيم بك قدم له حصانا وقام وركب مع المحرمجي الى حواليهما ، ثم ان ابراهيم بك قدم له حصانا وقام وركب مع المحرمجي الى ميت حسن كاشف بالناصرية فسبحان المعز المذل القهار ،

وفي ثاني يوم غايته ، ركب ابراهيم بك الالفى وذهبا الى الباشا وسلما عليه في بيت البرديسي وهادياه بثياب وأمتعة وبعد ان كانوا يترجون عفوه ويتمنون الرضا منه ويكونوا تحت حكمه صار هو يترجى عفوهم ويؤمل رفدهم واحسانهم وبقى تحت حكمهم فالعياذ بالله من زوال النعم وقهر الرجال .

## شهر ربيع الشاني سنة ١٢١٨

استهل بيوم الاربعاء في ثانيه ضربت مدافع كثيرة بسبب اقامة بنديرة الانجليز بمصر .

وفيه عدى البرديسي من المنصورة الى البر الغربي متوجها الىجهة

وفي يوم السبت رابعه ، وردت هجانة من ناحية الينبع وأخبروا ان الوها بيين جلوا عن جدة ومكسة بسبب أنهم جاءتهم اخبار بان العجسم زحفوا على بلادهم الدرعية وملكوا بعضها والاوراق فيها خطاب من شريف

باشا وشريف مكة لطاهر باشا على ظن حياتـــه •

وفي يوم الاثنين، الدى الاغا والوالي بالاسواق على العثمانية والاتراك والاغراب من الشوام والحلبية بالسفر والخروج من مصر فكل من وجد بعد ثلاثة أيام فدمه هدر وأمروا عثمان بك امير الحاج بالسفر على جهة الشام من البر ويسافر المنادى عليهم صحبته وكذلك ابراهيم باشا .

وفي يوم الاربعاء ، خرج عثمان بك الى جهة العادلية وخرج الكثير من أعيان العثمانية معه وتتابع خروجهم في كل يوم وصاروا يبيعون متاعهم وثيابهم وهم خزايا حيارى في آسوأ حال واكثرهم متأهل ومتزوج ومنهم من نهب وسلب وصار لايملك شيئا ، فلما تكامل خروجهم وسافروا في عاشره وهم زيادة عن ألفين وبقى منهم اناس التجوا الى بعض المصرليمة والانجليز وانتموا اليهم •

وفيه وصلت الاخبار بأن البرديسي وصل الى رشيد وان السيد على باشا ريس القبطانية تحصن ببرج مغيزل وغالب أهلها جلا عنها خوفا من مثل حادثة دمياط ، ولما دخل عثمان بك البرديسي الى رشيد فردعلى أهلها مبلغ دراهم يقال ثمانين الف ريال .

وفي ثالث عشره ، حضر قنصل الفرنسيس فعملوا له شنكا ومدافسع وأركبوه من بولاق بموكب جليل وقدامه اغات الانكشارية والوالي وأكابر الكشاف وحسين كاشف المعروف بالافرنجي وعساكره الذين مثل عسكر الفرنسيس وهيئته لم يتقدم مثلها بين المسلمين ونصب بنديرته في بركة الازبكية من فاحية قنطرة الدكة على صارى بلويل مرتفع في الهواء واجتمع اليه كثير من النصارى الشوام والاقباط وعملوا جمعيات وولائم وازد حموا على بابه ، وحضر صحبة كثير من الذين هربوا عند دخول المسلمين معلى بابه ، وحضر صحبة كثير من الذين هربوا عند دخول المسلمين معلى الوزير وكان المحتفل بذلك حسين كاشف الافرنجي •

وفي ثامن عشره ، وصلت مكاتبة من البرديسي الى ابراهيم بك يخبسر فيها انه ، لما وصل الى رشيد وتحصن السيد علي باشا باليرج أرسل اليه فبعث له حسن بك قرابة على باشا الطرابلسي الوالي ، فتكلم معه وقسال

له ما المراذ ان كان حضرة الباشا واليا على مصر فليات على الشرط والقانون القديم ويقيم معنا على الرحب والسعة وان كان خلاف ذلك ، فأخبرونا به الى ان انتهى الكلام بيننا وبينه على مهلة ثلاثة أيام ورجع وانتظر فا بعد مضي الميعاد بساعتين ، فلم ياتنا منهم جواب فضر بنا عليهم في يوم واحد مائة وخمسين قنطارا من البارود وانكم ترسلون لنا أعظم ما يكون عندكم في البنب والمدافع والبارود فشهلوا المطلوب وارسلوه في ثاني يوم صحبة في البنب وتراسل الطلب خلفه ولحقوا به عدة أيام .

وفي عشرينه ، وصل حسن باشا الذي كان والي جرجاً الى مصر العتيقة فركب ابراهيم بك للسلام عليه وحضر الطبعية الى جبخاته فأخذوها وطلعوا بها الى القلعة وكذلك الجمال أخذها الجمالة والعسكر ذهبوا الى رفقائهم الذين بمصر وطولب بالمال واستمر بمصر العتيقة مستحفظا به من كل ناحية .

وفي يوم السبت خامس عشرينه ، وقعت نادرة وهي ان محمد باشاطلب من سليم كاشف المحرمجي أن يأذن له في ان يركب الى خارج الناصرية بقصد التفسح فأرسل سليم كاشف يستأذن ابراهيم بك في ذلك فأذن له بان يركب ويعمل رماحة ، ثم يأتي اليه بقصر العيني فيتغدى عنده ، ئه يعود واوصى على ذبح اغنام ويعملون له كبابا وشواء فأركبه سليم كاشف بمماليكه وعدة من مماليك المحرمجي وصحبته ابراهيم باشا ، فلماركب وخرج الى خارج الناصرية ارسل جواده ورمحه وتبعه مماليكه منخلفه فظن المماليك المصرلية انهم يعملون رماحة ومسابقة ، فلما غابوا عن اعينهم ساقوا خلفهم ، ولم يزالوا سائقين الى الازبكية وهو شاهر سيفه وكذك بقية الطاردين والمطرودين فدخل الى احمد بك الارتؤدى وضرب بعض المماليك فرسمه ببارودة فسقط وذلك عند وصوله الى بيت احمد بك الملك فرسمة ببارودة فسقط وذلك عند وصوله الى بيت احمد بك المنافر ووصل الخبر الى سليم كاشف فركب على مثل ذلك بباقي اتباعه وهم شاهرون السيوف ورامحون الخيول واتصل الخبر بابراهيم بكفامر وهم شاهرون السيوف ورامحون الخيول واتصل الخبر بابراهيم بكفامر الكشاف بالركوب وأرسل الى البواقي بالطلوع الى القلعة وحفظ أطارف

البلد فركب الجميع وتفرقوا رامحين وبأيديهم السيوف والبنادق فأنزعجت الناس وترامحوا وأغلقوا الحوانيت واختلفت رواياتهم وظنوا وقوع الشقاق بين الارنؤد والمصرلية وكذلك المماليك المصرلية أيقنوا ذلك وطلع الكثير منهم الى القلعة ، ولما دخل محمد باشا عند احمد بك ومن معه من اكابرالارنؤد قاموا في وجهه ووبخوه بالكلام وقبضوا عليه وعلى مماليكه واخذوا ما وجدوه معهم من الدراهم وكان في جيب الباشا خاصة الف وخمسمائة دينار ، وحضرسليم كاشف المحرمجي عند ذلك فسلموه له فأركبه الباشا اكديشا لان فرسه اصيب ببارودة من بعض المماليك اللاحقين به وذلك عند وصوله الى بيت احمد بك وركب معه احمد بك العضوا خذوه الى عند ابراهيم بك على احمد بك فروة الى عند ابراهيم بك على احمد بك فروة ومعاداة الزمان و

وفي يوم الاحد سادس عشرينه ، وردت الاخبار ومكاتبة من البرديسي بنصرتهم على العثمانية واستيلائهم على برج رشيد بعد ان حاربوا عليه نيفا وعشرين يوما واسروا السيد على القبطان واخرين معه وعدة كشيرة من العسكر وارسلوهم الى جهة الشرقية ليذهبوا على ناحية الشام بهسد ان فتل منهم من قتل ، فعند ذلك عملوا شنكا وضربوا مدافع كشيرة وكذلك في ثانى يوم وثالث يوم ٠

وفي يوم الآربعاء تاسع عشرينه ، كسفت الشمس وقت الضحوة، وكان المنكسف تسعة اصابع وهو نحو الثلثين واظلم الجو وابتدأوه الساعة واحدة وثمان دقائق ونصف وتمام الانجلاء في ثالث ساعة وستعشرة دقيقة وكان ذلك في ايام زياده النيل نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة .

شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۱۸

استهل بيوم الجمعة في ثانيه الموافق لخامس عشرمسرى القبطي وفي النيل سبعة عشر ذراعا وكسر سد الخليج صبحها بحضرة ابراهيم بك

قائمقام والقاضي وجرى الماء في الخليج على العادة •

وفيه وردت الاخبار بان علي باشا كُسر السد الذي المحية أبييقير الحاجن على البحر المالح وهذا السدمن قديم الزمان من السلدود العظام المتينــة السلطانية وتتفقده الدول على مهر الايام بالمرمــة والعمارة اذا حصل بـــه أدنى خلل ، فلما اختلت الاحوال وأهمل غالب الامور وأسباب العمارات انشرم منه شرم فسالت المياه المالحة على الاراضي والقرى التبي بينرشيب وسكندرية وذلك من نحو ستة عشر عاماً ، فلم يتدارك امره واستمسر حاله يزيد وخرقه يتسع حتى انقطعت الطــرق وأستنمر ذلــك الىواقعـــة الفرنسيس، فلمنا حضرت الانكليز والعثمانية شرموه أيضا من الناحيــة البحرية لاجل قطع الطرقعلى الفرانسيس فسالت المياه المالحة على الاراضي الى قريب دمنهور واختلطت بخليج الاشرفية ، وشرقت الاراضيوخربت القرى والبلاد وتلفت المزارع وانقطعت الطرق حول الاسكندرية منالبر وامتنع وصول ماء النيل الى أهل الاسكندرية ، فلم يصل اليهم الامايصلهم. من جهة البحر في النقاير او ماخزنوه من مياه الامطار بالصهاريج وبعض العيون المستعذابة ، فلما استقر العثمانيون بمصر حضر شخص منطرف الدولة يسمى صالح افندى معين لخصوص السد واحضر معه عدةمراكب بها أخشاب وآلات وبذل الهمة والاجتهاد في سد الجسر فأقام العمل فسي ذلك نحو سنة ونصف حتى قارب الاتمام وفرحالناس بذلك غاية الفرح واستبشر اهل القرى والنواحي، ، فما هو الا وقد حصلت هذه الحوادث وحضر على باشا الى الثغر وخرج الاجناد المصرلية وحاربوا السيد على باشا القبطَّان على يرج وشيدفخاف حضورهم الى الاسكندرية ففتحــــه ثانيا ورجع التلف ، كمّا كان وذهب ماصنعه صالح افندى المذكور في الفارغ بعد ما صرف عليه اموالا عظيمة واما اهل سكندرية ، فانهم جلوا عنهــــا ونزل البعض في المراكب وسافر الى ازمير وبعضهم الىقبرص ورودس والاضات وبعضهم اكترى بالاإيام واقاموا بها على الثغر ، ولم يبق بالبلدة الا الفقراء والعواجز والذبن لايجدون ماينفقونه على الرحلة وهم ايضا

سمستوفزون وعم بها الغلاء لعدم الوارد وانقطاع الطرق وقيل انعلي باشا المذكور فرد عليهم مالا وقبض على ستة انفار من اغنياء المغاربة واتهمهم انهم كتبوا كتابا للبرديسي يعدونه إنه اذا حضر يدلونه على جهة يملك منها البلد بمعونة عسكر المغاربة فأخذ منهم مائة وخمسين كيسا بشفاعة القبطان الذى في البيليك بالثغر واجتهد في حفر خندق حول البلد واستعمله في ذلك الحفر وفي عزمه ان يطلق فيه ماء البحر المالح فان فعل ذلك حصل به ضررعظيم فقد اخبر من له معرفة ودراية بالامور انه ربماخرب أقليم البحيرة بسبب ذلك واجتهدوا ايضا في تحصين المدينة زيادة عن فعل المغرنسيس والانكليز .

وفي يوم السبت تاسعه ، وصل السيد علي القبطان الى مصر وطلع الى تقصر العيني وقابل ابراهيم بك فخلع عليه فروة سمور وقدم له حصانا معددا واكرمه وعظمه وانزلوه عند علي بك ايوب وإعطوه سريدة بيضاء وجارية جيشية وجاريتين سوداوين للخدمة ورتبوا له ما يليق به وهو رجل جليل من عظماء الناس وعقلائهم وأخبر القددمون البرديسي والاجند المصريين ارتحلوا من رشيد الى دمنهور قاصدين الذهاب الى سكندريدة وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانة ومماليك وعساكي و

وفيه أرادوا عمل فردة وأشيع بين الناس ذلك فانزعجوا منه واستمسر الرجاء والخوف أياما ، ثم انحط الرأى على قبض مال الجهات ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميرى عن سنة تاريخه من الملتزمين ويؤخذ من القبط ألف وأربعمائة كيس هذا مع توالي وتتابع الفرد والكلف على البلاد حتسى خرب الكثير من القرى والبلاد وجلا أهلها عنها خصوصا اقليم البحيسرة فانه خرب عن آخره ، ثم ان البرديسي استقر بدمنهور وبعدما أبقى برشيد مملوكه يحيى بك ومعه جملة من العساكر وكذلك بناحية البغاز وهم كانوا من وقت محاصرة البرج حتى منعوا عنه الامداد الذى اتاه من البحروكان ماكان وشحن البرديسي برج مغيزل بالنخيرة والجبخانة وأنزلوا برشيد عدة فردومغارم وفتحوا بيوت الراحلين عنها ونهبوها وأخذوا أموالهم مسن

الشوادر والحواصل والاخشاب والاحطاب والبن والارز وقلت الاقوات فيهم والعليق فعلفوا الدواب بشعير الارزبل والارز المبيض وغير ذلك مما لا تضبطه الاقلام ولا تحيط به الاوهام .

وفي منتصف هذا الشهر في أيام النسىء نقص النيل نقصا فاحشا وانحدر من على الاراضي فأنزعج الناس وازدحموا على مشترى الغـــلال وزاد سعرها ، ثم استمر يزيد قيراطا وينقص قيراطين الى أيام الصليب وانكبت الخلائق على شراء العلال ومنع العنى من شراء مازاد على الاردب ونصف اردب والفقير لا يأخذ الاويبة فأقل ويمنعون الكيل بعد ساعتمين فتذهب الناس الى ساحل بولاق ومصر القديمة ويرجعون من غـــير شيء واستمر سليم أغا مستحفظان ينزل الى بولاق في كــل يوم صار الامراء يأخذون الغلال القادمة بمراكبها قهراعن أصحابها ويخزنوها لانفسهم حتى قلت الغلة وعز وجودها في العرصات والسواحل وقل الخبز من الاسمواق والطوابين وداخل الناس وهم عظيم وخصوصنا مع خراب البـــلاد بتوالي الغرد والمغارم وعز وجود الشعير والتبن وبيعت ألدواب والبهائم بالسعر الرخيص بسبب قلة العلف واجتمع بعض المشايخ وتشاوروا في الخسروج الى الاستستقاء ، فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطها وذهبوا الى ابراهيم بك وتكلموا معه في ذلك ، فقال لهم وأنا أحب ذلك فقالوا له وأين الشروط التي من جملتها رفع المظالم وردها والتوبة والاقلاع عن الذنوبوغير ذلك فقال لهم هذا أأمر لا يمكن ولا يتصور ولا أقدر عليه ولا أحكم الاعلمي نفسي فقاً لو ا اذانها جر من مصر فقال وأنا معكم ، ثم قامو اوذهبُوا .

وقي أواخره ، وردت الاخبار برجوع البرديسي ومن معه من العساكر وقد كان أشيع انهم متوجهون الى الاسكندرية ، ثم تنى عزمه عن ذلك لامور الاول وجود القحط فيهم ، وعدم النخيرة والعلف والثاني الحاح العسكر بطلب جماكيهم المنكسرة وما يأخذونه من المنهوبات لايدخل في حساب جماكيهم والثالث العجز عن أخذ الاسكندرية لوعر الطريق وانقطاع لطرق بالمياه المالحة فلو وصلوها وطال عليهم الحصار لا يجدون ما يأكلون

ولا ما يشربون •

واستهل شهر جمادي الثانية سنة ١٢١٨ بيومالاحد

في اوائله نقص ماء النيل ووقف ماء الخليج وازدحم السقاؤن على نقسل الماء الى الصهاريج والاسبلة ليلا ونهارا من الخليج وقد تغير ماؤه بمايصب فيه من الخرارات والمراحيض ، ولم ينسزل بالاراضي التي بسين بولاق والقاهرة قطرة ماء وزاد ضجيه الناس وارتفعت الغلات من السواحل والعرصات بالكلية فكانت الفقراء من الرجال والنساء يذهبون بغلقانهم الى السواحل ويرجعون بلا شيء وهم يبكون ويولولون .

وفي سادسه ، وصل البرديسي ومن معه من العساكر الى بر الجيــزة وخرج الامراء وغيرهم وعدوا لملاقاتهم ، فلما اصبح يوم السبت عدىمحمد على والعساكر الارتؤدية الى بر مصر وكذلك البرديسي فخرجت اليهم الفقراء بمقاطفهم وغلقانهم وعيطوا في وجوههم فوعدهم بخير واصبح البرديسي مجتهدا فيذلك وأرسل محمد علي وخازنداره ففتحوا الحواصل التي ببولاق ومصر العتيقة وأخرجوا منها الغلال الى السواحل واجتمع غله لأغير ، فكان الذي يريد الشراء يذهب الى خازندار البرديسي ويأخذ منه ورقة بعد المشقة والمزاحمةويذهب بها فيكيلون له ويدفع ثمنها لصاحب الغلة وما رتبوه عليها فحصل للناس اطمئنان واشترىالخبازوق أيضا وفتحوا الطوايين والمخابز وخبزوا وباعوا فكثر الخبز والكعك بالاسواق وجعلوا سعر القمح ستة ريالات الاردب والفول خمسة ريالات ، وكذلك الشعير ان وجد وكرن السعر لاضابط له منهم من كان يشتريه بثمانيــة وتسعة وسبعة خفية ، ممن توجد عنده العلة في مصر أو الارياف ،فعنهـ د ذلك سكن روع الناس واطمأنت نفوسهم وشبعت عيونهم ودعوا لعثمان بك البرديسي •

وفي هذا الشهر ، تحقق الخبر بجلاء الوهابي عن جدة ومكة ورجوعه الى بلاده وذلك بعد أن حاصر جدة وحاربها تسعة ايام وقطع عنها اللهء ، تمم

رحل عنه، وعن مكة ورجع الشريف غالب الى مكة وصحبته شريف باشسا ورجع كل شيء الى حاله الاول ورد المكوس والمظالم .

وفي يوم الاحد ، وصل البرديسي الى بيته بالناصرية وهو بيت حسن كاشف جركس وبيت قاسم بك وقد فرشا له ونقلوا محمد باشا من بيت جركس الى دار صغيرة بجواره وعليه الحرس •

وفي يوم الاتسين، عملوا ديوانا عند ابراهيم بك فاجتمع فيه هو والبرديسي والالفي وتشاوروا في أمرجامكية العسكر فوزعوا على أنفسهم قدرا وكدلك على باقي الامراء والكشاف والاجناد كل منهم على قدر حاله في الايراد والمراعاة، فمنهم من وزع عليه عشرون كيسا ومنهم عشرة وخمسة واثنان وواحد ونصف واحد وطلبوا من جمرك البهار قدرا كبيرا، فعملوا على كل فرقتين مائة ريال وفتحوا الحواصل وأخرجوا منها متاع الناس وباعوه بالبخس على ذلك الحساب وأصحابه ينظرون وأخذوا ابن الحضارمة والينبعاوية بحيث وقف الفرق البن بستة ريالات على صاحبه وأخذوا من ذلك الاصل الف فرق بن وأخرجت من الحواصل وحملت .

وفي يوم السبت رابع عشره ، انزلوا فردة ايضا على اهل البلدووزعوها على التجار وارباب الحرف ، كل طائفة قدرا من الاكياس خمسين فما دونها الى عشرة وخمسة وبثت الاعوان للمطالبة فضيج الناس واغلقوا حوانيتهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوت للوسائط والنصارى فخفف عن البعض وبعد منتصف الشهر انقلب الوضع المشروع في الغلة وانعكس الحال الى امر شنيع وهو انهم سعروها كل اردب بستة ريالات بظاهر الحال ولا يبيع صاحب الغلة غلته الا بأذن من القيم بعد ما يأخذ من نمن فا الزاد ذو الغلة او الثلث او الربع على حسب ضعفه وقوته من غير ثمن واذا أراد ذو الجاه الشراء ذهب آولا سرا وقدم المصلحة والهدية الى بيت القيم فعند ذلك يؤذن له في مطلوبه فيكيلون له الغلة ليلا وصار يتأخر في حضوره الى قريب الظهر فيذهب الناس والفقراء فينتظرونه واذا حضر

ازدحموا عليه وتقدم أرباب المصانعات والوسايط فيؤذن لهم ويؤخذ منهم عن كل اردب ريال يأخذها القيم لنفسه زيادة عن الثمن وعن الكلفةوهي نحو الخمسين فضة خلاف الاجرة ويرجع الفقراء من غير شيء وأطلقسوا للمحتسب أن يأخذ في كل يوم اربعمائة اردب منها مائتان للخبازين ومائتان للمحتسب أن يأخذ في كل يوم اربعمائة اردب منها مائتان للخبازين ومائتان بالعرصات داخل البلد فكان يأخذ ذلك الى داره ولا يضعون بالعرصات شيئا ويعطى للخبازين من المائتين خمسين أردبا أو ستين ويبيع الباقي باغراضه بما أحب من الثمن ليلافضج الناس وشح الخبز من الاسواق وخاطب بعض الناس الامراء الكبار في شأن ذلك هواستمر الحال علي ذلك الى آخر الشهر والامر في شهدة وتسلط العسكر والمماليك على خطف ذلك أن يمر به ولو قل حتى يكترى واحدا عسكريا أو مملوكا يحرسه حتى يوصله الى داره وان حضرت مركب بها غلال وسمن وغنم من قبلي أو بحرى أخذوها و تهبوا مافيها جملة ، فكان ذلك من أعظم اسباب القحط والسلاء ،

وفيعشرينه ، مات محمد بك الشرقاوى وهو الذى كان عوض سيده عثمان مك الشرقاوى .

## شهر رجب الفرد سنة ١٢١٨

استهل بيوم الثلاثاء ، فيه رفعوا خازندار البرديسي من الساحل وقلدوا محمد كاشف تابع سليمان بك الاغا أمين البحرين والساحل ورفق بالامر واستقر سعر الغلة بالف ومائتين نصف فضة الاردب فتواجدت بالرقع والساحل وقل الخطف ، وأما السمن فقل وجوده جداحتى بيع الرطل بستة وثلاثين نصفا فيكون القنطار بأربعين ريالا ، وأما التبن فصار يباع بالقدح ان وجدوسرب الناس بهائمهم من عدم العلف .

وفيه حضرواحد انكليزى وصحبته مملوك الالفي وبعض من الفرنسيس فعملوا لهم شنكا ومدافع وأشيع حضور الالفي الى سكندرية ، ثم تبين ان هذا الانكليزى أتى بمكاتبات ، فلما مر على مالطة وجد ذلك المملوك ،

وكان قدتخلف عن سيده لمرض اعتراه فحضر صحبته الى مصر فأشيع في الناس ان الالفي حضر الى الاسكندرية وان هذا خازنداره سبقه بالحضور الى غير ذلك .

وفيه حضر ايضا بعض الفرنسيس بمكاتبة الى القنصل بمصر وفيها الطلب بباقي الفردة التي بذمة الوجاقلية فخاطب القنصل الامراء فيذلك فعملوا جمعية وحضر المسايخ وتكلموا في شأن ذلك ، ثم قالوا ان الوجاقلية الذين كانت طرفهم تلك الفردة ، مات بعضهم وهو يوسف باشجاويش ومصطفى كتخدا الرزاز ، وهم عظماؤهم ومن بقي منهم لايملك شيئا ، فلم يقبلوا هذا القول ، ثم اتفق الامر على تأخير هذه القضية الى حضور الباشا ويرى رأيه في ذلك ، وحضر أيضا صحبة اولئك الفرنسيس الخبر بموت يعقوب القبطي فطلب اخوه الاستيلاء على مخلفاته فدافعته زوجته وأرادت أخذ ذلك على مقتضى شريعة الفرنسيس ، فقال اخوه انها ليست زوجته حقيقة بل هي معشوقته ، ولم يتزوج بها على ملة القبط ، ولم يعمل زوجته على مقتضى شرعهم وملتهم، ولم يعمل بينهم الأكليل الذي هو عبارة عن عقد النكاح فأنكرت ذلك ، فكتبوا لهم جوابا بانها لم تكن زوجته على مقتضى شرعهم وملتهم، ولم يعمل بينهم الأكليل فيكون الحق في تركته لاخيه لالها ،

وفيه ورد الخبر بوقوع حادثة بالاسكندرية بين عساكر العثمانية وأجناس الافرنج المقيمين بها واختلفت الرواة في ذلك وبعده أيام ، وصل من أخبر بحقيقة الواقعة وهي أن علي باشا رتب عنده طائفة من عسكره على طريقة الافرنج فكان يخرج بهم في كل يوم الى جهة المنشية ويصطفون ويعملون مرش واردبوش ، ثم يعودون ذلك مع انحراف طبيعتهم عن الوضع في كل شيء فخرجوا في بعض الايام ، ثم عادوا فمروا بمساكن الافرنج ووكالة القنصل ، فأخرج الافرنج رؤوسهم من الطيقان نساء ورجالا ينظرون ركبهم ويتفرجون عليهم ، كما جرت به العادة فضربوا عليهم من اسفل بالبنادق فضرب الافرنج عليهم أيضا ، فلم يكن الا ان هجموا عليهم ودخلوا

يحاربونهم في اماكنهم والافرنج في قلة ، فخرج القناصل الستة ومن تبعهم وزرلوا الى البحر وطلعوا غليون الريالة وكتبوا كتابا بصورة الواقعة وأرسلوه الى اسلامبول والى بلادهم ، وأما العسكر اتباع الباشا ،فانه لما خرج الافرنج وتركوااماكنهم دخلوا اليها ونهبوا متاعهم وما أمكنهم وأرسل الى القناصل خورشيد باشا فصالحهم وأخذ بخواطرهم واعتذر اليهم ، وضمن لهم ما أخذ منهم فرجعوا بعد علاج كبير وجمع الباشا علماء البلدة وأعيانها ، وطلب منهم كتابة عرض محضر على مايمليه على غير صورة الدال فأمتنعوا عن الكتابة الا بصورة الواقع وكان المتصدر للرد الشيخ محمد المسيرى المالكي فمقته ووبخه ، ومن ذلك الوقت صاريتكلم في حقه ويزدريه اذا حضر مجلسه وسكنت على ذلك ،

وفي يوم الجمعة رابعه ، اجتمع المشايخ وذهبوا الى ابراهيم بكوكلموه بسبب ما أخذوه من حصة الالتزام بالحلوان أيام العثمانيين ، ثم استولى على ذلك جماعتهم وأمروهم فطمنهم بالكلام اللين على عادته ، وكلموه ايضا على خبز الجراية المرتبة لفقراء الازهر فأطلق لهم دراهم تعطى للخباز معمل بها خبزا .

وفي ثامنه كتبوا مراسلة على لسان المشايخ وارسلوها الى علي باشسا باسكندرية مضمونها طلبه لمنصبه والحضور الى مصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمين الطرقات ويبطل أمر الاهتمام بالعساكر والتجاريد ولاجل الاخذ في تشهيل امور الحج وان تأخر عن الحضور ربما تعطل الحسج مفى هذه السنة ويكون هو السبب في ذلك الى غير ذلك من الكلام م

وفي عاشره ، سافر جعفر كاشف الابراهيمي رسولا الى احمد باشـــا العزار بعكا لغرض باطنى لم يظهر •

وفي هذه الآيام ، كثرت الغلال بالساحل والعرصات ووصلت مراكب كثيرة ، وكثر الخبز بالاسواق وشبعت عيون الناس ، ونزل المعر السي ثمانية ريالات وسبعة وانكفواعن الخطف الا في التبن •

وفي منتصفه ، فتحوا طلب مال الميرى ومال الجهات ورفع المظالم عن

سنة تاريخه وعين لطلبها من البلاد امراء كبار ووجهت الغربية والمنرفيسة لعسكر الارتؤد فزاد على ذلك حق الطرق للمعينين للطلب والاستعجالات وتكثير المغارم والمعينين وكلفهم على من يتوانى في الدفع هذا ،وطلب الفردة مستمر حتى على اعيان الملتزمين ومن تأخر عن الدفع ضبطوا حصنه وأخذوها واعطوها لمن يدفع ماعليها من مياسير المماليك فربما صالحصاحبها بعد ذلك عليها واستخلصها من واضع اليد ان أمكنه ذلك .

وفي اواخره نبهوا على تعميس الدور التي اخربها الفرنسيس فشرع الناس في ذلك وفردوا كلفها على الدور والحوانيت والرباع والوكائسل واحدثوا على الشوارع السالكة دروبا كثيرة، لم تكن قبل ذلك وزاد الحال وقلد اهل الاخطاط بعضهم ، كما هو طبيعة اهل مصر في التقليد في كل شيء حتى عملوا في الخطة الواحدة دربين وثلاثة واهتبوا لذلك اهتماما عظيما وظنوا ظنونا بعيدة وأنشؤا بدئات واكتافا من احجار منحوتة وبوابات عظيمة ولزم لبعضها هدم حوانيت اشتروها من اصحابها وفردوا اثمانها عن اهل الخطة •

وفي اواخره ايضا نجزت عمارة عثمان بك البرديسي في الأبراج والبوابات التي انشأها بالناصرية فانه انشأبوابتين عظيمتين بالرحبة المستطيلة خارج بيته السذى هو بيت حسن كاشف جركس احداهما عند قناطر السباع والاخرى عند المزار المعروف بكعب الاحبار وبنى حولهما أبراجا عظيمة وبها طيقان بداخلها مدافع افواهما بارزة تضمرب الى خارج ونقل اليها مدافع الباشا التي كانت بالازبكية فسبحان مقلب الاحوال م

وفيه نزل ابراهيم بـك والبرديسي وحسين بـك اليهودى الى بولاق واخذوا ماوجدوه بساحل الغلة وارسلوه الى بحرى فأرتج الناس منذلك وعزت الغلال وزاد سعرها بعد الانحلال ٠

### شهر شعبان سنة ١٢١٨

اوله يوم الأربعاء ، فيه وصل كاتب ديوان علي باشا الذي يقال لهديوان افندى وعلى يديـه مكاتبة وهي صورة خـط شريف وصل من الدولـة

مضمونه الرضا عن الامراء المصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدرالاعظم يوسف باتنا وشفاعة علي باشا والي مصر وأن يقيموا بأرض مصر ولكل امير فائظ خمسة عشر كيسا لاغير وحلوان المحلول تمان سنوات ، وأن الاوسبة والمضاف والبراني يضم الى الميرى وان الكلام في الميرى والاحكام والثغور الى الباشا والروز نامجي الذى يأتي صحبة الباشا والجمارك والمقاطعات على النظام الجديد للدفتردار الذى يحضر أيضا ، فلما قرىء ذلك بحضرة الجمع من الامراء والمشايخ اظهروا البشر وضربوا مدافع ، ثم اتفق الرأى على ارسال جواب ذلك الفرمان فكتبوا جوابا مضمونه مختصرا انه وصل الينا صورة الخط الشريف وحصل لنا بوروده السرور بالعفو والرضا وتمام السرور حضوركم لتنتظم الاحوال واعظمها تشهيل الحج الشريف وأرسلوه ليلة الاثنين ثانية صحبة رضوان كتخدا ابراهيسم بك ومعمود باشجاويش الانكشارية وصحبتهما من الفقهاء السيد محمد ابن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوى ٠

وفي هذه الايام ،كثر عيث العسكر وعربدتهم في الناس فخطفوا عمائم ونيابا وقبضوا على بعض أفراد واخذوا ثيابهم وما في جيوبهم من الدراهم وفيه وصل قاضي عسكر مصر ، وكان معوقا بالاسكندرية من جملة المحجوز عليهم و

وفي يوم الجمعة عاشره ، وقف جماعة من العسكر في خط الجامع الازهر في طلوع النهار وشلحوا عدة أناس وآخذوا ثيابهم وعمائمهم فأنزعيج الناس ووقعت فيهم كرشة وصلت الى بولاق ومصر العتيقة واغلقوا الدكاكين واجتمع أناس وذهبوا الى الشيخ الشرقاوى والسيد عمر النقيب والشيخ الامير فركبوا الى الامراء وعملوا جمعية وأحضروا كبار العساكر وتكلموا معهم ، ثمم ركب الاغا والوالي وامامه عدة كبيرة من عسكس الارنؤد وخلافهم والمنادى ينادى بالامن والامان للرعية وان وقع مسن العسكر والمماليك خطف شيء يضربوه وان لم يقدروا عليه فليأخذوه الى حاكمه، ومثل هدا الكلام الفارغ وبعد مرور الحكام بالمناداة خطفوا

عمائم ونساء .

وفي ليلة الاربعاء نامنه ، حضر الوالي الى قصر الشبول ونزل عندرجل من تجار خان الخليلي يسمى عثمان كجك فتعشى عنده ، ثم قبض عليه من تجار خان الخليلي يسمى عثمان كجك فتعشى عنده ، ثم قبض عليه وختم على بيته واخذه صحبته وخنقه تلك الليلة ورماه في بئر فاستمر بها اياما حتى اقتفخ فآخر جوه واخذته زوجته فدفنته وسببه انه كان يجتمع بالعثمانيين ويغريهم بنساء الامراء وان بعضهم اشترى منه اواني نحاسه ولم يدفع له الثمن فطالب حريمه في ايام محمد باشا ، فلم تدفع له فعين عليها جماعة من عسكر محمد باشا و دخل بها الى دارها وطالبها فقالت ليس عندى شيء فطلع الى داخل الحريم وصحبته العسكر و دخل الى المطبخ واخذقدور الطعام من فوق الكوانين وقلب ما فيها من الطعام واخذها وخرج ،

وفي يوم الاحدثاني عشره ، نبه القاضي الجديد على أن نصف شعبان ليلة الثلاثاء وهم عند البغازعلى الله الثلاثاء وهم عند البغازعلى ان الهلال كانليلة الاربعاء عسمر الرؤية جدا فكان هذا اول احكامه الفهاسدة .

وفي يوم الاربعاء ، اشيع ان الامراء في صبحها قاصدون عمل ديوان ببيت ابراهيم بك ليلبسوا ستة من الكشاف ويقلدوهم صناجقءوضا عمن هلك منهم وهم سليمان كاشف مملوك ابراهيم بك الوالي الذي تزوج عديلة بنت ابراهيم بك الكبير عوضا عن سيده وعبد الرحمن كاشف مملوك ابراهيم عثمان بك المرادى الذي قتل بأبي قير الذي تسزوج امرأة سيده ايضا وعمر كاشف مملوك عثمان بك الاشقر الذي تزوج امرأةسيده ايضا ومحمد كاشف مملوك المنفوخ ورستم كاشف مملوك عثمان بسك الشرقاوي ومحمد كاشف مملوك سليمان بك الاغا وتزوج ابهنته ايضها فلما وقع الاتفاق علىذلك تجمع الكشاف الكبار ومماليك مراد بسك وآخرون من طبقتهم وخرجوا غضابا نواحي الآثار ، تسم اصطلحوا على تلبيس خمسة عشر صنجقا ،

فلما كان يوم الاحدتاسع عشره عملوا ديوانا بالقلعة والبسوا فيه خمسة

عشر صنجة وهم اربعة من طرف ابراهيم بك الكبير وهم صهراه سليه ن زوج عديلة هاشم ابنة الامير ابراهيم بك الكبير عوضا عن سيده والمسعيل كاشف ملوك رشوان بك الذى تزوج بزوجة سيدة زينب هانم ابنة لاامير ابراهيم بك ايضاومحمد كاشف الغربية وعمر تابع عثمان كشف الاشقر الذى تزوج بأمرأته وخليل اغا كتخدا ابراهيم بك ومن طرف البرديسي حسين أغا الوالي وسليمان خازندار مراد بك وشاهين كاشف مراد ومحمد تابع محمد بك المنفوخ المرادى ورستم تابع عثمان الشرقاوى وعبدالرحمن كاشف تابع عثمان الطنبرجي الذى تزوج بأمرأته ومن طرف الالفي عثمان أغا الخازندار وحسين كاشف المعروف بالوشاش وصالح كاشف وعباس كاشف تابع سليمان بلك الاغا ولبسوا حسن أغا مراد واليا عوضا عن طسين المذكور وحسين المدون والموسوا حسين المذكور وحسين المدون وحسين وحسين المدون وحسين المدون وحسين المدون وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين المدون وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين المدون وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين المدون وحسين وحس

وفيه ورد الخبر بوصول طائفة من الانكليز الى القصير وهم يزيدون على الالفين .

وفي عشرينه ، حضر مكتوب من رضوان كتخدا ابراهيم بك مسن اسكندرية يخبر فيه انه وصل الى اسكندرية وقابل الباشا ووعدبالحضور الى مصر وانه يأمر بتشهيل ادوات الحج ولوازمه واطلق اربعة واربعين نقيرة حضرت الى رشيد ببضائع للتجار •

وفيه حضر جعفر كاشف الابرآهيمي من الديار الشامية وقد قابل احسد باشا الجزار واكرمه ورجع بجواب الرسالة وسافر ثانيا بعديام .

وفيه قلدوا سليمان بك الخازندار ولاية جرجا وخرج بعسكره الى مصر القديمة وجلس هناك بقصر المحرمجي فاتفق انجماعة من عسكره الاتراك الذين انضموا اليهم من العثمانية تشاجروا مع العساكر البحربة جماعت حسين بك اليهودى بسبب امرأة رقاصة في قهوة فقتل من الاتراك تسلاتة ومن البحرية اربعة وانجرح منهم كذلك جماعة فحنق حسين بك وتترس بلقياس وبالمراكب ووجه المدافع الى القصر وضرب بها عليه وكانسليمان بملك غائبا عن القصر فدخلت جلة داخل القصر من الشباك بين جماعة من

الامراء كانوا جالسين هناك ينتظرون رب المكان ففزعوا وخرجوا من المجلس وبلغ سليمان بك الخبر فذهب الى البرديسي واعلمه فأرسل البرديسي يطلب حسين بك فامتنع من الحضور والتجأ الى الالفي فأرسل البرديسي خبرا الى الالفي بعزل حسين بك عن قبطانية البحر وتولية خلافه ، فلم يرض الالفي بعزله وقال لا ينهب ولا يعزل وترددت بينهم الرسل وكادت تكون فتنة ، ثم افحط الامر على ان حمين بك يطلع الى القلعة يقيم بها يومين أو ثلاثة تطبيبا لخاطر سليمان بك واخمادا للفتنة فكان كذلك واستمر على ما هو على ه

وفي يوم الاحد سادس عشرينه ، البس ابراهيم بك عثمان كاشف تابع على اغا كتخدا جاويشان واستقروا به كتخداجاويشان عوضا عن سيده وكان شاغرا من مدة حلول الفرنساوية .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه ، ركب حسن بك اخو طاهر باشا في عدة وافرة وحضرالي بيت عثمان بك البرديسي بعد العصر على حين غفلة وكان عند الحريم فأنزعج من ذلك ولم يكنعنده في تلك الساعة إلا اناس قليلة فأرسل الى مماليكه فلبسوا اسلحتهم وارسلوا الى الامراء والكشاف والاجناد بالحضور وتواني في النزول حتى اجتمع الكثير منهم وصعد بعض الامراء الى القلعة وحصل بعض قلقة ، ثم نزل الى التنهة واذن لاخي طاهر باشا باللدخول اليه في قلة من اتباعه وسأله عن سبب حضوره على هذه الصورة فقال نطلب العلوفة ووقع بينهما بعم كلام ، وقام وركب، ولسم يتمكن من غرضه وارسل البرديسي الى محمد علي فحضر اليه وفاوضه في ذلك ، ثم ركب من عنده بعد المغرب ،

وفي تلك الليلة ، نادوا بعمل الرؤية فاجتمع المشايخ عند القاضي وكلموه في ذلك فرجع عما كان عزم عليه ونادوا بها اليلة الخميس فعملت الرؤية تلك الليلة وركب المحتسب بموكبه على العادة الى بيت القاضي ، فلم يثبت الهلال تلك الليلة ونودى بانه من شعبان واصبح الناس مفطرين ، فلما كان في صبحها حضر بعض المغاربة وشهدوا برؤيته فنودى بالامساكوقت

الضحى وترقب الناس الهلال ليلة الجمعة ، فلم يره الا القليل من النـــاس بغاية العمروهو في غاية الدقة والخفاء •

## شهر رمضان المعظم سنة ١٢١٨

استهل بيوم الجمعة في ثانيه، قرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكر اعلى وأوسط وأدنى ستين الفا وعشرين الفا وعشرة مع ما الماس في من الشراقي والغلاء والكلف والتعايين وعيت العسكر وخصوصا بالارياف وفيه نزلت الكشاف الى الاقاليم وسافر سليمان بك الخازندار للسيرجا واليا على الصعيد وصالح بك الالفى الى الشرقية •

وفي ثامنه ، وصل الى ساحل بولاق عــدة مراكب بها بضائع روميــة ويميش وهي التي كان أطلقها الباشا وفيها حجاج وقرمان •

وفيه حضر ساع من اسكندرية وعلى يده مكتوب من رضوان كتخدا ومن بصحبته يخبرون بان الباشا كان وعدهم بالسفر يوم الاثنين وبرزخيامه وخازنداره الى خارج البلد فورد عليه مكاتبة من امراء مصر يأمرونه بان يحضر من طريق البر على دمنهور ولا يذهب الى رشيد فانحرف مزاجه من ذلك واحضر الرسل الذين هم رضوان كتخدا ومن معه واطلعهم على المكاتبة وقال لهم كيف تقولون اني حاكمكم وواليكم ، ثم يرسلون يتحكمون على أنى لا أذهب الى مصر على هذا الوجه فأرسلوا بخبر ذلك ،

وفي يوم الاربعاء ثالث عشره ، غيمت السماء غيما مطبقا وامطرت مطرا متتابعا من آخر ليلة الاربعاء الى سادس ساعة من اليلة الخميس وسقط بسببها عدة أماكن قديمة في عدة جهأت وبعضها على سكانها وماتوا تحت الردم وزاد منها بحر النيل وتغير لوئه حتى صار لونه اصفر مما سال فبه من جبل الطفل وبقى على ذلك التغير أياما الا أنه حصل بها النفع في الاراضي والمزارع ٠

وفي منتصفه، ورد الخبر بخر وج الباشا من الاسكندرية وتوجهه الى العضور الى مصر على طريق البر وشرعوا في عمل المراكب التي تسمى بالعقبة لخصوص ركوب الباشا وهي عبارة عن موكب كبير قشاشي يأخذونها من اربابها قهرا

وينقشونها بانواع الاصباغ والزينة والالوان ويركبون عليها مقعدامصنوعا من الخشب المصنع وله شبابيك وطيقان من الخرط وعليه بيارق ملونة وشراريب مزينة وهو مصفح بالنحاس الاصفر ومزين بأنواع الزينة والستائر والمتكفل بذلك أغات الرسالة فلما خرج الباشا من الاسكندرية أرسل محمود جاويش والسيد محمد الدواخلي الي يحيي بكيقو لان لهان حضرة الباشا يريد الحضور الي رشيد في قلة واما العساكر فلا يدخل احد منهم الى البلدبل يتركهم خارجها ، فلما وصلوا الي يحيى بك وارادوا يقولون له ذلك وجدوه جالسا مع عمر بك كبير الانؤد الذي عنده وهم يقرؤن جوابا أرسله الباشا الى عمر بك كبير الانؤد الذي عنده والخروج معه أمسكه بعض اتباع يحيى بك مع الساعي فلما سمعوا ذلك قالوا لبعضهم اي شيء هذا وتركوا ما معهم من الكلام وحضروا الي مصر صحبة رضوان

وفي يوم الجمعة سادس عشره ، ضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها لورود الخبر بموت حسين قبطان باشا وتولية خلافه .

وفي عشرينه ، اشيع سفر الالفى لملاقاة الباشا وصحبته أربعة من الصناجق وابرز الخيام من الجيزة الى جهة انبابة واخذوا في تشهيل ذخيرة وبقساط وجيخانه وغير ذلك .

وفي رابع عشرينه ، عدى الالفى ومن معه الى البر الشرقي وأشبع تعدية الباشا الى بــر المنوفية فلما عــدوا الى البر الشرقي انتقلوا بعرضيهــم وخيامهم الى جهة شبرا وشرعوا في عمل مخابز العيش في شلقان •

وفیه ، حضر واحد بیان أغا یسمی صالح افندی وعلی یده فرمان فأبزلوه ببیت رضوان کتخدا ابراهیم بك ولا یجتمع به أحد .

وفي غايته ، وصل الباشا الى ناحية منوف وفردوا له فردا على البلاد وأكلوا الزروعات وما أنبتته الارض ، وانقضى هذا الشهر وما حصل به من عربدة الانؤد وخطفهم عمائم الناس وخصوصا بالليل حتى كان الانسان اذا مشى يربط عمامته خوفا عليها واذا تمكنو امن احد شلحوا ثيابه واخذوا

ما معه من الدراهم ويترصدون لمن يذهب الى الاسبواق مثل سوق اتبابة في يوم السبت لشراء الجبن والزبد والاغنام والابقار فيأخذون مسامعهم من الدراهم ثم يذهبون الى السوق وينهبون ما يجلبه الفلاحون من ذلك للبيع فامتنع الفلاحون عنذلك الافي النادر خفية وقل وجودهوغلا السمن حتى وصل الى ثلثمائة وخمسين نصف فضة العشرة أرطال قبانى واماالتبن فصار أعز من التبروبيع قنطاره ُ بألف نصف فضةان وجدوعز وجود الحطب الرومي حتى بلغ سعر الحملة ثلثمائة فضة وكذا غلا سعر باقي الاحطاب وباقي الامور المعدة للوقود مثل البقمة وجلة البهائم وحطب الدرةووقفت الْارِنُّود لخطف ذلك من الفلاحين فكانوا يأتون بذلك في آخر الليلوقت الغفلة ويبيعونه بأغلى الاثمان وعلم الارنؤد ذلك فرصدوهم وخطفوهم ووقع منهم القتل في كثير من الناس حتى في بعضهم البعض وغالبهم لسم يصم رمضان ولم عرف لهم دين يتدينون به ولا مذهب ولاطريقة يمشون عليها اباحية أسهل ماعليهم قتل النفس وأخذ مال الغير وعدم الطاعــة لكبيرهم وأميرهم وهم أخبث منهم فقطع الله دابر الجميع وأما مافعل كشاف الاقاليمفي القرى القبلية والبحرية من المظالم والمغارم وأنواع الفرد والتساويف فشيء لاتدركه الافهام ولاتحيط به الاقلام وخصوصا سليمان كاشف البواب بالمنوفية فنسأل الله العفو والعافية وحسن العاقبةفي الدين والدنيا والآخرة ٠

### استهل شهر شوال بيوم السبت ١٢١٨

وفي ثانيه سبع رجلا تاجرا من وكالة التفاح ثلاثة من العسكر فهرب منهم الى حمام الطنبدى فدخلوا خلفه وقتلوه داخل الحمام وأخذوا مافي جيبه من الدراهم وغيرها وذهبوا وحضر أهله وأخذوه في تابوت ودفنوه ولم ينتطح فيه شاتان وقتل في ذلك اليوم أيضا رجل عند حمام القيسرالي وغر ذلك .

وفيه ، وصل الباشا الى ناحية شلقان وصحبته عساكر كثيرة انكشارية وغيرهم وأكثرهم من الذين خرجوا مطرودين من مصر وصحبته نحوستين مركباً في البحر بها أثقاله ومتاعه وعساكر أيضاً •

وفيه ، ركب الالفي والامراء ما عدا ابراهيم بك والبرديسي فأنهما لم يخرجا من بيوتهما وذهبوا الى مضيمهم بشبرا وخسرج أيضا محمد علي وأحمد بك وأتباعهم وابقوا عند بيوتهم طوائف منهم .

وفيه ، وقعت مشاجرة بين الارتؤدية جهة بيوت سوارى العساكربسبب امرأة قتل فيها نحو خمسة أنفار بالازبكية .

وفي ثالثة أوقفوا على أبواب المدينة جماعة من العسكر باسلحتهم فانزعج الناس وارتاعوا من ذلك وأغلقوا الدروب والبوابات ونقلوا أمتعتهم وبضائعهم من الدكاكينواكثروا من اللغطوصار العسكرالواقفون بالابواب يأخذون من الداخل والخارج دراهم ويفتشهون جيوبهم ويقولون لهم معكم أوراق فيأخذون بحجة ذلك مافي جيوبهم •

وفي رابعه ، غيروا العسكر باجناد من الغز المصرلية فجلس على كل باب كاشف ومعه جماعة من العسكر فكان الكاشف الذي على بب الفتوح يأخذ ممن يمر به دراهم فان بزى الفلاحين بأن كن لابس جبة صوف اوزعبوط أخذ منه مافي جيبه اوعشرة أنصاف ان كان فقيرا وان كان من أولاد البلد ومجمل الصورة أو لابس جوخة ولو قديمة طالبه بألف نصف فضة أو حبسه حتى يسعى عليه أهله ويدفعوها عنه ويطلقه وسدوا باب الوزير وباب المحروق وقفلوا باب البرقية المعروف بالغريب بعد أن كانوا عزموا على سده بالبناء ثم تركوه بسبب خروج الاموات ،

وفيه ، نودى بوقود القناديل ليلا على البيوت والوكائل وكل ثلاثــة دكاكين قنديل وفي صبحها خامسه شق الوالي وسمر عدة حوانيت بسبب القناديل وشدد في ذلك .

وفيه ، انتقل الالفي ومن معه من الامراء الى ناحية شلقان ونصبوا خيامهم قبال عسرضى الباشا فحضر اليه بعض أتباع الباشا وكالموه عن نزوله في ذلك المكان ونصب الخيام في داخل الخيام ودوسهم لهم فقال لهم هذه منزلتنا ومحطتنا فلم يسع الباشا وأتباعه الاقلعهم الخيام والتأخر

خهذه كانت أول حقارة فعلها المصرلية في العثمانية ونصب محمدعلي وأحمد يك وعساكرهم جهة البحر ثم ان خدم الالفي أخذوا جمالا ليحملوا عليها البرسيم فنزلوا بها الى بعضالغيطان فحضر أميراخور الباشا بالجماللاخذ البرسيم ايضا فوجدوا جمال الالفي وأتباعه فنهروهم وطردوهم فرجعوا الى سيدهم وأخبروه فأمر بعض كشافه بالركوب اليهم فركب رامحا الى الغيظ وأحضر أميراخور الباشا وقطع رأسه قبالة صيوان الباشا ورجم المي سيده بالجمال ورأس أميراخور فذهب اتباع الباشا وأخبروه بقتل أميراخور واخذ الجمال فحنق واحضر رضوان كتخدا ابراهيم بك وتكلم معه ومن جملة كلامه أنا فعلت معكم ما فعلت وصالحت عليكم الدولةولم تزل تضحك على ذقني وأنا اطاوعك وأصدق تمويهاتك الى ان سرت الى ههنا فأخذتم تفعلون معي هذه الفعال وتقتلون أتباعي وترذلوني وتأخذون حملتي وجمالي فلاطفه رضوان كتخدا في الجواب واعتذر اليه وقال لـــه هؤلاء صغار العقول ولايتدبرون في الامور وحضرة افيندى شأنـــه العفو والمسامحة ثـم خرج من بين يديه وارسل الى اتباع الالفي فاحضر منهم الجمال وردها الى وطاق الباشا وحضر اليه عثمان بك يوسف المعروف بالخازندار وأحمد أغا شويكار فقابلاه واخذا بخاطره ولسم يخرج اليه احد من الامراء سواهما •

وفي خامسه ، نادوا بخروج العساكر الارتؤدية الى العرضى ، وكل من بقي منهم ولم يكن معه ورقة من كبيره فدمه هدر • وصار الوالي بعدذلك كلما صادف شخصا عسكريا من غير ورقة قبض عليه وغيبه ، واستمريفتش عليهم ويتجسس على اماكنهم ليلا ونهارا ويقبض على من يجده متخلفا ، والقصد من ذلك تمييز الارتؤدية من غيرهم المتداخلين فيهم ، وكذلك من مر على المتقيدين بابواب المدينة وذلك باتفاق بين المصرلية والارتؤدية لاجل تميزهم من بعضهم وخروج غيرهم •

وفيه ، أطلعوا السيد على القبطان أخا على باشا الى القلعة •

وفي سادسه ، خرج البرديسي الى جهة شلقان ولم يخرج ابراهيم بك

ولم ينتقل من بينه فنصب خيامه على موازاة خيام الالفي وباقي الامراء كذلك الى الجبل والارتؤدية جهة البحر، وقد كان الباشا ارسل الى محمد علي وكبار الارنؤدية وغيرهم من قبائل العربان ومشايخ البلاد المشهورين مكاتبات قبل خروجه من الاسكندرية يستميلهم اليه وبعدهم ويمنيهم ان قاموا بنصرته ويحذرهم ويخوفهم ان استمروا على الخلافوموافقةالعصاة المتغلبين • ضقل الارنؤدية ذلك ألى المصرلية وأطلعوهم على المكاتبات سرا فيما بينهم ، واتفقوا على رد جواب المراسلة من الارنؤديــة بالموافقة على القيام معه اذا حضر الى مصر ، وخرج الامراء لملاقاته والسلام عليه فيكون هو وعساكره من أمامهم والارنؤدية المصرية من خلفهم ، فيأخدونهم مواسطة فيستأصلونهم والموعد بشلفان . وسهلوا له أمرالامراء المصرليـــة وأنهم في قلة لايبلغون الفا ولو بلغوا ذلك ، فمن المنضين اليهم منخلاف قبيلتهم وهم ايضا معنا فيالباطن. ودبروا له تدبيرا ومناصحات تروجعلى الاياليس، منها أن يختار من عسكره قدر كذا من الموصوفين بالشجاعـة والمعرفة بالسباحة والقتال في البحر ويجعلهم فيالسفن قبالته في البحــر، وان يعدوا بالعساكر البرية الى البر الشرقى من مكان كذا . ويجعل الخيالة والرجالة معه على صفة ذكروها له • ولما وصل الى الرحمانيـة ارسل له الارنؤد مكاتبة سرا بان يعدى الى البر الشرقي وبينوا له صواب ذلك ، وهو يعتقد نصحهم ، فعدى الى البر الشرقي • فلما حضر الى شلقان رتب عساكره وجعلهم طوابير وجعل كل بينباشا في طابور ، وعملو امتاريس ونصبوا المدافع واوقفوا المراكب بما فيها من العساكسر والمدافع بالبحسر على موازاة العرضي و فخرج الالفي ، كما دكر بمن معهمن الامراء المصرلية والعساكر الارنؤدية وارسل الى الباشا بالانتقال والتأخر ، فلم يجد بـــدا من ذلك فتأخر الىزفيتة ، ونزل ونصب هناك وطقة ومتاريسه ،وفيوقت تلك الحركة تسلل حسين بكالافرنج ومن معـه من العساكر بالفلايـين والمراكب واستعلوا على مراكب البآشا واحتاطوا بها ، وضربوا عليههم بالبنادق والمدافع وساقوهم الى جهة مصر ، وأخذوهم اسرى وذهبوا بهم

الى الجيزة ، بعدما فتلوا من كان فيهم من العساكر المحاربين وكبيرهم يسمى مصطفى باشا اخدوه اسيرا ايضا • وكان بالمراكب اناس كثيرة من التجار وصحبتهم بضائع واسباب رومية كان ألباشا عوقهم بسكندرية، فنزلوافي المراكب ليصلوا ببضائعهم وطمعا في عدم دفعهم الجمرك ، فوقعوا ايضا في الشرك وارتكبوا فيمن ارتبك ، ولما تأخر الباشا عن منزلته واستقر باراضي بالرصد ، فكل من خرج عن الدائرة خطفوه ومن الحياة أعدموه ، وارسل ' اليه الالفي على كاشف الكبير ، فقال له حضرة ولدكم الالفي يسلم عليكم ويسأل عن هذه العساكر المصحوبين بركابكم ، وما الموجب لكثرتها،وهذه هيئة المنابذين لا المسالمة ، والعادة القديمة أن الولاة لا يأتون الا باتباعهم وخدمهم المختصين بخدمتهم ، وقد ذكروا لكم ذلك وانتهم بسكندرية • فقال ؛ نعم وانما هذه العساكر متوجهة الى الحجاز تقويسة لشريف باشا على الخارجي ، وعندما نستقــر بالقلعة نعطيهم جماكيهـــم ونشلهم ونرسلهم • فقال : انهم اعدوا لكم قصر العينبي تقيمُون به فـانُ القلعة خربها الفرنسيس وغيروا أوضاعها فلا تصلح لسكناكم كما لايخفاكم ذلك ، واما العسكر فلايدخلون معكم بل ينفصلون عنكم ويذهبون الى بركة الحاج فيمكثون هناك حتى نشهل لهم احتياجاتهم ونرسلهم ، ولسنا نقول ذلك خوفًا منهم وانما البلدة في قحطُ وغــلاء والعساكر العثمانيـــة منحرفو الطباع ولا يستقيم حالهم مع الارنؤدية ، ويقسع بينهم ما يوجب الفشل والتعب لناولكم

وفي ليلة الجمعة رابع عشره ، حصل خسوف للقمر جزئي بعد رابع ساعة من الليل ومقدار المنخسف اربع اصابع وثلث وانجلى في سابع ساعة الاشيئا يسيرا .

وفي ذلك اليوم ، أرسل البرديسي الى شيخ السادات تذكرة صحبة واحد كاشف من اتباعه يطلب عشرين ألف ريال سلفة ، فلاطفه ورده بلطف، فرجع الى مخدومه وأبقى ببيت الشيخ جماعة من العسكر فوبخه على

الرجوع من غير قضاء حاجة ، وامره بالعود نانيا ، فعاد اليه في خامس ساعة من الليل وصحبت جماعة اخرى من العسكس ، فازعجوا اهل البيت ، وارسلت عديلة هانم ابنة ابراهيم بك الى المعينين ، تأمرهم اللايعملوا قلة أدب ، وأرسلت الى ابيها لان منزلها بجواره ، فاهتم لذلك وأرسل خليس بك الى البرديسي فكفه عن دلك بعد علاج وسعي ورفع المعينين ،

وفي ليلة الخميس عشرينه ، وصلت اخبار ومكاتبات من الامراءالذيب ذهبوا بصحبة الباشا يخبرون فيها بموت الباشا بالقرين، فضربوا مدافع كثيرة بعد العشاء ونصف الليل • ومضمون ماذكروه في المراسلة انالباشا أراد ان يكبسهم بمن معه ليلا وكان معهم سائس يعرف بالتركي فحضر اليهم وأخبرهم فتحذروامنهم ، فلما كبسوهم وقعت بينهم محاربةوقتل منهم عدة من الماليك وخازندار محمد بك المنفوخ ، وانجرح المنفوخ أيضًا جرحا بليغًا ، واصيب الباشا وصاحبه من غير قصد والليل ليس لـــه صاحب ، فقضى عليه وكان ذلك مقدورا ، وفي الكتاب مسطورا ، وانكـــم ترسلوا لنا أمانا بالحضور الى مصر والا ذهبنا الى الصعيد . هذا ماقالوه والواقع انهملما سافروا معه كان بصحبت خمسة وأربعون نفسا لاغير ، والعساكر التي كانت سافرت قبله نجعت الى الصالحية او ذهبت حيثشاء الله ، وكان امَّامه عسكر المغاربة وخلفه الامراء المصرلية • فلما وصلوا الى اراضي القرينونزلوا هناك عمل المغاربة مع الخدم مشاجرة وجسموهـــا الى ان تضاربوا بالسلاح فقامت الاجناد المصرلية منخلفهم ، فصارالباشا ومن معه في الوسط والتحموا عليهم بالقتال ففر من اتباعه اربعة عشر نفسا الى الوادى وثلاثةعشر رموا بأنفسهم في ساقية قريبة منهم منحلاة الروح، وضرب الباشا بعض المماليك منهم بقرابينة فأصابته وقتل معه ابن اختــه حسن بك وكتخداه وباقي الثمانية عشر ، فلما سقط الباشا وبه رمق ،رأى احد الاميرين فقال له: في عرضك يافلان ان معي كفنا بداخل الخرج فكفني فيه وادفني ولا تتركني مرميا • فلما انقضى ذلك اعطى ذلك الاميرلبعض العرب دناتير واعطاه الكفن الذي اوصاه عليه وقال له : اذهب الىمقتلهم وخذ الباشا فكفنه وادفنه في تربة ، ففعل كما امره وحفروا لباقيهم حفرا وواروهم فيها ، وانقضى امرهم ، هذا اخبار بعض تلك البلادالمشاهدين للواقعة، وكل ذلك وبال فعله وسوء سريرته وخبث ضميره ، فلقد بلغنا انه قال لعسكره: ان بلغت مرادى من الامراء المصريين وظفرت بهم وبالارنؤد ابحت لكم المدينة والرعية ثلاثة ايام تفعلون بها ماشئتم ، والدليل على ذلك مافعله بالاسكندرية مدة اقامته بها من الجور والظلم ومصادرات الناس في اموالهم وبضائعهم وتسلط عساكره عليهم بالجور والخطف والفسق وترذيله لاهل العلم واهانته لهم ، حتى انه كان يسمى الشيخ محمد المسيرى الذى هو اجل مذكور في الثغر بالمزور ، واذا دخل عليه مع امشاله وكان جالسا اتكأ ومدر جليه قصدا لاهانتهم ،

خبر علي باشا المترجـــم المذكور

كان اصله من الجزائر مملوك محمد بأشا حاكم الجزائر ، فلما مات محمد بأشا و تولى مكانه صهره ارسله بمراسلة الى حسين قبطان بأشا ، وكان اخوه المعروف بالسيبد علي مملوكا للدولة ومذكورا عند قبطان بأشا ومتولي الريالة ، فنوه بذكره ، فقلده قبطان بأشا ولاية طرابلس واعطاه ومتولي الريالة ، فنوه بذكره ، فقلده قبطان بأشا ولاية طرابلس واعطاه فرماقات ويرق ، فذهب اليهاوجيش له جيوشا ومراكب ، وأغار على متوليها بمخامرة أهلها ، لعلمهم انه متوليها من طرف الدولة ، وهرب أخو حموده بأشا عند اخيه بتونس ، فلما استولى علي بأشا المذكور على طرابلس اباحها اسكره ففعلوا بها اشنع وأقبح من التمرلنكية من النهب وهتك النساء والفسق والفجور وسبي حريم متوليها واخذهن أسرى وفضحهن بين عسكره ، ثم طالبهم بالاموال ، وأخذ أموال التجار وفرد على اهل البلد وأخذ اموالهم، ثم ال المنفصل حشد وجمع جموعا ورجع الي طرابلس وحاصره اشد المحاصرة ، وقام معه المغرضون له من أهل البلدة والمقر وصون من علي بأشا ، فلما رأى الغلبة على نفسه نزل الى المراكب بما جمعه من الاموال والذخائر وأخذ معه غلامين جميلين من أولاد الاعيان شبه الرهائن

وهرب الى اسكندرية ، وحضر الى مصر ، والتجأ الى مراد بك فأكرمــــه وانزله منزلاحسنا عنده بالجيزة وصار خصيصا به • وسبب مجيئه الىمصر ولم يرجع الى القبطان علمه انه صار ممقوتا في الدولة ، لان منقواعد دولة العثمانيين انهم ، اذا أمروا ألميرا في ولاية ولم يفلح ، مقتوه وسلبوهوربما قتلوه وخصوصا اذا كان ذا مال • ثم حج المترجم في سنة سبع ومائتين والفهمن القلزم، وأودع ذخائره عند رشوان كاشف المعروف بكاشف الفيوم لقرابة بينهما من بلادهما ، ولما كان بالحجاز ، ووصل الحجاج الطرابلسية ورأوه وصحبته الغلامان ، ذهبوا الى امير الحاج الشامي وعرفوه عنهوعن العلامين وانه يفعل بهما الفاحشة ، فأرسل معهم جماعة من اتباعه فيحصة مهملة ، وكبسوا عليه على حين غفلة ، فوجدوه راقدا ومعه أحد الغلامـــين فسبه الطرابلسيةولعنبوه وقطعوا لحيته وضربوه بالسلاح وجرحوه جرحا بالغا واهانوه وأخذوا منه الغلامين وكادوا يقتلونه لولا جماعة من جماعة امير الحاج • ثم رجع الى مصر من البحر ايضا ، واقام في منزلته عندمر ادبك زيادة عن ست سنوات الى ان حضر الفرنسيس الى الديار المصرية ، فقاتل مع الامراءوتغرب معهم في قبلي وغيره ، ثم انفصل عنهم وذهب من خلف الجبل وسار الى الشَّام ، فأرسله الوزير يوسف باشا بعد الكسرة بمكاتبات الى الدولة ، فلم يزل حتى وقعت هذه الحوادث وقامت العسكر على محمد باشا واخرجوه ، ووصل الخبر الى اسلامبول فطلب ولاية مصر على ظــن. بقاء حبل الدولة العثمانية واوامرها بمصر ، وليس بها الا طاهر باشا والارنؤد ، وجعل على نفسه قدرا عظيما من المال ووصل الى اسكندرية وبلغه انعكاس الامر وموت طاهر باشا وطرد الينكجرية وانضمام طائفة الارنؤد للمصرلية وتمكنهم من البلدة ، فاراد أن يدبر أمرا ويصطاد العقاب بالغراب فيجوز بذلك سلطنة مجددة ومنقبة مؤبدة ، فلم تنفعه التدابير ولم تسعفه المقادير فكان كالباحث على حتفه بظلفه والجادع بيده مارن. أنفه ، ولم يعلم انها القاهرة كم قهرت جبابرة وكادتفراعنة . وكان صفته ابيض اللون عظيم اللحية والشوارب آشقرهما قليل الكلام يالعربي يحب اللهو والخلاعة •

ولما انقضى امره ، وارسل سليمان بك ومحمد بك مكاتبات الى شاهين بك ونظرائه بما ذكروا أن يأخذوا لهم أمانا من ابراهيم بك البرديسي، فكتبوا لهم امانا بعد امتناع منهما واظهار التغير والغضب والتأسف على التفريط منهما فى قتلمه .

وفي يوم الخميس المذكور عملوا ديوانا واحضرواصالح أغا قابجي ياشأ الذي حضر اولا ، ونزل ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بك،وقرأوا الفرمان الذي معهوهو يتضمن ولاية علي باشا والاوامر المعتادة لاغير ، وليس فيها ماكن ذكره على باشا من الجمارك والالتزام وغيره.

وتكلم الشيخ الامير في ذلك المجلس، وذكر بعض كلمات ونصائح في اتباع العدل وترك الظلم، وما يترتب عليه من الدمار والخراب، وشكا الامراء المتآمرون من أفعال بعضهم البعض وتعدى الكشاف النازلين في الاقاليم وجورهم على البلاد، وانه لا يتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما يقوم بنفقاتهم، فاتفق الحال على ارسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البلاد،

واما مصطفى باشا فانهم أنزلوه في مركب مع اتباع الباشا الذين كانوا يقصر العيني ، وسفروهم الى حيث شاء الله .

وفيه وصل الالفي من سرحته الى مصر القديمة ، فأقام في قصرهالذى عمره هناك وهوقصر البارودى يومين ، ثم عدى الى الجيزة ودخل اتباعه بالمنهو بات من الجمال والابقار والاغنام ، ومعهم الجمال محملة بالقمع الاخضر والفول والشعير لعدم البرسيم ، فانهم رعوا ماوجدوه في حال خهابهم ، وفي رجوعهم لم يجدوا خلاف الغلة فرعوها وحملوا باقيها على الجمال ولو شاء ربك ما فعلوه .

وفي ثاني عشرينه ، وقعت معركة بين الارنؤدية وعسكرالتكروربالقرب من الناصرية بسبب حمل برسيم ، وضربوا على بعضهم بنادق رصاص،وقتل بينهم انفار ، واستمروا على مضاربة بعضهم البعض نُحو سبعة ايام وهـم يترصدون لبعضهم في الطرقات .

وفي خمس عشرينه ، عملوا ديوانا وقرأوا فرمانا وصل من الدولة مع الططر خطابا لعلي باشا والامراء ، بتشهيل اربعة آلاف عسكرى وسفرهم الى الحجاز لمحاربة الوهابيين ، وارسال ثلاثين الله اردب غلال الى الحرمين وانهم وجهوا أربع باشات من جهة بغداد بعساكر ، وكذلك احمد باشالجزار ارسلوا له فرمانا بالاستعداد والتوجه لذلك، فان ذلك من اعظم ما تتوجه اليه الهمم الاسلامية وامثال ذلك من الكلام والترفق ، وفيه بعض القول بالحسب والمروأة بتنجيز المطلوب من الغلال ، وان لم تكن متبسرة عندكم نبذلوا الهمة في تحصيلها من النواحي والجهات بأثمانها على طرف الميرى بالسعر الواقع .

وفيه تقيد لضبط مخلفات علي باشا صالح افندى ورضوان كتخدا ونائب القاضي وباشكاتب .

وفيه حضر الامراء الذين توجهوا بصحبة الباشا الى الشرقية. وفي هذا اليوم حضر عثمان كاشف البواب الذى كان بالمنوفية ، وترك خيامه واثقاله واعوانه على ماهم عليه ، وحضر في قلة من اتباعه .

وفيه نقلوا عسكر التكرور من ناحية قناطر السباع الى جهـةاخرى ، واخرجوا سكانا كثيرة من دورهم جهة الناصرية ، وازعجوهم من مواطنهم واسكنوا بها عساكر وطبجيـة ٠

وفيه انزلوا السيد علي القبطان من القلعة الى بيت علي بك ايوب ، كما كان وهذا السيد علي ، هو اخو علي باشا المقتول ، كما ذكر ، واصله مملوك وليس مشريف ، كما يتبادر الى الفهم من لفظة سيد ، انها وصف خاص للشريف ، بل هي منقولة من لغة المغاربة ، فانهم يعبرون عن الامير بالسيد بمعنى المالك وصاحب السيادة .

وفي سادس عشرينه ، انزلوا محمل الحاج من القلعة مطويا من غيرهيئة، وأشيع في الناس دورانه الى بيت ابراهيم بك صحبة احد الكشاف وطائفة

من المساليك. وانفق الرأى على سفره من طريق بحر القلزم صحبة محمود جاويس مستحفظان، ومعه الكسوة والصرة، وكان حضر الكثير من حجاج الجهة القبلية بجمالهم ودوابهم ومتاعهم، فلما تحققوا عدم السفر حكم المعتاد، باعوا جمالهم ودوابهم بالرميلة بأبخس الاثمان لعدم العلف، بعد ما كلفوها بطول السنة وما قاسوه أيضا في الايام التي اقاموها بمصرفي الانتظار والتوهم.

#### شهر ذي القعدة سنة ١٢١٨

استهل بيوم الاثنين ، فيه أنزلوا حسين قبطان ومن معهمن عسكرالار نؤد من القلعة ، وكانوا نحو الاربعمائة ، فذهبوا الى بولاق ، وسكنوا بها بعدما أخرجوا السكان من دورهم بالقهر عنهم ، ولم يبق بالقلعة من أجناسهم سوى الطبحية المتقيدين بخدمة المصرلية .

وفيه ألبس ابراهيم بك كتخداه رضوان خلعة ،وأشيعانه قلده دفتر دارية مصر ، وذهب الى البرديسي ، فخلع عليه ايضا ، وكذلك الالفي وذلك اكراما له وتنويها بذكره جزاء فعله ومجيئه بالباشا وتحيله عليه .

وفي ليلة الجمعة خامسه ، وصلت مكاتبات من يحيى بك البرديسي حاكم رشيد ، يخبر فيها بوصول محمد بك الالغي الكبير الى ثغر رشيد يموم الاربعاء ثالثه ، وقد طلع على أبي قير وحضر الى ادكو ، ثم الى رشيدفي يوم الاربعاء المذكور ، وقصده الاقامة برشيد ستة أيام ، فلما وصلت تلك الاخبار عملوا شنكا ، وضربوا مدافع كشيرة بعد الغروب وكذلك بعمد العشاء وفي طلوع النهار ، من جميع الجهات من الجيزة ومصر القديمة وبيت البرديسي والقلعة ، وأظهروا البشر والفرح ، وشرعوا في تشهيم الهدايا والتقادم ، وأضمروا في نفوسهم السوء له ولجم عته المتآمريس وتناجوا فيما بينهم وبيتوا امرهم مع كبار العسكر ، وأرسمل البرديسي وتناجوا فيما بينهم وبيتوا امرهم مع كبار العسكر ، وأرسمل البرديسي وتناجوا فيما بينهم وبيتوا امرهم مع كبار العسكر ، وأرسمل البرديسي وتناجوا فيما بينهم وبيتوا امرهم مع كبار العسكر ، وأرسمل البرديسي وركب هو الى المنيل وعدى شاهين مك ومحمد بك المنفوخ واسمعيل بك

صهر ابراهيم بك وعمر بك الابراهيمي الى بر الجيزة ليلة الاحد، ونصبوا خيامهم ليستعدوا الى السفر من آخر لليل صحبة الالفي الصغير ،وعدى ايضا قبلهم حسين بك الوشاش الالفي ونصب خيامه بحرى منهم • فلما كان في خامس ساعة من الليل أرسلوا الى حسين بك يطلبونه اليهم فحضر مسع مماليكه ،وقدرتبوا جماعة منهم تأتي بخيول ومشاعل من جهة القصر،فقالوا له: « اين الخيول فاننا راكبون في هذا الوقت للملاقاة ، وها هو اخوك الالفي قدركب وهو مقبل » • فنظر فرأى المشاعل والخيول ، فلم يشكفي صحة ذلك ، ولم يخطر بباله خياتهم له ، فأمر مماليك أن يذهبوا الى خيولهم ويركبوا ويأتوه بفرسه ، فأسرعوا الى ذلك وبقى هو وحده ينتظر فرسه ، فعاجلوه وغدروه وقتلوه بينهم ، وأرسلوا الى البرديسي بالخبــر بمكان ينتظرون الاشارة ويتحققون وقوع الدم بينهم ، فلما علموا ذلك حضروا الى القصر والحاطوا به ، وكان طبجي الآلفي مخامرا ايضا ،فعطل فوالي المدافع ، واستمروا في ترتيب الامراء على القصر الى آخر الليل، فحضر الى الالفي من أيقظه واعلمه بقتل حسين بك واحاطتهم بالقصر، فأراد الاستعداد للحرب وطلب الطبجي فلم يجده ، وأعلموه بما فعل بالمدافع، فأمر بالتحميل وركب في جماعته الحاضرين ، وخرج من الباب الغربي وسار مقبلاً ، فركبخلفه الامراء المذكورون وساروا مقدار ملقتين حسى تعبت خيولهم ، ولم يكن معهم خيول كثيرة لانهم لم يكونوا يظنونخروجه من القصر ،واشتعل اكثر انباعهم بالنهب ، لانه عندما ركب الالفي وخرج من القصر ، دخله العسكر والاجناد ونهبوا مافيه من الاثقال والامتعة والفرش وغيرها ، وكان كاتبه المعلم غالي ساكنا بالجيزة ، وكذلك كثيرمن اتباعه ومقدميه ،فذهبوا الى دورهم فنهبوها وأحذوا ماعند كاتبهالمذكور من الاموال ، ثم نهبوا دور الجيزة عن آخرها ، ولم يتركوا بها جليلاولا حقيراحتى عروا ثياب النساء وفعلوا بها مثل مافعلوا بدمياط ، واصبح الناس بالمدينة يوم الاحد لإيعلمون شيئا من ذلك الا انهم سمعوا الصراخ ببيت حسين بك جهة التبانة ، وقبل انه قنل بهر الجيزة •فصار الناس فـــى تعجبوحيرة، واختلفت رواياتهم ولم يفتحوا دكاكينهم ونقلوا أسبابهم منها ، وظلوا غالب اليوم لم يعلموا سر قتل حسين بك ألا من صراخ اهــل بيته وكل ذلك وقع وابراهيم بك جالس في بيته ، ويسألَ ممن يدخل اليــه عن الخبر ، واحضر محمود جاويش المعين للسفر بالمحمل ، وصيرفي الصرة والكتبة ، واشتغل معهم ذلك اليوم في عدد مال الصرة وحسابهــــا ولوازم ذلك ، وبعدالعصر اشيع المرور بالمحمل، فاجتمع الناس للفرجة فمروا بـــه من الجمالية الى قراميدان قبل الغروب، وأصبح يوم الاثنسين ثامنه ركب ابراهيم بك وامراؤه الى قراميدان وسلم المحمّل ، واجتمع الناس للفرجة على العادة فمروا به من الشارع الاعظم الى العادلية ، وامامه الكسوة في اناس قليلة وطبل وأشاير ،وعينوا للذهاب معه أربعمائة مغربي من الحجج، رتبوا لهم جامكية ثلاثين نفرا من عسكر الارنؤد ،هذا ماكان من هؤلاء ، وأما ماكان من امر الاالفي الكبير ، فانه لما حضر الى رشيد يوم الاربعاء تالثه كما تقدم، قابله يحيى بك وعمل له شنكا وطعاما وما يليق به وسأله عن مدة اقامته برشيد، فقال له « اريد الاقامة ستة أيام حتى نستريح» ونزل ببيت مصطفى عبدالله التاجر • ولم يكن معه الاخاصة مماليكه وجوخداره تتمة ستة عشر ، فاستأذنه يحيى بك في ارسال الخبر الى مصر ليأتي الامراء الى ملاقاته، فلم يرض بذلك ، ثم انه لم يقم برشيد الا ليلة واحدة ، وانزل امتعته في أربع مراكب من الرواحل ، وانتقل آخر الليل الي بيت البطروشي القنصل ، وأمر بتنقيل المتاع الى مراكب النيل ، وأهدى له البطروشي غرابًا من صناعة الانكليز مليح الشكل نزل هو به وسار الى مصر ، وكان قصده الحضور بغتة فعندما يصلهم الخبر يصبحون يجدونه في الجيزة • ويأبى الله الا مايريد ، فلم يسعفه الريح ، وكان تأخيره سببا لنجاته . ولماوصل الخبر بحضوره وعملوا الشنك ، جهز له الالفي الصغير بعض الاحتياجات وأرسلها في الذهبية والقنجةصحبةالخواجا معمود حسنوخلافه ، فنزلوا من بولاق وانحدروا بعد الظهر من يوم السبت ، فاجتمعوا بـــه عند نادر نصف الليل • فلما أصبح الصباح حضر اليه سليمان كاشف البواب ، وقابله ورجع معه الى منوف آلعلا ، فأقام هناك يوم الاحد وبات هناك ، ودخـــل الحمام وسار منها بعد طلوع النهار وهم يسحبون المراكب باللبان لمخالفة الريح ، فلم يزل سائرا الى الظهيرة ، فلاقاه عدة من عسكر الارتؤد الموجهة اليه فيأربعة مراكب في مضيق الترعة ، فسلم عليهم فردوا عليه السلام فسالهم بعض انباعه بالتركي وقال لهم : اين تريدون فقالوا نريد الالفي، فة ل لهم ها هو الالفي فسكتوا . نم تلاغي الملاحون مع بعضهم فأعلموهم الخبر فنقلوه الى الالفي فكذب ذلك وقال: هذا شيء لايكون ولا يصبح، ان اخواننا يفعلون ذلك معي وأنا سافرت وتغربت سنَّة لاجل راحتنا،ولعلها حادثة بينهم وبين العسكر ، ثم ان طائفة منهم أدركت الغراب الذي قدمه له البطروشي، وكان متأخرا عن المراكب فصعدوا اليه وأخذوا مافيه من المتاع ، فأخبروه بذلك ونظر فرآهم يفعلون ذلك ، فأرسل اليهم بعضمن معه من الاتراك ليستخبر عن شأنهم وامرهم ، ولم ينتظر رجوعه بالجواب، ولكنه اخذ بالحزم ، ونزل في الحال الى القنجــة مع المماليك وصحبتــه النخواجا محمود حسن، وامرهم ان يمسكوا المقاذيف ففعلوا ذلك، وهــو يستحثهم حتى خرجوا من الترعة الى البحر، فلاقاهم طائفة اخرى في سفينتين وفيهم سراج باشا تابع البرديسي ، وكان بعيدا عنهم فاعماهم الله عنه وكأنهم لميظنوه اياه ، ولم يزل يجد في السير حتى وصل الى شبرا الشهابيــة ، فنظر الى رجل ساع واعلمه أنه مرسل من بيت سليمان كاشف البواب يخبر الواقع ، فعند ذلك تحقق الخبر ، وطلع الى البر وامر بتغريق القنجة، ومشىمع المماليك على اقدامهم وتخلف عنه الخواجا محمود حسن بشبرا، فلم يزالوًا يجدون السير حتى وصلوا الى ناحية قرنفيل ،ودخل الىنجــع عرب الحويطات والتجأ االى امرأة منهم فاجارته ولبت دعوته وركبته فرسا واصحبت معه شخصين هجانين ، وركب معهما وصار الىقرب الخانكة ليلا والمماليك معه مشاة ، فقابلهم جماعة من عرب بلى وكبيرهم يقال لـــه سعد ابراهيم فاحتاطوا به ، فاشتغل المماليك بحربهم فتركهم وسار مع

iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versi

الهجانة الى ناحية الجبل ومضى ، فسمع الاجناد القريبون منهم وفيهم البرديسي صوت البنادق بين العرب والمماليك ، فأسرعوا اليهم وسألوهم عن سيدهم ، فقالوا انه كان معنا وفارقنا الساعة ، فأمر البرديسي من معمه من المساليك والاجناد أن يسرعوا خلفه ويتفرقوا في الطرق وكلمن ادركه فليقتله في الحال ، فذهبوا خلفه فلم يعثر به احد منهم ، وخرم عليه سعمد ابراهيم بجماعة قليلة من طريق يعرفها ، فرمى لهم مامعه من الذهب والجوهر والكرك الذي على ظهره فاشتغلوا به ، وتركهم وسار وغاب امره •

وفي حال جلوسه عنهد العرب مر عليهم طائفة من الاجناد سائرين ،لانهم لما فعلوا فعلتهم في الجيزة لم يبق لهم شعل الاهو ، واخذوا في الاحتياط عليه ما امكن ، فأرسلوا عسكرا في المراكب وانبثت طوائفهم فيالجهات البحرية شرقا وغربا ، فذهبت طائفة منهم الى الشرقية وطائفة الى القليوبية وكذلك المنوفية والغربية والبحيرة ، وسلكوا طريق الجبل الموصلة السي عبلي. وذهب حسين بك ورستهم بك الى صالح بك الالفي الذي بالشرقية، وذهب شاهبن بكالى سليمان كاشف البواب من البر الغربي ليقطع عليه الطريق ، وذهب علي بك ايوب ومحمـــد علي على جهة القليوبية ليُلحقــه بمنوف ، فلما وصل الى دجوة تعوق بسبب قلة المعادى ، فلما وصل السي منوف فوجدوه ، عدى الى الجهة الاخرى فأخذوا متروكاته التي تركهاوهي بعض خيول وجمال وخمسين زلعة سمن مسلي ، وعملوا على أهل البلــــد أربعة آلاف ريال قبضوها منهم ورجعوا ، وكأن عندما بلغه الخبرالاجمالي لم يكذب المخبر وذلك بعد مفارقة الالفي له بنحو ثلاث ساعات ، فعسدى في الحال الى الجهة الغربية بأثقاله وعساكره ، فوجد أمامه شاهين بكفارسل يطلب منه أمانا ، فأجابه الى ذلك وارسل الى مصر من يأتى بالامان ، واطمأن شاهين ليلا ، فلما اصبح شاهين مك وجده قد ارتحل فرجع بخفي حنين، وعدى الى القليوبية فبلُّغه خير الالفي وما وقــع له مع العرب، فطلبهــم فأخبروه انه غاب عنهم في الجبل من الطريق الفلاني ، فقبض عليهم واحضرهم صحبته مشنوقين في عمائمهم ، ووجد المماليك فقبض عليهم

وآرسِلهم الى البرديسي .

واما مراكبه فانه عندما نزل الى القنجة وفارقها ، ادركها العسكرالذبن قابلوه في المراكب ، ونهبوا ما فيها وكان بها شيء كثير منالاموالوظرائف الانكليز والامتعة والجوخ والاسلحةوالجواهر ، فانه لما وصلاليالقرالي اكرمه اكراما كثيرا وأهدى اليه تحفا غريبة ،وكذلك أكابرهم ، وأعطاه جملة كبيرة من المال على سبيل الامانة يرسل له بها غلالا وأشياء من مصر ، واشترى هو لنفسه أأشيباء بأربعة آلاف كيس يدفعها الى القنصل بمصمر، وأرسل له بها القرالي بوليصة ، وأهدى له صورة نفسه من جوهرونظارات وآلات وغير ذلك موأما الالفي الصغير فانه ذهب الى جهة قبلي،وفردالفرد والكلف على البلاد ومن عصى عليه أوتوأني في دفع المطلوب ، نهبهم وحرقهم • وألما صالح بك الالفي فانه لما وصل آليه الخبر وقدوم الموجهين اليه ، ركب في الحال من زنكلون ، وترك حملته واثقاله ، فلم يدركوه أيضا. وفي يوم الثلاثاء ، احضروا مماليك الالفي الكبير وجوخداره الي بيت البرديسي ، وارسل ابراهيم بك والبرديسي مكاتبات الى الامراءبقبلي ، وهم سليمان بك الخازندار حاكم جرجا ، وعثمان بك حسن بقنا، ومحمد بك المعروف بالغربية الابراهيمي، يوصونهم ويحذرونهم من التفريط في الالفي الصغير والكبير ان وردا عليهما • وأما شاهين بك فانه عدى السي الشرقية واجتهدفي التفتيش ، ثم رجع في يوم الثلاثاء المذكور وامامه العرب المتهمون بانهم يعرفون طريقه وأنهسم أدركوه ، فأعطاهم جوهرا كثميرا وتركوه ، وأحضروا صحبتهم حقا من خشب وجدوه مرمياً في بعض الطرق، فأحضر البرديسي مماليك الالفي وأراهم ذلك الحق ، فقالوا نعم كان مع استاذنا وفي داخله جوهر ثمين ، وارسلوا عدة من المماليك والهجانة الى الطريق التي ذكرها العرب ، وأحضر البرديسي ابن شديد وسأله ، فأخبره انه لم يكن حاضرا في نجعه وان أمــه أو خالَّته هي التي اعطته الفــرس والهجانة افوبخه ولامه ، فقال له : هذه عادة العرب من قديم الزمان، يجيرون طنيبهم ولا يخفرون ذمتهم • فحبسه أياما ثم اطلقه ، وقبل انه مر عليه علي بك أيوب ومحمد علي ومن معهم من العسكروهو فيخيش العرب وهو يراهم ، وأعماهم الله عن تفتيش النجع وعن السؤال أيضا •

وفي ذلك اليوم ، خرج عثمان بك يوسف وحسين بك الوالي وأحسد أغا شويكار الى جهة الشرقية ، ومرزوق بك الى القليوبية ، يفتشون على الالفى •

وفيه شرعوا في تشهيل تجزيدة الى الالفي الصغير وألميرها شاهين بك وصحبته محمد بك المنفوخ وعمر بك وابراهيم كاشف •

وفي يوم الجمعة ثاني عشره ، سافرت قافلة الحاج بالمحمل الى السويس. وفي يوم السبت ، حضر علي بك ايوب ومحمد علي من سرحتهما على غـــبر طائـــلل .

وفيه سافر قنصل الافكليز من مصر بسبب هذه الحادثة، فانه لما وقعذلك اجتمع بابراهيم بكوالبرديسي ، وتكلم معهما ولامهما على هـذه الفعلة ، وكلمهما كلاما كثيرا ، منه انه قال لهما : هذا الذي فعلتماه لاجل نهبمال القرالي، ومطلوب مني اربعة آلاف كيس وهي البوليصة الموجهة على الالفي ، وغير ذلك ، فلاطفاه وأرادا منعه من السفر فقال : لايمكن اني أقيم ببالدة هذا شأنها ، وطريقتنا لا نقيم الا في البلدة المستقيمة الحال، ثم نزل معضبا وسافر واراد ايضا قنصل الفرنسيس السفر فمنعاه .

وفي يوم السبت ، طلب العسكر جماكيهم من الامراء وشددوا في الطلب، واستقلوا الامراء في أعينهم وتكلموا مع محمد علي وأحمد بك وصادق أغا كلاما كثيرا ، فسعوا في الكلام مع الامراء المصرلية فوعدوهم الي يوم الثلاثاء، ومات بقطر المحاسب كاتب البرديسي يوم الاحد ، فلما كان يوم الشلاثاء اجتمع العسكر ببيت محمد علي وحصل بعض قلقة ، فحولهم على القبط بمائتني الف ريال منها خمسون على غالي كاتب الالفي ، وثلاثون على تركة بقطر المحاسب ، والمائة والعشرون موزعة عليهم ، فسكن الاضطراب قليلا، وفي يوم الثلاثاء المذكور رجع مرزوق بك من القليوبية ،

وفي يوم الاربعاءسابع عشره ، توفي ابراهيم افندى الروزنامجي،وفيه

حصل رجات وقلقات بسبب العسكر وجماكيهم ، وأرادوا أخذ القلعة ، فلم. يتسكنوا من ذلك، وقفل الناس دكاكينهم ، وقتلوا رجلا نصرانيا عند حارة الروم ، وخطفوا بعض النساء وامتعة وغير ذلك ، وركب محمد علسي ونادى بالامان .

وفي يوم السبت عشرينه ، حضر سليمان كاشف البواب بالامانودخل. الى مصـر .

وفي يوم الاحد أفرجوا عن كمشاف الإلفي المحبوسين .

وفيه حضر عثمان بك يوسف من ناحية الشرقية ، واستمر هناك حسين. بك الوالي ورستم بك ، وذهب المنفوخ واسمعيل بك الى ناحية شرق. اطفيح لانه اشيع ان الالفي ذهب عند عرب المعازة ، فقبضوا على جساعة منهم وحبسوهم ، وأرسلوا مائة هجان الى جميع النواحي واعطوهم دراهم يفتشون على الالفي .

وفي يوم الاربعاء رابع عشرينه ، شرح كتاب الفردة والمهندسون ومع كل جماعة شخص من الاجناد ، وطافوا بالاخطاط يكتبون قوائم الاسلاك ويصقعون الاجر ، فنزل بالناس مالا يوصف من الكدر مع ماهم فيهمن الغلاء ، ووقف الحال وذلك خلاف ما قرروه على قرى الارياف، فلماكان في عصر ذلك اليوم، نطق افواه الناس بقولهم الفردة بطالة ، وباتوا على ذلك وهم ما بهن مصدق ومكذب .

وفي يوم انضيس خامس عشرينه ، اشيع ابطال الفردة معسعي الكتبة والمهندسين في التصقيع والكتابة ، وذهبوا الى نواحي باب الشعرية ودخلوا درب مصطفى، فضج الفقراء والعامة والنساء وخرجوا طوائف يصرخون وبأيديهم دفوف يضربون عليها ويندبن وينعين ويقلن كلاما على الامراء مثل قولهن: « ايش تأخذ من تفليسي يا برديسي » وصبعن أيديهن

بالنيلة وغير ذلك، فاقتدى بهن خلافهن وخرجوا ايضا ومعهم طبول وبيارق وأغلقوا الدكاكين، وحضر الجمع الكثير الى الجامع الازهر وذهبوا الى المشايخ فركبوا معهم الى الامراء ، ورجعو اينادون بأبطالهم • وسر الناس بذلك وسكن اضطرابهم ، وفي وقت قيام العامة ، كان كثير من العسكر منتشرين في الاسواق فداخلهم الخوف وصاروا يقولون لهم : نحن معكم .سواسوا آنتم رعية ونحن عسكر ، ولم نرض بهذه الفردة وعلوفاتنا علمي الميري ليست عليكم ،أنتم اناس فقراء ، فلم يتعرض لهم أحد . وحضر كتخدامحسدعلي مرسلا من جهته الى الجامع الازهر وقال مثل ذلك ونادى به في الاسواق ، ففرح الناس وانحرفت طباعهم عن الامـراء ومالوا الى العسكر ، وكانت هذه الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية • فان محمد علي لما حرش العساكر على محمد باشا ، خسروا وأزال دولته وأوقع بـــه ما تقدمذكره بمعونة طاهر باشا والارتؤد، ثم بالاتراك عليه حتى أوقع بـــه أيضًا ، وظهر أمر أحمد باشا وعرف انه ان تم له الامر ونما أمرالا كمــراك لا يبقون عليه، فعاجله وأزاله بمعونة الامراء المصرلية ، واستقر معهم حتى أوقع باشتراكهم قتل الدفتتردار والكتخدا ، ثم محاربة محمد باشا بدمياط حتى أخذوه أسيرا، ثم التحيل على علي باشا الطرابلسي حتى أوقعوه في فحضه وقتلوه ونهبوه . كل ذلك وهو يظهر المصافاة والمصادقةللمصريسين وخصوصا البرديسي، فانه تآخي معه وجرح كل منهما نفسه ولحسمن دم الآخر ، واغتر به البرديسي وراج سوقه عليه وصدقه وتعضد بهواصطفاه دون خشداشينه وتحصن بعساكر هواقامهم حوله في الابر اج، وفعل بمعونتهم ما فعله بالالفي واتباعه ، وشردهم وقص جناحه بيده وشتت اللبواقي وفرقهم بالنواحي في طلبهم ، فعند ذلك استقلوهم في أعينهم وزالت هيبتهم من هلوبهم وعلموا خياتتهم وسفهوا رأيهم واستضعفوا جانبهم وشمخواعليهم وفتحوا باب الشر بطلب العلوفة مع الاحجام ، خوفا من قيام أهل البلـــد معهم ولعلمهم بميلهم الباطني اليهم ، فاضطروهم الى عمل هـــذهالفردة ، ونسب فعلها للبرديسي فثارت العامة وحصل ما حصل • وعند ذلك تبــرأ

محمد علي والعسكرمن ذلك ، وساعدوهم في رفعها عنهم ، فمالت قلوبهم اليهم ونسوا قبائحهم وابتهلوا الى الله في ارآلة الامراء وكرهوهم وجهروا بالدعاء عليهم ، وتحقق العسكر منهم ذلك وانحرف الامراء على الرعيــة ياطنا ، بل اظهر البرديسي المبط والانحراف من أهل مصر، وخــرج من بيته معضبا الى جهة مصر القديمة وهو يلعن اهل مصر ويقول لابد مـن تقريرها عليهم ثلاث سنوات ، وأفعل بهم وأفعل حيث لم يمتثلوا لاوامرنا، ثم اخذوا يدبرون على العسكر ، وارسلوا الى جماعتهم المتفرقين في الجهات القبلية والبحرية يطلبونهم للحضور ، فأرسلوا الى حسين بكالوالي ورستم بك من الشرقية ، واسمعيل بكصهر ابراهيم بكومحمد بكالمنفوخ ليأتيا من شرق اطفيح ، والفرايقان كانوا لرصد الالفي وانتظاره ،وارسلوا الى سليمان بك حاكم الصعيد بالحضور من اسيوط بمن حولهمن الكشاف والامراء، والى يحيى بك حاكم رشيد واحمد بك حاكم دمياط ،واصعدوا محمد باشا المحبوس الى القلعة ، وعلم الارتؤدية منهم ذاك ، فبادروا واجتمعوا بالازبكية في يوم الاحد ثامن عشرينه ، فارتاع الناس واغلة رأ الحوانيت والدروب ، وذهب جمع من العسكر الى ابراهيم بِك واحتاطوا بمهمات بيته بالداودية ، وكذلك ببيت البرديسي بالناصرية ، وَتفرقوا على ميوت باقي الامراء والكشاف والاجناد . وكان ذلك وقت العصروالبرديسي عنده عدة كبيرة من العسكر المختصين به ينفق عليهم ويدر عليهم الارزاق والجماكي والعلوفات ، ومنهم الطبحية وغيرهـم ، وعمر قلعة الفرنسيس التي فوق تل العقارب بالناصرية ، وجددها بعد تخريبها ووسعها ، وانشأ بها اماكن وشحنها بآلات الحرب والذخيرة والمجبخانة، وقيد بها طبجية وعساكر من الارنؤدية وذلك خلاف المتقيدين بالابراج واللبوايات التي النشاها قبالة بيته بالناصرية ، جهة قناظر السباع والجهة الاخرى كما سبق ذكر ذلك • فلما علم بوصول العساكر حول دآئرته ، وكان جالسا صحبة عشمان بك يوسف ، فقام وقال له : كن انت في مكاني هنا حتى اخرج وارتب الامروارجــع اليك وتركه وركب الى خارج ، فضربوااعليه بالرصاص، فخرج على وجهه بخاصته وهجنه ولوازمه الخفيفة ، وذهب الى ناحية مصر القديمة وذلك في وقت الغروب ، وكان العسكر نقبوا نقبا من الجنينة التي خلف داره ودخلوا منه وحصلوا بالدار فوجدوه قد خرج بمن معه من المماليك والاجناد ، فقاتلوا من وجدوه ، واوقعوا النهب في الدار

وانضم اليهم اجناسهم المتقيدون بالدار وقبضوا على عثمان بك يسوسف ومماليكه ، وشلحوهم ثيابهم وسحبوهم بينهم عرايا مكشوفي الرؤس ، وتسلمهم طائفة منهم على تلك الصورة ، ودهبوا بهم الى جهة الصليبة

فأودعوهم بدار هناك .

وهي سابع ساعـة من الليل ، ارسل محمد علي جماعـة من العسكر ومعهم فرمان ، وصل من أحمد باشا خورشيد حاكم الاسكندرية بولايته على مصر ، فذهبوا به الى القاضي واطلعوه عليه وامروه أن يجمع المشايخ في الصباح ويقرأه عليهم ليخيط علم الناس بذلك • فلما أصبَح أرسل اليهم ، فقالوا لانصح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفتنة ، فأرسله اليهم واطلعوا عليه ، وأشيع ذلك بين الناس . واما ابراهيم بك فأنه استمر مقيمًا ببيته بالداودية ، وامر مما ليكه واتباعه ان يجلسوا برؤس الطرق الموصلة اليه ، فجلس منهم جماعة وفيهم عمر بـك تابعه بسبيل الدهبهشة المقابل لباب زويله ، وكـــذلك ناحية تحت الربع والقربية ، ، وجهةسويقة لاجين والداودية ، وصار العسكر يضربون عليهم وهم كذلك،ودخل عليهم الليل فلم يزالوا على ذك الى الصباح، واضمحل حالهم وقتل الكثير من المماليك والاجناد ، ووصل اليهم خبر خروج البرديسي ، فعند ذلك طلبوا الفرار والنجاة بارواحهم • وعلم ابراهيم بك بخروج البرديسي ، وأنهان استمر على حاله أخذ فركب في جماعته في ثاني ساعة من النهار وخرجوا على وجوههم والرصاص يأخذهم من كل ناحية ، فلم يزل سائرا حتى خرج الى الرميلة وهدم في طريقه أربعة متاريس ، وأصيب بعض مماليك وخيول وخدامين ، واصيب رضوان كتخداه وطلعت روحه عند الرميلة ، فأنزلوم عند باب العزب وأخذوا مــا معه من جبوبه ثم شالوه الى داره ودننوه ،

وقبضوا على عمر بــك تابع الاشقر الابراهيمي من سبيل الدهيشة هـــو ومماليكه • وأما الذينُ بالقلعة من الامراء فأنهم اصبحوا يضربون بالمدافع والقنابر على بيوت الارنؤد بالازبكية الى الضحوة الكبرى ، فلما تحفقوا خروج ابراهيم بك والبرديسي ومن امكنه الهروب ، لم يسعهم الا انهم ابطلوا الرمي. وتهيؤا للفرار ونزلوا من باب الجبل ولحقوا بابراهيم بك، وعند نزولهم ارادوااختذ محمد باشا وعلي باشأ القبطان واهراهيم باشاء فقام عليهم عسكر المغاربة ومنعوهم من اخذهم ، ونهب المغاربة الضربخانة وما فيهامن الذهب والفضة والسبائك حتى العدد والمطارق، وتسلم العسكر القلعة من غير مانع ، ولم تثبت المصرالية للحرب نصف يوم في القلعة ، ولم ينفع اهتمامهم بها طول السنة من التعمير والاستعداد، وما شيحنوه بها من الدُخيرة والجبخانه وآلات الحرب وملؤا مابها من الصهاريج بالماء الحلوه وقامأحمدبك الكلارجي وعبد الرحمن بك الابراهيمي وسليم اغامستحفظا وقامأحمدبك الكلارجي وعبد الرحمن بك الابراهيمي وسليم اغامستحفظان من وقت مجيئهم الى مصر ، متقيدين ومرتبطين بها ليلا ونهارا ، لاينزلون الى بيوتهم الا ليلة في الجمعة بالنوبة، اذا نزل احدهم اقام الآخر ان، وطلع محمد علي اليهاونزل وبجانبه محمد باشا ، خسرو ورفقاؤه وامامهم المنادي يندى بالامان حكم ما رسم محمد باشا ومحمدعلي ، واشيع في الناس رجوع محمد باشا الى ولايةمصر ،فبادر المحروقيالىالمشايخ،فركبوا الىبيتمحمد علي يهنون الباشا بالسلامة والولاية ، وقدم له المجروقي هدية واقام على ذلك بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ، فكان مدة حبسه ثمانية اشهر كالملة ، فأنه حضر الى مصر بعد كسرته بدمياط في آخر ربيع الاول وهو اخر يوم منه واطلق في آخر يوم منذى القعدة ، وخرج الامراءعلى اسواحال من مصر، ولم يأخذُوا شيئًا مما جمعوه وكنزوه من آلمال وغيره الا ما كان فيجيوبهم او كان منهم خارج البلد مثل سليم كاشف ابي دياب، فأنه كان مقيما بقصر العيني. او الغائبين منهم جهة قبلي وبحرى • واما من كان داخل البلدفأنه لم يخلص له سوى ما كان في جيبة فقط ، ونهب العسكر اموالهم وبيوتهم وذخائرهـــم وامتعتهم وفرشهم ، وسبوا حريمهم وسراريهـــم وجواريهم وسحبوهن بينهم من شعورهن ، وتسلطوا على بعض بيوت الأعيان من الناس المجاوريا لهم ومن لهم بهم ادنى نسبة او شبهة ، بل وبعضالرعية الامن تداركه الله برحمته او التجأ الى بعض منهم او صالح على بيته بدراهم يدفعها لمن التجأ اليهمنهم، ووقع في تلك الليلة واليومين بعدها مالا يوصف من تلك الامور ، وخربوا اكتر البيوت واخذوا اخشابها ونهبوا ماكـــان بحواصلهم من الغلال والسمن والادهان ، وكــان شيئًا كثيرًا ، وصاروا يبيعونه على من يشتريه من الناس ولولا اشتغالهم بذلك لما نجا من الامواء المصرلية الذين كانوا بالبلدة أحد • ولورجع الامراء عليهم وهم مشتغلون بالنهب ، التمكنوا منهم ولكن غلب عليهم النحوف والحرص على الحياة والجبن ، وخابت فيهم الظنون ، وذهبت نفختهم في الفارغ وجازاهم الله. ببعيهم وظلمهم وغرورهم وخصوصا مافعلوه مع علي باشا من الحيل ، حتى وقع في أيديهم ، ثم رذلوه وأهانوه وقتلوا عسكره ونهبوا أموالــه، ثــم علردوه وقتلواه فأنه وان كان خبيثا لم يعمل معهم مايستحق ذلك كله ، وأعظم منه مافعلوه مع أخيهم الالفي الكبير بعد ماسافر الحاجتهم وراحتهم وصالحعليهم ورتبلهم ما فيه راحتهم وراحة الدولة معهم بواسطة الانكليز وغاب في البحر المحيط سنة ، وقاسى هـ ول الاسفار والفراتين في البحار فجازوه بالتشريد والتشتيت والنهب وقتل اتباعه وحبسهم وبلصهم ، واتخذوهم أعداء واخصاما من غير جرم ولا سابقة عداوة معهم الا الحسد والحقد وحذرامن رآسته عليهم ، وكانت هذه الفعلة سببا لنفور قلوب العسكر منهم واعتقادهم خيانتهم وقلتهم في اعينهم ، فان الالفي واتباعه وكانوا يرون في انفسهم ان ، ان الشخص منهم يدوس برجله الحماعةمن في غفلتهم ومشتغلون بماهم فيه من مغارم الفلاحين وطلب الكلف، فلما أرسلوا لهم بالحضور لم يسهل بهم ترك ذلك ولم يستعجلوا الحركة حتى يستوفوا مطلوباتهم من القرى ، الى أن حصل ونزل بهم مانزل واـــم يقع لهم منذ ظهورهم أشنع من هذه الحادثة ، وخصوصا كونها على يدهؤلاء وكانوا يرون في أنفسهم ان ، ان الشخص منهم يدرس برجله الجماعة من . العسكر ، وأحسنوا ظنهم فيهم واعتقدوا انهم صاروا أتباعهم وجندهم مع انهم كانوا قادرين على ازالتهم من الاقليم ، وخصوصا عندمًا خرجوا من المدينة لملاقاة علي باشا ، واخرجوا جميع العسكرر وحازوهم الى جهةالبحر، وحصنوا ابواب البلد بمن يثقون به من اجنادهم ، ورسموا لهم رسومـــا امتثلوها ، فلو ارسلوا لهم بعدايقاعهم بعلي باشا اقل اتباعهم وامروهمم بالرحلة ، لما وسعتهم المخالفة ، حتى ظن كثير ممن لـــه ادنى فطنه حصول ذلك، فكان الامر بخلاف ذلك ودخلوا بعد ذلك وهم بصحبتهم ضاحكين من غفلة القوم ومستبشرين برجوعهم ، ودخولهم الى المدينة ثانيا ، وعند ذلك تحقق لذوى الفطن سوء رأيهم وعدم فلاحهم ، وزادوا في الطنبور نغمة بما صنعوه مع الالفي ، وكان العسكر يهابون جانبه ويخافون اتباعه ويخشونهم وخصوصا لما سمعوا بوصوله على الهيئة المجهولة لهم،داخلهم من ذلك امر عظيم ، استمر في اخلاطهم يوما وليلة الى ان اجلاه البرديسي ومن معه يشؤم رأيهم وفساد تدبيرهم ، وفرقوا جمعهم في النواحي حرصًا علىقتل الالفى واتباعه ،فعند ذلك زالتهيبتهم من قلوب العسكرواوقعوا بهم ما اوقعوا ولايحيق المكر السيىء الاباهله •

شهر ذى الحجة الحرام استهل بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٨

نيه قلدوا علي أغا الشعراوى واليا على مصر ·

وفيه نهبوا بيت محمد أغا المحتسب وقبضوا عليه وحبسوه .

وفي ليلة الاربعاء ، انزلوا محمد باشا خسرو وابراهيم باشا الى بولاق، وسفروهما الى بحرى ومعهما جماعة من العسكي ، وكانت ولايته هــذه الولاية الكذابة شبيعة بولاية إحمد باشا ، الذى تولى بعد قتل طاهر باشا يوما ونصفا ، وكان قد اعتقد في نفسه رجوعه لولاية مصر ، حتى العملا نزل من القلعة الى ييت محمل على . نظر الى بيته من الشباك مهدومامنخربا فطلب في ذلك الوقت المهندسين وامرهم بالبناء وذلك من وساوسه ، يقال. ان السبب في سفره اخوة طاهر باشا ، فأنهم داخلهم غيظ شديد ، ورأى محمد علي نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم انه لا يستقيم حاله معهم وربسا تقولد بذلك شر ، فعجل بسفره وذهابه .

ومن الاتفاقات العجيبة أيضا ان طاهر باشا لما غدر بمحمد باشا اقام بعده انتين وعشرين يوما ، وكذلك لما غدر المصرلية بالالفى لم يقيمو ابعد خلك الامثل ذلك .

وفيه صعد عابدي بك اخو طاهر باشا بالقلعة ، واقام بها •

وفي ليلة الخميس ثالثة ، اطلقوا عثمان بك يوسف وسافر الى جماعته جهة قبني ، يقال انه افتدى نفسه منهم بمال ، واطلقوه ومعه خمسة مماليك، واعطوه خمسة جمال واربعة هجن وخيلا .

وفيه افرجوا عن محمد أغا المحتسب، وابقوه في الحسبة على مصلحة عملوها عليه وقام بدفعها ، وركب وشق في المدينة وعمل تسعيرة ونادى بها في الشوارع والاسواق ، واما الامراء فأنهم باتوا اول ليلةجهة البساتين وفي ثاني يوم ذهبوا الى حلوان وحضر اليهم حسين بك الوالي ورستم بك من الشرقية ، ومروا من تحت القلعة وانفصلوا من العسكر الذين كانوا معهم في المطرية ، وتركوا لهم الحملة ، ووصل اليهم أيضا يحيى بك من ناحية رشيد وأحمد بك من دمياط ، وذهبوا اليهم ووصل يحيى بك من ناحية الجيزة وأحضر معه عربانا كشيرة من الهنادى وبنى علي وغيرهم، ونزلوا باقليم الجيزة ، ونهبوا البلاد وأكلوا الزروعات واستمروا على ذالك وانتشروا الى ان صارت اوائلهم بزاوية المصلوب وأواخرهم بالجيزة ،

وفيه كتبوا مكاتبات من نساء الامراء المصرلية بأنهم لا يتعرضون لاخد من العساكسر الكائنة بقبلى ،وان قتل منهم أحسد اقتصوا من حريمهم واولادهم بمصر •

وفي يوم الجمعة حضر محمد بك المبدول بامان، ودخل الى مصر . وفي يوم الاحد سادسه اصعدوا عمر بك وبقية الكشاف وبعض الاجناد المصرية الى القلعة ، . وفيه عدى كثير من العسكر الى بر الجيزة ، ووقع بينهم وبين العرب يعض مناوشات ، وقتل أناس كثيرة من الفريقين .

وفي صابعه ، ظهر محمد بك الالفي الكبير من اختفائه وكان متواريه بشرقية بلبيس برأس الوادى عند شخص من العربان يسمى عشيبة، فأقام عنده مده هذه الايام وخلص اليه صالح تابعه بما معه من المال ، وكسان البرديسي استدل على مكانه واحضر اناسا من العرب وجعل لهم مالا كثيرا عليه ، واخذوا في التحيل عليه فحصلت هذه الحوادث وجوزى البرديسي بنيته وخرج من مصر كما ذكر ، وكانوا في تلك المدة يشيعون عليه اشاعات ،مرة بموته ومرة بالقبض عليه وغير ذلك ، فلما حصل ما حصل وانجلت الطرق من المراصدين اطمأن حينئذ ، وركب في عدة من الهجانة وصحبته صالح بك تابعه ومروا من خلف الجبل وذهب الى شرق اطفيح، ونزل عند عرب المعازة ، وتواتر الخبر بذلك ،

وفي تاسعه وصل احمد باشا خورشيد الى منوف ، فتقيد السيد أحمد المحروفي وجرجس الجوهرى بتصليح بيت ابراهيم بك بالداودية وفرشه وفي ليلة الاثنين رابع عشره ، وصل الباشا الى ثغير بولاق ،فضربوا شنكا ومدافع وخرج العساكر في صبحها والوجاقلية وركب ودخل من بالنصر وامنامه كبار العساكر بزينتهم ، ولم يلبس الشعار القديم بل ركب بالتخفيفة وعليه قبوط مجرور وخلفه النوبة التركية ، ودخل الى الدار التي أعدت له بالداودية ، وقدموا له التقادم وعملوا بها تلك الليلة شنك الوسوارسخ ،

وفي يوم لثلاثاء خامس عشره ، مر الوالي وامامه المنادى وبيده فرمان من الباشا ينادى به على الرعية بالامن والامان والبيع والشراء .

وفي منتصفه ، حضر عبدالرحسن بك الابراهيمي وكان في بشبيش بناحية بحرى، فطلب امانا وحضر الى مصر .

وفي يوم الجمعة ، تحول الباشا من الداودية الى الازبكية وسكن ببيت البكرى حيث كان حريم محمد باشا ، فركب قبل الظهر في موكب وذهب

الى المشهد الحسيني وصلى الجمعة هناك ، ورجع الى الازبكية •

وفيه فتحوا طلب مال الميرى من السنة القابلة الضرورة النفقة ، فاغتها الملتزمون لذلك لضيق الحال وتعطل الاسباب وعدم الامن ، وتوالى طلب الفرد من البلاد فلو فضل اللملتوم شيء ، لايصل اليه الا بغاية المشقة وركوب الضرر ، لوثوب الخلائق من العربان والفلاحين والاجناد والعساكر على بعضهم البعض من جميع النواحي القبلية والبحرية ، ثما ان الوجاقلية وبعض المشايخ راجعوا في ذلك ، فانحط الامر بعدذلك على طلب نصف مال الميرى من سنة تسعة عشر وبواقي سنة سبعة عشروثمانية عشر ، وكذلك باقي اللحلوان الذي تأخر على المفلسين ، وكتبوا التنابيب بذلك وقالوا من لم يقدر على الدفع فليعرض تقسيطه على المزاد ، هذاك والاجناد والعرب محيطة برالجيزة والعسكر من داخل الاسوار لايجسرون على الخروج اليهم ، وحجزوا المراكب الواردة بالفلال وغيرها حتى لم يبق على الخروج اليهم ، وحجزوا المراكب الواردة بالفلال وغيرها حتى لم يبق فالسواحل شيء من تلك الغلة أبدا ، ووصل سعر الاردب القمح ان وجد خسة عشر ربالا ،

وفي يوم الاحد عشرينه ، وصل العسكر الذين كانوا صحبة سليمانبك حاكم الصعيد ، فدخلوا الى البلدة وأزعجوا كشيرا من الناس وسكنوا البيوت بمصر القديمة بعد ما أخرجوهم منها واخذوا فرشهم ومتاعهم ، وكذلك فعلوا ببولاق ومصر عندما حضر الذبن كانوا ببحرى •

وفيه قلدوا الحسبة لشخص عثمانلي من طرف الباشا، وعزلوا محمد الها المحتسب، وكذلك عزلوا على اغا الشعراوى، وقلدوا الزعامة لشخص آخر من اتباع المباشا، وقلدوا اخر أغات مستحفظان.

وفي ليلة الثلاثاء ثاني عشرينه ، خرجت عساكر كثيرة وعدت الى البسر الغربي ، ووقعت في صبحها حروب بينهم وبين المصرلية والعربان ،وكذلك في ثاني يوم ودخلت عساكر جرحى كثيرة وعملوا لهم متاريس عند ترسة والمعتمدية ، وتترسوا بها والمصرلية والعربان يرمحون من خارج وهسم

لا يخرجون اليهم من المتاريس ، واستمروا على ذلك الى يوم الاحد سابع عشرينه .

وفي ذلك اليوم ، ضربوا مدافع ورجع محمد علي والكثير من العساكر، واشيع ترفع المصرلية الى فوق، ووقع بين العربان اختلاف واشاعو انصرتهم على المصرلية وانهم قتلوا منهم أمراء وكشافا ومماليك وغيرذلك .

وفي ذلك الليوم شنقوا شخصا بباب زويلة وآخر بالحبانية وهما من الفلاحين، ولم يكهن لهما ذنب، قيل انه وجد معهما بارود اشترياه لمنع الصائلين عليهم من العرب، فقالوا انكم تأخذونه الى المحاربين لنا ،وكان شيئا قليل .

وفيه نزل جماعة من العسكر جهة قبة الغورى ومعهم نحو ثلاثين نفرا بجمالهم ، فقرطوا القمح المزروع وكان قد بدا صلاحه ، فطارت عقول الفلاحين واجتمعوا وتكاثروا عليهم وقبضوا على ثلاثة اشخاص منهم وهرب الباقون ، فدخلوا بهم المدينة ومعهم الاحمال وصحبتهم طبل وأطفال ونساء ، وذهبوا تحت بيت الباشا فأمر بقتل شخص منهم لانه شامي وليس بار نؤدى ولا انكشارى ، فتتلوه بالازبكية فوجدوا على وسطه ستمائدة بندقي ذهب وثلثمائة محبوب ذهب والله اعلم ، وانقضت السنة وما حصل بها من الحوادث ،

# وأما من مات فيها ممن له ذكر. •

فمات الفقيه العلامة وانتحرير الفهامة الشيخ احمد اللحام اليونسي المعروف بالعريشي الحنفي ، حضر من بلدته خان يونس في سنة ثمان وسبعين ومائة وألف ، وحضر أشياخ الوقت ، وأكب على حضور الدروس وأخد البيلي والشيخ محمد الجناجي والصبان والفرماوى وغيرهم ، وتفقه على الشيخ عبدالرحمن العريشي ولازمه ، وبه تخرج وحضر على شيخ الوالد في الدر المختار من أول كتاب البيوع الى كتاب الاجارة بقراءته وذالك سنة اثنتين وثمانين ومائة والف ، ولسم يزل ملازما للشيخ عبدالرحمسن

ملازمة كلية ، وسافر صحبته الى اسلامبول في سنة تسعين لبعض المقتضيات وقرأ هناك الشفاء والحكم بقراءة المترجم ، وعاد صحبته الى مصر ولم يزل ملازما له حتى حصل للعريشيما حصل ودنتوفاته، فأوصى اليه بجميع كتبه واستم عوضه في مشيخة روانق الشوام، وقرأ الدروس مى محله و كان فصيحا مستحرا متضاماً من المعقولات والمنقولات ، وقصدت والناسفي الافتاء واعتمدوا اجوبته ،وتداخل في القضايا والدعاوي، واشتهر ذكره وانستري دارا واسعة بسوق الزلط بحارة المقس خارج باب الشعريــة ،وتجمل الملابس وركب البغال وصار له اتباع وخدم ، وهرعت الناس والعامة والخاصــة في دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم اليه ، وتقلد نيابة القضاء لبعض قضاة العساكر اشهرا ، ولما حضرت الفرنساوية الى مصر ، وهرب القاضي الرومي بصحبة كتخدا الباشا كما تقدم ، تعين المترجم للقضاء بالمحكمــة الكبيرة ، والبسه كلهبر سارى عسكر الفرنساوية خلعـة مثمنة ، وركب يصحبة قائمقام في موكب الى المحكمة ، وفوضوا اليه امر النواب بالاقاليم ، ولما قتل كُلهبر ، انحرف عليه الفرنساوية، لكون القاتل ظير من رواق انشوام وعزلوه ، ثم تبينت براءته من ذلك الى ان رتبوا الديوان في آخرمدتهم ، ورسم عبدالله حاك منو باختيار قاض بالقرعة ، فلم تقسم الا على المترجم ، فتولااه ايضا وخلعوا عليه ، وركب مثل الاول الى المحكمة واستمر بها الى أن حضرت العثمانيون وقاضيهم ، فانفصل عن ذلكولازم بيته مع مخالطة فصل الخصومات والحكومات والافتاء ، ثم قصد الحج في هذه السنة فخرج مع الركب وتمرض في حال رجوعه ، وتوفي ودفسن بنيط رحمه الله ٠

ومات الشيخ الامام العمدة الفقيه الصالح المحقق الشيخ علي المعروف بالخياط الشافعي حضر أشياخ الوقت وتفقه على الشيخ عيسى البراوى ولازم دروسه وبه تخرج واشتهر بالعلم والصلاح واقرأ الدروس الفقهية والمعقولية وانتفع به الطلبة وانقطع للعلم والافادة ، ولما وردت ولايمة

جدة لمحمد باشا توسون طلب انسافا معروفا بالعلم والصلاح فذكر لـه الشيخ المترجم فدعاه اليه واكرمه واساه واحبه وأخذه صحبته الى الحجاز وتونى هناك رحمه الله ٠

ومات الرئيس المبجل المهذب محمد افندى باش جاجرت الروزنامة وأصله تربية محمد افندى كأتب كبير الينكجرية وتمهر في صنعة الكتابة وقو انين الروزنامة وكان لطيعه الطبع ، سليم الصدر ، محبوبا للناس ، مشهور بالذوق وحسن الاخلاق مهذبا في نفسه متواضعا يسعى في حوائج اخوانه وقضاء مصالحهم المتعلقة بدفاترهم ، قانعا بحاله مترفها في مآكله وملبسه واقتنى كتبا نفيسة ومصاحف ، وتجتمع ببيته الاحباب ويديس عليهم سلاف انسه المستطاب مع الحشمة والوقار وعدم الملل والنفار ، ولما اختلفت الاحوال وترادفت الفتن ضاق صدره من ذلك واستوحش من مصر وأحوالها ، فقصد الهجرة بأهله وعياله الى الحرمين وعزم على من مصر وأحوالها ، فقصد الهجرة بأهله وعياله الى الحرمين وعزم على الاقامة هناك ، فلما حصل هناك رأى فيها الاختلاف والخلل ، كذلك بسبب ظلم الشريف غالب وأتباعه واغارة الوهابيين على الحرمين، وفتن العربان، فلم يستحسن الاقامة هناك واشتاق لوطنه فعزم على العوظة الى مصر فلم يستحسن الاقامة هناك واشتاق لوطنه فعزم على العوظة الى مصر فلم يستحسن الاقامة هناك واشتاق لوطنه فعزم على العوظة الى مصر فلم يستحسن الاقامة هناك واشتاق لوطنه فعزم على العوظة الى مصر فلم فرض بالطريق وتوفي ودفن بالينبع رحمه الله ،

ومات الامير حسين بك الذي عرف بالوشاش وهو من مماليك محمد بك الاالني، وكان يعرف اولا بكاشف الشرقية لانه كان توالى كشوفيتها وكان صعب المراس، شديد الباس، قوى الجنان، قلبهمع نحافة جسمه أعظم من جبل لبنان لايهاب كثرة الجنود، وتخشى سطوته الاسود، ولما أجمعوا على خيانة الالغي واتباعه قال لهم ابراهيم بك الكبير على مابلغنا لا يتم مرامكم بدون البداءة بالمترجم فان امكنكم ذلك والا فلاتفعلوا شيئا، فلم يزالوا يديرون عليه ويتملقونه اله ويظهرون له خلاف ما يبطنون حتى تمكنوا من غدره على الصورة المتقدمة وسبب تلقبه بالوشاش انه كان طلع لملاقاة الحجاج بمنزلة الوش في سنة ورود الفرنساوية ، فلما

لاقى الحجاج وامير الحاج صالح بك رجع صحبتهم الى الشام وحصل منه بعد ذلك المواقف الهائلة مع الفرنساوية مع أستاذه ومنفردا في الجهات القبلية والشامية ، ولما انجلت الحوادث وارتحلت الفرنساوية من الديار المصرية واستقرت المصريون بعد حوادث العثمانية تأمى المترجم في ستةعشر صنجقا المتأمرين وظهر شأنه ، واشتهر فيما بينهم ، ونفذت اوامره فيهم ونغص عليهم وناكدهم وعائدهم ، وأغار على ما بأيديهم حتى ثقلت وطأته عليهم ، فلم يزالوا يحتالون عليه حتى أوقعوه في حبال صيدهم ، وهدو لا يخطر بباله خيانتهم وغدروه بينهم ، كما ذكر ،

ومات الاممير رضوان كتخدا ابراهيم بــك وهو أغنى مماليكه رباه واعتقه وجعله جوخداره ، وكان يعرف اولا برضوان الجوخدار واستسر ومائتين وألف بعد موت اسمعيل بك وأتباعه الى مصر أرخى لحيته وتقلد كتخدائية استاذه ، وتزوج ببعض سراريه وسكن دار عبدى بك بناحيــة سويقة العزى ، ثم انتقل منها الى دار مكة على بركة الفيل تجاهبيت شكر فره وعمرها ، وصارت له وجاهــة بين الامراء والاعيان ، وباشر فصــل الخصومات والدعاوى وازدحم الناس ببيت واشتهر ذكره وعظم شأن وقصدته ارباب الحاجات، وأخـــذ الرشوات والجعالات، وكان يقــرأ ويكتب ويناقش ويحاجج ويعاشر الفقهاء ويباحثهمويميل بطبعه اليهم ويحب مجاالستهم ولا يمل منهم وعنده حلم وسعة صدر وتؤدة وتأن فسي الامور واذا مهر له الحق لا يعدل عنه وعنده دهقنة ومداهنة وقوةخرم، ولما حضرعلي باشا الطرابلسي على الصورة المتقدمة كان المترجم والمتعين في الارسال اليه ، فلم يزل يتحيل عليه حتى انخدع له وادخل رأسه الجراب وصدق تمويهاته وحضر به الى مصر وأوردوه بعد الموارد وحاز بذالت منقبة بين اقرانه ونوه بعد بشانه وخلعوا عليه الخلعوعرضوا عليه الامارة فأباها ، واستمر على حالته معدودا في ارباب الرياسة وتأتي الامراء السي

داره ، ولم يزل حتى ثارت العسكر على من بالبلدة من الامراء ، وحصروا ابراهيم بك ببيت وخرج في اني يوم هاربا والمترجم خلف والرصاص يأخذهم من كل ناحية فأصيب في دماغه فمال عـبن جواده واستند علــي الخدم وذلك جهة الدرب الاحمر ، فلم يزل في غشوته حتى خرجت روحه بالرميلة فأنزلوه عند باب العزب واحتاط به المتقيدون بالباب واخـــذوا مافي جيوبه ، ثم احضروا له تابوتا وحملوه فيه الى داره فغسلوه وكفنوه ودفنوه بالقرافة سامحه الله فانه كان من خيار جنسه ، لولا طمع فيهولقد يلوته سفرا وحضرا يافعا وكهلا، فلم ار ما يشينه في دينه ،عفوفا طـاهر الذيل وقورا محتشما فصيح اللسان حسن الرأى قليل الفضول بيد النظر. ومات العمدة الشريف السيد ابراهيم افندى الروزنامجي وهو ابسن اخي السيد محمد الكماحي الروز نامجي المتوفي سنة سبع ومائتين والف واصلهم روميون الجنس ، وكان في الاصــل جربجيا ، ثم عمــل. كاتب كشيدة وكان يسكن دارا صغيرة بجوار دار عمه ،واستمر على ذلكخامل الذكر ، فلما توفى عمه السيد محمد انتبذ عثمان افندى العباسي المنفصل عن الروزنامة سأبقا يريد العود اليها عن شوق وتطلع لها وظنه شغور المنصب عن المتأهل اليه سواه ، فلم تساعده الاقدار الشدة مراسه وسسأل ابراهيم بك عن شخص من اهل بيت المتوفي فذكر له السيد ابراهيم المرقوم وخموله وعدم تحمله لاعباء ذلك المنصب ، فقال لابد منذلك قطعا لطمع المتطلعين والتزم بمراعات ومساعدته وطلبه ونقلمه من حضيض الخمول الى اوج السعادة والقبول ، فتقلد دلك وساس الامور بالرفق والسير الحسن ، واشترى دارا عظيمة بدربالاغوات وسكنها ، واستمر علىذلك الى ان ورد الفرنسأوية الى مصر فخرج من خرج هاربا الى الشام ، تسم رجع مع من رجع ، ولم يزل حتى تمرض وتوفي في يوم الاربعــــاءسادس عشر القعدة من السنة رحمه الله تعالى ٠

## واستهلت سنة تسعة عشر ومائتين والف

فكان ابتداء المحرم بيوم الخميس فيه ركب الوالي العثملي وشق من وسط المدينة فسر على سوق الغورية فأنزل شخصا من ابناء التجار المحتشمين ، وكان يتلو في القرآن فأمــر الاعوان فسحبوه منحانوتــه وبطحوه على الارض وضربوه عدة عصي من غير جرم ولا ذنب وقع منه ، ثم تركه وسار الى الاشرفية فأنزل شخصاً من حانوته وفعل به مثل ذَلَـك، فأنزعج اهل الاسواق واغلقوا حوانيتهم واجتمع الكثير منهم وذهبوا الى بيت الباشا يشكون فعل الوالي ، وسمع المشايخ بذلك فركبوا ايضا الى بيت الباشا وكلموه فأظهر الحنق والغيظ على الوالي ، ثم قاموا وخرجوا من عنده فتبعهم بعض المتكلمين في بيت الباشا وقال لهم: أن الباشايريد قتل الواأي والمناسب منكم الشفاعة فرجعوا الى الباشا وشفعوا في الوالي وأرسل سعيد أغا اللوكيل وأحضروا له المضروب وأخـــذ بخاطره ، وطيب نفسه بكلمات ورجع الجميع كما ذهبوا وظنوا عزل الوالي ، فلم يعزل . وفيه رجع المصرلية والعربان وانتشروا بأقليم الجيزة حتى وصلوا السي انبابة وضربوها ونهبوها وخرج اهلها على وجوههم وعدوا المي البسر

الشرقي وأخد العسكر في اهبة التشهيل والخروج لمحاربتهم •

وفي يوم الجمعة ثانيه ، سافر السيد على القبطان الى جهة رشيد وخرج بصحبته جماعة كثيرة من العساكر الذين غنموا الاموال من المنهوبات، فاشتروا بضائع وأسبابا ومتاجرونزلوا بها صحبته وتبعهم غيرهم مسن الذين يريدون الخلاص والخروج من مصر ، فركب محمد علي الى وداع السيد على المذكور ورد كثيرا من العساكر المذكورة ومنعهم عن السفر.

وفي سادسه ، خرج محمد علي وأكابر العسكر بعساكرهم وعدوا السي بر انبابة ووصلوا ونصبوا وطاقهم وعملوا لهم عدة متاريس وركبوا عليها المدافع واستعمدوا للحرب، فلما كان يوم الاحمد خادى عشره كس المماليك والعربان وقت الغلس على متاريس العسكر وحملوا على متراس حملة واحدة فقتلوا منهم وهرب من بقى وألقوا بأنفسهم في البحر ، فاستعد من كان بالمتأريس الاخر و تابعوا رمي المدافع وخرجوا المحرب ، ووقع بينهم مقتلة عظيمة ابلى فيها الفريقان نحو أربع ساعات، ثم انجلت الحرب بينهم وترفع المصرلية والعربان وانكفوا عن بعضهم ، وفي وقت الظهر أرسلوا سبعة رؤوس من الذين قتلوا من المصرلية في المعركة وشقوا بهم المدينة ، ثم علقوها بباب زوبلة وفيهم رأس حسين بك الوالي وكاشفين ومنهم حسن كاشف الساكن بحارة عابدين ومملوكان وعلقوا عند رأس حسين بك الوالي المذكور صليبا من جلد زعموا انهم وجدوه معهوأصيب اسمعيل بك صهر ابراهيم بك ومات بعد ذلك ودفن بأبي صير،

وفي ثاني عشره ، حصلت أعجوبة ببيت بالقربية به بغلة تدور بالطاحون فزنقوها بالادارة فاسقطت حملا ليس فيه روح فوضعوه في مقطف ومروا به من وسط المدينة وذهبوا به الى بيت القاضي ، وأشيع ذلك بين الناسس وعاينوه .

وفي يوم السبت سابع عشره ، حضر علي كاشف المعروف بالشغب بثلاث معجمات وتشديد الشين وفتح الغين وسكون الباء رسولا من جهة الالفي ووصل الى جهة البساتين وأرسل الى المشايخ يعلمهم بحضوره لبعض اشغال فركب المشايخ الى الباشا واخبروه بذلك فأذن بحضوره ، فحضر ليلا ودخل الى بيت الشيخ الشرقاوى ، فلما اصبح النهار الشيع ذلك وركب معه المشايخ والسيد عمر النقيب وذهبوا به الى بيت الباشا فوجدوه راكبا في بولاق فانتظروه حصة الى ان حضر فتركوا عنده على فوجدوه راكبا في بولاق فانتظروه حصة الى ان حضر فتركوا عنده على كاشف المذكور ورجعوا الى بيوتهم واختلى به الباشا حصة وقابله بالبشر، ثم خلع عليه فروة سم ور وقدم اله مركوبا بعدة كاملة وركب الى بيت وأمامه جملة من العسكر مشاة ، وقدم له محمد علي ايضا حصانا .

وفيه شرعوا في عمل شركفلك للحرب بالازبكية .

وفي يوم الاتنين تاسع عشره ، ورد ططرى وعلى يده بشارة المباشــــا

بتقليده ولاية مصر ووصول القابجي الذى معه التقليد والطوخ الث**الث الى** رشيد وطوخان لمحمد علي وحسن بك أخي طاهر باشا واحمد بك فضر بوا عدة مدافع وذهب المشايخ والاعيان للتهنئة .

وفي يوم الثلاثاء قتل الباشا ثلاثة اشخاص احدهم رجل سروجي وسبب ذلك ان الرجل السروجي له أخ اجير عند بعض الاجناد المصرالية ، فأرسل لاخيه فاشترى له بعض ثياب و فعالات ، وأرسلها مع ذلك الرجل فقبضوا عليه وسألوه فأخبرهم فأحضروا ذلك الرجل السروجي ، واحضروا أيضا رجلا بيطارا متوجها اللي بولاق معه مسامير و نعالات فقبضوا عليه واتهموه أنه يعدى الى البر الآخر ليعمل لاخصامهم نعالات للخيل فأمر الباشا . فقتله ، وقتل السروجي والرجل الذي معه الثياب فقتلوهم ظلما .

وفي يوم الاربغاء، حضر القابجي الذي على يده البشرى وهو خازندار الباشا ، وكان ارسله حين كان بسكندرية ويسمونها المجسدة ، ولم يحضر معه اطواخ ، ولا غير ذلك ، فضربوا له شنكا ومدافع .

وفيه خلع الباشا على السيد أحمد المحروقي فروة سمور وأقره على ماهو عليه أمين الضربخانة وشاه بندر وكذلك خلع على جرجس الجوهرى واقره باش مباشر الاقباط على ماهو عليه •

وفيه رجع على كاشف الشغب بجواب الرسالة الى الالفي •

وفيه تحقق الخبر بموت يحيى بك وكان مجروحا من المعركة السابقة وفي يوم الخميس ، عمل الهاشا الديوان وحضر المشايخ والوجاقلية وقرأوا المرسوم بحضرة الجمع ومضمونه: اننا كنا صفحنا ورضينا عن الامراء المصرلية على موجب الشروط التي شرطناها عليهم بشفاعة علي باشا والصدر الاعظم فخانوا العهود ونقضوا الشروط وطقوا وبغوا وظلموا وقتلوا الحجاج وغدروا علي باشا المولى عليهم وقتلوه ونهبوا امواله ومتاعه فوجهنا عليهم العساكر في ثمانين مركبا بحرية ، وكذلك احمد باشا الجزار بعساكر برية للانتقام منهم ، ومن العسكر الموالين لهم ، فودد الخبر بقيام العساكر عليهم ومحاربتهم لهم وقتلهم واخراجهم ، فعند ذلك رضينا عن العسكس

لجبرهم ما وقع منهم من الخلل الاول، وصفحنا عنهم صفحالليا وأطعنا لهم السفر والاقامة متى شاؤا وأينما أرادوا من غير حرج عليهم ولينا حفره الحمد باشا خورشيد كامل الديار المصرية لما علمنا فيه من حسن التدبير والسياسة ووفور العقل والرآسة ، الى غيرذلك ، وعملوا شنكا وحراقة وسواريخ بالازبكية ثلاث ليال ومدافع تضرب في كل وقت من الاوقات الخمسة من القلعة وغيرها .

وفيه تواترت الاخبار بان الإمسراء القبالي عملوا وحسات وقصدهم التعدية الى البر الشرقي •

وفي يوم الاحد خامس عشرينه ، عدى الكثير منهم على جهـة حلوان واتنقل الكثير من العسكر من بر الجيزة الى بر مصر فخاف أهل المطريسة وغيرها وجلوا عنها وهربوا الى البلاد وحضر كثير منهم الى مصر خوفا من وصول القبالي •

وفي يوم الخميس حادى عشرينه ، سافر الشيخ الشرقاوى الى مولد سيدى احمد البدوى واقتدى به كثير من العامة وسخاف العقول، وكان المحروقي وجرجس الجوهرى مسافرين ايضا وشهلوا احتياجاتهم واستأذنوا الباشا فأذن الهم ، فلما تبين لهم تعدية المصرلية الى الجهة الشرقية امتنعوا من السفر ، ولم يمتنع الشيخ الشرقاوى ومن تابعه ،

وفي يوم الثلاثاء سابع عشرينه ، وصل فريق منهم الى جهة قبة باب النصر والعادلية منخلف الجبل ورمحوا خلف باب النصر منخارج وباب الفتوح ونواحي الشيخ قمير والدمرداش ونهبوا الوايلي وميا جاوره، وعبروا اللدور وعروا النساء وأخذوا دسوتهم وغلالهم وزروعهم ،وخرج أهل تلك القرى على وجوههم ومعهم بعض شوالي وقصاع ودخل الكثير منهم الى مصر .

وفي يوم الاربعاء ، جمسع الباشا ومحمد علي العسكر واتفقوا على الخروج والمحاربة ، وأخرجوا المدافع والشركفلكات الى خارج بابالنصر وشرعوا في عمل متاريس ، وفي آخر النهار ترفع المصرلية والعربوتفرقوا

في اقليم الشرقية والقليبوبية ، وهم يسعون في الفساد ويهلكونالحصاد فياً وجدوه مدروسا من البيادر أخذوه ، أو قائمًا على ساقهرعوه ، أو غير مدروس أحرقوه، أو كن من المتاع نهبوه ، او من المواشي ذبحوه واكلوه، وذهب منهم طائفة الى بلبيس فحاصروا بها كاشف الشرقية يومين ونقبوا عليه الحيطان حتى غلبوه وقتلوا من معه من العسكر وأخذوه اسيراومعه اثنان من كبار العسكر ، ثم نهبوا البلــد وقتلوا منأهلها نحو المائتــين وحضر ابو طويلة شبيخ العائد عند الامراء ولامهم وكلمهم على هذا النهب وقال لهم :هذهالزروعات غالبها للعرب والذي زرعهالفلاح في بلادالشرق شركة مع المرب وان هبود العرب المصاحبين لكم ليس لهم رأسمال في ذلك فَكُفُوهُمْ وَامْنِعُوهُمْ وَيَأْتَيْكُمْ كَفَايْتُكُمْ ، وَامَا النَّهِبِ فَانَهُ يَذْهِبِ هَدُرا ، فَلَمَا سمع كبار العرب المصاحبين لهم من الهنادي وغيرهم قوله ،هبود العسرب اغتاظوا منهوكادوا ي**متلونه** ، ووقع بين العربان منافسة واختلاف ،وكذلك حصروا كاشف القليوبية فدخل بمن معه جامع قليرب وتترس به وحارب ثلات ليال وأصيب كثير من المحاربين له ، ثم تركوه ففر بمن بقى معهالي البحر ونزل في قارب وحضر الى مصر والمخذوا حملته ومتاعه وجبخانته، وطلبوا مشايخ النواحي مثل شيخ الزوامل والعائد وقليوب والزموهسم بالكلف وفردوا على القرى الفرد والكلف الشاقة ، مثل الفريال والفين وثلاثة وعينوا بطلبها العرب وعينوا لهم خدما وحق طرق ، خلاف المقــرر عشرين الف فضة وأزيد ، ومن استعظم شيئا من ذلك أو عصى عليهم حاربو ا القرية ونهبوها وسبوا نساءها وقتلوا أهلها وحرقوا جرونهم وقل الواردون من القليل فيها ، واحتاج العسكر الى الغلال لاخبازهم لانهم لم يكن عندهم شيء مدخر فأخذوا ما وجدوه في العرصات ، فزاد الكرب ومنعوا من يشترى زيادة على ربع من الكيل ولا يدركه الا بعد مشقة بستين نصف واذا حضر للبعض من النائس غلة من مزرعته القريبة لايمكنـــه ايصالها الى

داره الا بالتجوه والمصانعة والمنهرم لقلقات الابواب واتباعهم فيحجزون ما يرونه داخل البلد من الغلة متعللين بانهم يريدون وضعها في العرصات القريبة منهم فيعطونها للفقراء بالبيع فيعطونهم دراهم ويطلقونهم •

وفي اواخره طلبوا جملة اكياس لنفقة العسكر فوزعوا جملة اكياس على الاقباط والسيد احمد المحروقي وتجار البهار ومياسير التجار والملتزمين ، وطلبوا ايضا مال الجهات والتحرير وباقي مسميات المظالم عن سنة تايخه معطلة .

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه ، خرج الكشمير من العسكر ورتبوا انفسهم ثلاث فرق في ثلاث جهات وردوا الخيول الا القليل ، ووقع بينهم مناوشات قتل فيها أنفار من الفريقين •

## شهر صفر الخير سنة ١٢١٩

استهل بيوم الجمعة ، فيه نادوا على الفلاحسين والخدامين البطالين بالخروج من مصر ، وكل من وجد بعد ثلاثة ايام وليس بيده ورقة من سيده يستاهل الذي يجرى عليه .

وفي ثانيــه طاف الاعوان وجمعوا عــدة من الناس العتالين وغيرهــم ليسخروهم في عمل المتاريس وجر المدافـــع ٠

وفي خامسه قبض الوالي على شخص يشترى طربوشا عتيقا منسوق العصر بسويقة لاجين ، واتهمه انه يشترى الطرابيش للاخصام من غير حجة ولا بيان ، ورمى رقبته عند باب الخرق ظلما .

وفي سابعه نزل الارنؤد من القلعة وتسلمها الباشا وطلع اليها وضربوا لطلوعه عدة مدافع ورجع الى داره آخر النهار •

وفيه أشيع قدوم سليمان بك حاكم جرجا ووصوله الى بني سويف ، وفيعقبه الالفي الصغير أيضا .

وفيه هجم طائلف من الخيالة في طلوع الفجر على المذبح السلطائي واخذوا ثورين أحدهما من المذبح والآخر من بعض الغيطان وهرب الجزارون.

وفي يوم السبت تاسعه . طلع الباشا الى القلعــة وسكن بها وضربوا لــه عدة مدافع.

وفيه حضر كاشف الشرقية المقبوض عليه ببلبيس ومعه اثنان ، وقدأفرج عنهم الامراء المصرلية وأطلقوهم ، فلسا وصلوا الى الباشا خلم عليهم وألبسهم فراوى جبرا لخاطرهم •

وفيه وصل الخبر بوقوع حرب بين العسكر والمصرلية والعربان وحضر عدة جرحى وكانت الواقعة عند الخصوص وبهتيم وجلا اهل تلك القرى، وخرجوا منها وحضروا ألى مصر بأولادهم وقصاعهم ، فلم يجدوا لهم مأوى ونزل الكثير منهم بالرميلة •

وفيه حضر اناس من الذين ذهبوا الى مولد السيد البدوى وفيهم عرايا ومجاريح وقتلى وقد وقفت لهم العرب وقطعت عليهم الطرق فتفرقو افرقا في البر والبحر وحصر العرب طائفة كبيرة منهم بالقرطيين وحصل لهم مالا خير فيه ، واما الشيخ الشرقاوى فأنه ذهب الى المحلة الكبيرة وأقام بها اياما ، ثم ذهب مشرقا الى بلده القرين •

وفيه حضر مططفى انحا الارتؤدى هجانا برسالة من عند الالفي وفيها طلب اتباعه الذين بمصر ، فلم يأذنوا لهم في الذهاب الليه والحتجوا بعدم تحقق صداقته للعثمانية •

وفيه وردالخبر بتوجه سليمان بك الخازندار حاكم جرجا الى جهة بحرى وانه وصل الى بني سويف وان الالفي الصغير في اثره بحرى منية ابن خصيب والالفي الكبير مستقر بأسيوط يقبض في الاموال الديوانية والغلال وأثبيع صلحه مع عشيرته سرا ومظهر خلاف ذلك مع العثمانية وفي يوم الاحد عاشره ،أحضروا جماعة من الوجاقلية عند كتخدا الباشا فلما استقروا في الجلوس كلموهم وطلبوا منهم سلفة وحبسوا رضوان كاشف الذي بباب الشعرية وطلبوا منه عشريس كيسا، وكذلك طلبوا من باقي الاعيان مثل مصطفى اغا الوكيسل وحسن

اغا محرم ومحمد افندى سليم وابراهيم كتخدا الرزاز وخلافهم مبالغ مختلفة المقادير وعملوا على الاقباط ألف كيس وحلف الباشا انها لا تنقص عن ذلك، وفردوا عن البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة ودمنهور والمنصورة وخلافها مبالغ أكياس ما بين ثمانين كيسا ومائة كيس وخمسين كيسا وغير ذلك لنفقة العسكر وألحضر الباشا الروزنامجي واتهمه في التقصير •

وفي يوم الاثنين ارسل الباشا الوالي والمحتسب الى بيت الست نفيسة زوجة مراد بك وطلبها فركبت معهما وصحبتها امرأتان فطلعا بهن السي القلعة ، وكذلك ارسلوا بالتفتيش على باقي نساء الامراء فاختفى غالبهــن وقبضوا على بعضهن ، وذلك كله بعد عصر ذلك اليوم ، فلما حصلت الست نفيسة بين يديه قام اليها واجلها، ثم امرها بالجلوس وقال لها على طريق اللوم يصح ان جاريتك منور تتكلم معصادق أغا وتقول له يسعى في امر المماليك العصاة وتلتزم له بالمكسور من جامكية العسكر فأجابتـــه أن ثبت الن جاريتي قالت ذلك فأنا المأخوذة به دونها فأخرج منجيبهورقة وقال لها وهذه ، وأشار الى الورقــة فقالت : وما هذهالورقة ارنيها فاني اعرف ان اقرأ لا نظر ما هي فأدخلها ثانيا في جيبه ، تسمقالت له انا بطول ماعشت بمصر وقدرى معلوم عند الاكابر وخلافهم والسلطان ورجال الدولة وحريمهم يعرفوني أكثر من معرفتي بــك، والقد مرت بنا دولـــة الفرنسيس الذين هم اعداء الدين ، فما رأيت منهم الا التكريم ، وكذلك سيدى محمدباشا كان يعرفني ويعرف قدرى ، ولم نر منه الا المعروف ، واماً انت فلم يوافق فعلك فعل اهل دولتك ولا غيرهم فقال ، ونحن ابيضا لا نفعل غير المناسب فقالت له وأى مناسبة في أخذك لي من بيتي بالوالي مثل ارباب الجرائم ، فقال انا ارسلته لكونه اكبر اتباعي فأرسالـــ من باب التعظيم ، ثم اعتذر اليها وامرها بالتوجه الى بيت الشيخ السحيميبالقلعة واجلسوها عنده بجماعةمن العسكر ،واصبح الخبر شائعا بذلك،فتكدرت

خواطر الناس لذلك ، وركب القاضى ونقيب الاشراف والشيخ السادات والشبيخ الامير وطلعوا البي البائنا وكلموه في أمرها . فقال لا بأس عليها واني انزلتها ببيت الشيخ السحيمي مكرمة حسما للفتنة لانها حصل منها ما يوجب الحجز عليها ، فقالوا نريد بيان الذنب ، وبعد ذلك اما العفو أو الانتقام فقال: انها سعت مع بعض كبار العسكر تستميلهم الى المماليك العصاة ووعدتهم بدفع علوفاتهم وحيث انها تقدر على دفع العلوفة فينبغى انها تدفع العلوفة فقالوا له ان ثبت عليها ذلك ، فانها تستحق ماتأمرون به فيحتاجأن تتفحص على ذلك ، فقام اليها الفيومي والمهدى وخاطباهـــا في ذلك ، فقالت هذا كلام لا أصل له وليس لي في المصرلية زوج حتى اني الخاطر بسببه ، فان كان قصده مصادرتي ، فلم يبق عندى شيء وعلي ديون كثيرة فعادوا اليه وتكلموا معه وراددهم فقال: الشيخ الامير اللترجسان قل لافندينا هذا أمر غير مناسب ويترتب عليه مفاسد ، وبعد ذلك يتوجه عليبنا اللبوم فان كان كذالك فلا علاقة لنا بشيء منهذا الوقت أو نخرجمن هذه البلدة وقام قائما على حيله يريد الذهاب فأمسكه مصطفى اغا الوكيل وخلافه ، وكلموا الباشا في اطلاقها ، وانها تقيم ببيت الشيخ السادات فرضى بذلك وانزلوها ببيت الشيخ السادات ، وكانت عديلة هانم ابنـــة ابراهيم يك عندما وصلها الخبر ذهبت الى بيته أيضا •

وفيه شنقوا شخصا على السبيل بباب الشعرية شكا منه أهل حارتــه وانه يتعاطى القيادة ويجمع بين الرجال والنساء وغيرذلك •

وفي يوم الخميس رابع عشره، كتبوا أوراقا وألصقوها بالاسواق بطلب ميرى سنة تاريخه المعجلة بالكامل ، وكانوا قبل ذلك طلبوا نصفها ، شم اضطرهم الحال بطلب الباقي وعملوا قوائم بتوزيع خمسة آلاف كيس استقر منها على طائفة القبطة خمسمائة كيس بعدالالف وجملة على الملتزمين خلاف ما أخذ منهم قبل ذلك وعلى الست نفيسة وبقية نساء الامراء ثمانمائة كيس .

## الفهرس

| مفحة                      |            | تعفى                      |    |
|---------------------------|------------|---------------------------|----|
| الشيخ احمد السحيمي        | ٣٨         | سنة احدى ومائتينوالف      | ٥  |
| الحنفي القلعاوى           |            | شهر ربيع الاول            | 18 |
| السيد الشريف عبدالخالق    | ٣٨         | شهر ربيع الثاني           | 10 |
| الامير احمد جاويش ارنؤد   | ٣٨         | شمر جمادي الاولى          | 17 |
| باش اختيار وجلق التفكجية  |            | من الحوادث في هذه الايام  | 17 |
| الامير احمد كتخدا المعروف | 3          | شبهر جمادى الآخرة         | ۲. |
| بالمجنون                  |            | شـهر رجب الفرد            | ۲. |
| الامير محمد بك الماوردي   | ξ.         | شبهر شعبان المكرم         | ** |
| سنة اثنتين ومائتين والف   | ξ.         | شبهر رمضان المعظم         | 27 |
| شهر الله المحرم           | ξ.         | شهر شوال                  | 44 |
| شهر صفر                   | <b>٤</b> ٢ | شهر القعدة الحرام         | 47 |
| شهر ربيع الاول            | €0         | شهر الحجة الحرام          | 21 |
| شهر ربيع الثاني           | 73         | ذكر من مات في هذه السنة   | 77 |
| شهر جمادى الاولى          | ٤٨         | من الاعيان                |    |
| شهر جمادى الثانية         | ٤٩         | ابو البركات الشيخ احمــد  | 44 |
| شـهر رجب                  | 01         | الدردير                   |    |
| شهر شعبان                 | ٥٣         | الشيخ محمد المصيلحي       | ٣٣ |
| شهر رمضان                 | 00         | الشافعي                   |    |
| شهر شوال                  | 70         | الشيخ عبدالباسط السنديوني | ۳٥ |
| شهر القعسادة              | ۷۷         | الشيخ محمد المفربي        | ٢٦ |

3-1-۱۲٦ الامير دضوان بك بن خليل ابن ١١٦ الامير حسن افندى بنعبدالله الملقب بالرشيدي أبرأهيم بك بلفيا ١١٧ الاديب عثمان بن محمد ابن ١٢٦ الامبر سليمان بك المعروف حسين الشمسي بالشابوري ١٢٧ الامير عبدالرحمن بك عثمان ١١٨ الشيخ عبدالرحمن شيخسجادة جده سيدى عبدالوهاب الشعراني ١٢٨ ولده حسن لك ١٢٨ الامير سليم بك الاسماعيلي ۱۱۸ سیدی ابراهیم بن محمــد الدادة الشرابي ١٢٨ الامير على بك المعروف بجركس ١١٩ الاجل المكرم أحمد جلبي ابن ١٢٨ الامير غيطاس بك الامير على ١٢٩ الامير على بك الحسنى ١١٩ الإمير عثمان بن عبدالله ١٢٩ الامير رضوان كتخدا معتوق المرحوم محمد جربجي ١٢٩ الامير عثمان أغا مستحفظان ١١٩ الامير رضوان صهر أحمد الجلفي جلبي الذكور ١٢٩ الامير حسن افندي شقبون ١٢٩ الامير محمد أغا البارودي ١١٩ أبراهيم جلبي بن أحمد أغا البارودي ۱۳۲ محمد افندی بن سلیمان ١٢٠ اخوه سيدي على افندى ككلويان المعروف بالهلواتي ١٣٣ الامير رضوان الطويل ١٧٠ عبد الرحن أفندي أن احمد ١٣٣ الامير اسمعيل افندىالخلوتي ١٢٠ الامير المبجل والنبيه المفضل ١٣٣ محمد افندي باشقلفة على بن عبدالله الرومي ١٣٣ احمد افنسدى الوزان ١٢١ محمد بن الحسين بن عبدالله بالضر بخانية الطيب ١٣٣ سنة ست ومائتين وألف ۱۲۱ الفاضل سيدى عثمان ابن ١٣٧ ذكر من مات فيهذه السنة ١٣٧ الشيخ محمد بن على الصبان احمد الصفائي المصري ١٤٠ الشيخ محمد خليل ١٢٢ الخواجا المعظم السيد احمد ابن السيد عبدالسلام المفربي ١٤٢ الشبيخ الحسين بن النور على ١٢٣ الامير اسمعيل بك ابن عبدالشكور الحنفي ١٤٣ سنة سبع ومائتين والف ١٢٥ الامير رضوان بك بن اختعلى

**Zzie** 

١٤٧ من مات في هذه السنة

بك الكبير

صفحة صفحة ١٤٧ القطب عفيف الدين أبو السيادة ١٦١ السيد محمد افندي البكري الصديقي شيخ سجادة البكرية عبدالله ميرغني ١٦٢ العلامة الشيخ أحمد ابن ١٤٨ الشيخ الفاضل احمد ابس موسى العروسى الشافعي يوسف الشنواني ١٦٤ الحاج محمود بن محرم ١٤٩ الشيخ أبو عبدالله محمد أبن ١٦٤ الامير حسن كاشف المعمار الطالب بن سودة المرى ١٦٥ الامير شاهين بكالحسنى ١٥٢ الشيخ أحمد بن محمد ابسن ١٦٦ سنة تسع ومائتين وألف جاد الله بن محمد ألخناني ١٦٨ من منات في هذه السنة المالكي ١٦٨ الشيخ شهاب الدين أحمد ابن ١٥٣ الشيخ محمد بن داود ابن سليمان الخربتاوى محمد السمنودي المحلي ١٥٣ الشيخ محمد بن عبدالحافظ ١٦٨ العلامة الشيخ أحمدبن يونس افندى ابو ذاكر الخلوتي الخليفي ١٦٩ السيد عبدالرحمن بن بكار الحنفي الصفاقسي ١٥٣ الشيخ مصطفى المرحومي ١٧٠ العلامة الشيخ احمد بن أحمد الشافعي السماليجي الشافعي ١٥٤ الشيخ على الشهير بالطحان ١٧١ الامير حسين بن السيدمحمد الازهري الشهير بدرب الشمسى ١٥٤ الشيخ يوسف بن عبدالله ١٧١ الامير محمد أغا بن محمد كتخدا السنبلاويني الشمير برزة الشافعي أباظية ١٧٢ الورع الصوفي الشيخ محمد ١٥٤ الشيخ عبدالرحمن بن علىي البشبيشى السقاط الخلوتي ١٧٣ سنة عشرة ومائتين والف ١٥٥ السيد على البكري ١٧٣ من مات في هذه السنة ١٥٦ الكرم مصطفى بن صادق افندى اللازجي الحنفي ٣٧٠ العلامة الشيخ عبدالرحمن ١٥٨ الشيخ أحمد بن الامام سالم النحراوي الاجهوري ١٧٤ الشيخ حسن بن سالقالهواري النفراوي المالكي المالكي ١٥٩ سنة ثمان ومائتين والف ١٧٥ الشيخ عثمان بنمحمدالحنفي ١٦١ من مات في هذه السينة

| صفيحة                           | صفحة                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| الباشا أمارة الحاج              | ١٧٥ الشيخ شمسالدين بنعبدالله            |
| ۲۰۵ ربیع الثانی                 | الفرغلي                                 |
| ۲۰۹ ذکر ترتیب دیوان آخر مرکب    | ۱۷۱ سنة احدى عشرة واثنتي عشرة           |
| من ستة انفار من النصاري         | ومائتين والف                            |
| القبط وستة من تجار المسلمين     | ١٧٦ من مات في هذين العامين ممن          |
| للنظر في قضاياالتجار والعامة    | له ذکر وشهرة                            |
| ۲۱۲ صورة مكاتبة كتبرهـــا مـــن | ١٧٦ العلامة الشيخ على بن محمد           |
| المشايخ ليرسلوها الىالسلطان     | الاشبولي                                |
| وشريف مكة                       | ۱۷۷ السيد ابراهيم بن قاسم               |
| ٢١٣ ذكر حضور المشايخ والاعيان   | الحسني                                  |
| والتجار ومن حضر بالديوان        | ۱۷۷ اسمعیل افندی بن خلیـــل             |
| العمومي                         | الشمهر بالظهوري                         |
| ۲۱۶ جمادی الاولی                | ۱۷۸ حسين افندي قلفة الشرقية             |
| ٢١٨ تقليد محمد اغا المسلماني    | ١٧٨ العلامة السيسد حسين ابس             |
| كتخدا أمير الحاج                | عبدالرحمن المنزلاوىالشافعي              |
| ۲۱۸ ذکر ما وقع لاهل مصر مــن    | ١٧٩ سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف          |
| التترس ومحاربة الفرنسيس         | ١٨٠ ذكر دخول الفرنساوية                 |
| واثارة الفتنة                   | بالاسكندرية                             |
| ٢٢٤ مضمون مكاتبات وهي صورة      | ۱۸۲ صور الکتوب الصادر مین               |
| فرمان وعليها طرةوعدةمكاتيب      | القرنسأوية الى البلاد التي يقدمون عليها |
| من أحمد باشا الجزاروغيره        | ١٨٤ صفر الخير                           |
| ۲۲۲ جمادی الثانیــة             | ۱۸٦ ذكر محاربة الفرنسيس مع              |
| ۲۲۲ صورة أوراق كتبوهاعلى لسان   | المصريين وما وقع                        |
| المشايخ والصقوها بالاسواق       | ١٩٥ تقليد برطلمين النصراني              |
| ۲۲۸ صورة اوراق ابضاكتبوهاعلى    | الرومي الذي تسميه العامسة               |
| لسمان المشايخ والصقوهسا         | فرط الرمان كتخدا مستحفظان               |
| بالاسواق تزيد عن الاولى         | ۲۰۰ ربیع الاول                          |
| ۲۳۷ رجب                         | ۲.۲ ذكر تقليد الشيخ خليل                |
| ٢٤٢ شعبان العظم                 | البكرى نقابة الاشراف                    |
| ٢٥١ رمضان الممظم                | ۲.۳ تقلید مصطفی بك كتخیدا               |

سفيحة سفحة ٢٥١ ذكر سفر الفرنسيس الىجهة ٣٩٣ ربيع الاول الشمام والتنبيه على المشايخ ٣٩٣ ربيع الثاني والاعيان بحفظ الىلد ٣٩٤ جمادي الاولى ۲۵۵ صورة كتاب من سارىءسكر ٣٩٦ جمادي الثانية الى احل الشام ٣٩٩ رجب الفرد ۲۵۰ صورة جراب من ساري عمكس ٤٠٢ شعبان بكيفية اخذ غزة الشام ٥٠٤ رمضان ۲۵۷ شوال ٠٩ شوال ٢٦٠ القعيدة ١٨} ذو القمدة ٢٧٣ الحجـة ٢٤} ذو الحجـة الحرام ٢٧٦ من مات فيهذه السنة ٣٣} ذكر ما هدمه الفرنساويــة ۲۸۷ سنة اربع عشرة ومائتين والف وخربوه وما احدثوهمن العمائر ٢٩٦ صفر الخير وغيرها ٣٠٠ ربيع الاول . } إ من مات في هــذه السنة مـن ٣٠٤ ربيع الثاني الاعيان ٣٠٦ جمادي الاولى . } } العلامة الشيخ محمدالخالدي الشبافعي ٣٠٨ رجب ٣٠١٩ شعبان المعظم ٢٤} العمدة عبد الفتاح الجوهري ٣١٧ رمضان المعظم ٢٤} الامام العلامـة ابو محمــد ٣٢٠ شوال الشسافعي ٣٤١ ذو الححة }}} الامير مراد بك محمد ٣٥٥ ذكر من مات في هذه السنة ٥٠ الامير حسن بك الجداوي ٣٥٧ سنة خمس عشرة ومائتين ٥٢ الامير عثمان بك طبل وألف ٥٣ } الامير عثمان بك الشرقاوي ۳۵۸ ذکر قتل ساری عسکرکلهبر ٤٥٤ الامير مصطفى بك الكبير وتحقيق قضيته ٤٥٤ الامير سليمان بــك الاغا ٣٩٠ ذكر خروج الفرنسيس بجنازة ١٥٤ الامير قائد اغا سيارى عسكرهم كلهبر المقتول ٥٦ الامير حسن كاشف بمصر بعد التحقيق علىالقاتل ٥٦ الامير حسن كتخدا ٣٩١ صفر الخم ٥٧ الامير قاسم بك

| صفحة                           | منفحة                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| هجرية                          | ٥٧} علي آغا                                          |
| ٢٩ه صفر الخير                  | ٥٧٤ الامير يحيى كاشف الكبير                          |
| ٣١ه ربيع الاول                 | ٥٨ الامير رشوان كاشف                                 |
| ٢٢٥ ربيع الثاني                | ٥٨} الامير سليم كاشف                                 |
| ۵۲۸ جمادی الاولی               | ٥٩ ٤ سنة ست عشرة ومائتين والف                        |
| ٠٤٥ جمادي الثانية              | ٢٦٦ صفر الخير                                        |
| ٥٤٣ ذكر حادثة سماوية           | ٧٦} بيان ما حصل بآخر ديوان                           |
| }}ه رجب الفرد                  | للفرنسيس بمصمر وكيفيسة                               |
| ٧٤٥. شعبسان                    | خروجهم منها ودخول العثملي                            |
| ٥٤٨ ومضـان المعظم              | ٧٩} ربيع الاول                                       |
| ،ه ه شوال<br>                  | ۸۷ ربیع الثاني                                       |
| ٥٥٠ القعدة                     | ۹۳۶ جمادی جمادی الاولی                               |
| }٥٥ الحجـة                     | ۹۹} جمادی التانیة                                    |
| ٥٦١ سنة ثمان عشرة ومائتين والف | ٥٠٥ رجب الفرد                                        |
| ٤٧٥ صفر                        | <ul><li>٥.٦ شعبان</li><li>٩.٥ رمضان المعظم</li></ul> |
| ۹۲ه ربیع الاول                 | ۱۰۰ رمصان المعظم<br>۱۱ه شوال                         |
| ۹۹۰ ربيع الثاني                | ۱۱م القعـدة                                          |
| ۲۰۰ جمادی الاولی               | ١٧٥ الحجـة                                           |
| ۲۰۶ جمادی الثانیة              | ٥٢١ ذكر من مات في هذه السنة                          |
| ٦٠٦ رجب الفرد<br>٦٠٩ شعيسان    | ٢١٥ الامام الشيخ مصطفى بن احمد                       |
| ۱۰۲ سعبتان<br>۱۱۶ رمضان المعظم | الصاوي                                               |
| ۱۱۲ رکھتان اہمسم<br>۲۱۲ شوال   | ٥٢١ الامير عثمان بك الاشقر                           |
| ۱۲۲ القعدة                     | ٥٢٢ الامير عثمان بك الجوخدار                         |
| ٦٣٩ الحجـة                     | ٥٢٣ الامير مراد بك الصغير                            |
| ٦٤٣ من مات في هذه السنة        | ٥٢٣ الامير قاسم بك ابو سيف                           |
| ۱۲۱۹ سنة ۱۲۱۹                  | ٥٢٥ ابراهيم كتخدا السنارى                            |
| ٦٥٣ صفر الخير                  | ٥٢٥ محرم الحسرام ابتداء سنة                          |
| <del></del> -                  | ألف ومائتين وسبع عشمرة                               |
|                                |                                                      |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









